## المنطقة المتضفية

# 91.4112040040040040040

﴿ قَالَ لَأَهَلِهِ امْكُنُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِي آتِيكُم مَنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَذْرَةَ مِنَ النَّارِ [القصص] [القصص]

الجذوة : قطعة من نار متوهجة ليس لها لَهَب ، ومعنى تصطلون أي : تستدفئون بها ، وفي موضع آخر قال ﴿ بِشْهَابِ قَبْس ، ( ؟ ) ﴾ [انسل] يعنى : شعلة لها لسان ولهب ، فماربهم - إنن - على هذه الحال أمران : مَنْ يخبرهم بالطريق حيث تاهَتْ بهم الخُطَى في مكان لا يعرفونه ، ثم جذوة نار يستدفئون بها من البرد .

وفى موضع آخر(" لهذه القصة لم يدكر قوله تعالى: أمكنوا..(٢٦) القصص] وهذا من المآخذ التي يأخذها السطحيون على أسلوب القرآن ، لكن بتأمل الموقف نرى أنه أخذ صورة المحاورة بين موسى وأهله .

فزرجة وزوجها ضمّ هما الظلام في مكان موحش ، لا يعرفون به شيئا ، ولا يستدون إلى طريق ، والجو شديد البرودة ، فمن الطبيعى حين يحقول لها : إنى رأيت ناراً سأذهب لأقتبس منها أن تحول له : كيف تتركني وحدى في هذا المكان ؟ فريما تضل أنت أو اضل أنا ، فيقول لها ﴿ المُكْنُوا . . ( ق ﴾ [القصم] إذن : لابد أن هذه العبارة تكررت على صيغتين كما حكاها القرآن الكريم .

كذلك في : ﴿ سَآتِيكُم .. ﴿ ﴾ [النمل] وفي مرة آخري ﴿ لَعْلَى النَّهِ مِنْ الْحَرِي ﴿ لَعْلَى النَّهِ مِنْ النَّالِ قال ﴿ سَآتِيكُم .. ﴿ ﴾ [النمل] على وجه اليقين ، لكن لما راجع نفسه ، فريما طفئت قبل أن يصل إليها استدرك ، فقال ﴿ لَعْلَى آتِيكُم .. ﴿ ﴾ [القمص] على سبيل رجاء غير المتيقن .

 <sup>(</sup>١) وذلك في سورة النمل. قبال تعالى : ﴿إِذْ قَالْ مُوسَىٰ الْأَهَلِهِ إِنِّي آنَسْتُ فَارا سَاتِيكُم مُنْهَا بِخْبِرِ أَرْ
 آتِيكُم بشهابِ فَسِ لَعْلَكُم تَصْطُلُونَ (♥)﴾ [النمل]

# 00+00+00+00+00+00+0

# ﴿ فَلَمَّا أَتَنَهَا فُودِى مِن شَلطِي الْوَادِ الْأَيْسَ فِ الْفُعَةِ الْمُسْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَسُمُوسَىَ إِنِّتَ أَنَا اللَّهُ رُبُّ الْعَسَلَيِينَ ۞ ﴿

ومع النداء يرى النار تشتعل في فرع من الشجرة ، النار تزداد اشتحالاً ، والشجرة تزداد خنصرة ، فلا النار تحرق الشجرة بحرارتها ، ولا الشجرة تُطفىء النار برطوبتها() . فهى ـ إذن ـ مسالة عجيبة يحار فهها الفكر ، فهل يستقبل كُلُ هذه العجائب بسهولة ام لا نُدَّ له من مراجعة ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَهَ اهَا تَهَ ثُرُكًا ثَهَا جَآنُ وَلَىٰ مُنْ وَلَىٰ مُنْ وَلَىٰ مُنْ وَلَىٰ مُنْ فَعَلَمُ إِنَّكَ مُنْدِيرًا وَلَا تَغَفَّ إِنَّكَ مِنْ الْآمِنِينَ ۞ ﴾ مِنَ الْآمِنِينَ ۞ ﴾

<sup>(</sup>۱) آخرجه ابن أبى حاتم عن أبى بكر الثقفى قال: أتى موسى عليه السلام الشجرة ليلاً وهى خضراه والنار تتردد فيها ، فذهب يتناول النار فعالت عنه قذعر وفزع .. ( أورده السيوطى في الدر المنتور ١٣/١٤) .

# 01.11,20+00+00+00+00+00+0

(١٤) ﴾ [طه] فاطنب أولاً ليزداد أنْسه بربه ، ثم أوجز ليظل أدبه مع ربه .

اما هذا فياتى الامر مباشرة ليُوظُف العصا : ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكُ .. [القصص]

وقوله : ﴿ فَلَمَّا رَآهَا تَهْمَوْ كَأَنْهَا جَانٌ وَلَىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يَعْقَبُ .. ( ) ﴾ [النصص] لانه رأى عجيبة أخرى أعجب مما سبق فلو سلّمنا باشتعال النار في خُضْرة الشجرة ، فكيف نُسلّم بانقلاب العصا جاناً يسعى ويتحرك ؟

وكان من الممكن أنْ تنقلبَ العصا الجافة إلى شجرة خضراء من جنس العصا ، وتكون أيضاً معجزة ، أما أنْ تتحول إلى جنس آخر ، وتتعدَّى النباتية إلى الحيوانية والحيوانية المتصركة المخيفة ، فهذا شيء عجيب غير مألوف .

وهنا كلام محدثوف ؛ لأن القرآن الكريم مبنى على الإيجاز ، فالتقدير : فالقى موسى عصاه ﴿فَلَمَّا رَآهَا تُهْتُرُ كَأَنْهَا جَانٌ وَلَى مُدْبُراً .. 
(٣) ﴿ [النصص] ذلك ليترك للعقل فرصة الاستنباط ، ويُحرِّك الدُّهْنُ لمثابعة الأحداث .

والجانُّ : قُلْنا هو فرخ الحية ، وقد صُوِّرَتْ العصا في هذه القصة بانها : جانٌّ ، وثعبان ، وحية ، وهي صور ثلاثة للشيء الواحد ، فهي في خَفَّتها جانٌّ ، وفي طولها تعبان ، وفي غَلْظها حية .

ومعنى ﴿ وَلَيْ مُدْبِراً . . ( الله النصص ] يعنى : انصرف خائفا ،

# 00+00+00+00+00+0|,4170

﴿ وَلَمْ يَعْفَبُ .. (\*\*) ﴾ [القصص] لم يلتفت إلى الوراء ، فناداه ربه : ﴿ وَلَمْ يَعْفَ أَفْبِلُ وَلا تَخْفُ .. (\*\*\*) ﴾ [القصص] يعنى : ارجع ولا تَخْفُ من شيء ، ثم يعطيه القضية التي يجب أن تصاحبه في كل تحركاته في دعوته ﴿ إِنَّكَ مِنَ الآمنينَ (\*\*) ﴾ [القصص] فلم يقل ارجع فسوف أومنك في هذا الموقف إنما ﴿ إِنَّكُ مِن الآمنينَ (\*\*\*) ﴾ [القصص]

يعنى : هى قضية مستمرة ملازمة لك ؛ لانك فى مَعيّة الله ، ومَنْ كان فى صعية الله لا يخاف ، وإلا لو خِفْتَ الآن ، فماذا ستفعل أمام فرعون ؟

وهكنا يعطى الحق - سبحانه وتعالى - لموسى - عليه السلام - 
دُرْبة معه سبحانه ، ودُرْبة حتى يواجه فرعون وستحرته والملا جميعاً 
دون خوف ولا وجَل ، وليكون على ثقة من نصسر الله وتأييده في 
جولته الأخيرة أمام فرعون .

وقد انتقع موسى - عليه السلام - بكل هذه المواقف ، وتعلم من هذه العجائب التى رآما فزادتُه ثقة وثباتاً ؛ لذلك لما كاد فرعون أنَّ يلحق بجنوده موسى وقومه ، وقالوا : ﴿إِنَّا لَمُدُرُكُونَ (آ) ﴾ [الشعراء] استعاد موسى عليه السلام قنضية ﴿إِنَّكُ مِنَ الْآمْنِينَ (آ) ﴾ [القصص] فقال بملء فيه : ﴿قَالَ كَلاً إِنَّ مَعَى رَبّى سَيهُدينَ (آ) ﴾ [الشعراء]

فحيثية الثقة عند صوسى - عليه السلام - هى معيّة الله له ، قالها موسى ، ويمكن أنْ تكلب فى وقتها حالاً ، فهاهم البحر من أصامهم ، وفرعون من خلفهم ، لكنها ثقة مَنْ أمّنه الله ، وجعله فى معيّته وحفظه .

وهذا الأمن قد كفله الله تعالى لجميع أنبيائه ورسله ، فقال تعالى ﴿ وَلَقَدْ سَقَتُ كَلَمْتُنَا لَعَبَادَنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ آلَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ ﴿ آلَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْعُالِمُونَ ﴿ آلَهُمْ الْعُلْمُونَ ﴿ اللَّهُ الْعُلْمُونَ ﴿ آلَهُمْ لَلَّهُمْ الْعُلْمُ لَلَّهُمْ الْعُلْمُونَ ﴿ آلَهُمْ لَالَّهُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُونَ ﴿ آلَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ لَلَّهُمْ اللَّهُ اللَّالَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَالِلْمُ اللَّهُ ا

وقال : ﴿ يَسَمُوسَىٰ لا تَخْفُ إِنِي لا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴿ آَ ﴾ [النمل] وقل وقد قُص هذا كله على نبينا مصمد ﷺ ، قائتقع به ووثق في نصر الله ، فلما قال له الصّديق وهما في الفار : يا رسول الله ، لو نظر اصدهم تحت قدميّه لرآنًا ، قال ﷺ : « يا أبا بكر ، ما ظلُّك بائنين ، الله ثالثهما ه (() .

وحكى القرآن قوله ﷺ لصاحبه : ﴿ لا تَحْزَنُ إِنْ اللَّهُ مَعْنَا . . ① ﴾ [التوبة] وما دُمْنَا في مسعيَّة مَنْ لا تدركه الأبصار ، فلن تدركنا الابصار .

ثم ينقل الحق - تبارك - وتعالى - موسى عليه السالام إلى آية أخرى تضاف إلى معجزاته :

> اسُلُكَ يَدُكَ فِ جَسْبِكَ فَغُرُجُ يَضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوَهِ وَٱصْنُهُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَلَانِكَ بُرْهَلَنَانِ مِن دَّيِكِ إِلَى فِرْعَوْبَ وَمَلَإِنْهِ \* إِنَّهُمْ كُرُهَلَنَانِ مِن دَيْلِكَ إِلَى فِرْعَوْبَ وَمَلَإِنْهِ \* إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَا فَلِيسِةِينَ \* \* \*\*

معنى ﴿ اسْلُكُ يَدَلَثُ . ( ) النصص] يعنى : أدخلها ﴿ فِي جَيبِكُ . . ( ) النصص] الجيب : فتحة الثوب من أعلى ، وسمَّوْها جَيبًا ؛ لأنهم كانوا يجعلون الجيوب مكان حفظ الأموال في داخل الثياب حتى لا تُسرق ، فكان الواحد يُدخل يده فَي قبَّة الثوب لتصل إلى جيبه .

 <sup>(</sup>۱) متفق عليه . آخرجه البخاری في صحيحه ( ۲۲۹۱ ) ، وگذا مسلم في صحيحه (۲۲۸۱)
 من حديث آبي بكر الصديق رضعي (لله عنه .

وتلحظ هنا دقة الاداء القرآنى ﴿ تَخْرُجُ بَيْضَاءُ .. (؟ ﴾ [القصص] ولم يقُلُ بصيغة الأمر : وأخرجها كما قال ﴿ اسْلُكُ يَدُكُ .. (؟ ﴾ [القصص] وكأن العملية عملية آلية منضبطة بدقة ، فبمجرد أن يُدخلها تخرج هي بيضاء ، فكأن إرادته على جبوارجه كانت في الإدخال ، أما في الإخراج فهي لقدرة الله .

وكلمة ﴿ بَا صَاء . . ( ) القصص الى : مُنوَرة دون مرض ، والبياض لا بُدَ أن يكون عجبيا في موسى \_ عليه السلام \_ لانه كان السمر اللون ؛ لذلك قال ﴿ مِنْ عُبُرِ سُوء . . ( ) القصص حتى لا يظنوا به بَرصا مثلاً ، فهو بياض طبيعي مُعُجْز .

وقسوله تعسالى : ﴿ وَاصْدُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ . . (٣٦) ﴾ [القصص] الجناحان في الطائر كاليدين في الإنسان ، وإذا أراد الإنسان أن يعرم مثلاً يفعل كما يفعل الطائر حين يطير ، فالمعنى : اضمَمُ الله يديك وذهب عنك الخوف .

وهذه العملية يُصدِّقها الواقع ، فنرى المرأة حين ترى ولدها مثلاً يسىء التصرف تضرب صدَّرها وتولول ، وسيدنا ابن عباس يقول : كل من خاف يجب عليه أن يضرب صدره بيديه ليذهب عنه ما يلاقى (1) ، ولك أن تُجرَّبها لتعلم صدَّق هذا الكلام .

ومعنى ﴿ فَذَانِكَ .. ( عَ ) ﴾ [القصص] نا : اسم إشارة للمقرد ونقول : ذان اسم إشارة للمثنى ، والكاف للخطاب ، والمراد : الإشارة لمعجزتى العصا واليد ﴿ بُرْهَانَانَ مِن رَبِكَ .. ( عَ ) ﴾ [القصص] أي ربك المحجزتى ( إلى فرعُونُ . . ( عَ ) ﴾ [القصص] أي ربك المحتف ﴿ إِنْيُ فُرعُونُ . . ( عَ ) ﴾ [القصص] العرب الباطل ، ولا يمكن

 <sup>(</sup>۱) أورده القرطبي في تفسيره ( ۷/ -۱۷۰ ) قبال . ، قال ابن عياس : ئيس من أحد يبخله رعب بعد موسى عليه السلام ، ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب .

### المنتقالة

# @1.4\4>@#@@#@@#@@#@@#@@#@

أنْ يجتمع الحق والباطل ، لا يد للباطل أنْ يزهق ؛ لأنه ضعيف لا يصمد أمام قوة الحق ﴿ بَلْ نَقَذِفُ بِالْحَقِ عَلَى الْباطِلِ فَيدْمَغُهُ فَإِذَا هُرَ زَاهِقٌ . . [الأنبياء]

والبرهان : هو الحجة والدليل على صدف المبرهن عليه ﴿إلَىٰ فَرَعُونُ وَمُلُكِهِ . ( ( ) ﴾ [التصمن] ، لأن فرعون ادّعى الالوهية ، وملؤه استخفهم فَسأطاعوه ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ( ) ﴾ [القسمن] أي : جميعا فرعون والملأ ﴿ فَاسِقِينَ ( ) ﴾ [القسمن] أي : خارجين عن الطاعة من قولنا قسقت الرُّطية يعنى : خرجتْ من قشرتها .

والمراد هنا الحجاب الديتى الذي يُعلَف الإنسان ، ويحميه ويعصمه أنْ يتأثر بعوامل المعصية ، فإذا انسلخ من هذا الثوب ، ونزع هذا الحجاب ، وتمرّد على المنهج تكشفتُ عورته ، وبانتْ سَوْءَته .

# ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسُا ﴾ قَالَدُنِ ۞ ﴾ قَالُدُنِ ﴿ وَاللَّهُ مُنْفَسُا

فما زال موسى \_ عليه السلام \_ خائفًا من مسالة قتل القبطيّ ؛ لذلك يطلب من ربه أنْ يؤيده ، ويعينه بأخيه .

# ﴿ وَإَنِى هَـُنرُونِ مُوَافَضَحُ مِنِي لِسِكَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءَ ايْصَدِّقُقِ إِنِيَ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ ﴾

معنى الرَّدَّء : المعين ، وعرفنا من قبصة موسى ـ عليه السلام ـ وهو صغير في بيت فرعون أنه أصابته لَثْفة في لسانه ، فكان ثقيل النطق لا ينطلق لسانه ؛ لذلك آراد أنَّ يستعين بفصاحة أخيه هارون ليريده ، ويُظهر حجته ، ويُزيل عنه الشبهات .

وكان بإمكان موسى أن يطلب من ربه أن يستعين بأخيه هارون ، فيكون هارون من باطن موسى ، لكنه أحب الأخيه أنْ يشارك في رسالته ، وأن ينال هذا الفضل وهذه الرَّفْعة ، فقال : ﴿ فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي . . (٣) ﴾ [القصص] يعنى : : معيناً لى حتى لا يُكذَّبني الناس ، فيكون رسولاً مثلى بتكليف من الله .

لذلك نرى الآيات تتحدث عن هارون على أنه رسول شريك لموسى في رسالته ، يقول تعالى في شأنهما : ﴿ الْهَا إِلَىٰ فَرْعَوْنُ إِنَّهُ لَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ قُولًا لَينًا لَعَلَمُ يَنَاكُمُ أَوْ يَخْشَىٰ (١٤) ﴾ [4]

فإذا نظرنا إلى وحدة الرسالة فَـهُما رسول واحد ، وهذا واضح في قوله تعالى :

﴿ فَأَتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبُ الْعَلَمِينَ (1) ﴾ وجاء في قول فرعون : ﴿ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونَ 
(١٠) ﴿ [الشعراء] يصيغة المفرد . كما لو بعث رئيس الجمهورية رسالة مع اثنين أو ثلاثة إلى نظيره في دولة أخرى ، نُسمَى هؤلاء جميعا ( رسول ) ؛ لأن رسالتهم واحدة ، فإذا نظرت إلى وحدة الرسالة من المرسل إلى المرسل إليه فهما واحد ، وإذا نظرت إلى كلَّ على حدة فهما رسولان .

وقد ورد أيضاً : ﴿إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ . . (١٤) ﴾ [طه] فخاطيمهم مرة بالمثنى .

لذلك لما دعا موسى - عليه السلام - على قوم فرعون لما غرَّتهم الاموال ، وفتنتهم زينة الحياة الدنيا قال ﴿ رَبُّنَا اطْمِسُ عَلَىٰ أَمُوالِهِمْ وَاللَّهِمْ فَلا يُؤْمَوا حَتَىٰ يَرُوا الْعَدَابِ الْأَلِمِ ( ١٨٠ ﴾ [يونس]

# 01.4112010010010010010010

المتكلَّم هنا موسى وحده ، ومع ذلك قال تعالى : ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَ دُعُونَكُما .. ( الله ) ﴿ [يونس] فَنظر إلى أنهما رسول واحد ، فموسى بدعو وهارون يُؤمَّن على دعائه ( ) ، والمؤمِّن أحد الدَّاعِينَنِ .

# ﴿ قَالَ سَنَشُدُّ عَصَٰدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِدُونَ إِلَيْكُمَا إِلَيْكُمَا إِلَيْكُمَا أَلِفَالِبُونَ صَالَحَانَا فَلَا يَصِدُونَ إِلَيْكُمَا أَلْفَالِبُونَ صَ

اجابه ربه : ﴿ قَالَ سَنَشُدُ عَصْدُكَ بِأَخِيكَ .. ( ( ) ﴾ [القصص] لأن موسى قال في موضع آخر : ﴿ الشُدُدُ بِه أَزْرِى ( ) ] وَالشُرِكُهُ فِي أَمْرِي ( ) ] ﴾ [القصص] تعبير بليغ يناسب المطلوب من موسى ؛ لأن الإنسان يزاول أغلب اعماله أو كلها تقريباً بيديه ، والعضلة الفاعلة في الحمل والحركة هي الغضد .

لذلك حين نعدح شخصاً بالقوة نقول: قلان هذا (عضل) ، وحين يحصاب الإنسان والعياذ بالله بمرض ضمور العضلات تجده هزيلاً لا يقدر على فعل شيء ، فالمعنى : سنْقويك بقوة مادية .

﴿ وَنَجَعْلُ لَكُمَا سُلْطَانًا .. (☑) ﴾ [القصص] هذه هى القوة المعنوية ، وهي قدوة الحجة والمنطق والدليل ، فجمع لهما : القوة المادية ، والقوة المعنوية .

# لذلك قبال بعدها ﴿ فَلا يُصِلُونَ إِلَيْكُمُا .. (٣٠٠) ﴿ [القصص] أي :

<sup>(</sup>١) من عكرية رضي الله عنه قال: كان موسى عليه السلام يدعو ويؤمن هارون عليه السلام ، فذلك قبوله تعللى: ﴿ وَقَالَ فَدُ أَجِبَتُ دُعُوتُكُما .. (23﴾ [يونس] آورده السيوطى في الدر المنثور ( ٢٨٥/٤ ) وعزله لعبد الرزاق وابن جرير وأبي الشيخ . (٢) الأزر: اللهوة . وازره : قرأه . [ القاموس القويم ١٨/١ ] .

### 00+00+00+00+00+00+01.4Yt0

نُنجيكم منهم ، لكن معركة الحق والباطل لا تنتهى بنجاة أهل الحق ، إنما لا بُدَّ من نُصْرتهم على أهل الباطل ، وقَرَّق بين رجل بهاجمه عدوه فيغلق دونه الباب ، وتنتهى المسألة عند هذا الحد ، وبين مَنْ يجرؤ على عدوه ويغالبه حتى ينتصر عليه ، فيكون قد منع الضرر عن نفسه ، والحق الضرر بعدوه .

وهذا هو المراد بقبوله تعالى ﴿ أَنْمُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالُبُونَ ﴿ آَنُهُ ﴾ [النصص] وهكذا أزال ألله عنهم سلبية الضرر ، ومنحهم إيجابية الغلبة .

ونلحظ توسط كلمة ﴿ آيَاتِنَا ، . (27) ﴾ [القصص] بين العيارتين : ﴿ فَلا يُصِلُونَ إِلَيْكُما . (27) ﴾ [القصص] و ﴿ أَنتُما وَمَن البَّعْكُما الْفَالِدُونَ ﴿ فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما . (27) ﴾ [القصص] فهى إذن سبب فيهما : فبآياتنا ومعجزاتنا الباهرات ننجيكم ، وبآياتنا ومعجزاتنا ننصركم ، فيهى كلمة واحدة تخدم المعنيين ، وهذا من وجوه بالفة القرآن الكريم .

ومن عبائب الفاظ القدران كلمة (النجم) في قوله تعالى : ﴿ النَّمْسُ وَالْقَمْرُ بِحُسْبَانُ ۞ وَالنَّجْمُ وَالشَّجْرِ بِسُجُدَانُ ۞ ﴾ [الرحمن] فجاءت النجم بين الشمس والقمر ، وهما آيتان سماويتان ، والشجر وهو من نبات الأرض ؛ لذلك صلحت النجم بمعنى نجم السماء ، أو النجم بمعنى النبات الصغير الذي لا ساق له ، مثل العُشْب الذي ترعاه الماشية في الصحراء (١٠).

لذلك قال الشاعر:

أَرَاعِي النَّجْم في سَيِّري إليكُم وَيرْعَاهُ مِنَ البِّيدا جَوادي

<sup>(</sup>١) قال أبو إسحاق: قد قبل إن النجم يُراد به النجوم ، قال: وجائز أن يكون النجم ههتا ما نبت على وجه الارض وما طلع من نجوم السحاء . ويُقال لكل ما طلع : قد نجم . [ لممان العرب ~ عادة : نجم ] .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى مِثَايَنِنَا بَيِنَتَ وَالْوَاْمَا هَلَاَ ٱلْأَسِحُ مُّ مُّفَتَرَى وَمَاسَكِمْ مُنَايِهِ مَذَافِ ءَابَ آيِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ۞ ﴾

قوله تعالى : ﴿ بِآيَاتِنَا بَيِنَات .. ( التصص) أي : بمعجزاتنا واضحات باهرات ، غلما بُهِتوا أمام آيات الله ، وحاروا كيف يخرجون من هذا المأزق ، فقد جاءهم موسسي ليهدم عرش الألوهية الياطلة عند فرعون ، ولم يملكوا إلا أنْ قالوا ﴿ مَا هَنْاً إِلاَّ سِحُرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا فِي آبَانَا الأَوْلِين ( ت ) ﴾ [القصم]

لذلك يُعلَّم الحق - تبارك وتعالى - موسى عليه السلام مُصَاجُة هؤلاء ، فكانه قال له : أنت مُقبل على أناس متمسكين بالباطل ، حريصين عليه ، منتفعين من ورائه ، ولا بُدَّ أنْ يغضبوا إنْ قضيت على باطلهم ، وصرفتهم عنه إلى الحق ، فقد ألقُوا الباطل ، فإنْ أخرجتَهم مما ألفوا إلى صا لا يالفون فلا بُدُ لك من اللين وألاً تُهيَّجهم حين تجمع عليهم قسوة تُرك ما ألفوه مع قسوة الدعوة إلى ما لم

ويكفى أنك ستسلبهم سلطان الألوهية الذى عاشوا فى ظله ، فإنْ زدْتَ فى القسوة عليهم ولَدْتَ عندهم لداً وعنادًا فى الخصومة .

لذلك قال تعالى : ﴿ فَقُولا لَهُ قَولاً لَٰتِنا - . ( [13] ﴾ [40] يعنى : اعثروه فيما يلاقى حين تُسلَب منه الوهيته ، ويمصير واحداً من الرعية .

وإنْ قابلوك هم بالقسوة حين قالوا : ﴿ مَا هَـٰذَا إِلاَّ سَحْرٌ مُفْتَرُى وَاللَّهِ مَا مَـٰذَا إِلاَّ سَحْرٌ مُفْتَرُى وَمَا سَعِنا بِهَـٰذَا فِي آبائنا الأولين (٢٦) ﴾ [القصص] فقابلهم أنت باللين .

# ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَقِىٓ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ ، وَقَالَ مُوسَىٰ رَقِىٓ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ ، وَبَن تَكُونُ لُهُ عَلَيْمَ لُلْمُ اللَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللِمُلْمُ اللَّلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْ

وتامل هذا اللين وأدب البجدل عند موسى عليه السلام - فلم يرد عليهم بالفسوة التى سمعها منهم ولم يتهمهم كما اتهموه ، إنما ردّ بهذا الاسلوب اللَّبِي ، وبهذا الإيحاء : ﴿ رَبِّي أُعْلَمُ بِمِن جَاءً بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ الْمُعَامِدُ اللَّهِ مِن عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ الْمُعَامِدُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللّ

ثم قال : ﴿ إِنَّهُ لا يُعْلِحُ الطَّالِمُونَ (٣) ﴾ [القصص] سبواء كنا نحن أم انتم ، ولم يقُلُ انتم الظالمون . لقد أطلق القضية ، وترك للعقول أنْ تميز . ومعنى ﴿ عَاقبَةُ اللَّارِ . . (٣) ﴾ [القصص] الدار يعنى : الدنيا . وعاقبتها تعنى : الأخرة .

وهذا الأدب النيوى فى الجدل والحوار رأيناه فى سيرة سيدنا رسول الله على مع كفار مكة والمعاندين له ، وقد خاطبه ربه : ﴿ وَلا تُجَادُلُوا أَهُلُ الْكَتَابِ إِلا اللَّتِي هِي أَحْسَنُ.. ( عَلَى ﴾

والعلَّة أنك ستُخرجهم من الباطل الذي أحبوه وألفوه إلى الحق الذي يكرهون ، فلا تجمع عليهم شدتين ، لذلك في أشد ما كان إيذاء الكفار لرسول الله الله كان يقول : « اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ، (١) .

<sup>(</sup>١) أورده السيوطي في الدر المنثور ( ١٩٧/٣) عند قوله تعالى : ﴿ وَاللّٰهُ يِسْمِحُكُ مِنَ النَّاسِ ...
(٣٥) ﴿ [الله الدة] وعنزاه لاين عباس ( أخرجه ابن مبدويه والضياء في العسفتارة ) وأورده أيضاً ( ١٩٨٣) عن عبد الله بن مسعود : لقد رأيت النبي ﷺ وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يحكي نبياً من الأسياء وهو يقرل : اللهم أهد قومي غائهم لا يعلمون ، أخسرجه ابن لبي وأحدد في الزهد وأبو نعيم وابن عساكر .

ورحم الله شـوقى الذى صـاغ هذه المسـالة فى عبـارة موجرزة فقال: ( النُّصَعْح ثقيل فلا ترسله جبلاً ، ولا تجـعله جدلاً ) فنُصَّحك معناه أنك تقـول لمن امامك: أنت على خطأ وأنا على صواب . فلكى يسمع لك لا بئد أن تستميله أولاً إليك ليـقبل منك ، ولا تجرح مشاعره فيزداد عنادا ومكابرة ، وما أشبه صاحب الخطأ بالمريض الذى يحتاج لمن ياخذ بيده ، وياسو(1) مرضه .

وقد منلّوا لذلك بشخص يغرق ، وصاحبه على الشاطىء يلومه على نزوله البحر ، وهو لا يجيد السباحة ، فقال له : ( آسِ ثم انصح ) انقذنى اولاً وادركنى ، ثم قُلْ ما شئتَ .

وقال آخر : الحقائق مُرَّة ، فاستعيروا لها خفَّة البيان .

أما إن يئس الناصح من استجابة المنصوح كما فى قصة نبى اش نوح عليه السلام ، والذى ظل يدعو قومه الف سنة إلا خمسين عاماً ، فالأمر يختلف . فالنبى صبر على قومه علّهم يثوبون إلى رشدهم ، أو لعلهم ينجبون الذرية الصالحة التى تقبل ما رفضه الآباء .

فما أطولَ صدر توح على قومه ، وما أعظمُ أدبه فى الحوار معهم وهو يقول لهم وقد اتهموه بالكذب والافتراء : ﴿ قُلْ إِنَ الْمُورِيَّتُهُ فَعَلَيْ إِجْرِامِي وَأَنَا بَرِىءٌ مِّمَا تُجْرِمُونَ ۞ ﴾

قنسب الإجرام إلى نفسه ليُسوَّى نفسه بهم لعلَّه يستميل قلوبهم ، لكن ، لما كنان في علم الله تعالى أنهم لن يؤمنوا ، ولا فائدة منهم ، ولا من أجيالهم المتعاقبة ، وبعد أنَّ قضى نوح في دعوتهم هذا العمر المديد أمره ألله أن يدعو عليهم ، حيث لا أملَ في هدايتهم ، فقال :

<sup>(</sup>١) الأسنا : العدلواة والعلاج ، والإسناء ، الدواء بعيته ، [ لسنان العرب - عادة : أسما ] ،

﴿ رَّبَ لا تَفَرُّ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِسِرِينَ دَيَّارًا<sup>(۱)</sup> ﴿ آ َ إِنَّكَ إِن تَفَرَّهُمْ يُضلُّوا عَبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ آ َ ﴾

ومحمد ﷺ يقول في محاورته مع كنفار مكة : ﴿ لاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجُرُهُنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾

سبحان الله ما هذا التواضع ، وهذا الادب الجم في استمالة القوم ، ينسب الإجرام إلى نفسه وهو رسول الله ، وحيتما يتكلم عنهم يقول ﴿تَعُمْلُونُ (50)﴾ [سبا] فيسمى إجرامهم وإيذاءهم وكفرهم عملاً . ولا قال أخوه نوح لكان تواضعاً منه ﷺ .

ثم يقول الحق سبحانه:

وَقَالَ فِرْعُونُ

يَتَأَيِّهُ كَا أَلْمَلاَ مُاعِلِمْتُ لَكُمْ مِينَ إِلَيْهِ غَيْرِ عَفَّا وَقِدْ لِي يَنْهَا مَنْ عَلَ الطِينِ فَأَجْعَل لِي مَرْمَ الْكَالَيْ الْمَلِيُّ الْطَيْمُ إِلَّةَ إِلَيْهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَمْلُنُهُمُ مِنَ الْكَيْدِينَ ( )

خشى فرعون من كلام موسى على قبومه ، وتصور أنه سيحدث لهم كما نقول (غسيل مخ) فاراد أن يُذكّرهم بالوهبيته ، وأنه لم يتاثر بما سمع من موسى ﴿ يِسْأَيُّهَا المُعلُّ مَا عَلَمْتُ لَكُم مَنْ إلله غيرى ، . . أن القمم الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عدى . . وليس لكم إله غيرى . . وليس لكم إله غيرى .

<sup>(</sup>١) ديَّار : أحد ، يقال : ما بالدار نيَّار ، أي ، ما بها أحد [ لسان العرب ـ مادة : دير ] .

<sup>(</sup>٣) الصبرح : الاقصير العالى ، [ المقاموس القويم ٢٧٣/١ ] وقال لبن منظور في [ لسان العرب - حادة : صبرح ] : ، الصبرح بيت واحد ببني منفردا كميشما طويلاً في المسماء ، وقيل : هو كل بناء عال مرتفع ، .

ثم يؤكد هذه الالوهية فيهقول لهامان وزيره : ﴿ فَأَرْقَدُ لِي يَهُامَانُ عَلَى الْطَيِنِ فَاجْعَلَ لِي صَرْحًا لَعَلَى أَطَلِعُ إِلَىٰ إِلَنه مُوسَى . . (٢٠٠٠) ﴾ [القصص] وقى موضع آخر قال : ﴿ يَهُامَانُ أَيْنِ لِي صَرْحًا لَعَلَى أَبْلُغُ الأَسْبَابِ (٣٠٠) أَسْبَابِ السَّمْلُواتِ فَأَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَنهِ مُوسَى . . (٣٠٠) ﴾ [عاد]

وكانه يريد أن يُرضى قومه ، فها هو يريد أن يبحث عن الإله الذي يدّعيه موسى ، وكانه إنْ بنى صدحا واعتثلاه سيدى رب موسى ، لكن هل بنى له هامان هذا الصدح ؟ لم يَبْن له شيئاً ، مما يدل على أن المسالة هَزْل في هَزْل ، وضلحك على القدوم الذين استخفهم ولعب بعقولهم .

وإلا ، فما حاجتهم لحرق الطين ليصير هذه القوالب الحمراء التي غراها ونيني بها الآن وعندهم الحمجارة والصرانيت المتى بنواً بها الأهرامات وصنعوا منها التشيل ؟ وعملية حَرَق الطين تحناج إلى كثير من الوقت من الجهد ، إلى : المسألة كسب الوقت من الخَصّم ، وخدير الملا من قومه .

وقوله : ﴿ لَعَلَى أَطْلِعُ إِلَىٰ إِلَىٰ مُوسَىٰ . . (٢٥) ﴾ [القسس] وقبل أنْ يصل إلى حكم فيرى إله مسوسى أو لا يراه ، يبادر بالحكم على موسى ﴿ وَإِنِّي لأَظْنُهُ مِنَ الْكَاذِينَ (٢٨) ﴾ [القسس] ؛ ليصرف ملاه عن كلام موسى .

﴿ وَاسْتَكْبَرُ هُوَوَجُنُودُهُ فِ الْأَرْضِ بِعَكَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظُنُّواْ أَنَّهُمْ إِلِيْتَ الْاَيْنُ مَعُونَ ۖ ۞

# 

أى : تكبروا دون حق ، وبغير مبررات للكبر ، فليس لديهم هذه المبررات ؛ لأن الإنسان بتكبر حين تكون عظمته ذاتية فيه ، أما العظمة المخلوقة لك من الغير فلا تتكبر بها ، مَنْ يتكبر يتكبر بشيء ذاتي فيه ، كما يقولون ( اللي يخرز يخرز على وركه ) .

وكنلك في دواعي الكبير الأخسري : الغِنِّي ، القسوة ، الجاه ، والسلطان ... إلخ .

لذلك يكره الله تعالى المتكبرين ، ويقول في الحديث القدسى :

« الكبرياء ردائى ، والعظمة إزارى ، فـمن نازعنى واحـدا منهما الدخلته جهنم »(") .

والكبرياء والعظمة صفة جلال وجمال شه تعالى تجعل الجميع أمام كبرياء الله سواء ، فلا يتكبّر أحد على أحد ( ونرعى جميعاً مساوى ) في ظل كبرياء الله الذي يحمى تواضعنا ، فلو تكبّر أحدنا على الآخر لتكبّر بشيء موهرب له ، ليس ذاتيا فيه ؛ لذلك ينتصر الله لمن تكبّرت عليه ، ويجعله أعلى منك . وعندنا في الأرياف يقولون : ( اللي يرمى أخاه بعيب لن يمود حتى براه في نفسه ) .

والمتكبّر في الحقيقة ناقصُ الإيمان ؛ لأنه لا يتكبّر إلا حين يرى الناس جميعاً دونه ، ولو أنه استحضر كبرياء خالقه لاستحيا أنْ يتكبّر أمامه ، وهكذا كان استكبار فرعون وجنوده في الأرش بغير حق .

أما إنَّ كان الاستكبار من أجل حماية الضعيف ليعيش في ظلاله

 <sup>(</sup>۱) أشرجه أحصد في مسئده ( ۲۷۱/۲ ، ۱۹۶۵ ) ، وابن حاجة في سئنه ( ۱۹۷۵ ) ، وابد داود في سئنه ( ۱۹۷۰ ) ، ون حديث أبي فريرة رغبي الله عنه .

فهو استكبار بحق ؛ لذلك نقول حين يصف الحق - تبارك وتعالى - نفسه بأنه العظيم المتكبّر نقول : هذا حق . لأنه حماية لنا جميعاً من انْ يتكبّر بعضنا على بعض .

وقوله تعالى : ﴿ وَظَنُوا أَنْهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ ﴿ آلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله فاستكبارهم في الأرض جاء نتيجة ظنهم بانهم لن يرجعوا إلى الله وأنه تعالى خلقهم ورزقهم ، ثم تفلتوا منه ، ولن يعودوا إليه ، لكن هيهات ، لا بُدُ - كما نقول - لهم رَجْعة .

# ﴿ فَأَخَذْنَكُهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَدِّفَا نَظُرُ كَيْفَكَ ان عَنقِبَهُ ٱلظَّلِيمِينَ ۗ ﴾

كما قال سبحانه : ﴿ وَكَذَالِكَ أَخْذُ وَلِكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذُهُ أَلِيمٌ شَدَيدٌ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) أى: طرحناهم في البحر العالم . قال تقادة : بحر من وراه مصر يُقال له : إساف الحرفهم الم قيمه وقال وهب والسدى : المكان الذي الخرفهم الله فيه بناحية القارم يقال له بمان مريرة . وهو إلى اليوم غضيات . وقال مقاتل : يعنى فهر النيل وهذا ضميف والمشهور الأول . [ تقسير القرطبي ١٧٥/٧ ] والقارم هي صدينة السويس حالياً . وبحر القارم هو البحر الأحر .

# DC+DC+DC+DC+CC+CC+C1.47.Q

ولم يُوصَفَ أَخُذُ الإنسان بالقوة إلا في قوله تعالى '' يحثّنا على أنْ نأخذ مناهج الخير بقوة : ﴿ خُلُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوة . . (آتَ) ﴾ [البقرة] ثم يقول سبحانه : ﴿ فَانظُرْ كَبْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالُمِينَ ﴿ ﴾ [القصص] أي : نهايتهم وقد جاءت عجيبة من عجائب الزمن وآية من آيات الله . قالب حر والماء جُنّد من جنود الله ، شخصر الحق وتهزم الباطل ، وقد ذكرنا كيف أنجى الله موسى – عليه السلام – وأهلك فرعون بالشيء الواحد حين أمر الله موسى أن يضرب بعصاه البحر ، قصار كل فرق كالطود العظيم .

فلما أنْ جازه موسى وقومه إلى الناحية الأخرى أراد أنْ يضرب البحر مرة أخرى ؛ ليعود الماء إلى سيولته واستطراقه فيُصحَح الله له ويأمره أنْ يدَعَهُ على حاله ، فالحق - تبارك - وتحالي - يتابع نبيه موسى خُطُوة بخطوة كما قال له : ﴿ إِنِّي مَعَكُما أَسُمِعُ وَأَرَىٰ (13) ﴾ [4]

وحاشا لله آن يُكلّفه بامر ثم يتركه ، ولما رأى فرعبون الطريق اليابس امامه عبر بجنوده ، فأطبقه الله عليهم ، فصاروا آية وعبرة ، كما قال سبحانه : ﴿ فَالْبُومْ نُنجّبِكُ بِندَنكُ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً .. [يرنس]

وتأمِّلُ قدرة الله التي أنجَتُ موسى من الغرق ، وقد ألقتُه أمه بيديها في الماء ، وآغرقتُ فرعون .

# ﴿ وَجَعَلَنَاهُمْ أَيِعَةً يَكَنَّهُونَ إِلَى التَّكَارِّ وَيُومَ الْقِيكَمَةِ لَا يُصَرُّونَ ﴿ اللهِ اللهِ

 <sup>(</sup>١) وكذلك في قوله تعانى : ﴿ يَشْيِحْنَيْ خَدْ الْكَتَابِ بَفُوةً .. (١) ﴾ [مريم] . يقول صاحب ظلال القرآن ( ٢٢٠٤/٤ ) : • قد ورث يحيى أباه زكريا ، ونودى ليحمل العبه وينهض بالأمانة في قوة وعزم ، لا يضعف ولا يتهاون ولا يتراجع عن تكاليف الوراثة ، .

### (1)

أئمة : جمع إمام ، وهو مَنْ يُوتَم به ، والماموم أسعيرُ إمامه ، فلو كنا في الصالاة لا نركع حستى يركع ، ولا نرفع حستى يرفع ، فمتابعتنا له واجبة ، فإنْ أخطأ وجب على للمأصوم أنْ يُنبّهه وأن يُذكّره يقول له : سبحان الله ، تنبه لخطأ عندك ، إذن : نحن مامومون له في الحق فقط ، فإنْ أخطأ عنلنا له .

والإمام أُسْوة وقدوة للمامومين في الخير ومنهج المحق ، كما قال تمالي في حَقَّ نبيه إبراهيم عليه السالام : ﴿ وَإِذْ الْبُنَكُيْ إِبْرَاهِيمِ وَبُهُ السَّالِي قَلَيْ إِبْرَاهِيمِ عَلَيْهِ السَّالَام : ﴿ وَإِذْ الْبُنَكِي إِبْرَاهِيمِ وَبُهُ السَّالِ عَلَمَا لَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّالِمُ اللْمُعَ

وعندها أراد إبراهيم عليه السلام أنْ تظلُّ الإمامة في ذريته من بعده ، فقال ﴿ قَالَ وَمِن ذُرِيّتِي .. ( TT) ﴾ [البقرة] فصحَّع الله له وأعلمه أن الإمامة لا تكرن إلا في أهل الخير ﴿ قَالَ لا يَنَالُ عَهْدَى الظَّامِينَ [البقرة]

لذلك لما دعا توح ـ عليه السلام .. ربه : ﴿ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي.. (قَ ﴾ [مدد] صحح الله ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمْلٌ عَيْرٌ صَالِح ...
[مدد] ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمْلٌ عَيْرٌ صَالِح ...
[مدد]

إذن: أهلية النبوة وأهلية الإمامة عمل وسلوك لا قرابة ولا تُسبَي.

وقد تكون الإصامة في الشر ، كهذه التي نتصدت عنها : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَلْمُهُ يَدُعُونَ إِلَى النَّارِ .. (آ) ﴾ [القصم] فهم أُسُوة سبيئة وقدوة للشر ، وقد جاء في الحديث الشريف : • من سنَّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، ومَنْ سنَّ سنَّة سبيئة فعليه وزرها ووزر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة ، (''.

<sup>(</sup>۱) أخرجيه أحمد في مستده ( ۲۰۱۶ )، وابن ملجة في سننه ( ۲۰۳ ) من جديث جرير ابن عبد الله رفسي الله عنه .

ويقول تعالى في أصحاب القدوة السيئة : ﴿ لِيَحْمَلُوا أُوزَارُهُمْ كَامَلَةً يَوْمَ الْقَيَامَةُ وَمِنْ أُوزَارِ الَّذِينَ يُصَلِّرُنَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ .. ۞ ﴾ [الندل]

فكان فسرعسون وملؤه السوة في الشهر ، واسسوة في الضلال والإرهاب والجبروت ، وكذلك سيكونون في الآخرة أئمة وقادة ، لكن إلى النار ﴿ وَيَوْمُ الْقَيَامَةُ لا يُتَصَرُونَ ﴿ نَ ﴾ [القصص]

# ﴿ وَأَتَبَعْنَاهُمْ فِي هَالِهِ وَالدُّنِيَ الْعَنَاءُ فَيَوْمَ ٱلْقِيسَامَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ۞ \*

قوله شعالى: ﴿ وَأَنْبَعْنَاهُمْ .. ﴿ وَ ﴾ [القصص] يعنى: جعلنا من خلفهم ﴿ فِي هَمْنَاهُ النَّنْيَا لَعَنَهُ .. ﴿ ۞ ﴾ [القصص] فكل مَنْ ذكرهم فى الدنيا يقبول : لعنهم الله ، فعليهم لعنة دائمة باقية ما يقيت الدنيا ، وهذا اللعن والطرد من رحمة الله ليس جزاء أعمالهم ، إنما هو مقدمة لعذاب بأق وخيالد في الآخرة ، كما قبال تعالى : ﴿ وَإِنْ لِلَّذِينَ ظَلْمُوا عَذَابًا وُونَ ذَلْكَ .. ﴿ وَإِنْ لِلَّذِينَ فَلَور] [الطور]

﴿ وَيُومَ الْقِيَامَةُ هُم مَن الْمُقْبُوحِين ( عَ القصص ] مادة : قبح ، تقول المشرير : قبَّحُك الله ، أى : طردك وأبعدك عن الخير . ولها استعمال آخر : تقول : قَبَحْتُ الدُّمل أى : فتحته وثكاته قبل نُضَّجه فيخرج منه الدم مع الصديد ويشوه مكانه .

وسبق أنْ قُلْنا: إن الدُّمَّل إذا تركته للصيدلية الربانية في جسمك حتى يندمل بمناعة الجسم ومقاومته تجده لا يترك أثراً ، أما إنْ تدخلت ضيه بالأدوية والجراحة ، قلا بُدُّ أنْ يترك أثراً ، ويُشوُه المكان .

# 

ويكون المعنى إذن : ﴿ هُم مِّنَ الْمَقْبُومِينَ (3) ﴾ [القسس] أى : الذين تشوَّهَتُ وجوههم بعد نعومة الجلد وتُضارته ، وقد عبَّر القرآن عن هذا التشويه بصور مختلفة .

يقول تعالى : ﴿ وُوجُوهٌ يَرُمُنَذَ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿ نَا تَرْهَفُهَا قَتَرَةٌ ﴿ آَ عَالَى اللَّهِ الْمَلَوْ ويقول سبحانه ﴿ يَوْمُ تَبْبَصُ وُجُوهٌ وَنَسُوذُ وُجُوهٌ مِ . ( 1 ) ﴾ [آن عمران] ويقول : ﴿ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمُلُهُ زُرُقًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ [الله [44]

ومعلوم أن زُرِقة الجسم لا تأتى إلا نتيجة ضربات شديدة وكدمات تُحدث تفاعلات ضارة تحت الجلا ، فتُسبِّب زُرِقة ، وكذلك زُرِقة العين ، ومن أمراض العيون المياه الزرقاء ، وهي أخطر من البيضاء .

لذلك بقول الشاعر:

وَللْبِخْيلِ عَلَى أَمْوالهِ عَلَلٌ الْرُقِ العُيونِ عَلَيْهَا أَوْجُهُ سُودُ لانهُ حريص على أمواله ولا يريد إنفاقها

ويُستخدم اللون الأزرق التبشيع والشخويف ، وقد كانوا في العصور الوسطى يُطلُون وجوه الجنود باللون الأزرق لإخافة الأعداء وإرهابهم ، وتعارف الناس أنه لون الشيطان ؛ لذلك تقول في لغنتنا العامية : ( العفاريت الزرق ) وتقول في الذم : ( فلان نابه أزرق ) . ويقول الشاعر () :

ويعول الشاعر : أَيُقَتَّلُنَى والمُشْرِفُنُ<sup>(7)</sup> مُضاجعي ومُسَنِّونَة زُرْقٌ كَانْيابِ أَغْوال<sup>(7)</sup>

 (٢) السيوف المشرفية منسوبة إلى قرئ من أرض اليحن ، وقيل : من أرض العرب تدنو من الريف . [ لسان العرب ـ عادة : شرف ] .

<sup>(</sup>١) الشاعر : هو أمرق القيس ،

<sup>(</sup>٣) قال الجامط في كتابه ( الحيوان ) ( ١٥٨/٦) تحقيق عبد السلام هارون: « الأغوال اسم لاكل من المسرد وانثياب نكرا كان أو أنشى لكل شيء الجن يعرض للمسافرين ويتلون في ضروب من الصور وانثياب نكرا كان أو أنشى الا أن أكثر كلامهم على أنه أنثى - . والبيت في ديوان امرىء القديس ٣٣ ، والكامل للصبره (٧٩/٢) . وحسن التوسل إلى صناعة الترسل لشهاب الدين محمود الحلبى - ص ١٩٢٠ .

أما السواد فيقصد به الوجه المشوّه المنقّر ، وإلا فالسواد لا يُدّم في ذاته كلون ، وكثيرا ما نرى صاحب البشرة السوداء يُشع جاذبية وبشاشـة ، بحيث لا تزهد في النظر إليه ، ومعلوم أن الحسنَّن لا لونَ له .

والله تعالى يَهَبُ الحُسنُ والبشاشة ويُشعّهما قبى جميع الصور . وقد ترى للون الاساود في بعض الوجاوه أَسْاراً وإشاراقاً ، وترى صاحب اللون الأبيض كالحاً ، لا حيوية قيه .

ثم يقول الحق سيحانه:

# ﴿ وَلَقَدْءَ النِّنْ امُوسَى الْحِتْنَ مِنْ بَعَدِمَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ الْأُولَىٰ بَصَى آمِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَهُ لَقَدُّونِ الْأُولَىٰ بَصَى آمِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَهُ

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابُ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ .. (٣٤) ﴾ [القسمن] قوم نوح وعاد وشود وغيرهم ، يعنى : أن موسى ـ عليه السلام ـ جاء برزخا وواسطة بين رسل كنبتهم أممهم ، فأخذهم الله بالعذاب ، ولم يقائل الرسل قبل موسى ، إنما كان الرسول منهم يُبلِغ الرسالة ويُظهر الحجة ، وكانوا هم يقترحون الأيات ، فإنْ أجابهم الله وكذبوا أوقع ألله بهم العذاب .

كما قال سيحانه :

﴿ فَكُلاَّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَّ أَخَذْتُهُ

الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغُرِقُنَا (ا وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيْظُلْمَهُمْ وَلَسْكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلُمُونَ ۞﴾

وهذا كله عذاب استئصال ، لا يُبقى من المكذبين أحداً .

ثم جاء موسى ـ عليه السلام ـ برزخاً بين عذاب الاستئصال من الشرع الله تعالى للمكذّبين دون تنخُل من الرسل في مسالة العذاب ، وبين رسالة محمد ﷺ ، حيث أمره الله يقتال الكفار والمكذّبين دون أن ينزل بهم عذاب الاستئصال ، ذلك لأن رسالته عامة في الزمان وفي المكان إلى أن تقوم الساعة ، وهو ﷺ مأحون على حياة الخلّق أجمعين .

لذلك يقول تعالى في مسالة القتال في عهد موسى عليه السلام: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلاَ مِنْ بَغِي إسرائيل مِنْ بَغِد مُوسى .. ( عَنَ ) ﴾ [البقرة] إنما في عهده وعصره ﴿ إِذْ قَالُوا لَنِّي لَهُمُ ابْعَتْ لَنَا مَلَكُا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتب عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ أَلاَ تَقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلاَ نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّه سَبِيلِ اللّه وَقَدْ أُخْرِجْنا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنا فَلَمّا كُتب عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلُوا إِلاَ فَلَمّا كُتب عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلُوا إِلاَ قَلِيلاً مَنْهُمْ .. ( [37] ﴾ [البقرة]

<sup>(</sup>١) عينًا لله فنا اربعة أنواع من العذاب :

<sup>ُ ﴿ ﴿</sup> وَلَهُمُهُمْ مِنْ أَرْسُلُنَا عَلَيْهُ حَاصَبُنا ﴿ ﴾ [العذكبوت] هم : قدوم عاد . ارسل الله عليمهم ويحا عاتية جملت عليهم حصياء الارض ، فالقدّما عليهم والقناهة من الارض .

 <sup>﴿</sup> وَمُهُمْ مَنْ أَخْلَتُهُ الصَّبِحَةُ (٦)﴾ [العنكيـوت] هم: قوم ثمود. جاءتهم صبيحة أخـمدت الأصوات منهم والجركات.

خَوْمِهُمْ مَنْ خَسَفًا به الأَرْضِ ۞ ﴾ [المنكبوت] هو : قارون ، خسف الله به ويداره الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة .

<sup>- ﴿</sup>وَمِنْهُم مَنْ أَغْرِفًا ﴿ آلِهَ لَكِيونَ ۚ هُو قَرَعُونَ وَوَزَيْرِهُ هَـامَانَ يُجِنُودُهُمَا عَتْ آخُرُهُم [ تنسير لبن كثير ٤٩٣/٣] .

وقد ورد أن سيدنا رسول الله ﷺ قال ما عنب الله قوماً ، ولا قرناً ، ولا أمة ، ولا أهلَ قرية منذ أنزل الله التوراة على موسى «١١

كأن عذاب الاستئصال انتهى بنزول التوراة ، ولم يستثن من ذلك إلا قرية واحدة هى ( أيلة ) التي بين مدين والأردن .

والحق \_ تبارك وتعالى \_ يعطينا أول تجبرية لمصحمة ، وتدخّل الرسل في قصة موسى عليه السلام .

ورُوى عن أبى أمامة أنه قال : وإنى لتحت رَحَّل رسول الله ...
يعنى : مُمسكا برحَّل ناقة الرسول .. يوم الفتح ، قسمعته يقول كلاماً
حسناً جميلاً ، وقال قسيما قال : « أيَّما رجل من أهل الكتاب يوَّمن بى
فَلَهُ أجران .. أي : أجر إيمانه بموسى ، أو بعيسى ، وأجر إيمانه بى ...
له ما لنا وعليه ما علينا "<sup>(7)</sup>.

وهذا يعنى أن القتال لم يكُنْ قد كُتِب عليهم .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابُ . . ( ] ﴾ [القصص ] أى : التوراة ﴿ مِنْ بَعْدُ مَا أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ . . ( ] ﴾ [القصص ] أى : بدون تدخُّل الأنبياء ﴿ بَصَائِرُ لِلنَّاسِ . . ( ] ﴾ [القصص ] أى : آتيناه الكتاب ليكون نوراً يهديهم ، وبصيرة ترشدهم ، وتُتيبر قلوبهم ﴿ وَهَدُى وَرَحْصَةً عَصَمَهُ . . ( ] ﴾ [القصص ] هدى إلى طريق الضير ورحمة عصم ورحمة عصم

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في مستدركه ( ٤٠٨/٤ ) من حديث أبي سعيد الخدرى بلفظ : « ما أهلك الشقرماً ولا شرناً ولا أمل قرية صند أنزل التوراة على وجه الارض بصفاب من السحماء غير أهل القرية التي مسحف قردة » وقال : صحصيح على شرط الشيخين ولم يفرجاه . وقال الهيشى في مجمع الزوائد ( ٨٨/٧ ) « دواه البزار موقوفاً ومرفوعاً ، ورجالهما رجال العصميح » .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ملجة في سننه ( ۱۹۰۳ )، وسعيد بن منصور في سننه ( ۹۹۳ ) من حديث أبي موسى الاشتحرى، ولفظه : « ثلاثة بؤتون أجبرهم مرتين، رجل من آلهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدركه النبي ﷺ فآمن به ، ثم اتبعه فله أجران » .

المجتمع من فساد المناهج الباطلة ، وتعصمهم أن يكونوا من أهل النار ﴿ لَعَلَهُمْ يَتَذَكُّرُونَ ﴿ \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* [التصمر]

والتذكر يعنى : أنه كان لديك قضية ، ثم نسيتها فاحتجَّ لمن يُذكرك بها ، فهي ليست جديدة عليك ، هذه القضية هي القطرة :

﴿ فَطُرْتُ اللَّهِ أَنِّي فَطَرُ النَّاسُ عَلَيْهَا . . ٢٠٠٠ ﴾

لكن هذه الفطرة السليمة تنتابها شهوات النفس ورغباتها ، وتطرأ عليها الغفلة والنسيان ؛ لذلك يذكّر الحق سبحانه الناس بما غفلوا عنه من منهج الحق ، إذن : في الفطرة السليمة المسركوزة في كل نفس مُقرّمات الإيمان والهداية ، لولا غفلة الإنسان .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْفَرْنِيَ إِذْ قَضَيَّنَكَ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ الشَّنِهِ دِينَ ۞

توله : ﴿ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِ . ( ( ) ﴿ التصمن ] أي : الجانب الـغربي من البقعة المباركة من الشجرة ، وهو المكان الذي كلّم الله فيه موسى وارسله ﴿ إِذْ قَضْيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الأَمْر . . ( ) ﴾ [القصص ] يعنى : أمرناه به أمراً مقطوعاً به ، وهو الرسالة .

﴿ وَمَا كُنتُ مِنَ الشَّاهِدِينَ ( عَنَا ﴾

ولك أنْ تسال: إذا لم يكُنْ رسول الله ﷺ شاهنا لهذه الأحداث، فَمَنْ اخبره بها ؟ نقول: أخبره الله تعالى ، فإنْ قُلْت فريما اخبره بها شخص آخر، أو قراها في كتب السابقين .

نقول: لقد شهد لـ قومه بأنه أميّ ، لا يقرأ ولا يكتب ، ولم يُعلّم عنه أنه جلس في يوم من الأيام إلى مُعلّم ، كذلك كانوا يعرفون سيرته في حياته وسفرياته ورحلاته ، ولم يكُنُ فيها شيء من هذه الأحداث .

وكانوا يقصدون بذلك حدادين روميين<sup>(٣)</sup> تردد عليهما رسول الله . وكذلك كانت الأمة التي بُعِث فيها رسول الله أمة أمية ، فممَّمن تعلُّم إذن ؟

وإذا كانت الأمية صفة مذمومة ننفر منها ، حتى أن أحد سطحيى الفهم يقبول : لا تقولوا لرسبول الله أمين ونقبول : إن كنانت الأمية مَذَمّة ، فهى مبرزة في حق رسول الله ﷺ ؛ لأن الأمى يعنى المنسوب إلى الأم وما يزال على طبيعته لا يعرف شبئاً.

واقرا قبوله تعالى : ﴿ وَاللّٰهُ أَخْرَ جَكُم مَنْ بُطُونِ أُمَّهَاتَكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا .. (١٨) ﴾ [النحل] ونقول في المثل ( فلان زَى ما ولدته أمه ) يعنى : لا يعرف شيئًا ، وهذه مذمة في عامة البشر ؛ لأنه لم يتعلم ممّن حوله ، ولم يستفد من خبرات الحياة ،

 <sup>(</sup>١) آلحد إلى الشيء : أشار إليه . ومعناه : أي : لسان الذي يشميرون إليه أعجمي الذهم كاثوا يقولون : إن الرسول يعلمه رجل أعجمي . [ القاموس القويم ١٩٩٢/ ] .

<sup>(</sup>٢) قال عبيد لله بن مسلم : كان لنا غلامان روسيان يقرآن كتاباً لهما باسمانهما . فكان النبي رضي يم بهما غيفوم فيسمع صفها فقال المشركون : يتعلم منهما فانزل الله هذه الأية . أورده لبن كثير في تفسيره ( ٢٩٧/٢) .

## 

أما الأمية عند رسول الله فشيرف ؛ لأن قصارى المبتعلم في أيّ أمة من الأمم أنْ يأخذ بطرف من العلم من أمثاله من البشر ، فيكون مديناً له بهذا العلم ، أمّا رسول الله فقيد تعلم من العليم الأعلى ، فلم يتأثر في علمه بأحد ، وليس لأحد فضل عليه ولا منة .

لذلك تعجب الدنيا كلها من أمة العرب ، هذه الأمة الأمية المتبدية التي لا يجمعها قانون ، إنما لكل قبيلة فيها قانونها الخاص ، يعجبون : كيف سادت هذه الأمة العالم ، وغزت حضارتهم الدنيا في نصف قرن من الزمان .

ولو أن العرب أمة حضارة لقالوا عن الإسلام قفزة حضارية ، كما قالوا بعد انتصارنا في أكتوبر ، وبعد أنْ رأى رجالنا أشياء غير عادية تقاتل معهم ، حتى أنهم لم يشكّرا في أنها تأييد من الله تعالى لجيش بدأ المعركة بصيحة أنه أكبر ، لكن ثالث أيام المعركة طلع علينا في جرائدنا من يقول : إنه نصر حضارى ، وفي نفس اليوم فتحت الثغرة في ( الدفرسوار ) .

وعجيب أمر هؤلاء من أبناء جلدتنا : لماذا تردُّون فضل الله وتنكرون تأييده لكم و وماذا يضايقكم في نصر جاء بعدد من عند الله ؟ الم تقراوا : ﴿ وَمَا يَعْلُمُ جُودُ رَبِّكَ إِلاَّ هُو َ .. ( ) ﴾ [العدر] وبعد أن فُحت التُعرة ماذا قدمتم لسدَّها ، تعالوا بفكركم الحضاري وأخرجونا من هذا المازق .

وإذا تُقُلَ على هؤلاء الاعتراف بجنود الله بين صفوفهم ، أليس المهندس الذى اهتدى إلى فكرة استخدام ضغط الماء في قتح المطريق في ( بارليف ) لينقذ منه المجنود ، أليس من جنود الله ؟

لقد أخيدَتُ منًا هذه الفكرة كثيراً من الوقت والجهد دون فائدة ، إلى أن جاء هذا الرجل الذي نور الله بصيرته وهداه إلى هذه العملية التي لم تأت اعتباطاً ، إنما نتيجة إيمان بالله وقُرْب منه سجمانه وتضرُع إليه ، فجزاه الله عن مصر وعن الإسلام خيراً .

ومن العجيب ، بعد نهاية الحرب أنْ يُجروا للحرب بروفة تمثيلية ، قلم يستطيعوا اجتياز خط بارليف ، وهم في حال أمن وسلام .

نعود إلى قضية الأمية ونقول لمن ينادى بمحو الأمية عند الناس بان يعلمهم من علم البشر: ليتكم قُلْتُم نمحو الأمية عندهم لنعلمهم عن الله .

إِذَنِ : فقوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُومَى الْأَمْرُ وَمَا كُنتَ مِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُومَى الْأَمْرُ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ١٤ ﴾ [القسم] يعنى : ما رأى محمد هذه الاحداث ولا حضرها ، ومنه قوله تعالى عن شهر رمضان : ﴿ فَمَن شَهِدَ مَنكُمُ الشَّهُرُ قُلْيَصُمُهُ . ( مِنَكَ ﴾ [البقرة] يعنى : حضره .

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ وَلَنَكِنَّا أَنْشَأَنَا قُدُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ اَلْمُمُوَّ وَمَاكُنْتَ ثَاوِيتَافِ أَهْلِ مَنْيَنَ تَنْلُوا عَلَيْهِمْ ءَاينيتنا وَلَنكِنَا كُنَا مُرْسِلِينَ ۖ

اهل مدين هم قدوم شعيب عليه السلام ، وكان لهم شُغُل بالقراءة ، لذلك قال تعالى لنبيه محمد قل : ﴿ وَمَا كُنتَ فَاوِياً . (3) ﴾ [القصص] أى : مقيماً ﴿ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِناً . (3) ﴾ [القصص] أى : ثلاوة المتعلم كما يتلو التلميذ على أستاذه ليصحّح له

﴿ وَلَـٰكِنَّا كُنَّا مُرْسَلِينَ ۞ ﴾ [القصص] أي : أن الرسالات كلها منا : مَنْ كان يقراً ، ومن كان أمياً .

# ﴿ وَمَاكُنْتَ بِعَانِي الطُّورِ إِذْ فَادَيْنَا وَلَلْكِن رَّحْمَةُ مِّن رَيِّلِكَ لِشُنذِرَقَوْمًا مَّا أَشْلَهُم مِن نَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞

قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْناً.. (3) ﴾ [التمسم] الى : موسى عليه السلام ﴿ وَلَنكُن رَّحْمةٌ مَن رَبُك .. (3) ﴾ [النسس] اى : أنك يا محمد ما شهدت هذه الأحداث ، إتما جاءتُك بالفضل من الله ﴿ لَتُناذَرُ قَسُومًا مَّا أَتَاهُم مَن نَادِيرٍ مِن قَبِّلْكَ لَعَلَهُمْ بِتَدَكَّرُونَ (3) ﴾ [التسم] يتذكرون ما غفلوا عنه من الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها .

وكلمة (وما كنت) في مواضع عدة في القرآن تدل على أن رسول الله جاء بأخبار لم يقرأها في كتاب، ولم يسمعها من مُعلّم؛ لانه لا يقرأ، ولم يُعرف عنه أنه جلس إلى مُعلّم، وإهل الكتاب هم الذين يعرفون صدق هذه الأخبار؛ لأنها ذُكرت في كتبهم، لذلك قال القرآن عنهم: ﴿يَعْرُفُونُهُ كُمّا يَعْرِفُونَ أَيْنَاءَهُمْ .. (٢) ﴾ [الانعام] ويقول سبحانه ﴿إِنَّ هَلَانًا لَهِي الصَّحُفِ الأُولَىٰ (١٠) صُحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسِيْ (١٠) ﴾

ومن علامات النبوة أن يخرق الصق سبحانه لنبيه الله حُبُب الغيب ، والشيء يغيب عنك إما لانه ماض ، ولا وسيلة لك إليه ، وهذا هو حبجاب الزمن المعاضى ، وهو لا يُعرف إلا بواسطة القراءة في

كتساب أو التعلم من مُسعلُم ، وقد نفى الله تعالى هذا بالتسسبة لرسوله ﷺ ، وإما أن يكون الحجابُ حجاب الزمن المستقبل والاحداث التي لم تأت بعد ، ولا يستطيع أن يخبرك بها إلا الذي يعلمها أزلاً .

لذلك يقول تعالى لنبيه على : ﴿ سَنَقْرِلُكَ فَلا تَسَىٰ [ ] ﴾ [الاعلى] فكان النجم من القرآن ينزل على رسول الله فلما يُسرى عنه يُمليه على أصحابه ، كل آية في مكانها وثرتيبها من السورة (١٠) ، ثم يقرؤها بعد ذلك كما أنزلت ، وكما أملاها .

وسبق أنْ قُلْنا : تستطيع أن تتحدّى أيّ شخص بأن يتكلم مثلاً لمدة تُلث الساعة ، ثم يعيد ما قال ، ولن يستطيع ، أما المسألة مع سيدنا رسول الله قت ختلف ؛ لأنها من الله تعالى ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلا تَعَالَى ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلا تَعَالَى ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلا تَعَالَى ﴾

وقلنا: إن سيدنا رسول الله ﷺ في أول نزول القرآن عليه كان يُردد الآية خلف جبريل عليه السلام مخافة أن ينساها ، فإنْ قال جبريل : ﴿ وَالصُّحَىٰ ١٦﴾ [الضحى] قال رسول الله ﴿ وَالصُّحَىٰ ١٦﴾ [الضحى] قال رسول الله ﴿ وَالصُّحَىٰ ١٦﴾ [الضحى] وهكذا ، فانزل الله عليه : ﴿ لا تُحرّكُ به لسائكُ لتَعْجُلُ به ١٦٠ إِنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿ ١٤ فَرَانَاهُ فَالَّبِعُ قُرْآنَهُ ﴿ ١٤ فَرَانَاهُ فَاللَّهِ قُرْآنَهُ فَاللَّهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿ ١٤ فَرَانَاهُ فَاللَّهِ قُرْآنَهُ ﴿ ١٤ فَرَانَاهُ فَاللَّهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿ ١٤ فَرَانَاهُ فَاللَّهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿ ١٤ فَرَانَاهُ فَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وقـال سـبـحـانه : ﴿ وَلا تَعْسَجَلُ بِالْقُواْنِ مِن قَسْلِ أَنْ يُفْسَمَنَىٰ إِلَيْكَ وَحَيْهُ ــِنْنَا ﴾

أى : أرح نفسك يا محمد ، ولا تخْشَ النسيان ، وانتظر حتى تنتهى الآيات ، وسوف تعيدها كما هي ، لا تُنسى منها حرفا واحدا .

<sup>(</sup>١) قال عثمان بن عفان . كان رسول أقد يحيلا تنزل عليه السور دوات العدد فكان إذا نزل عليه الشمر» دعا بعضى من كان يكتب فيقول : ضماعوا هؤلاء الأيات في السورة التي يذكر فميها كذا وكذا . أورده السيوطي في ( الإنقان لمي علوم القرآن / ١٧٢/ ) .

ومن كشف حُجُب الغيب المستقبل قوله تعالى : ﴿ وَالْخَيْلُ وَالْبِعَالُ وَالْبِعَالُ وَالْبِعَالُ وَالْبِعَالُ وَالْبِعَالُ وَالْحَمِيرَ لَتُرَكِّرُوهَا وَلِيَةً .. ( ﴿ ﴾ [الندل] ولو انتهت الآية إلى هذا الحد لقالوا : ذكر القرآن البيدائيات ، ولم يذكر شبيتًا عن السيارة والصاروخ .. إلخ .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ سِبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزُواَجَ كُلُهَا مِمَّا لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمًّا لا يَعْلَمُونَ (٢٦ ﴾ [س] فكلُّ شيء في الوجود قائم على الزوجين ذكورة وانوثة حتى الجمادات التي لا نرى نمها حياة ،

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ اللَّمْ ۞ غُلِبَتِ الرُّومُ ۞ فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْد غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞ فِي بِضْع مِنِينَ.. ۞ ﴾ [الدوم]

فَمَنَ يَستطيع أَن يَحَكُم عَلَى نَتَيَجَةُ مَعَرَكَةَ بَعَدَ سَبِعَ سَتَيِنَ ؟ وَبِعَدَ ذَلَكَ يُصَـدُقَه أَش ، وتَنتَصَر الروم ، وكانوا أهل كتاب على الفرس ، وكانوا يعبدون النار ؛ لذلك قال سَبِحاته : ﴿ وَبُومَنَذَ يَقُرُحُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ بَنصُر الله .. ⑤ ﴾

ولمنا تشوُق الصحابة لاداء النعصرة ونزل على رسول الله قنوله تعالى : ﴿ لَتَدَّخُلُنَّ الْمُسَجِدَ الْحَرَامُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلَمُ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعْلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا فَرِينًا وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعْلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا فَرِينًا (٢٧) ﴾

فخرج بهم رسول الله حتى بلغوا الصديبية على بُعد ٢٢ كيلو من مكة تعرضت لهم قريش ، ومنعمتهم من العمرة ، واشمترطوا عليهم المودة في العام المقبل ، وقد كتبوا وثيقة تعاهدوا فيها ، فلما أملى رسول الله على الكاتب : هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله ، قام عمرو بن سمهيل فعقال : لو كنا نعلم أنك رسول الله ما حاربناك عمرو بن عبد الله .

وعندها ثار منحابة رسبول الله وغضبوا حتى راجعوا رسول الله فقال عمر : يا رسول الله السنا على الحق ؟ قال : بلى ، قال : أليسوا على الباطل ؟ قبال : بلى قبال : فلم نعطى الدَّنية في ديننا ، فقال الصَّديق : الزم غَرَّرُهُ يا عمر ، يعني قف عند حدَّك ـ إنه رسول الله (")

ولما أصر على بن أبى طالب أن يكتب محمد رسول أش نظر إليه رسول أش ، وقال : « يا على ستسام منالها فتقبل " ومرت الأيام والسنون ، وقبض رسول أش ، ثم أبو بكر ، ثم عمسر ، ثم عنسان ، فلما تولّى على الفلافة وحدثت الفئنة بينه ربين معاوية ، وقامت بينهما حرب الجمل ثم صفين حتى أضطر على لأن يكتب مع معاوية وثيقة لإنهاء القتسال أملى على : هذا ما تعاهد عليه على بن أبى طالب أمير المؤمنين ، فقالوا له : لو أنك أمير المؤمنين ما حاربتاك ، فاسترجع على قول رسول أش : « ستسام مثلها قتقبل » .

<sup>(</sup>۱) اخرجيه أحمد في مسنده ( ۲۳۰ ، ۳۳۰ ) غيمن حديث طويل في صلح الصعيبية من حديث العسور بن مخرمة الأهري ومروان بن المحكم .

<sup>(</sup>٣) وقد استشهد على بن آبى طالب بهذا فى صحاجته للخوارج الذين خرجرا عليه وعنوا عليه الذي كتب معاوية لكتب على بن أبى طالب حجرنا عن كونه أمير المؤمنين فقال : «قد جاءنا سهيل بن عمود ونحن مع رسول الله يُحَيِّ بالمحديبية حين مسالح قومه قريشا فكتب رسول الله يَحَيُّ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال الله يَحَيُّ بسم الله الرحمن الرحيم، قال : كيف تكتب ، قال . اكتب باسمك اللهم ، فقال رسول الله يُحَيِّد : اكتب فكتب ، فقال : اكتب هنا ما مسالح عليه محمد رسول الله ، فقال الواحم الله ما المنافد ، فكتب : هذا ما مسالح عليه محمد رسول الله ، فقال : ( البداية والنهاية لابن كثير ٢٩٠/ ٢٩٠/ ) .

إنن : خرق الله لرسوله حجاب الزمن الماضى ، والزمن المستقبل ، فماذا عن الزمن الحاضر ؟ وكيف يكون خرق الحجاب قيه ؟ هذا في مثل قوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللّهُ يَما فَي نَفُوس القوم ،

ثم يقول الحق سيجانه:

# ﴿ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا فَذَمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلَتَ إِلَيْسَارَسُولُا فَنَتَبِعَ اَيَئَيْكَ وَيَكُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ ۞ ﴾

المعنى : لولا أن تصبيبهم مصيبة بما قدَّمَتُ الديهم لَعدَّبناهم فاحتجوا قائلين : ﴿ رَبُّنَا لُولًا أَرْسُلُتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَشَعَ آياتِكَ وَتَكُونَ مِن

<sup>(</sup>۲) آخرجه البخارى في صحيصه (٤٣٦٢) من حديث أنس رضى الله عنه أن النبي يَجْلاً نعى زيداً وجعدراً وابن رواحة الناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال اخذ الراية زيد فاصيب ثم آخذ جعفر فاسعيب ، ثم أخذ ابن رواحة فاصعيب - وعيناه متنوفان - حتى آخذ الراية سيف من سعوف الله حتى فتح الله عليهم ه .

# المورة البصفين

# 

الْمُوْمنينُ ( عَنَا ﴾ [النصص] قلق عدُّبهم الله دون أن يرسل إليهم رسولاً لكانتُ حجة لهم .

وسبق أنَّ قُلْنا: إنه لا عقوبة إلا بتجريم ، ولا تجريم إلا بنصِّ ولا نصَّ إلا بإعلام ، لذلك تُتشر الاحكام في الوقائع الرسمية ليعرفها الجميع ، فتلزمهم الحجة ، ولا يُعدَّر أحد بالجهل بالقانون ، ولا يُعفى من العقاب .

إذن : قطع الله عليهم الحسجة ، حين بعث إليهم رسول الله بمنهم الحق الذي يدلهم على الضير والثواب عليه في الجنة ، ويحذرهم من الشدر والعقاب عليه في النار ﴿ لِللَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْلَمَ الرَّسُلِ. (١٤٥٥) ﴾

إذن : الحكمة من إرسال الرسول إقامة الحجة على المرسل إليهم مجرد إقامة الحجة ؛ لأن قضايا الدين قضايا حقَّ قطرى يهتدى إليها العقل السليم بقطرته ؛ لذلك وقف المستشرقون طويلاً عند شخصية عمر .. رضي الله عنه .. .

يقولون : تذكرون عمر في كل شيء : في العدل تقولون عمر ، وفي القوة تقولون عمر ، وفي وجود رسول الله تقولون نزل الفرآن موافقاً لكلام عمر ، أليس عندكم إلا عمر ؟

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يدلّنا بشخصية عصر إلى أنه سبيحانه لم يُكلفنا بقضايا تنفر منها الفطرة ، إثما بقضايا تقبلها فطرتنا السليمة ، وتهتدى إليها بطبيعتها السوية الخالية من الهوى ، وهذا عمر لم يكُنْ نبيا ولا رسولا ، لكن كان يصل إلى الحق بما فيه من فطرة إيمانية وعقلية سائمة من الأهواء ، حتى وصلت به الفطرة السليمة إلى أنْ ينطق القرآن بنفس ما نطق به .

وكلمة ﴿ لُولا .. ( ) ﴿ [القصص] ثانى باحد معنيين : إن دخلت على الجملة الاسمية فهي حرف امتناع لوجود ، كلما لو قلت : لولا زيد عندك لزرتُك ، فامتنعت الزيارة لوجود زيد . ومن هذه قوله تعالى : ﴿ وَلُولًا أَنْ تُصِيبَهُم مُصَيبَةً . . ( ) ﴾ [النصص] والتقدير : لولا إصابتهم .

قإنْ دخلتُ ( لولا ) على الجملة الفعلية افدادتُ الحثُ والحضُ ، كما تقول لولدك : لولا ناكرتَ دروسك ، وكذلك لولا الثانية في الآية ﴿ فَيَشُولُوا رَبّنا لُولا أَرْسُلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَشْبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ( لَا ) }

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَمَّا جَنَاءَهُمُ الْحَقَّ مِنْ عِندِنَا فَالْوَا لَوَلَا أُولِيَ الْوِيْ الْوَلِا أُولِيَ مُوسَى مِن مِثْلَ مَا أُولِي مُوسَى مِن مِثْلَ مَا أُولِي مُوسَى مِن مَثْلَ مَا أُولِي مُوسَى مِن مَثْلُ مَا لُولًا إِنَّا يِكُلِّ كَفِرُونَ ۞ ﴿ مَثْلُ مَا لُولًا إِنَّا يِكُلِّ كَفِرُونَ ۞ ﴾

قوله تعالى : ﴿ فَلَمَا جَاءَهُمُ الْحَقِّ مِنْ عِندَنَا .. ( الله المسمى أى : الرسول الذي طلبوه ﴿ فَالُوا نُولا أُوتِي مَثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى .. ( ] ﴾ [العصم] سبحان الله ، إنْ كنت كذوبًا فَكُنْ ذَكُورًا ، لقد طلبتم مجرد

 <sup>(</sup>١) قال القرطبي في تفسيره ( ٧/ ١٨١٥ ) · فيه ثلاثة أقاويل ·

أهدها : موسى ومحمد عليهما السلام . وهذا قول مشركي العرب . وبه قال ابن عباس والحسن. الثانى : سوسى وهارون . وهذا قرل اليهبود لهما في ابتداء الرسالة . وبه قال سنعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد .

الثالث: : عيسسى ومحمد يُّنَهُّ ، وهذا قرل اليهبود اليوم ، وبه قال قتادة ، وقيل <sup>، أ</sup>و لم يكفس جميع اليهود بما أوتى مدوسى في التوراة من ذكر المسبح ، وذكر الإنجبيل والقرآن ، فرأوا عوسى ومحمداً ساحرين والكتابين سحرين .

الرسول ولم تطلبوا صعه معجزة صعينة فقلتم : ﴿ رَبُّنَا لَوْلا أَرْسُلْتَ إِلْيْنَا وَسُولاً . . ﴿ رَبُّنَا لَوْلا أَرْسُلْتَ إِلْيْنَا وَسُولاً . . ﴿ رَبُّ لَا لَتَى أُرسَل بِهَا مُوسى من قبل .

والمتامل يجد أن الآيات قبل محمد الله كانت آيات حسية كونية ، مثل سفينة ثوح عليه السلام ، وناقة صالح عليه السلام ، ويحما موسى عليه السلام ، وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله بالنسبة لسيدنا عيسى عليه السلام . وهذه كلها معجزات حسية تنتهى بإنتهاء وقتها ، فهى مناسبة للرسل المحدودي الزمن ، والمحدودي الرامن ، والمحدودي الرامن .

اما الرسول الذي أرسلَ للناس كافّة في الزمان وفي المكان ، فلا تناسبه الآية الحسيّة الوقتية ؛ لأنها ستكون معجرة لزمانها ، وتظل العصور فيما بعد بلا معجرة ؛ لذلك جاء الحق - تبارك وتعالى - على يد محمد رضي بعد بعد باقية خالدة محفوظة بحفظة الله إلى يوم المقامة .

وقلنا: إن الرسل قبل صحمد عَيْق كان الرسول يأتى بمعجزة تثبت صدد في بلاغه عن الله ، وصعه كتاب يحمل منهجه ، فالكتاب غيسر المعجزة ، أما مصمد عَيْن الكتاب والمنهج الذي أرسل به ليظل الدليل على صدفه باقياً مع المنهج الذي يطالب الناس به ، وإلى أن تقوم الساعة نظل نقول : محمد رسول الله وهذه معجزته .

امًا إخوانه من الرسل السابقين فنقول فلان ، وكانت معجزته كذا على سبيل الإخبار ، والخبر يحتمل الصدِّق ويحتمل الكذب .

### **○\.**₹₹**>○+○○+○○+○○+○○**+○○

وقد صدَّقتا بهذه المعجزات كلها ؛ لأن الله أخبرنا بها في القرآن الكريم ، فللقرآن الذي جاء معجزة ومنه جاً الفضل في إبقاء هذه المعجزات ؛ لأنه أخبر بها وخلَّد ذكرها .

ثم يرد الله عليهم : ﴿ أُو لَمْ يَكُفُّرُوا بِهَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن فَبْلُ .. 

(3) ﴿ [القَصص] ثم يحكي ما قالوا عن معجزة موسى ، وعن معجزة محمد ﴿ فَالُوا سِحْرانُ تَظَاهَرا .. (1) ﴾ [القصص] أى : أن موسى جاء بسحر ، ومحمد جاء بسحر آخر ، وقد ﴿ نَظَاهُوا .. (1) ﴾ [القصص] علينا يعنى : تعاونا ، وهي ماخبوذة من الظهر كانك قُلْت : اعطني ظهرك مع ظهرى لنحمل الحمل معا ، والظهر محل الحمل .

والرد على هذا الاتهام يسير ، فصعصرة موسى وإنّ كانت من جنس السحر إلا أنها ليست سحرًا ، فالسحر يُخيِّل لك أن الحبال حية تسعى ، أمّا ما فعله موسى فكان قلب العصا إلى حية حقيقية تسعى وثبتلع سحرهم ، لذلك ألقى السحرة ساجدين ؛ لأنهم رأوا معجزة ليستٌ من جنس ما نبغوا فيه فأمنوا من فورهم .

أما الذين قبالوا عن محمد ﷺ : إنه سياحر فالردُّ عليهم بسيط : فلماذا لم يسحركم أنتم أيضاً كما سحر المؤمنين به ؟

ثم يؤكدون كفرهم بكل من الرسولين : موسى ومحمد : ﴿ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافَرُونَ ۞ ﴾ [القصم]

# ﴿ قُلُ فَ أَتُواْ بِكِنْنِ مِنْ عِندِ اللَّهِ هُوَاَ هَدَىٰ مِنْهُمَا الَّيِّعَهُ إِن كُنتُرْصَندِ قِينَ ۞ ﴾

معنى ﴿ قُلِّ .. ﴿ قُلْ .. ﴿ النَّسَمَى ] أَي : في الردُّ عليهم ﴿ فَأَتُوا بِكِتَابٍ

مَنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُما .. (3) ﴾ [التمس] اى : أهدى من التوراة التي جاء به موسى ، وأهدى من القرآن الذي جاء به موسى ، وأهدى من القرآن الذي جاء به موسى ما دام أنهما لم يُعجِباكم ﴿ أَتَبِعْهُ إِنْ كُتُمْ صَادِقِينَ (3) ﴾ [القسس] يعنى : لو جئتُم به لانبعته .

وهذا يعنى منهجين: منهج حقّ جاء به محمد، ومنهج باطل يُصرون هم عليه ، وهذا التحدى من سيدنا رسول الله للكفار يعنى انه لا يوجد كتاب اهدى مصا جاء به ، لا عند القوم ، ولا عند من سياتى من بعدهم ، وحين يُقر لهم رسول الله بإمكانية وجود كتاب أهدى من كتابه يطمعهم في طلبه ، فإذا طلبوه لم يجدوا كتاباً أهدى منه ، فيعرفوا هم الحقيقة التي لم ينطق بها رسول الله . وهل يستطيع بشر أن يضم للناس منهجاً أهدى من منهج الله ؟

إذن : يقول لهم : ﴿إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (3) ﴾ [القصص] وهو يعلم أنهم غير صادقين ، لأن الله تعالى جعل محمدا ﷺ خاتم الرسل ، قلن ياتي رُسلُ بعده ، بصيت يأتى الرسول فتستدركوا عليه فياتى آخر بكتاب جديد ، وانتم لن تستطيعوا أنْ تأتوا بكتاب من عند أنفسكم ؛ لأن كل مُقتَن سياتي بالمنهج الذي يخدم مذهبه ، ويُرضى هواه .

لذلك نقول : ينبغى في المقدِّن ويُشترط فيه :

أولاً: أن يكون على علم واسع ، بحيث لا يُستُدرك عليه فيما بعد ، وهذه لا تتوفر في أحد من البشر ، بدليل أن القوانين التي وُضعت في الماضي لم تَعُدُ صالحة الآن ينادي الناس كثيراً بتعديلها ، حيث طرأت عليهم مسائل جديدة غابت عن ذهن المشرَّع الأول ، فلما جدَّت هذه المسائل أتعبت البشر بالتجربة ، فطالبوا بتعديلها .

قَائِياً \* يشترط في المشرِّع الأ يكون له هوى فيما يُشرِّع للناس ،

ونحن ثرى الراسماليين والشيوعيين وغيرهم كُلُّ يشرع بما يخدم مذهبه وطريقته فى الحياة ؛ لذلك يجب آلاً يُسند التشريع للناس لأحد منهم ؛ لأنه لا يخلو من هوى .

ثالثاً ؛ يُشتَرط قيه ألاً يكون حنتفعاً بشيء مما يشرع ،

وإذا اقتضت مسائل الحياة وتنظيماتها أنْ نُقنَن لها ، فلا يُقنَن لنا من البشر إلا أصحاب العقل الناضج والفكر المستقيم ، بحيث يترفر لهم تُضْج التقنين ، لكن إلى أنْ بوجد عندهم نضج التقنين أي منهج يسبرون عليه ؟

فإنَّ حدثتُ فَحِوة في التشريع عاش الناس بلا قانون ، وإلاَّ فما الذي قتَنْ لاول مُقتَّن هو الذي خلق أول مَن خُلق .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْلُكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهُوَا مَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمْ نِ اَتَّبَعَ هُولِكُ بِغَيْرِهُ مُدَى مِن اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْ دِى الْفَوْمَ الظَّلِيلِينَ ۞ ﴾

وهذا يعنى أن الله تعالى لم يطاوعهم إلى ما أرادوا ، فلم يَأْتهم يكتاب آخر ، لكن كيف كان سياتيهم هذا الكتاب ؟ يجبب الحق -تبارك وتعالى - على هذا السؤال بقوله تعالى : ﴿ لُولًا نُولُ هُذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُّلِ مِن الْقَرِيْنِينَ عُظِيمٍ (١٣)﴾

إذن ١ الكلام عندهم ليس في الكتباب ، إنمنا فينصن أنزل عليبه

### Desal SA

### 

الكتاب ، وهذا معنى : ﴿ فَاعْلُمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْرًا عَهُمْ .. ۞ ﴾ [القصمن]

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَمَنْ أَضُلُ .. ② ﴾ [القصص] يعنى لا أضل ﴿ مِمْنِ أَبْعَ مُواهُ بِعْنَى لا أَضَل الله مَنْ الله .. ④ ﴾ [القصص] أي : اثبع هوى نفسه ، أما إنْ وافق هواه هوى المشرّع ، فهذا أمر محمود ارضحه رسول الله في الحديث الشريف : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به » (()

فنحن فى هذه الحالة لا نتبع الهوى إنما نتبع الشرع ! لذلك يقول أحد الصالحين الذين أفنوا عصرهم فى الطاعة والعبادة : اللهم إنّى أخضى الا تثيبنى على طاعتى : لانك أمرتنا أنّ نحارب شمهوات أنقسنا ، وقد أصبحت أحب الطاعة حتى صارت شهوة عندى .

وأضلُّ الضللال أن يتبع الإنسان هواه ؛ لأن الأهواء متضاربة في الخُلُق تضارب الغايات ، لذلك المتقابلات في الأحداث موجودة في الكون .

وقد عبِّر المتنبى (<sup>")</sup> عن هذا التضارب ، فقال :

أَرَى كُلِّنَا يَيْفَسَى الحياةُ لنفسه حريصا عليها مُسَّتهاماً بها صبًا فحبُّ الجبان النفسَ أوردَهُ التقي وحُبُّ الشجاع النفسَ أوردَهُ الحربا

فتحن جميعاً نحب الحياة وتحرص عليبها ، لكن تختلف وسائلنا ، فالجبان لحيه للحياة يهرب من الحرب ، والشجاع يُلقى بنفسه في معمعتها مع آنه مُحبُّ للحياة ، لكنه محب لحياة أخرى أبقى ، هي حياة الشهيد .

 <sup>(</sup>١) خَدرجه ابن ابي عامم في كتاب ، السبثة ، ( ١٢/١ ) من حديث عبد أن بن عمرو بن للعامن ، وأورده ابن رجب الحنبلي في ، جامع العلوم والحكم ، . ( عن ٤٠٠ ) وشعفه .

<sup>(</sup>٢) أبو أنشيب المقتبى هو أحدد بن الحسين الكتنى ، الشاعر المحكيم ، وأحد مقادر الادب العربى ، له الأستال السائرة والحكم البائغة ، ولد بالكوفة عام ٢٠٦٣ هـ في محلة تسمى ‹ كندة ، ونشما بالشام ، تنبأ في بادية السمارة ، وقُتل عام ٢٥٤ هـ على يد جماعة خرجوا عليه بالطريق . [ الأعلام للزركلي ١١٥/١ ] .

وآخر يقول :

كُلُّ مَنَّ فِي الوُّجِودِ يطلبُ صَيِّدًا عَصِير أَنَّ الشَّاباكَ مُخْتَلِفَات

قالرجل الذي يتصدق بما معه رغم حاجته إليه ، لكنه رأى مَنْ هو آحوج منه ، وضيه قال تعالى : ﴿ وَيُؤَثِّرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً .. ① ﴾

نقول : هذا آثر القبقير على نفسه ، لكنه من ناحية أخبرى يبغى الأجر ويطمع في عَشْرة أمثال منا أنفق ، بل يطمع في الجنة ، إذن : المسائة فيها نفعية ، فالدين عند المحققين أنانية ، لكنها أنانية رفيعة راقية ، ليست أنانية حمقاء ، الدين يرتقى بصاحبه ، ويجعله إيجابيا نافعا للآخرين ، ولا عليه بعد ذلك أن يطلب النقع لنفسه .

فالشرع حين يقول لك : لا تسرق . وحين يأمرك بغض بصرك ، وغير نامرك بغض بصرك ، وغير ذلك من اوامر الشرع ، فإنما يُقيد حريتك وأنت واحد ، لكن يُقيد من أجلك حريات الآخرين جميعاً ، فقد أعطاك أكثر مما أخذ منك ، فإنا نظرت إلى ما أخذ منك باتباعك للمنهج الإلهى فلا تَتْسَ ما أعطاك .

لذلك حين نتامل النبى وهو يعالج داءات النفوس حينما أثاه شاب من الأعراب الذين آمنوا ، يشتكى إليه ضعفه أمام النساء ، وقلة صبيره على هذه الشهوة ، حتى قال له : يا رسول الله انذن لى فى الزنا ، ومع ذلك لم ينهره رسول الله في ، بل علم أنه أمام مريض يحتاج إلى مَنْ يعالجه ، ويستل من نفسه هذه الثورة الجامحة ، خاصة وقد صارح رسول الله بما يعانى فكان صادقا مع نفسه لم يدلس عليها .

لذلك أبناه رسسول الله ، وقبال له : يا أخبا العصرب ، أتحب ذلك

### 

لأمك ؟ أتحب ذلك لزوجتك ؟ أنحب ذلك لأختك ؟ أنحب ذلك لابنتك ؟ والشاب في كل هذا يقول : لا يا رسول الله جُعْتُ فداك .

عندها قال ﷺ: « كذلك الناس يا أخا العرب لا يحبون ذلك الأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لاخواتهم ولا لبناتهم "".

فانصصرف الشاب وهو يقول : والله ما شيء أبغض إليّ من الزنا بعدما سمعتُ من رسول الله ، وكلما هَمَّتْ بي شهوة ذكرتُ قول رسول الله في أمي ، وزوجتي ، وأختى ، وابنتي .

فالذى يُجرّىء الناس على المعصية والولوع بها عدم استحضار العقوبة وعدم النظر في العواقب، وكذلك يزهدون في الطاعة لعدم استحضار الثواب عليها،

وسبق أن قلنا لطلاب الجامعة : هَبُوا أن قتى عنده شُرَه جنسى ، فهبو شرة منبطلق يريد أنْ يقضى شهوته فى الحبرام ، ونريد له أن يتوب فقلنا له : سنوفر لك كل ما تريد على أنْ تُلقى بنفسك فى هذا ( الفرن ) بعد أن تُنهى ليلتك كما تحب ، ماذا يصنع ؟

ثم يقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ﴿ النَّمْسِ ) وَفَى مُوامْسِعُ أَخْرَى : ﴿ لا يَهْدِي الْقُومُ الْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ } [المائد] ، ﴿ لا يَهْدِي الْقُومُ الْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ على أَنْ الله لا يصنع عدم الهداية لأحد إلا بسبق شيء منه ، والمراد بالهداية هنا \_ أى : هداية الإيمان والتقوى \_ وإلا فقد هدى الله الجمديع هداية الدلالة والإرشاد فلم يأخذ بها هؤلاء فحرموا هداية الإيمان .

<sup>(</sup>۱) عن أبى أماسة آن رجلاً اتى رسول الله ﷺ تمقال: يا رسول الله اثلان لى فى الزنا ، فهم من كان قرب النبى ﷺ ان يتناولوه فقال النبى ﷺ : اتمب أن يقام منا بالنبى ﷺ : اتمب أن يقام منا باختك ؟ قال : لا ، قال : قابتك ؟ قال . لا ، قلم يزل يقول فيكنا فيكنا ، كل ذلك يقول : لا ، فقال النبى ﷺ : قالره ما كره الله وأحب الأخلا ما أحد لنفسك ، أورده ألله يقول : لا ، فقال النبى غلى منتخب الكنز (١٩٩٧/٣) وعزام لابن جرير المليرى .

### O1.900

ثم يقول الحق سبحاته :

# ﴿ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَمُ مُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ بِنَذَكُّرُوبَ ٥٠

كلمة ﴿ وَصُلْنًا .. ( [ ] ﴾ [القسص] تشعر بأشياء ، النفصل بعضها عن بعض ، ونريد أنْ تُوصلها ، فيقوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَظُمُ بِتَلَاكُمْ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُم الرسالات ، فكلما انقضى عهد رسول وكفر الناس أتاهم الله برسسالة أخرى ليظلُّ الخَلْق مُتصلين بهدى الخالق ويمنهجه ، أو : أن الأمر خاصٌ برسول الله يَجْ ، والمعنى وصلنا له الآيات ، فكلما نزل عليه نجم من القرآن وصلنا بنجم آخر حسب الأحداث .

لذلك كانت هذه المسالة من الشبهات التي أثارها خمصوم رسول الله ، حين قالوا كما حكى عنهم القرآن ﴿ وَقَالَ اللّٰهِينَ كَفُرُوا لَوْلا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقَرآن ﴿ وَقَالَ اللّٰهِينَ كَفُرُوا لَوْلا نُزِلَ عَلَيْهِ القرآن ليبين لهم حكمة نزوله مُنجَّماً : ﴿ كَنَالُكُ . . ( ] ﴾ [الفرتان] أي : أنزلناه كذلك مُنجَّما ﴿ لِنُشِبَ بِهِ فُوْادُكُ وَرَتَلْنَاهُ مَرْ يَلا ( ] ﴾ [الفرتان] الله [الفرقان]

فلو نزل القرآن جملة واحدة لكان التثبيت لرسول الله صرة واحدة ، وهو محتاج إلى تثبيت مستمر مع الأحداث التي سيتعرض لها ، فيوصل الله له الأيات ليظل على ذُكْر من سماع كلام ربه كلما اشتدت به الاحداث ، فيأتيه النجم من القرآن ليسليه ، ويسرى عنه ما يلاقى من خصومه .

وحكمة اخرى فى قوله : ﴿ وَرَقُلْنَاهُ تَرْبِيلاً [1] ﴾ [الفرانان] فكلما نزل مَسْط من القرآن سَهْلَ عليهم حفظه وترتيبه والعمل به ، كما أن المؤمنين المأمورين بهذا المنهج ستستجد عليهم قضايا ، وسوف يسألون فيها رسول الله ، فكيف سيكون الجواب عليها إنْ نزل القرآن حملة واحدة ؟

لا بُدُّ أَن يِتَاخِر الجوابِ إلى أَنْ يِطِرُ السؤال ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ وَلا يَأْتُونَكُ بِمُثَلِ إِلاَّ جِنْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٣٣) ﴾ [الفرقان]

وقد ورد الفعل يسالونك فى القرآن عدة مرات فى سور شتى ، فكيف تتأتى لنا الإجابة لو جاء القرآن كما تقولون جملةً واحدة ، ثم سبحان الله هل أطقتموه مُنجَّماً حتى تطلبوه جملة واحدة ؟

ثم تختم الآية بحكمة أخرى : ﴿لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞﴾ [القصص] فكلما نزل نجم من القرآن ذكُرهم بما غفلوا عنه من منهج الله .

تم يقول الحق سبحانه :

### هُ الَّذِينَ ءَالْيَنَهُمُ الْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ م هُم يِهِ مِنْفِعِتُونَ 🕝 🗫

كأن الحق - تبارك وتعالى - يتقول لنبيه محمد ﷺ: ساجعل خصومك من أهل الكتاب هم الذين يشهدون بصدقك ؛ لأنهم يعرفونك كمسا يعرفون أبناءهم ، وما جاء في كتابك ذُكر قبي كتبهم وذكرت صورتك وأوصافك عندهم .

لذلك تجد آيات كثيرة من كتاب الله تُعرِّل على أهل الكتاب في معرفة الحق الذي حافي كفرُوا معرفة الحق الذي جاء به القرآن ، يقول تعالى : ﴿ وَيَقُولُ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمَ الْكَتَابِ [الرعد] ﴾

غهم أيضاً شهداء على صدق رسول الله بما عندهم من الكتب السابقة فاسالوهم .

ويقول تعالى : ﴿ بَالَ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّ

ويقول سيحانه : ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أَنزِلَ إِيِّكُمْ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشْهِينَ لِلَّهِ . . (١٩٤٠) ﴾

وإلا ، فلماذا أسلم عبد الله بن سلام وغيره من علماء اليهود ؟

إذن : أهل الكتاب الصادقون مع أنفسهم ومع كتبهم لا بدُّ أنْ يؤمنوا برسالة محمد في ، أما الذين لم يؤمنوا فحجبتهم السلطة الزمنية والحرص على السيادة التي كانت لهم قبل الإسلام ، سيادة في العلم ، وفي الحرب ، وفي الثروة .

وكان من هـؤلاء عبد الله بن أبّـي ، وكان اهل العدينة يستعدون لتنصيبه ملكا عليهم ، فلما هاجر سيدنا رسول الله إليها أفسد عليهم ما يريدون ، ونزع منهم هذه السيادة ، والسلطة الزمنية حينما تتدخل تعنى أن يشترك هوى الناس فيستخدمون مرادات الله لخدمة أهوائهم ، لا لخدمة مرادات الله .

ثم يقول الحق سبحانه (١) :

## ﴿ وَلِذَائِنَكَ عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَا بِهِ ۚ إِنَّذَا لُحَقُّ مِن زَيِّنَا ۗ إِنَّاكُنَا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۞ ﴾

هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب إذا يُتلكى عليهم القرآن قالوا : آمنا به ، وشَهدوا له أنه الحق من عند الله ، وأنهم لم يزدادوا بسماع آياته

<sup>(</sup>١) سبب نزول الآية : قال قشادة : أنها نزلت في عبد الله بن سسلام وتعيم الداري والجارود العبدي وسلمان الفارسي ، اسلموا فنزلت قيهم هذه الآية . [ تفسير القرطبي ٥٩٨٣/٧] وقال القرطبي ٥٩٨٣/٣] . وقال القرطبي · ويدخل فيه من أسلم من علماء الفصاري ، وهم أربحون رجلاً ، فنحوا مع جملو بن لبي طالب المدينة ، اثنان وثلاثون رجلاً من الحجيشة ، وتمانية نفد أقبلوا من الشام وكاتوا أشه الفصاري ، منهم بحيراء الراهب وأبرهة والاشرف وعامر وأيمن وإدريس وناقع . كذا سماهم العاوردي

إيمانا ، فهم كانوا من قبله مسلمين ، فقد آمنوا أولاً بكتبهم ، وآمنوا كذلك بالقرآن .

## ﴿ أُوْلَيْنِكَ يُوْقُونَ أَجْرَهُم مَّرَيَّيْنِ بِمَاصَبُرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّنَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنِفِقُونِ ۞

الحق \_ سبحانه وتعالى \_ يريد أنْ يُعلَّمنا أن الذى يريد دينا حقاً لا بُدُّ أن ينظر إلى دين يأتى بعده بمعجزة ، لأنه إذا كان قد آمن حين جاء عيسى بأنه جاء بعد موسى \_ عليه السلام \_ فلا يستبعد عقلاً أنْ يجىء بعد عيسى رسول ، فرجب عليه أنْ يبحث فى الدين الجديد ، وأنْ ينظر أدلة تبرر له إيمانه بهذا الدين .

هذا إذا كمان الدين الأول لم يتبدل ، فإذا كمان الدين الأول قد تبدُّل ، فالمسألة واضحة ؛ لأن التبديل يُحدث فجوة عند مَنْ يريد دينا في الذين يَتْبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُمِّي اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي النَّرِينَ يَتَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي النَّرَاة . (عِنهَ) ﴾ [الاعراف]

آمنوا به ؛ لأنهم وجدوا تُعْته ، ووجدوا العقائد التي لا تتغير موجبودة في كتابه ، وهو أُمنِّ لم يعرف شيئاً من هذا ، فاخذوا من أميته دليلاً على صدفة ،

فقوله تعالى ﴿ أُولَائِكُ .. ﴿ الله الكتابِ الذين يومنون بالقرآن وهم خماشعون لله ، والذين سبق وصفهم ﴿ أُولَائِكَ يُوتُونُنَ أَجُرهُم مُرتَيْنِ بِمَا صَبِرُوا .. (١٠) ﴾ [القصص] أجر الإيمانهم بمحمد ﷺ ،

لذلك جاء في الصديث الشريف: « ثلاثة يُؤْتُونْ أجرهم مرتين:

### 

رجل من اهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بى ، وعبد مملوك أدى حق اشه وأدى حق أوليائه ، ورجل عنده أمّة حيارية - فانتبها فأحسسن تابيبها ، فاعتقها بعد ذلك ، ثم تزوجها "() .

وهؤلاء الذين آمنوا برسلهم ، ثم آمنوا برسول الله استحقوا هذه المنزلة ، ونالوا هذين الأجبرين لأنهم تعرضوا للإيذاء ممّن لم يؤمن في الإيمان الأول ، ثم تعرضوا للإيذاء في الإيمان الثاني ، فصبروا على الإيذاءين ، وهذه هي حيثية ﴿ يُؤْتُونَ أَجُرَهُم مّرَتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا .. [القصص]

وكما أن الله تعالى يُؤتى أهلَ الكتاب الذين آمنوا بمحمد أجرهم مرتين ، كذلك يُؤتى بعض المسلمين أجرهم مرتين ، ومنهم - كما بين سيدنا رسول الله : « عبد مملوك أدى حق الله ، وأدّى حتق أوليائه ، ورجل عنده أمّة ... » .

ولا يُحرم هذا الأجر الدين الذي باشر الإسلام، وأتى قبله، وهو المسيحية، فلهم ذلك أيضاً ؛ لذلك يقول تعالى .

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَمُلْنَا بِالْبَيْنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابُ وَالْمِيزَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزِلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ .. (37) ﴾ [الحديد] واهم هذه المنافع ﴿ وَلَيَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ يَنصُسُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ .. (37) ﴾ [الحديد] وذكر الحديد ، لأن منه سيصنع سلاح للحرب

إنن : أنزل الله القرآن لمهمة ، وأنزل الصديد لمهمة أخرى ؛ لذلك يقول الشاعر :

 <sup>(</sup>۱) حدید منتق علیه . آخرچه البخاری فی سنسیسه ( ۹۷ ) ، وگذا مسلم قنی صنسیسه ( ۱۵۱ ) کتاب (لایمان من حدیث آبی موسی الاشعری رضی اقد عنه بتجوه .

ولى أنا شخصياً ذكريات ومواقف مع هذه الآية ﴿ أُولَنَيْكَ يُؤَنُّونَا الْجَرَهُمُ مُرْتَيْنِ بِما صَبُرُوا مَ ﴿ آ ﴾ [النمس] وقد كنا في بلد بَها بعض من إخواننا المسيحيين ، وكان من بينهم رجل ذو عقل وقكر ، كان دائما يُواسى المسلمين ، ويحضر ماتمهم ويستمع للقرآن ، وكانت تعلق بدهنه بعض الآيات ، فجاءني مرة يقول : سمعت المقرىء يقرأ : ﴿ وَمَا أُرْسُلْنَاكُ إِلاَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينِ ﴿ إِنَا النبياء ]

ثم ذكرت له سبب نزول هذه الآية (الله وهي قصة الدرع الذي اودعه اليهودي زيد بن السمين امانة عند طعمة بن ابيرق المسلم،

<sup>(</sup>١) الثلبة : بمدَّ السيف والسنان والنصل والمُشجِر وما إلى ثلك . [ لسان العرب مادة : ظيا ] .

<sup>(</sup>٣) الاخدعان : عرقان في جانبي العنق قد خفيا وبطنا ، وقنال اللعياش همنا عرقان في الرقاية. [السان العرب - مادة : خدم ] .

<sup>(</sup>٣) أورده الواحدي في أسباب النزول ( هن ١٠٣ ) ـ طبعة المكتبة الثقافية بيروت.

وكان الدرع قد سرُق من قتادة بن النعمان ، فلما افتقده فتادة ذهب يبحث عنه ، وكان قد وضعه في كيس من الدقيق ، فتتبع أثر الدقيق حتى ذهب إلى بيت زيد بن السمين اليهودي فاتهمه بسرقته ، واذاع أمره بين الناس ، فقص اليهودي ما كان من أمر طُمَّة بن أبيرق ، وأنه أودع الدرع عنده على سبيل الامانة ؛ لأنه يخشى عليه أن يُسرق من بيته .

وهنا أحب المسلمون تبرئة صاحبهم ؛ لأنه حديث عهد بإسلام ، وكيف ستكون صورتهم لو شاع بين الناس أن أحدهم يسرق ، ومالوا إلى إدانة اليهودى ، وفعلاً عرضوا وجهة نظرهم هذه على رسول الله ليرى فيه حيلاً يُحرجه من هذا المأزق ، مع أنهم لا يستبعدون أن يسرق ابن أبيرق (1)

وجلس رسول الله يفكر غى هذا الأمر ، لكن سسرعان ما نزل عليه الوحى ، فيقول له : هذه المسالة لا تحتاج إلى تفكير ولا بحث : ﴿ إِنَّا أَوْلُنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحَكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أُولَكُ اللَّهُ وَلا تَكُن لَلْخَانِينَ خَصِيمًا شَنَّ ﴾ وَاللَّهُ وَلا تَكُن لَلْخَانِينَ خَصِيمًا شَنَّ ﴾

قادانت الآية ابن أبيرق ، ودلّت على أن هذه ليست الحادثة الأولى في حقّه ، ووصفته بانه خوّان أى : كثير الخياسة وبرّات اليهودى ، وصححت وجهة نظر المسلمين الذين يخافون من قضيصة المسلم بالسيرقة ، وغسقلوا عن الأثر السيء لو قلبوا الحقائق ، وأدانوا اليهودى .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر العسقلاتي في كتاب ، الإصحابة في تعييز الصححابة ، ( ٣/٣٨ ) ( ترجمة ٤٣٣٨) - « تكره أبو إسحق المستلمي في الصححابة وقال . شهد العشاهد كلها إلا بدراً .. وقد تُكلم في إيمان طفعة » .

قالاًية وإنَّ ادانت المسلم ، إلا أنها رفعتُ شان الإسلام في نظر الجمسيع : المسلم واليهودي وكل من عاصر هذه القصة بل وكل من قرأ هذه الآية ، ولو انحاز رسول الله وتعصنَّب للمسلم لاهتزتُ صورة الإسلام في نظر الجميع ، ولو حدث هذا ماذا سيكون موقف اليهود الذين يراودهم الإسلام ، وقد اسلموا فعلاً بعد ما حدث ؟

وما أشبه هذه المسالة بشاهد الزور الذي يسقط أول ما يسقط من نظر صاحبه الذي شهد لصالحه ، حتى قالوا : من جعلك موضعا للنقيصة فقد سقطت من نظره ، وإن أعنته على أمره ، فشاهد الزور يرتفع رأسك على الخصم بشهادته ، وتطأ قدمُك على كرامته .

وقوله تعالى : ﴿ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَةُ السَّيِنَةُ .. (2) ﴾ [النسس] هذه أيضاً من خصسالهم أن يدفعوا السيئة بالحسنة ، فمن صفاتهم العفو والصفح كما قال تعالى : ﴿ وَلَمَن صبر وغَفَرَ إِنَّ قَالِكُ لَمِنْ عَزْمُ الْأُمُورِ (1) ﴾ [الشورى] ﴿ وَمِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفَقُونَ (2) ﴾ [القمس] النفقة الواجبة على نفسه وعلى آله ، والنفقة الواجبة للفقراء وهي الزكاة ، ثم نفقة المروءات للمساكين وأهل الخصاصة .

# ﴿ وَإِذَا سَكِيعُوا اللَّغَلَ آعَرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا آعَمَنُكُنا وَلَكُمْ أَعْمَنُكُنا وَلَكُمْ أَعْمَنُكُمْ لَا نَبْنَغِي الْجَنهِ لِينَ ٢٠٠٥ وَلَكُمْ أَعْمَنُكُمْ لَا نَبْنَغِي الْجَنهِ لِينَ ٢٠٠٥ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي الْجَنهِ لِينَ ٢٠٠٥ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

هذه صفة أخرى من صفات العؤمنين ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو أَعْرَضُوا عَدْه صفة أخرى من صفات العؤمنين ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو أَعْرَضُوا عَدْه. (20) ﴾ [القصص] واللفو : هو الكلام الذي لا فائدة منه ، فلا يضرك عدم سماعه ، ويذبغي على العاقل أنْ يتركه ، فهو حقيق أنْ يُترك وأنْ يُلْغي .

ولذلك كان من صفات عياد الرحمن : ﴿ وَإِذَا مُرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (٣) ﴾ الفرنان] أي : لا يلتفتون إليه .

وسبب نزول هذه الآية () : لما استقبل رسبول الله و رسبل التجاشى وكانوا جماعة من القساوسة ، فلما جلسوا أسمعهم سورة (يس) ، فتأثروا بها حتى بكراً جميعا ، ثم آمنوا برسبول الله ، ولما انصرفوا تعرض لهم أبو جهل ونهرهم وقال : خيبكم الله من ركب وهم الجماعة ياتون في مهمة – ارسلكم من خلفي – يعني : النجاشي – لتعلموا له أخبار الرجل ، فسمعتموه فبكيتم واسلمتم ، والله ما رأينا حمق منكم ، قما كان منهم إلا أنْ اعرضوا عنه .

هذا معنى قول الحق سبحانه : ﴿ وَإِذَا سُمِعُوا اللَّغُو أَعُرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ . . ۞ ﴾ [القسس]

وهؤلاء مرَّوا باللغو مرورَ الكرام ، وأعرضوا عنه ، فلم يلتفتوا الله ، وزادوا على ذلك أنهم لم يسكتوا على الله و إنما قالوا : ﴿ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمُ لا نَبْتَغَى الْجَاهلينَ ( ﴿ لَكَ التَّمَمِيلَ النَّا الخَيْرة الذي يجب أَنْ نُقبِل عليها ، ولكم أعمالكم الباطلة التي ينبغي أنْ تُترك ، فكلٌ مناً له شأن يشغله .

﴿ سُلامٌ عَلَيْكُمْ .. ( ق ) ﴾ [القصص]والسلام إما سلام تحية كما هو شائع بيننا ، وإما سالام للمتاركية كما لو دخلت مع صاحبك في جدل ، فلما رايت أنه سيطول وربما تعدّيّت عليه فتقول له تاركا : سلام عليكم . تعنى : إننى ليس لدى ما أقوله لمفارقتك إلا هذه الكلمة .

ومن ذلك ما دار بين المخليل إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة

 <sup>(</sup>١) قاله سحيد بن جبير فيما أورده عنه ابن كثير في تقسيره ( ٣٩٣/٢ ) وقاله عروة بن الزبير فيما قاله القرطبي في نفسيره ( ١٨٣/٧ ) وعزا ابن كثير القصة لمحمد بن إسحاق في السيرة .

والسلام - وبين عمُّه ، فيعد أنَّ ناقشه ولم يَصل معه إلى نتيجة قال له :﴿سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتُغْفِرُ لُكَ رَبِّي . . (١٤)﴾

ثم يقول الحق سبحانه (١):

# ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبَتَ وَلِيكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَأَةً وَ اللَّهُ وَيَهْدِى مَن يَشَأَةً

هذا خطاب لسيدتا رسول الله ، خاص بدعوته لعمه أبى طالب الذي ظلً على دين قومه ، ولكنه كان يحمى رسول الله حماية عصبية قربسى وأهل ، لا محبة في الإسلام ، ولله تعالى حكمة في الله يظل أبو طالب على الكفر ؛ لانه بذلك كسب قريشاً ونال احترامهم ، حيث أعجبهم عدم إيمانه بمحمد وعدم مجاملته له ، وأعجبهم أن يظل على دين الآباء ، فاحترموا حمايته لابن أخيه ، وهذا منع عن رسول الله إيناءهم ، وحمى الدعوة من كثير من الاعتداءات عليها .

لذلك كان رسول الله على أنْ يرد له هذا الجميل ، ورد رسول الله المجميل لا يكون بعرض من الدنيا ، إنما بشىء باق خالد ، فلما حضرت أبا طالب الوقاة قال له رسول الله على الأيا الله الله عند الله يوم القيامة ،

<sup>(</sup>۱) سبب نزول الآية : قال ابو إسحاق قزجاج ، اجتمع الطعسرون أنها نزلت في أبي طالب . ذكره قولحدي في أسياب النزول ( ص ١٩٤ ) .

وقاله ابن عباس ( أخرجه ابن مردويه ) ، ولين عمر ( أخرجه سعيد بن متصور وعبد بن حصيد وأبو داود في القدر ) ، وقائدة ( أخرجه عهد بن حصيد ) أورد كل هذه الأقوال السيوطي في الدر المنثور ( ٢٩/٣٦ ) .

ققال : يا ابن أخمى ، لولا أن قبريشاً تُعيِّرني بهذه الواقعة ، ويقولون ما أمن إلا جزعاً من الموت القررت عينك بها(١).

لكن يُرْوى أنه بعدما انتقل أبو طالب ، جاء العباس إلى رسول الله وَهِيْ وقال له : يا محمد ، إن الكلمة التي طلبت من عمَّك أنْ يقولها قالها قبل أن يموت وأنا أشهد بها .

وثلاحظ هنا دقة الأداء من العباس ، حيث لم يقُلُّ : إن هذه الكلمة لا إله إلا الله ، بل سماها (الكلمة) لمانا ؟ لأنه لم يكن قد أسلم بعد .

وسبق أنْ تكلّمنا في معنى الهداية ﴿ إِنَّكَ لا تَهُدِي مَنْ الهداية ﴿ إِنَّكَ لا تَهُدِي مَنْ أَحْبَبْت . (3) ﴾ [القصص] وقلنا : إنها ثانى بأحد معنيين : بمعنى الإرشاد والدلالة ، وبمعنى المعونة لمن يؤمن بالدلالة ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَالّذِينَ اهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدُى وَآنَاهُمْ تَقُواَهُمْ (٢) ﴾ [مصد] أي : سمعوا الدلالة وأطاعوها ، فزادهم الله هداية أخرى ، هي هداية الإيمان والمعونة .

يقول تعالى فى هذه المسألة : ﴿ وَأَمَّا نُمُودُ فَهَادَيْنَاهُمْ ﴿ آَ ﴾ [قصلت] يعنى : دللناهم ﴿ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ ﴿ آَ ﴾ [قصلت] ؛ لذلك حُرموا هداية المعونة .

 <sup>(</sup>۱) آخرچه مسلم في صحيحه ( ۲۵ ) كتاب الإيمان ، والبيهتمي في دلائل النبوة (۲(۳٤٤ ) .
 والواحدي في ، أسباب النزول ، ص ۱۹۱ من حديث ابي هريرة رضمي الله عنه .

فهدایة الدلالة صدرت أولاً عن ألله تعالى ، ثم بالبلاغ من رسوله ﷺ ثاناً .

ثم يقول الحق سبحانه(۱):

# ﴿ وَقَالُوٓا إِن نَفْيِمِ الْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطُفْ مِن أَرْضِنَاۚ أَوَلَمْ نُمُكِن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْهِىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءِ رِزْقًا مِن لَدُنَّا وَلِنَكِنَ آئِتُ مَنْ مُمْمَ لاَيْعَلَمُون ﴿ ۞ ﴾

وهذه السقولة ﴿إِنْ نَسَّعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَسَخَطُفُ مِنْ أَرْضِنا .. ( ) ﴾ [القصص] قالها الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف ، فقد ذهب إلى سيدنا رسول الله ، وقال : إننا نعام أنك جشت بالحق ، ولكن نخاف إِنْ أمنا بك واتبعنا هواك أَنْ تُتخطف من أرضنا ، ولابُدَّ أنه كان يتكلم بلسان قومه الذين ائتمروا على هذا القول .

والخطُّف : هو الأشُّدُ بشدة وسرعة ،

إذن : قهم يُقرِّون للرسول بأنه جاء بالحق ، وأنه على المهدى ، لكن علة امتناعهم أنْ يتخطفوا ، وكان عليهم أنْ يقارنوا بعقولهم بين أن يكونوا مع رسول الله على الحق وعلى الهدى ويُتخطفوا ، وبين أنْ يظلوا على كفرهم .

فقصارى ما يصيبهم إنُّ اتبعوا رسول الله أن يتخطفهم الناس في

<sup>(</sup>١) سبب فزول الآية : قال الواحدى في أسباب النزول ( مس ١٩٤ ) : • تــزلت في الحارث بن عثمان بن عبد مناف. وذلك أنه قال النبي ﷺ: إنّا لنعام أن الذي تقول حقّ ، ولكن بمنعنا من اتباعك أن العرب تضافتا من ارضينا لإجماعهم على خلافنا ولا طاقة لنا بهم ، فأنزل أن تعالى هذه الآية .. قاله أبن عباس فيما أورده عنه القرطبي في تفسيره ( ٣٨٩٤/٧ ) .

أموالهم أو في انفسهم - على فرض أن هذا صحيح - قصارى ما يصيبهم خسارة عَرَض فأن من الدنيا لو استمر لك لتمتعت به مدة بقائك فيها ، وهذا الخير الذي سيفوثك من الدنيا محدود على مقتضى قوة البشر ، ولا يضيرك هذا إنْ كنت من أهل الآخرة حسيث ستذهب إلى خير بأق دائم ، خير يناسب قدرة المنعم سبحانه .

اما إنْ ظُلُوا على كفرهم ، فمتاع قليل في الدنيا الفائية ، ولا نصيب لهم في الأخرة الباقية . إذن : فأي الطريق أهدى ؟ إن المقارئة العقلية ترجع طريق الهدى واتباع الحق الذي جاء به رسول الله ، هذه واحدة .

ثم مَنْ قال إنكم إن اتبعتم الهدى مع رسول الله تُمتخطفوا وتُضطهدوا ؟ لذلك يرد ألله عليهم : قُلْ لهم يا محمد : كذبتم ، قلن يتخطفكم أحد بسيب إسلامكم : ﴿ أَوْ لَمْ نُمكَنِ لَهُمْ حَرَمًا آمنًا يُجْنَىٰ إِلَيْه ثُمَرَاتُ كُلُّ شَيْء وَزْقًا مَن لُدُنًا وَلَكُنُ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونُ ﴿ ﴾ [النصص]

فقد أنعم الله عليكم وأنتم كافرون مشركون به ، تعبدون الأصنام في جاهلية ، ومكن لكم حياة آمنة في رحاب بيته الحرام ، ووفر لكم رعد العيش وأنتم بواد غير ذي زرع حيث يُجبي إليه الشرات من كل مكان ، فالذي صنع مُعكم هذا الصنيع أيترككم ويتخلى عنكم بعد أنْ آمنتم به ، واهتديتم إلى الدق ؟ كيف يكون منكم هذا القياس ؟

ومعنى : ﴿ أَوْ لَمْ نُمكُنِ لَهُمْ . . (٧٣) ﴾ [النصص] استفهام للتقرير . فاسالهم وسوف يعترفون هم أن الله مكُن لهم حرماً آمناً يُجبّى إليه ثمرات كل شيء ، فالحق سبحانه بريد أنَّ بثبت هذه القضية بإقرارهم بها .

ومعشى ﴿ نُمَكِّنِ لَهُمْ .. ( ( ) إِنقصص ] نجعلهم مكينين فيه ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلْكُ مَكُنَا لِمُوسَفَ فِي الأَرْضِ .. ( ) إِن إِيوسف والتمكين

### Bear St

### 

يدل على الثبات ؛ لأن ظرف المكان ثابت على خلاف ظرف الزمان .

وقال : ﴿ حُرَما آمنا . (﴿ وَ) ﴾ [القصص] مع أن الأمن لمن في المكان ، لكن أراد سبحانه أن يُؤمَّن نفس المكان ، فيكون كل ما قيه آمنا ، حتى القاتل لا يُقتص منه في الحرم ، والحيوان لا يُثار فيه ولا يُصاد ، والتبات لا يُعضد حتى الحجر في هذا المكان آمن ، ألا تراهم يرجمون حجراً في رمى الجمرات في حسين يُكرِّمون الحجر الأسود ويُقبَلُونه .

وحينما نتأمل الحرم منذ آيام الخليل إبراهيم - عليه السلام - نجد أن له خطة ، وأن الحق سبحانه يُعدُّه ليكون حرما آمنا ، فيلما جاءه إبراهيم قال : ﴿ رَبَّا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيتِي بِوَادٍ غَيْرٍ فِي زَرْعٍ عِند يَبْكُ أَلُهُ وَاللَّهُ عَنْدٍ فِي زَرْعٍ عِند يَبْكُ أَلُهُ وَاللَّهُ عَنْدٍ فِي أَرْعُ عِند يَبْكُ أَلُّهُ مِن أَرْبُعِي بِوَادٍ غَيْرٍ فِي زَرْعٍ عِند يَبْكُ أَلُّهُ مِنْ مَن ذَرِّ عِند يَبْكُ أَلَّهُ مِن أَنْ اللَّهُ عَنْدٍ فِي أَرْعُ عِند يَبْكُ أَلَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَنْدٍ فِي اللَّهُ مِنْ أَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدٍ فِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ عَنْدٍ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدٍ فِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

هذا يعنى أن المكان ليس به من مقومات الحياة إلا الهواء ، لأن نقى الزرع يعنى عدم وجبود الماء ؛ لذلك اعترضت السيدة هاجبر على هذا المكان القفر ، فلما علمت أنه اختيار ألله قالت : إذن لن يضيعنا(") .

وقد رأت بنفسها أن الله لم يُضيعهم ، فلما لمتاجب الماء لترضع وليدها وسعت في طلبه بين الصفا والمدروة سبعة أشواط على قدر ما أطاقت لم تجد الماء في سعيها ، ولو أنها وجدته لكان سعيها سبباً إنما أراد الله أنْ يُصدِقها في كلمتها ، وأن يثبت لها أنه سبحانه لن يُضيعهم من غير أسباب لتتأكد أن كلمتها حق ، ثم شاءت قدرة الله أن

<sup>(1)</sup> اخرجه البخارى فى مسحيصه (٣٣٦٤) من حديث ابن عباس من حديث طورا ، وقع أن إبراهيم جاء بهاجر وابنها إسسماعيل \_ وهى ترضعه \_ حتى وضحها عند للبيت عند دوحة فوق زحزم فى آعلى المسجد ، وليس بعكة يوصئة احد ، وليس بها ماه قوضعها ما للله ، ووضع عندهما جراباً لهيه نصر وصقاه فيه ماه ، ثم تقى إبراهيم منطقاً ، فتبعتم أم إسماعيل ضفالت : يا إبراهيم ابن تذهب وتتركنا بهذا الوادى اللذي نيس فيه إنس ولا شيء ، فقالت له ذلك مراراً ، وجعل لا يلتفت إليها ، فقالت له ذلك مراراً ، وجعل لا يلتفت اليها ، فقالت له : تشاهر عرب بهذا ؟ قتل . نعم ، قالت . إنن لا يُضيّعنا » .

### CREE 1854

### 

يخرج الماء من تحت قدم الوليد ، وهو يضرب بقدمه الأرض ، ويبكى من شدة الجوع والعطش ، وانبجست زمزم ،

ولما أسكن إبراهيم أهله في هذا المكان المقَّفِر أراده لهم سكنا دائماً ، لا مجرد استراحة من عناء السفر : لذلك قال : ﴿ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ الْمَجْدَةُ مِنَ النَّمَرَاتِ . . ﴿ نَهَا لَهُ مِنَ النَّمَرَاتِ . . ﴿ نَهَا ﴾ [ابراميم]

وكانه - عليه السلام - يريد أن يطمئن على إقامة أهله في هذا المكان ، وأن يكون البيت عُصلًى ش ، لا تنقطع فيه الصلاة ، وهذا هو الفرق بين بيت الله باختيار الله وببيت الله باختيار عباد الله .

فالبيت الذى نبنيه شد تعالى قد يُغلق حتى فى أوقات الفروض ، أما بيت اشد الذى اتخذه لنفسه فلا يخلو من الطواف والصلاة فى أيَّ وقت من ليل أو نهار ، ولا ينقطع منه الطواف إلا للصلاة مكتوبة ، فإذا قُضيتُ الصلاة رأيتهم يُهرعون إلى الطواف .

وقد رأيت الحرم في إحدى السنوات وقد دهمه سيل جارف حتى ملا ساحته ، ودخل الماء الكعبة وغطّى الحجر الأسود ، فكان الناس مطوفون سباحة ، وراينا أناساً يغطسون عند الحجر ليُقبّلوه ، وكان الحق – سبحانه وتعالى – يريد أن يظلُّ الطراف حول بيته لا ينقطع على أيِّ حال .

كذلك نفهم من قوله تعالى ﴿ تُهْوِى إِنَّهِمْ ١٠(٣) ﴾ [ابراهيم]

من الفعل هوَى يهوى ، يعنى : سقط ؛ لأن الذى يسقط لا إرادة له فى عدم السقوط ، كذلك من يأتى بيت الله أو يجلب إليه الخيرات يجد دافعاً يدفعه كانه لا إرادة له .

كما نفهم منها معنى آخر ، فكل تكاليف الحق سيحانه ربما

### **○○+○○+○○+○○+○○+○○**1.4y.□

تكاسل الناس فى أدائسها ، فمنًا مَنْ لا يحسلي أو لا يُزكّى . إلا الحج حبيث قال الشفيه :﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً . (٣٧) ﴾ [الحج] فمجرد أن تؤذن بأتوك .

لذلك نجد من غير القادرين على نفقات الحج من يجوع ويُمسك على أهله ليوفّر تكاليف الحج ، فهو - إذن - الفريضة الوحيدة التي يتهافت عليها من لم تطلب منه .

ونلحظ أن إبراهيم - عليه السلام - دعا بالأمن للحدم مرتين : مرة في قبوله : ﴿ رَبُّ إَجْعَلُ هَلَذَا بَلَدًا آمِنًا . ( آ آ آ ) ﴾ [البقرة] يعني : المجعل هذا المكان بلداً آمنًا ، كائ بلد آمن لا تُقام إلا في مكان يُؤمنون فيه كل مُقرَّمات الحياة ، فأيّ بلد لا تُبني حتى من الكافر إلا إذا كان آمنا فيها ، فالطلب الأول أنْ يتصول هذا المكان الخالي إلى بلد آمن ، كما يامن كل بلد حين ينشأ ، وهذا أمن عام ،

ثم يدعو مرة اخرى ﴿ رَبِّ الجُعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمنًا .. ( عَ ) ﴾ [ابرامبم] بعد أن أصبحت مكة بلدا آمنًا يطلب لها مزيدًا من الأمن ، وهذا أمن خاص ، حيث جعلها بلدا حراما ، يأمن فيها الإنسان والحيوان والنبات ، بل والجماد .

وقد وقف البعض عند قوله تعالى : ﴿ وَمُن دَخَلُهُ كَانُ آمِنًا . . (٧٤) ﴾ [آل عمران]

وقالوا: أين هذا الأمن ، وقد حدث في الصرم الاعتداء والقتل وترويع الآمنين ، كما حدث في أيام القرامطة لما دخلوا الحدم ، وقتلوا الناس فيه ، وأخذوا الحجر ، وفي العصر الحديث تعرف حكاية جهيمان ، وما حدث فيها من قَتْل في الحرم .

وهذه الآية : ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانُ آمَناً ، ( ( ) ﴿ [ آل عمران] جملة خبرية غرضها الأمر والحثّ ، كانه تعالى قال : أمّنوا من دخل الحرم ، وهذه ليست قضية كونية ، إنما قضية شرعية ، وقرق بين القضيتين : الكونية لابّد أن تحدث ، أما الشرعية فأمر ينفذه البعض ، ويخرج عليه البعض ، فمَن أطاع الأمر الشرعي ش وأراد أنْ يجعل أمر الشصادة يُؤمّن أهل الحسرم ، ومَنْ أراد أنْ يكذّب ربه يهيج الناس ويرومهم فيه .

ومن الآيات التي كثيراً ما يُسال عنها في هذا الصدد قوله تعالى: ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثَاتُ وَالطَّبِينَ مَن طيبة ، أن للطَّبَاتِ . نقول أيضاً هنا : هذه طيبة من خبيث ، فالواقع لا يتفق مع الآية . نقول أيضاً هنا : هذه قضية شرعية شمما أمراً قد يُطاع وقد يُعْمني ، وليست قضية كونية لا يُدُ أَنْ تَاتِي كما أخبر الله تعالى بها ، ولا يتخلف مداولها .

قائمعنى فى الآية ؛ إن زوجتُم فزوَّجوا الخبيث للخبيثة ، والطيب للطيبة ؛ ليتحقق التكافؤ بين الزوجين ويحدث بينهما الوفاق ، حتى إنْ عين الخبيث زوجته كانت مثله تستطيع أنَّ تردّ عليه ، لابُدَّ من وجود التكافؤ حتى فى ( القباحة ) ، وإلا فكيف تفعل الطبية مع الخبيث ، أو الخبيث مع الطبية ؟

إذن : فالآية وأمثالها قضية شرعية في صيغة الخبر ، وإنْ كانت تعنى الآمر ، كما تقول عن الميت : رحمه الله بصيغة الماضى ، وأنت لا تدرى وحمه الله ، أو لم يرحمه ، إذن : لا بند أن المعنى دعاء : فليرحمه الله ، قلتها أنت بصيغة الماضى ، رجاء أن تكون له الرحمة . نعود إلى قوله تعالى ﴿ أَوْ لَمْ نُمكُن لَهُمْ حُرَما آماً ، (٧٠) ﴾ [القصم]

ونلحظ هذا التمكين وهذا الأمن في قصمة الفيل ، حيث جاء أبرهة ليهدم الكعبة ، ويتقدّم الجيش فيل ضخم يقال له محمود ، فلما قالوا في أننه ( أبرُكُ محمود وارجع راشداً ) (أا يعنى : أنفد بجلدك ( فإنك ببلد الله الحرام ) فبرك الفيل واستجاب .

ثم جاءت معركة الطير الأبابيل ، ترميهم بحجارة من سبجيل ، فجيعلهم كعصف مأكول ، هذا كله من الأمن الذي جعله الله لقريش سكان حرمه ؛ لتظل الكعبة مسكونة بهم ، وما داموا هم سكان الحرم والناس تأتيهم من كل الأنجاء للحج كل عام ، فسوف يظل لهم الأمن بين القبائل ، ولا يجرق أحد على الاعتداء عليهم ، أو التعرض لقوافلهم في رحلة الشتاء والصيف ، وأي أمن ، وأي مهابة بعد هذا ؟

ومع الحديج يُجلب الطمعام وتُجلب الأرزاق ، وصدق الله العظيم : ﴿ لإِيلاف قُريْش [] إِبلافهم وحُلةُ السَّناء والصَّيْف [] فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَنْذَا الْبَيْتِ آَ الَّذِي أَطْعَمُهُم مِّن جُوعِ رَآمَتُهُم مِّنْ خَوْف (1) ﴾ وكيف بعد هذا الأمن والأمان يخاف مَنْ يـؤمن بمحمد أنْ يُتَحَلّف

من أرضه ؟ إنها مقولة لا مدلول لها ،

﴿ وَكُمْ أَهَلَكَ نَامِن فَرَكِ فِي بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَيْلُكَ مَسَنِكِتُهُمْ لَرَنْسَكَن مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَا غَنْ الْوَرِثِينِ ۞ ﴿

<sup>(1)</sup> أورده أبن عشام في السعيرة النبوية ( ٥٢/٥ ) ، والذي قال للفيل : ابرك . هو تغيل بن حبيب الخـثعمى . وفيه ، أشهم شعربوا القبل ليقاوم فأبي ، فضمريوه في رآسه بالطبرزين ليقوم قابي ، فانخلوا محاجن ( المحجن : عصما مُحقَّفة الراس ) لهم في مراقه فيزهوه بها ليقوم فابي ، فوجهوه راجعا إلى اليمن ، فقام يهرول ، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل خلك ، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ، ووجهوه إلى مكة لهبرك ،

كلمة ﴿ وَكُمْ ( 2 ) ﴾ [النسس] كم هنا خبرية تفيد الكثرة ، كانك تركت الجواب ليدل بنفسه على الكشرة ، كما ثقول لمن ينكر جميلك ، ولا تريد أن تُعدد أياديك عليه : كم أحسنتُ إليك ، يعنى : أنا لن أعدد ، وسوف أرضى بما تقوله أنت . لانك واثق أن الإجابة سوف تكون في صمالحك ، وعندها لا يملك إلا أن يقول : شعم هي كشيرة . فكم هنا تعنى الكثرة ، وينطق بها المخاطب لتكون هجة عليه .

ومعنى : ﴿ مِن قُرِيدُ ۞ ﴾ [القصص] من للعصوم أى : من بداية ما يُقال له قرية ﴿ بَطْرَتُ مُعِيشَتُها ۞ ﴾ [القصص] البطر : أن تنسى شكر المُتعم على نعمُه ، أى : أنه سبحمانه لم يرد ذكره على بالك وأنت تتقلّبُ في نعمُه ، أو يكون البطر باستخدام النعمة في معصمية المنعم عز وجل -

ومن البطر أن يتعالى المرء على النعمة ، أو يستقلها ويراها أقلّ من مستواه ، كالولد الذي تأتى له أمه مثلاً بطبق العدس فيتبرّم به ، وريما لا يأكل ، فتقول الأم كما نقول في العامية : أنت ( بتتبطر ) على نعمة ربنا ؟ كلمة في لفتنا العامية لكن لها أصل في الفصحي ،

إذن : من البطر أنْ تتجبّر ، أو تتكبر ، أو تتعالى على نعمة الله ، فلا ترضى بها ، وتطلب أعلى منها .

ومعنى ﴿ مَعيشتها ﴿ آ ﴾ [النصص] أي : أسباب معيشتها ﴿ فَتَلْكَ مَسَاكُمُهُمْ لَمْ تُسْكُنَ مَنْ بَعَدَهُمْ إِلاَّ قَلْيللاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَاوِثِينَ ﴿ آ ﴾ [القصص] قما داموا قد بطروا نعمة أشفلا بُدُّ أن يسليها من أيديهم ، وإن سلبتُ نعم أشمن بلد هلكوا ، أو رحلوا عنها ﴿ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿ آ ﴾ [القصص] هم الذين يقيمون بعد هلاك ديارهم .

﴿ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ( ٥٠٠ ﴾ [القسم] نرثهم لأنهم لم يتركوا من أ

يرثهم ، وإذا تُرك مكان بلا خليفة يرثه آل ميراثه إلى الله تعالى .

وقى آية آخرى يعالج الحق سبحانه هذه القضية بصورة أوسع ، يقول تعالى : ﴿ وَضَرَبُ اللّٰهُ مَثَلاً قُرْيَةً كَانَتْ آمِنةٌ مُّطْمَنَةٌ يَأْتِهَا رِزْقُهَا رَغَداْ مِن كُلِّ مَكَانَ فَكَفَرَتْ بِأَنْهُم اللّٰهِ . . (١٣٠ ﴾ [النحل] يعنى : بطرت بنعمه تعالى : ﴿ فَأَذَاقَهُم اللّٰهُ لِبَاسَ النَّجُوعِ وَالْخُوفِ \_ . (١٣٠) ﴾ [النحل]

ومعنى الكفر باش: سَتْر وجود الله ، والسَّتْر يقتضى مستوراً ، فكان الأصل أن الله تعالى موجود ، لكن الكافر يستر هذا الوجود ، وهكذا يكون الكفر نقسه دليلاً على الإيمان ، فالإيمان هو الأصل والكفر طارئ عليه .

ومشال ذلك قولنا: إن الباطل جُنّدى من جنود الحق ، فحمين يستشرى الباطل يدوق الناس مرارته ، ويكتوون بناره ، فيعودون إلى الحق وإلى الصواب ، ويطلبون فيه المخرج حين تعضّهم الأحداث .

وكذلك نقبول بنفس المنطق: الألم أول جنود الشفاء! لذلك نجد أن أخطر الأسراض هو المحرض الذي يتلصص على المحريض دون أنْ يُشعره بأيُّ ألم ، فلا يدري به إلا وقد استقحل أمره ، وتفاقم خطره وعزَّ علاجه ، لذلك نسميه – والعياذ باش – المرض الفييث .

ففي قوله تعالى : ﴿ فَكَفَرَتْ بِأَنَّكُمُ اللَّهُ .. (١٠٠٠) ﴾

دليل على وجود النعم ، ومع ذلك كفروا بها أى : ستروها ، إما بعدم البحث في أسبابها ، والتكاسل عن استخراجها ، أو ستروها عن المستحق لها وضنُوا بها على العاجز الذي لا يستطيع الكسب : لذلك يسلبهم الله هذه النعم ويحرمهم منها رغم قدرتهم .

وهناك أشياء لو ظلت موجودة لأعطت رتابة ، ريما فهموا منها أن هذه الأشياء إنما تأتيهم تلقائياً بطبيعة الأشياء ، وحين يسلب الله منهم

### @1.4V0DO+OO+OO+OO+O

نعمه ويقطع هذه الرتابة ، شانما لميقهموا أن الرتابة في التكليفات تُضعف الحكمة من التكليف ، كيف ؟

نقول: الحق - تبارك وتعالى - حرَّم علينا أشياء وأحلُ لنا أشياء ، غمثلاً حرَّم الله علينا الخمر حتى أصبحنا لا نشربها ولا حتى تضطر ببالنا ، فاصبحت عادة رئيبة عندنا ، والله تعالى يريد أنْ يُديم على الإنسان تكليف العبادة ، حتى لا يعتادها فيفعلها بالعادة ، فيكسر هذه العادة مثلاً في صوم رمضان .

ويُحرِّم عليك ما كان حلالاً لك طوال العام ، وقد اعتدَّتَ عليه ، فياتى رمضان وتكليف الصحام الذي كنت تأكله بالامس ، ذلك لنظل حدارة العبادة عدوجودةً تُشوُق العبد إليها ، وتُعوِّده الانضباط في أداء التكاليف .

ثم يذكر العقاب على الكفر بنعمة الله ﴿ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لَبَاسَ الْجُوعِ وَالْخُوفُ .. (١٤٠٠) والبعوع له مظهران : أنْ تطلبه البطن في أول الأمر ، فإنْ زاد الجوع ضعفتَ الجوارح ، وتألمت الأعضاء كلها ، وذاقت ألم الجوع ، والله تعالى يريد أنْ يُرينا إحاطة هذا الآلم ، فشبّهه باللباس الذي يحيط بالجسم كله ، وبلقه من كل نواحيه .

وهذه سنُّة الله في القُرى الطَّالمة ، كما قال سبحانه :

إذن : لابد أن نُعْلم بالمنهج ، ويأتى رسول يقول : افعل كذا ،

ولا تقعل كذا ، حتى إذا حَلَّ العناب بالكافرين يكون بالعندُل ، وبعد إلزامهم الحجة ، لا أنَّ نتركَ الناس يثنبون ، ثم نقول لهم : هذا حرام. وسبق أنْ قُلْنا ما قاله القانون : لا عقوبة إلا بتجريم ، ولا تجريم إلا بنص ً ، ولا نص إلا بإعلام . وما كان الله ليهلك قرية ظلماً ، إنما عقوبة لهم على ما قعلوا .

والقرية لها تسلسل فنقول: (نَجْع) وهو المكان الذي تسكنه أسرة واحدة ، و (كَفَّر) لعدة اسر ، ثم (قرية ) ثم (ام القرى) وهي الحضر أو العاصمة ، وقد نزل القرآن في أصة متبدية ، ثميش على الترحال ، وتقيم في الخيام تتنقل بها بين منايت الكلا ، فيقالوا (أم القرى) للمكان الذي تجد به القرى ، وتتوفر فيه من مقومات الحياة ما لا يوجد في النجوع والكفور والقرى الصنعيرة ، كما يعيش الآن أمل الريف على قضاء حوائجهم من (البندر) ، كمانً أم القرى لها حنان ، يشمل صغار البلاد حولها .

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ وَمَاۤ أُوتِيتُ مِ مِن شَيْءٍ فَمَنَكُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَاوَذِينَتُهَا ۗ وَمَاعِنَدُ اللَّهِ خَيْرُ وَأَبْقَى ۚ أَفَلاَتُعْ قِلُونَ ۞ ﴾

معنى : ﴿ مَن شَيْء .. ﴿ ﴾ [القسم] مِن أَيُّ شيء مِن مُقَوِّمات الحياة ، ومِن كمالياتها ﴿ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ اللَّنْيَا وَزِينَتُهَا .. ﴿ ﴾ [النسم] فمهما بلغ هذا من السَّمو ، فإنه متاع عمره قليل ، كما قال سبحانه : ﴿ قُلْ مَتَاعَ النَّذُيْ قَلِيلٌ ﴿ كَمَا قَالِ اللَّهِ الْمُسَاء ] [النساء]

لذلك طلبنا منكم ألاً تنشغلوا بهذا المتاع ، وألاً تجعلوه غاية ، لأن

### एक्ट्या इन्

### 

بِقاءك ڤيها مظنون ، ومتاعك قيها على قُدْر نشاطك وحركتك .

وسبق أنْ قلنا : إن أفحة النعيم في الدنيا أنه إما أن يتركك أو تتركه ، وأن عمرك في الدنيا ليس هو عمر الدنيا ، إنما مدة بقائك أنت فيها ، ومهما بلغت من الدنيا فلا بُدُّ من الموت .

لذلك يدلُنا ربنا - عَـزُ وجَلُ - على حسياة أخرى باقية مُتيقَتة لا يفارقك نعيمها ولا تفارقه .

﴿ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلا تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ﴾

﴿ خَيْرٌ . . ( ] ﴾ [التصمي] لأن النعيم فيها ليس على قدر نشاطك ، إنما على قدر قدرة الله وعطائه وكرمه ، ﴿ وَأَبْقَىٰ . . ( ] ﴾ [القمس] لانه دائم لا ينقطع . فلو قارن العاقل بين متاع الدنيا ومتاع الأخرة لاختار الأخرة .

لذلك ، فإن الصحابى الذى حدّث رسول الله و الله الله عن أجر الشهيد ، وتيقًن أنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يُقتل في سبيل الله ، وكان في يده تمرات يأكلها فالقاها (أ ، ورأى أن مدة شغله بمضغها طويلة ؛ لانها تحول بينه وبين هذه الفاية ، القاها واسرع إلى الجهاد لينال الشهادة ، لماذا ؟ لأنه أجرى مقارنة بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة ،

والحق \_ سبحانه وتعالى \_ حين يُجرى هذه المقارنة بين الكفار وبين المؤمنين يقول : ﴿ قُلُ هَلْ تُرْبُعُونُ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْعُسْبَيْنِ . ( عَنْ )

<sup>(</sup>١) عن حابر بن عبد الله قال قال رجل للنبي قلاً يوم أحد: أرايت إن أختلت قاين آنا ؟ قال . في البنة . فالقي تما بني يده ، ثم قائل حتى شتل أخرجه البخارى ضي صحيحه ( ٤٠٤٦ ) ، وكذا مسلم في صحيحه ( ١٩٩٩ ) في كتاب الإمارة . قال ابن حجر في فتح البارى . د لم أقف على اسم الرجل . وزعم ابن يشكوال أنه عميد بن الدُمام ، وسبقه إلى ذلك الذمايي . لكن وقع التصديح في حديث أنس ( عند مسلم ) أن ذلك كان يوم بعر .. فالذي يظهر أنهما قصمان وقعا الرجلين وانة أعلم » .

[التوبة] إما أن تستنصر عليكم ونُذلكم ، وناخذ خيراتكم ، وإحا ننال الشهادة فنذهب إلى خير مما تركنا ﴿ وَنَحْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبُكُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ عنده أَوْ بِأَيْدِينَا .. (٤٦) ﴾

إذن : لا تتربصون بنا إلا خيراً ، ولا نتربص بكم إلا شراً .

وفى موضع آخر قال سبحانه : ﴿ بَلْ تُؤثّرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْبا ( ] وَ الْحَيَاةُ الدُّنْبا ( ] وَالآخرةُ خَيْرٌ وَأَنْقَىٰ ( ] ﴾ [الاعلى الذلك نبل الآية منا بقوله تعالى : ﴿ أَفَلَا تَعْقُلُونَ ( ] ﴾ [التصمى الآن العقل لو قارن بين الدنيا والآخرة لا بُدُّ أَنْ يُعْتَار الآخرة .

ثم يقول الحق سبحانه (۱) :

# ﴿ أَفَمَن وَعَدَّنَهُ وَعَدًا حَسَنَا فَهُولَيْقِيهِ كَمَن مَّنَّعَنَهُ مَتَلَعَ الْحَيَوْةِ الدِّنْ الْمُتَعَمِّدِينَ الْمُتَعَمِّدِينَ الْمُحَصَّدِينَ الْمُتَعَمِّدِينَ الْمُتَعَمِّدِينَ اللهِ الْمُتَعَمِّدِينَ اللهِ الْمُتَعَمِّدِينَ اللهِ اللهِ الْمُتَعَمِّدِينَ اللهِ اللهِ الْمُتَعَمِّدِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

تُعد هذه الآية شرحاً وتأكيناً لما قبلها ، والوعد : بشارة بخير ، وإذا بشرك مساو لك بخير التى خيره على قدر إمكاناته ، وربما حالت الأسباب دون الوقاء بوعده ، قإنْ كان الوعد من الله جاء الوقاء على قدر إمكاناته تعالى في العطاء ، ثم إنَّ وعده تعالى لا يتخلف ﴿ وَمَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهُ . . (١١) ﴾ [التوبة]

<sup>(</sup>١) سبب فزول الآية: عنى مجاهد قال : نزلت في على وحدمزة وأبي جهل وقال السدى: نزلت في عمار والولبيد بن المدهيرة وقبيل : نزلت في النبي ﷺ وأبي جهل . [ أورده الهاهدى في أسبب النزول ص ١٩٠١] قال القرشين في تفسيره ( ١٩٠٧) > : ، قال القشيرى : الصدحيح أنها نزلت في المؤمن والكافر على التعميم . وقال الشعابي . ويالجملة فإنها نزلت في كل كافر متع في الدنيا بالعاضية والغني وله في الأخرة النار ، وفي كل مؤمن صبر على ملاء الدنيا فقة بوعد الله وله في الأخرة الهذة ، .

لذلك قال ﴿ وَعُدًا حَسَنًا فَهُو لَاقِيه .. (17) ﴾ [القصص] أى : حتماً ﴿ كَمْن مُنْعُنَّاهُ مَنَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. (17) ﴾ [القصص] وهو لا محالة زائل ﴿ لَهُ هُو يُومُ الْقَيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (17) ﴾ [القصص] أى : للعذاب .

وهذه الكلمة ﴿ الْمُحْضَرِينَ ١٦٠ ﴾ [القصص] لا تستعمل في القرآن إلا للعذاب ، وربما الذي وضع كلمة ( مُحضر ) قصد هذا المعنى ؛ لأن المحضر لا يأتى ابدأ بخير

ويقول تعالى في موضع آخر : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٥٨) ﴾

وقال تعالى : ﴿ وَالُولَا نِعْمَةُ رَبِّى لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ( 👽 ﴾ [الصامات] ثم يقول سبحانه مُؤكّداً هذا الإحتضار يوم القيامة حتى لا يظن الكافر أن بإمكانه الهرب :

# ﴿ وَيَوْمُ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَا مِي الَّذِينَ كُنتُ مُّ تُوْغُمُونَ ۞

والسؤال هنا للذين اشركوا ، لا امن أشرك بهم ، وكلمة ﴿ وَيَوْمُ ، . ( آنَ ﴾ [القصص] منصوبة على الظرفية ، لا بُدَّان نُقدَّر لها فعلاً يتاسبها ، فالتقدير : واذكر يوم يتاديهم ، والأمر لرسول الله ﷺ ، لكن لمن يذكره رسول الله ؟ يذكره للكافرين بهذا اليوم يوم القيامة .

والآية تعطينا لقطة من لقطات هذا اليوم اللذى هو يوم الواقعة التى لا واقعة بعدها ، ويوم الحاقة أى الثابتة اللتى لا تَزَحْزُحَ عنها ، ويوم الصَّاخة أى : التى تصححُ الآذان التى انصحوفتُ عنها فى الدنيا ، ويوم الطامة التى تطمُّ ، ويوم الدين ، أى : الذى ينفع فيه الدين .

### الموقة العصف

### 

والحق سبحانه يذكر هذه اللقطة لأمرين:

الأول : أن رسول الله في عُودي وأُودي وهُزيء به وسُخر منه ، واجتسعت عليه كل وسائل النكالُ من خصومَ فيدينسوا له بمكر ، وصنعوا له سحراً .. إلخ .

وحين تجد دعوة تُقابل بهذه الشراسة ، فاعلم أنها ما قُوبلت هذه المقابلة إلا لأنها ستهدم فساداً ينتفع به قوم ترهبهم كلمة الإصلاح : لأنها تصييهم في مصالحهم وفي شهواتهم وفي جاههم وعنج هيتهم وطفيانهم ، فطبيعي أن يقفوا في وجهها .

لذلك نجد كثيراً من الغربيين يعرفون عظمة الإسلام من شراسة عداوة خصصومه ، يقولون : لو لم يكُنْ هذا الدين ضد فسسادهم ما ائتمروا عليه ، ولدو كان أمراً هيئناً لتركوه للزمن يمحوه ، لكنهم أيقنوا أنه الحق الذي سيده باطلهم ، ويقضى على طغيانهم .

قالحق سبحاته يأمر رسوله هُ أنْ يذكر ذلك اليوم يذكره لنقسه ، ويذكره لقومه ليعتبروا ، فريما إذا سمعوا ما في هذا اليوم من القسوة والخرى والنكال ريما راجعوا انقسهم فتابوا إلى الله .

إذن : ليس حنظ الله تعالى من هذا العصل أنْ يُرهبهم إنما ليحذرهم ، لئلا يقع منهم الكفر الذي يُوقفهم هذا الموقف ، كما تُبشّع لولدك عاقبة الإهمال ، وتُحدَّره من الرسوب لينفر من أسبابه ، ويبحث عن أسباب النجاح .

يقول تعالى : ﴿ وَيُومُ بُنَادِيهِمْ .. ( ) ﴾ [القصص] وقد ناداهم فى الدنيا : يا آيها الناس ، يا بنى آدم فصموا أذانهم ، وأعرضوا عن نداء الد ، واليوم يناديهم نداء لا يملكون أنْ يصموا أذانهم عنه ؛ لات

### 01-1/1/D0+00+00+00+00+00+0

﴿ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْرَاحِدِ الْفَهَارِ (11) ﴾ [غاند] فكان الحق يُدكَّرهم بهذا الدوم ، لعلهم يرعوون ، ولعلهم يرجعون .

الأمر الشانى: أن الآية جاءت تسلية لسيدنا رسول الله يقول له ربه: لا تياس مما يصنعون معك ، ولا يصرنك كيدهم وعنادهم! لاننى ساصنع بهم كيت وكيت . وأنت تستطيع أن تدرك سر هذا الإيعاز النقسى فى نفس المضطهد وفى نفس المظلوم حين يشكر لك ولك أن آخاه ضربه أو أهانه فتقول أنت لتُرضيه : انتظر سوف أفعل به كذا وكذا ، فترى الولد ينبهر بهذه العقوبة المسموعة ويسعد بها ، وكذلك حين يسمع رسول الله العقوبة التى تنال أعداءه على ما حدث منهم يسعد بها ، وتُسرّى عن نفسه ما يلاقى .

ومضمون النداء ﴿ أَيْنَ شُركائِيَ اللَّذِينَ كُنتُمْ تُرْعُمُونَ ( آ ) ﴾ [القصص] فلم يقُلْ شركائي ويسكت ، إنصا وصفهم ﴿ اللَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ( آ ) ﴾ [القصص] لأنه سبحانه واحد لا شسريك له ، وهؤلاء شركاء في زغمهم فقط ، والزعم كما يقولون : مطية الكذب ؛ لذلك لن يجدوا جواباً لهذا السؤال ﴿ أَيْنَ شُركائي اللَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ( آ ) ﴾ [القصص]

ولى كان أسامهم شركاء لقالوا: ها هم الذين أضلُونا ، فأدَقهم يا رب العذاب ضعفين ، لكنهم لم يجيبوا فهذا دليل على أنهم غير موجودين ، لقد وقف هؤلاء المشركون حائرين ، لا يدرون جواباً كما قال تعالى : ﴿ فَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ ، (١٦) ﴾

يم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ اللَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَتَوُلَآ الَّذِينَ أَغَرَبْنَا أَغُرِيْنَا هُمُ مُكَاعَلُوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

والكلام هنا للشمركاء الذين أضلوا المشمركين وأعَووْهم ، ومعنى وحقي عُلَيْهِم لل المسلم الله والمنافق عَلَيْهم الله والمنافق على المسلم المنافق على المسلم المنافق عنهم المنافق المسلمان المنافق عليا المنافق عليا المنافق عليا المنافق المنافق

وقال الحق سبحائه وتعالى :

﴿ وَوَقَعَ الْفُولُ عُلْيُهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يُنطقُونَ ١٨٥ ﴾ [النمل]

لكن ، ما هو القول الذي وقع وثبت لهم وحَقَّ عليهم ؟ القول : أن كلَّ واحد له مكان عندى في الجنة على فَـرُض أنكم جميعاً آمنتم ، وكل واحد له مكان في النار على فَرْض أنكم جميعاً كفرتم .

وماذا قالوا ؟ قالوا · ﴿ رَبُّنَا هَلُولُا الَّذِينَ أَغُولِنَا أَغُولِنَا أَغُولِنَاهُمْ كَمَا غُولِنَا . (٢) ﴾ [اقصص] سبحان الله الآن تقولون ربنا وتعشرفون بربوبيته تعالى ، كما قال تعالى في شأن فرعون : ﴿ آلَانَ وَقَدْ عَصَبْتُ قَلْ وَكُنتُ مَنَ المُفْسِدِينَ ﴿ آلَانَ وَقَدْ عَصَبْتُ قَلْ وَكُنتُ مَنَ المُفْسِدِينَ ﴿ آلَانَ وَقَدْ عَصَبْتُ اللهِ قَلْ وَكُنتُ مَنَ المُفْسِدِينَ ﴿ آلَانَ وَقَدْ عَصَبْتُ اللهِ قَلْ وَكُنتُ مِنَ المُفْسِدِينَ ﴿ آلَانَ وَقَدْ عَصَبْتُ اللهِ قَلْ وَكُنتُ مِنَ المُفْسِدِينَ ﴿ آلَا ﴾

الآن تعترفون بعد انْ سلُب منكم الاختيار ، ولم تعد لكم إرادة حتى على جوارحكم وأبعاضكم ، فيدك التي كنت تبطش بها ، ورجلك التي كنت تسعى بها ولسانك .. كلها خرجت عن إرادتك وطوع أمرك : لانها الآن طوعٌ لامر الله ﴿ يُوم تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسَنَهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمُلُونَ [3] ﴾

ومعتى ﴿ هَـُوُلاءِ الَّذِينَ أَغُولِهَا .. ( المشركين المشركين ﴿ النَّمَا اللَّهُ عَرْبُنَا .. ( اللَّهُ النَّمَا اللَّهُ النَّمَا اللَّهُ النَّمَا اللَّهُ النَّمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَوْلِيَاهُم ، ان يكونوا قبى الخُسْران سواء ، وإلا فأهل الباطل يسعون جاهدين للإيقاع بأهل الحق ليشاركوهم باطلهم ، وليكونوا أمثالهم .

الا ترى اهل الباطل والفسساد والفجور يهدوءُون من أهل الحق ويسخرون منهم ، ليُزهدوهم في الخير والصلاح ، وليغروهم بما هم فيه ، حتى أصبح الإنسان الملتزم بديته وشرع ربه لا يسلم من السنتهم ، كما يقول تعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يُضَحَّكُونَ ۞ وَإِذَا مِرُوا بِهِمْ يَتَغَامُوُونَ ۞ ﴾

وليت الأمر ينتهى عند الغَمْن واللمن ، إنما يتمادى هؤلاء ، فيجعلون من سخريتهم بأهل الإيمان والطاعة مأدة للمسامرة والتسلية في وإذا انقلبوا إلى أَهْلَهِمُ انقلبُوا فَكَهِينَ (؟) ﴾ [المظفين] يعنى : فرحين مسرورين بما نالوه من أهل الطاعة ، مما يدل على أنهم جميعاً تُسعدهم هذه المسألة وتُرضى شيئاً في نفوسهم المريضة الحاقدة .

لكن المسؤمن من طبيعته يحب آنْ يُكرم ، وإنْ ينأى بنفسه عن مجاراة هؤلاء ، لذلك يتولّى ربه \_ عز وجل \_ الدفاع عنه يقول له : لا تحزن فسلوف نقتصٌ لك ، ونسخر منهم ، ونجعلهم اضلحوكة في يوم بأق لا ينتهى فيه عذابهم :

﴿ فَالْمَيْوَمُ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّادِ يَضَحُكُونَ ۞ عَلَى الأَرْائِكِ يَنظُرُونَ ﴿ فَالْمَيْوَمُ اللَّهُ الْكُفَّادُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۞ ﴾

والمطنفين]

وكان الحق - تبارك وتعالى - يسترضى عباده المؤمنين : أيعجبكم

ما آلوا إليه ؟ أقدرُنا أن تجازيهم على ما اقترفوه في حقكم ؟ نعم يا رب ، فسخرية الكفار من آهل الإيمان في دار الباطل الفانية انقلبت سخرية منهم في دار الحق الباقية ، وهي سخرية دائمة لا نهاية لها .

إِنْ : ﴿ أُغُونِنَاهُمْ كُمّا غُونِنا .. (T) ﴾ [اقسم] يعنى : حتى نكون سواء ، لا يكون أحدنا أحسس من الآخر ، ومن هذا المنطلق أغوى إلميس أدم ، لأنه لما طغى وطُرد من رحمة الله ، ومن الصفائية التي كان ينعَم بها مع المسلائكة ، أراد أنْ يأخذ أدم بل وذريت إلى هذا المصير ، فقد حَزْ في نفسه أن يلاقى هذا المصير وحده ، في حين يتعَم آدم وذريته برحمة الله ورضوانه .

لذلك نجد إبليس - لعنه الله - لا يكتفى بأن تُفوى ذريته ذرية آدم ، إنما يطلب من الله أنْ يُنظره إلى يوم البعث ليباشر بنفسه هذه الغواية ، فيهو (المعلم) الكبير ، وكأنه يمذر أن إمكانات ذريته في القيواية قد لا ترضيه : لذلك يتولى بنفسه هذه المهمة فيقبول : ﴿ لأَفْعُدُنُ لَهُمْ صَرَاطُكَ الْمُمْتَقِيمَ (آ) ﴾

والبعض يفهم قوله تعالى : ﴿ قَالَ أَنظُرْنِي ( الله الله عَلَى يَوْمُ يُعْثُونُ ا قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ( آ ) ﴾ [الاعراف] أن الله تعالى أجاب إبليس إلى ما طلب ، لكن ﴿ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ( آ ) ﴾ [الاعراف] ليست إجابة ، إنما تقرير لشيء حادث بالفعل قبل أن يطلب ، فالمعنى أن سؤالك ليس له معنى ؛ لانك من المنظرين فعلا ، لماذا ؟ قالوا : لأن الله تعالى يريد أنْ يظلُ إبليس الذي الحوى آدم وأخرجه من الجنة باقياً أمام دريته ليدُكْرهم دائماً \* هذا الذي أغوى أباكم آدم .

 <sup>(</sup>١) انشره: الحُره واصيله وتأتى عليه. وقوله : ﴿ فَالَ أَعْرَى إِنْ يَوْم يُعْفُونَ ۞ ﴾ [الاعراف]
 أي : امهلني وأخر حسابي وعقابي إلى يوم القيامة . [ القادوس القويم ٢٧٢/٢ ] .

وقولهم : ﴿ رَبُّنا هَــَزُلاءِ الّذِينَ أَغُرْبَنَا أَغُرْبَنَاهُمْ كَمَا غُرْبَنَا .. (T) ﴾ [القصم] لذا وقفة مع ﴿ هَــُؤُلاء .. (T) ﴾ [القصم] وهى اسم إشارة للجمع ينوعب ، تقول : هؤلاء الرجال ، وهؤلاء النساء ، وهى عبارة عن : الهاء للتنبيه ، وأولاء اسم إشارة ، وكذلك في هذا ، هذه ، هذان ، هاتان . فالهاء فيها للتنبيه لتنبه السامع أنك ستــتكلم ليعطيك سمعه ، ويهتم بما تقول ، فلا يفوته من كلامك شيء .

هذا حين تخاطب مثلك لأنه يحتاج إلى تنبيه ، أما إذا خاطبت ربك عز وجل . فمن سوء الأدب أنْ تستخدم في خطابه آداة التنبيه ، كما استخدمها المشركون ، فما دامرا قد قالوا ﴿ رَبّنا . (١٦) ﴾ [القصص] فليس من الأدب أن يشولوا ﴿ هَمْوُلُاءِ . . (١٠) ﴾ [القصص] أينبُهون أنه عز وجل ؟

لذلك نلحظ هذا الأدب في خطاب نبى الله موسى - عليه السلام - فيما حكاه عنه القرآن : ﴿ وَمَا أَعْجَلُكُ عَن قُومِكُ يَسْمُوسَىٰ ( آ ) قَالَ هُمْ أُولًاء عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجَلْتُ إِنَّكَ رَبِ لِسُرْضَىٰ ( الله ) ﴿ [طه] فقال ( أولاء ) بدون هاء التنبيه تأدُّبا مع ربه عَزَّ وجَلَّ

ونلحظ أنك لا تجد خطاباً من الكفار إلا باستخدام هؤلاء: ﴿ رَبّنَا هَلُولُاء أَصْلُونا .. (٢٥) ﴾ [الاعراف] ﴿ رَبّنا هَلُولُاء شُوكَاوُنا .. (٢٥) ﴾ [النحل] أما المؤمن قلا يليق به أبدأ أن يُنبّه الله تعالى ، بل ولا تصدر من مؤمن لمؤمن لأنه دائماً منتبه .

ثم يقولون : ﴿ بَهُ وَأَنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ آلَ ﴾ [النصص] الآن ينتُصون كما قالوا من قبل ﴿ رَبَّا . ﴿ آلَكَ ﴾ [القصص] يقولون الآن ﴿ بَرَأَنَّا إِلَيْكَ . . ﴿ آلَ ﴾ [التصص] لكن هيهات تنفعهم هذه البراءة ، لقد النبي وقتمها ، ومضى زمن التكليف والاختيار ، والآن وقت الحساب

وسلُّب الإرادة والاختيار ، ومنا أشبههم بفرعون حين قال الله له : ﴿ آلاَّتُ وَقَدُ عَصِيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (13) ﴾ [يونس]

وقولهم : ﴿ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ آلَ ﴾ [القصص] يقول الشركاء : ما كان معنا قرة قهر نحملكم بها على عبادتنا ، ولا قوة سلطان او حجة نقنعكم بها ، إنما كنتم في انتظار إشارة منا ، كما قال كبيرهم إليس : ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَكُم مِن سُلْطَانِ إِلاَ أَن دَعُوتُكُم فَاسْتَجَبَّمُ لِي فَلا تُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسكُم . . ( ﴿ ) ﴾ [إبراهيم]

إذن : فهـ ولاء المشـركون كانوا يعبدون أنفسهم وذواتهم : لأن الشـركاء كانوا أصناماً أو غيرها ، وليس لهم منهج يتكلّمون به ، ويدعون الناس إلى عبادتهم به ، وإلا ضمانا قالت الأصنام أو الشمس أو النجوم لمن عبدها ؟ بم أمرتهم ، وعمّ نهتهم ؟

إذن . هو إله بلا منهج وبلا تكاليف ، وهذا ما يريده المشركون : لأن الذى يُتعب الناس فى قضية الإيمان بالالوهية ما تقتضيه من تكاليف ، وما تفرضه من أمر أو نهى يصول بين النفس البشرية وما تشتهى ، ويُوقفها عند حدود لا تتعداها .

إِذَن : هِ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُونَ ( कि ) [القصص] بل يعبدون ذواتهم ، ويعبدون شهواتهم ورغباتهم ، وما أسهل أن يعبد الإنسان آلهة لا تلزمه بشيء ، فيسير في حياته على هواه ، وهذه هي التي روجَتْ لعبادة هذه الآلهة .

لذلك فإن الحق سبحانه يريد أنْ يلزم الإنسان حجة أن نفسه هى الوسيلة الأولى لشهواته ، وإلا فلو أن المسالة كلها وسوسة شيطان ، فمنْ أغوى إبليس بالعصيان أولاً على حَدُّ قَوْل الشاعر :

\* إبليسُ لما عَصى مَنْ كان وسُوسَهُ ؟ \*

إذن : فهى كبرياء النفس ورغباتها ، وليس للشيطان إلا أنَّ يُلوَّح لها فتقع ؛ لذلك جاء في الحديث الشريف : « إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة ، وغُلُقت أبواب النار ، وسُلْسلت الشياطين »(١)

وما دامت الشياطين سلسات ، فليس لها حسركة مع الإنس ؛ لأن الله تعالى يعلم مناً أناً نُعلَّق كل مسعاصينا على السليطان ، فكانه سيحانه يقبول : ها هى الشياطين صفَّدت وسلسلت ، فمن أغراكم ورثين لكم حال سلسلتها ؟ إذن : هي نفسك التي توسوس لك ؛ لذلك نقول : كل معصية تقع في رمضان ليس للشيطان فيها نصيب ، إنما هي شهوة النفس .

وسبق أنْ بينا كيف نُفرِّق بين المعصية متى تكون من الشيطان ؟ ومتى تكون شهوة نفس ؟ إنْ كانت المعصية تُوقفك عندها لا تتزحزح عنها إلى غيرها ، فاعلم أنها من نفسك ، أما إنَّ عزَّتُ عليك معصية ففكرُّتَ في غيرها ، فهي من الشيطان ؛ لأنه والعياذ بالله يريدك عاصيا على أي وجه ، وباي طريقة فينقلك إلى معصية آخرى يستطيع أنْ يُوقعك قبيها ، على خيلاف شهوة النفس ، فهي تريد شيئاً بذاته لا تربد غيره .

ثم يقول الحق سبحاته :

# ﴿ وَقِيلَ الْمُعُوا شُرَكاً مَكُونَ لَدَعَوَ هُرَفَازَ بَسْتَجِيبُوا لَهُمُ وَرَا وَالْفَدَابُ لَوَ أَنَّهُمُ كَانُواْ يَهْلَدُونَ ۞﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحصد في مستنده ( ۲۸۱/۲ ) ، والتسائي في صنبه ( ۱۳۸/۱ ) من جديث إلى هريرة عن رساول الته كَيْنَ قال : • إذا دخل رسضان فاتحت أبواب الرحمة ، وغلقت أبواب جهنم ، وسلسلت الشياطين » .

وسبق أن ناداهم ﴿ أَيْنَ شُرِكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ آَ ﴾ [القصص] أى : في زعمكم ؛ لانه سبحانه ليس له شركاء ، وهنا يقول لهم ﴿ ادْعُوا شُركَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ

(13) ﴾ [القصص] ولم يقُلُ شركائي ، مع أنهم اتذنوهم شركاء ش .

فمعنى ﴿ شُرَكَاءَكُمْ . . ( ] ﴾ [القصص] أفي دعوى الألوهية ؟ لا ، لا نهم تابعون لهم ، إذن : فما معنى ﴿ شُركَاءَكُمْ . . ( [] ) ﴾ [القصص] ؟ قالوا : الإضافة تأتى بمعنان ثلاثة : إما يمعنى ( من ) مثل : أردب قمح اى : من قمح ، أو بمعنى ( في ) مثل : مكر الليل أي : مكر في الليل ، أو : بمعنى ( لام ) الملكية مثل : قلم زيد أي : قلم لزيد .

فالمعنى هذا ﴿ شُركاء كُم من الله ﴿ القسم الله عنى جنسكم الله الله عنى الله عنكم بشيء ، والإله لا بُد ان يكون من جنس اعلى ، فإن كان من جنسكم ، فهو مُساو لكم ، لا يصلح أن تتخذوه الها .

ومعنى ﴿ الْعُوا شُركَاءَكُمْ . . ( القصص يعنى : نادوهم الينصووكم ، ويشفعوا لكم ، كما قلتم : ﴿ هَمْوُلُاءِ شُفَعَاوُنَا عِندُ الله . . ( الله )

وقلتم : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْقَىٰ .. ۞﴾ [الزمر]

إِذْنَ : فَتَادُوهُم لَيُقَرِبُوكُم مِنْ الله ، وليشَّفُوا لَكُم ، والذَّى يقوم بهذه المنهمة لا بُدُّ أنَّ يكون له منزلة عند الله يضمنها ، وهل يضمن هؤلاء الشركاء منزلة عند الله ؟ كيف وهم لا يضمنونها لاتفسهم ؟

﴿ فَلَدَّعُوهُمْ .. ( عَ ) ﴾ [القصص] يا شمركاءنا ، يا مَنْ قُلْتُم لنا كمنا وكذا أدركونا ﴿ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا أَيْهُمْ .. ( قَ اللهُ ﴿ القصص] الانهم مشغولون

### $O_{I, IM}$

بانفسهم ﴿ وَرَأُوا الْعَدَابَ لَوْ أَنْهُمْ كَانُوا يَهْمُدُونَ ﴿ آلَهُ ﴾ [القسم] يعنى : لو كنانوا يهندون بهَدى الله ، وهدى رسوله ، ويروْن العذاب الذي انذرهم به حقيقة وواقعا لا يتخلقون عنه لَمَا حدث لهم هذا ، ولما واجهوا هذه العاقبة .

 أو : أنهم لما رأوا العمداب حقيقة في الآخرة تمثّوا لو أنهم كانوا مهدين -

ثم يقول الحق سبحانه :



قال هذا أيضا ﴿ يُنَادِبِهِمْ .. ( ( ) القصص الله فصا الغرض من كل هذه النداءات ؟ إنها للتقريع وللتوبيخ وللسخرية منهم ، وممنن عبدوهم واتبعوهم من دون الله ، ومضمون النداء : ﴿ مَاذَا أَجَسُمُ الْمُرْسَلِينَ وَالبِعوهم من دون الله ، ومضمون النداء : ﴿ مَاذَا أَجَسُمُ الْمُرْسَلِينَ وَالبِعابة : موافقة المطلوب من الطالب ، فماذا كانت إجابتكم لهم بعد أن آمنتم بإله ، أأخذتُم بما جاءوا به من أحكام ؟ أعلمتم منهم علما يقينيا حقا ؟

وهذا الاستفهام للتعجيز ؛ لانهم إنَّ حاولوا الإجابة غلن يجدوا إجابة فيخزون ويحْجلون ؛ لذلك يقول بعدها ﴿ فَعَميتُ عَلَيْهِمُ الأَنْبَاءُ .. 

( ) القصص أي : خفيتُ عليهم الحجج والاعدار وعموا عنها فلم يروَّما ﴿ فَهُمُ لا يَسَاءُلُونَ ( ) ﴾ [القصص لا يملكون إلا السكوت كما قالوا : جواب ما يكره السكوت ، وكما قال سيحانه : ﴿ وَلا يَسْأَلُ حَمِيمًا ( ) ﴾ [المعلى ]

وهؤلاء لا يتسساءلون ؛ لأنهم في الجهل سسواء ، وفي الضلال شركاء ، وكل منهم مشغول بنفسه ﴿ يَوْمَ يَفُو الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣) وَأُمّهِ وَأَبِيهِ (٣) وَمُعَلِّم اللهِ عَلَيْهُم يَوْمَلُهُ شَأَنٌ يُعْنِيهِ (٣) ﴾[عبس]

وكما سُثِل المشركون ﴿ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ( 5 ) ﴾ [التصص] لهى موضع آخر يَسال الرسل : ﴿ يَوْمُ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ . . ( ( 5 ) ﴾ [المائة] أى : فيما علمتم من العلم ، وأوله : علم اليقين الأعلى ، وأايه : علم اليقين الأعلى ، وأايه ا

وتأمل هذا أدب الرسل ومدى قهمهم في مقام الجواب ش ، وهم يعلمون تماماً بماذا أجاب أقوامهم ، وأن منهم من آمن بهم ، وتفانى في خدمة دعوتهم وضحى واستشهد ، ومنهم من كفر وعائد ، ومع ذلك يقولون : ﴿ قَالُوا لا عَلْمَ لَنَا إِنْكَ أَنتَ عَلاَمُ الْنُوبِ ( 10 ) \* [ المائة]

فكيف يقولون ﴿ لا عَلَمُ لنا .. ( [ ] ﴾ [المائد] وهم يعلمون ؟ قالوا : لانهم غير والقين أن مَنْ أمن آمن عن عقيدة أم لا ، فسهم يأخذون بظراهر الناس ، أما بواطنهم فيلا يعلمها إلا ألله ، كانهم يقولون : أنت يا ربنا تسال عن إجابة الحق لا عن إجابة النفاق ، وإجابة الحق نحن لا نعرفها ، وأنت سبحانك علام الغيوب .

إذن : جعلوا الحق - تبارك وتبعالى - هو السُّلُطة التشريعية ، والسلطة القضائية ، والسلطة التنفيذية في محكمة العدل الإلهى التى سيُعلن فيها على رؤوس الاشهاد ﴿ لِمَنْ الْمَلْكُ الْبُومْ ، . ( 3 ) ﴾ [غانر]

والسؤال عند العرب يُطلق ، إما للمعرفة حيث تسأل لتعرف ، كما يسأل التلميذ استاذه ، أو يكون السؤال للإقرار بما تعرف ، كما يسأل

الاستان تلميذه ليقـرّ على نفسه ، ومن ذلك قـوله تعالى : ﴿ فَيَوْمُعُذَا لاُّ يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلا جَانٌ ٣٠٠﴾ [الرحمن] أي : سؤالَ علم ؛ لانتا نعلَم -

وقوله تعالى : ﴿ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُم مُسْتُولُونَ ﴿ آلَهَ ﴾ [الصافات] أى : سؤال إقرار منهم ، وإنْ كان كلامى يوم القيامة حجة ، لانه لا مردَّ له ، لكن مع ذلك نسألهم ليقروا هم ، وليشهدوا على انفسهم .

والحق - تبارك وتعالى - يدلُك على أنه تعالى يُبشعُ مظاهر يوم القيامة على الكافرين ، لا لأنه كاره لهم ، بل يريدهم أنْ يستحضروا هذه الصورة البشعة لعلهم يرعوون ويتوبون ؛ لذلك يفتح لهم باب التوبة لأنه رب ورحيم .

لذلك جاء فى الحديث القدسى : « قائت الأرض : يا رب إئدن لى أنْ أخسف بابن آدم فقد طُعم خيرك ومنع شكرك . وقالت الجبال : يا رب إئذن لى أنْ آخرً على ابن آدم فقد طُعم خيرك ومنع شكرك . وقالت البحار : يا رب إئذن لى أنْ أغرق ابن آدم فقد طُعم خيرك ومنع شكرك . فقال تعالى : دعونى وخلقى لو خلقتموهم لرحمتموهم ، دعوهم فإنْ تابوا إلى فاتا حبيبهم ، وإنْ لم يتوبوا فأنا طبيبهم "().

أعالجهم بالترغيب صرة ، وبالترهيب أخرى ، أشوِّقهم إلى الجنة ، وأخوِّفهم بالترغيب صرة ، وبالترهيب ، وفتَّح باب التوبة ليس رحمة من الله للتألف فقط ، ولكن رحمة لكل مَنْ يسشقى بعصيان غير التألف .

<sup>(</sup>١) آخرج أحدد في مسنده ( ٤٢/١ ) من حديث عمر بن الخطاب أن رسول الش ﴿ قال د ليس من لبلة إلا والبحر يشرف قبها ثلاث عرات ، يستأنن الله عز وجل أن يغلضخ عليهم ، فيكفه الله عز وجل ه ضحف إسناده الشيخ أحمد شاكر في تصقيفه للمسند ( ٢٨٦/١ ).

#### سُورُو القصفين

## 00+00+00+00+00+00+0(1,4970)

ولى أغلق باب التوبة في وجه العاصى ليئس وتحول إلى ( فاقد ) يشعقى به المجتمع طوال حياته ، إذن : ففتع باب التوبة رحمة بالثائب ، ورحمة بمجتمعه ، بل وبالإنسانية كلها ، رحمة بالعاصى وبمن اكتوى بنار المعصية .

# ﴿ فَأَمَّا مَنْ قَابٌ وَعَامَنٌ وَعَيِلَ صَمَالِحًا فَعَسَىٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ ﴾

لماذا استخدم هذا (عسى) الدالة على الرجاء بعد أنَّ قال ﴿ مَن تَابَ وَآمَن وَعَملُ صَالِحًا .. (١٠٠) ﴾ [القسس] ولم يقل : يكون من المفاحين فيقطع لهم بالقلاح ؟

قالوا: لانه ربما تاب ، لكن عسى أن يستمر على توبته ليستديم الفلاح أو نقول أن (عسى ) من الله تدل على التحقيق ، وسبق أن قُلْنا: إن الرجاءات على درجات: فالرجاء في المتكلم أقوى من الرجاء في الغائب ، فإنْ كان الرجاء في الله فهو أقوى الرجاءات كلها .

لذلك يقدول سبحانه في خطابه لنبيه محمد و و عُسَىٰ أَنْ يَعْضُ وَرُبُّكُ مَقَامًا مُحْمُودًا (٧٠) ﴿ [الإسراء] فائ رجاء أقرى من الرجاء في الله ؟

إنن : ( عسى ) رجاء حين تصدر ممن لا يملك إنفاذ المرجو ، وتحقيق حين تصدر ممن بمك إنفاذ المسرجو ، وهو الحق سبحانه وتعالى .

ثم يقول الحق سيحانه:

# ﴿ وَرَبُكَ يَغْلُقُ مَا يَشَكَآءُ وَيَغْنَا أَرُّمَا كَانَ هُمُ مُ الْفِيرَةُ مُبْكَانِكُ مَا كَانَ هُمُ مُ اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

كنا ننتظر أنَّ يُخبرنا السياق بما سيقع على المشركين من العداب، لكن تأتى الآية ﴿ وَرَبُكُ يَخُلُقُ مَا يَسُاءُ وَيَخُسَارُ .. (١٨) ﴾ [القصص] وكان الحق سبحانه يقول : أنا الذي أعرف أين المصلحة ، وأعرف كيف أريحكم من شرقم ، فدعوني أخلق ما أشاء ، وأختار ما أشاء ، فأنا الرب المتعهد للمربى بالتربية التي تُوصله إلى المهمة منه .

والمربَّى قسمان : إما مؤمن وإما كافر ، ولا بُدَّ أنْ يشقى المؤمن بفعل الكافر ، وأنْ يمتد هذا الشقاء إنْ بقى الكافر على كفره ؛ لذلك شرعتُ له التربة ، وقبلتُ منه الرجوع ، وهذا أول ما يريح المؤمنين ،

ومعتى : ﴿ مَا كَانَ لُهُمُ الْخَبِرَةُ .. (10) ﴾ [القصص] يعنى : لا خيارً لكم ، فدعوتى الاختار لكم ، ثم نقّدوا ما أختاره أنما .

أَو : أَنْ هَذَهُ الآية ﴿ وَرَبُّكَ يُخَلِّقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ .. (١٤) ﴾ [القصص] قيلت للردّ على قولهم : ﴿ لُولًا تُولَ هَنَدُا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلُ مِن الْقَرِيَتَيْنِ عَظِيمٍ (١٣) ﴾ [الزخرف] . يقصدون الوليد بن الصفيرة أو عروة بن مسعود الشقفي ، فرد الله عليهم : ﴿ أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَت رَبَّكَ نَحْنُ فَسَمَنًا بَيْنَهُم معيشمتَهُمْ في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ وَرَبَّكَ نَحْنُ دَرِّاتٍ .. (٢٦) ﴾ [الزخرف]

فكيف يطمعون في أنَّ يختاروا هم وسائل الرحمة ، ونحن الذين

قسيمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ، فجعلنا هذا غنياً ، وهذا فقيراً ، وهذا فقيراً ، وهذا فصيفاً ، فمسائل الدنيا أنا متمكن منهم فيها ، فيهل يريدون أنَّ يتحكموا في مسائل الآخرة وفي رحمة الله يرجُهونها حسب اختيارهم ؟!!

﴿ مَا كُانَ لَهُمُ الْحَبِرَةُ . . (١٨) ﴾ [القصص] أي : الاختيار في مثل هذه المسائل .

ويجوز ﴿ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيرَةُ .. (١٨) ﴾ [التصص] أى : المؤمنون ما كان لهم أنْ يعترضوا على قبول ثوبة الله على المشركين الذين آذوهم ، يقولون : لماذا تقبل منهم الشوبة وقد فعلوا بنا كذا وكذا ، وقد كتا نود أن نراهم يتقلبون في العذاب ؟

والحق تبارك وتعالى يختار ما بشاء ، ويفعل ما يريد ، وحين يقبل التوبة من المشرك لا يرحمه وحده ، ولكن يرحمكم أنتم أيضاً حين يُريحكم من شرّه .

وقوله : ﴿ سُبْحَانَ الله وتَعَالَىٰ عَمًا يُشْرِكُونَ (١٨) ﴾ [القسم] أى : تعالى الله وتنزُه عما يريدون من أنْ يُنزلوا الحق سبحانه على مرادات أصحاب الأهواء من البشر ، ولو أن الحق سبحانه نزل على مرادات أصحاب الأهواء من البشر - وأهواؤهم مختلفة - لفسدتُ حياتهم جميعاً .

ألا ترى أن البشر مختلفون جميعاً في الرغبات والأهواء ، بل وفي مسائل الحياة كلها ، فترى الجماعة منهم في سنّ واحدة ، وفي مركز اجتماعي واحد ، فإذا توجّهوا لشراء سلعة مثلاً اختار كل منهم نوعاً ولونا مختلفاً عن الآخر .

# ﴿ وَرَيُّكَ يَعَلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَ وَمُمَّمُ وَرُهُمْ مُ

ما تُكنُّ صدورهم أى : السر ﴿ يَعْلَمُ السَّرُ وَأَخْفَى ( ٢ ﴾ [ك] والسر : ما تركنُه في نفسك مصبوساً ، واسررتَه عن الخُلُق لا يعرفه إلا أنت ، أو السر : ما أسررتَ به إلى الغير ، وساعتها لن يبقى سرا ، وإذا ضاق صدرك بأمرك ، فصدر غيرك أضيق .

وإذا كان الحق سبحانه يمثنُ علينا بأن علمه واسع يعلم السر، قهو يعلم الجهر من باب أولني ؛ لأن الجهر يشترك فيه جميع الناس ويعرفونه . أما الأخفى من السر، فالأنه سبحانه يعلم ما تُسره في نفسك قبل أنْ يوجد في صدرك ، وهو وحده الذي يعلم الأشاياء قبل أن توجد .

ولك أن تسأل: إذا كان من صفاته تعالى أنه يعلم السر وما هو أخفى من السر، فسماذا عن الجهر وهو شيء معلوم للجميع؟ وهذه المسالة اسبتوقفت بعض المستشرقين وأتباعهم من المسلمين ( المنحلين ) الذين يجارونهم.

وحين نستقرىء آيات القرآن نجد أن الله تعالى سوَّى في علمه تعالى بين السر والجهر ، فقال سبحانه ﴿ سُوَاءٌ مِنَكُم مُنْ أَسُرُ الْفُولُ وَمُن جَهَرَ بِهِ . . (17) ﴾

وقال سبمانه : ﴿ وَأَسَرُّوا فَوْلُكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ .. (٣) ﴾ [المك] والآية التي معنا : ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُّورُهُمْ وَمَا يُعْلَمُونَ (١٠٠٠) ﴾ [القصص] وفي هذه الآيات قدّم السر على الجهر ، أما في قوله تعالى :

﴿ لَنَسُفُولُكَ فَلا تَسَنَىٰ ۞ إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۞ ﴾

وقال سبحانه : ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقُولُ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونُ (١٦٠) ﴾ [الانبياء] فقدّم العلم بالبسر ، ولا يقدم الجهر إلا إذا كان له ملحظية خفياء عن السر ، وهذه الملحظية غفل عنها السطحيون ، فأخطأوا في فهم الآية .

إذن: هناك قرائن وعلامات نعرف بها السر ، أما الجهر وهو من الجماعة ليس جهراً واحداً ؛ لأنه مقابل بالجمع : ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِن الْجَهْرَ مِن الْجَهْرَ مِن الْجَهْرَ مَن الْجَهْرَ مَن اللَّهُ مَا تَكْتُمُونَ (١٠٠٠) ﴾ [الانبياء] فالمعنى • ويعلم ما تجهدون وما تكتمون .

ولك أن تتابع مظاهرة لجمع غفير من الناس ، يهتف كل منهم هنافا ، اتستطيع أن تميز بين هذه الهنافات ، وأنْ تُرجع كلاً منها إلى صاحبها ؟ هذا هو اللغيز في الجهر والملحظ الذي فاتهم تدبره ، لذلك امتن الله علينا بطمه للجهر من القول الذي لا نطمه نحن مهما أوتينا من آلات فَرْز الأصوات وتمبيزها .

لذلك يقولون: لا تستطيع أنْ تُصدّد جريمة في جمهور من الناس ؛ لان الاصوات والافعال مختلطة ، يستتر كلٌ منها في الآخر كما يقولون: الفرد بالجمع يُعصم .

ويقولون : الجماهير ببغائية ، كما قال شعوقى فى مصرع كليوباترا ، لما انهزموا فى يوم ( أكتبوما ) وأشاعوا أنهم انتصروا ، لكن هذه الحيلة لا تنطلى على العقلاء من القوم ، فيقول أحدهم للأخر عن غوغائدة الجماهير :

اسْلَمع الشَّعْبَ نُيُونُ كَيْفَ يُوجُونِ إليْهِ مَاذَ الجِلَّ الجَلَّ مَاتَافِياً بِحِيَاتِيْ قَاتَايْبُ أَذُر الجهتانُ فيه وَانْطلَى الزَّورِ عليْهَ يَا لَهُ مِنْ بِعِفاء عَقْلُه فِي أَنْتُكِ

إذن : فَعَلَّم الجهر هـنا مُيْزة تستحق أنَّ يمثنَّ الله بهـا ، كما يمتنَّ سبحانه بعلم السر .

وقال سبحسانه ﴿ وَرَبُّكَ يُعْلَمُ .. (قَدَ) ﴾ [القصص] ليُطمئن رسول الله : لانه سبحانه ربه ، والمتولى لتربيته والعناية يه ، يقول له : لا تحزن مما يقولون ، فأنا أعلم سرَّهم وجهرهم ، فإنْ كنتَ لا تعرف ما يقولون فأنا أعرفه ، وسوف أخبرك به ، آلم يقل سبحانه لنبيه ي ﴿ وَيَقُولُونَ فَي أَنفُسِهِمْ لَولا يُعَدَّبُنَا اللهُ بِمَا نَقُولُ .. ( ١٠٠ ﴾ [المجالة]

فاضبره ربه بما يدور حتى فى النفوس ، كانه سبحانه يقول لرسوله : إياك أن تظن أننى ساؤاخذهم بما عرفت من أفعالهم فحسب ، بل بما لا تعلم مما فعلوه ، ليطمئن رسول الله أنه سبحانه يُحصى عليهم كل شيء .

ثم يقول الحق سبماته -

﴿ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةُ وَلَدُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞

اش : هو المعبود بحق ، وله صفات الكمال كلها ، وهو سبحانه ﴿ لا إِنْ اللهُ هُو مَن ﴿ لا إِنْ اللهُ هُو مَن ﴿ لا إِنْ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ العبادة عَلَى اللهُ اللهُ العبادة عَلَى اللهُ الل

ومعنى ﴿ الأُولَىٰ .. ﴿ ﴾ [القصص] أى : الخَلْق الذي خلقه الله ، والكون الذي أعدّه لاستقبال خليفته في الأرض : الشمس والقمر والنبوم والشجر والجبال والماء والهواء والأرض ، فقبل أنْ يأتي الإنسان أعد الله الكونَ لاستقباله .

لذلك حينما يتكلم الحق سبحانه عن آدم لا يقول : إنه أول الخُلُق ، إنما أول بني آدم ، فقد سبقه في الخلق عوالم كثيرة : لذلك يقول تعالى : ﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الإنسان حِينٌ مِن الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذُكُورُالَ ﴾ [الإنسان] أي : لم يكن له وجُود .

وإعداد الكون لاستقبال الإنسان جميل يستوجب الحمد والثناء ، فقد خلق الله الكون كله ، ثم جعلك تنتقع به مع عدم قدرتك عليه أو وصولك إليه ، فالشمس تخدمك ، وأنت لا تقدر عليها ولا تملكها ، وهي تعمل لك دون صديانة منك ، ودون أن شحتاج قطعة غيار ، وكذلك الكون كله يسدير في خدمتك وقضاء مصالحك ، وهذا كله يستجق الحمد .

وبعد أن خلقك الله في كون أعد لخدمتك تركك ترتع فيه ، ذرة في ظهر أبيك ، ونطفة في بطن أمك إلى أن تخرج للوجود ، فيضمك حضنها ، ولا يكلفك إلا حين تبلغ مبلغ الرجال وسن الرشد ، ومنحك العقل والنضج لتصبح قادراً على إنجاب مثلك ، وهُذه علامة النضج

#### 

النهائي في تكوينك كالثمرة لا تخرج مثلها إلا بعد نُضْجها واستواثها -

لذلك نجد من حكمة الله تعالى ألا يعطى الشمرة حلاوتها إلا بعد نُضْج بذرتها ، بحيث حين تزرعها بعد أكلها تنبت مثلها ، ولو أكلت قبل نُضْجها لما أنبتت بذرتها ، ولانقرض هذا النوع : لذلك ترى الشرة الناضجة إذا لم تقطفها سقطت لك على الأرض لتقول لك : أنا حاهزة .

لذلك تلحظ عندنا في الريف شجرة التوت أو شجرة المشمش مثلاً يسقط الثمر الناضع على الأرض ، ثم ينبت نباتاً جديداً ، يحفظ النوع ، ولو سقطت الثمار غير ناضجة لما أنبتت .

وكذلك الإنسان لا ينجب مثله إلا بعد نُضْجه ، وعندها يُكلفه الله ويساله ويحاسبه . إذن : على الإنسان أنْ يسترجع فضل الله عليه حستى قبل أنْ يستدعيه إلى الوجود ، وأنْ يثق أن الذي يُكلفه الآن ويامره وينهاه هو ربّه وخالقه ومُربّيه ، وإن يكلفه إلا بما يُصلحه ، فعليه أنْ يسمع ، وإنْ يطبع .

وقوله تعالى: ﴿ وَالْآخِرة .. ( ؟ ﴾ [انفسم] يعني: له الحمد في القيامة ، كما قال سبحانه : ﴿ وَآخِرُ دَعُواهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلّهُ رَبّ الْعَالَمِينَ ( ﴿ وَآخِرُ دَعُواهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلّهُ رَبّ الْعَالَمِينَ ( ) ﴿ وَسَنّ فِي الدّنيا إلى المد ، ويمتعني في الدنيا على قَدْر إمكاناتي ، أما في الآخرة فيعطيني بلا أمد ، وعلى قدر إمكاناته هو سبحانه ، قصين نرى هذا النعيم لا نملك إلا أنْ نقول : الحمد شه ، وهكذا المجتمع شه تعالى الحمد في الآخرة .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجِعُونَ ﴿ ٧٠ ﴾ [القسس] الأن الآخرة ما كانت إلا للحكم وللقصل في الخصومات ، حيث يعرف كلِّ

ما له وما عليه ، فالا تظن أن الذين آذوُك وظلموك سيُفتِّتون من قبضتنا .

﴿ وَإِلَيْهُ تُرْجَعُونَ ۚ ﴿ ﴾ [القصم] أى : للحساب ، وفي قدراءة ( تَرْجعون ) لأنهم سيرجعون إلينا وياتوننا بانقسهم ، كانهم مضبوطون على ذلك ، كالمنبه تضيطه على الزمن ، كذلك هم إذا جاء موعدهم جاءونا من تلقاء انقسهم ، دون أن يسوقهم أحد .

وعلى قراءة ﴿ تُرْجَعُونَ ﴿ آلَ اللهِ اللهُ النام أَن تظنوا أنكم بإحكانكم أن تتابَّواً علينا ، كما تأبيتُم على رسلنا في الدنيا ؛ لأن الداعى في الدنيا كمان يأخذكم بالرفق واللين ، أما داعى الأخرة فيجمعكم قَسْرا ورَغْماً عثكم ، ولا تستطيعون منه فكاكا ﴿ يُومُ يُدعُونُ ( الله في الربح جَهَنَّم دُعًا آل ﴾

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ قُلْ أَنَهُ مُنْدُ إِن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْتَلَ سَرْمَدُ اللّهَ وَالْقِيدَةِ
مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ عَلَيْكُم بِيضِكَا أَه أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۞
قُلْ أَنَهَ يُثُمُّ لِن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ النّهَ ارْسَارُ مَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيدَةِ مَنْ إِلَكُ عُنَيْرُ اللّهِ عَلَيْكُمُ النّهَا رَسَارُ مَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيدَةِ مَنْ إِلَكُ عُنَيْرُ اللّهِ عَلَيْكُمُ النّها وَسَارُ مَنْ كُنُونَ وَهُمُ الْقِيدَةُ أَفَلَا تُبْصِرُونَ فَي اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ ال

<sup>(</sup>١) يُدعون ؛ أي يُدفعون دفعاً عنيهَا بقهر وقسوة ، [ القاموس القويم ٢٢٨/١ ] .

 <sup>(</sup>٣) السرمد : دوام الزمان من ليل أو نهار وايل سرمد طويل . قال الزجاج : السرمد الدائم
 في اللغة ، والسرمد : الدائم الذي لا ينقطع ، [ لسان العرب مادة : سرمد ] .

يُعدُد الحق ـ تيارك وتعالى ـ نعمه على عبيده في شيئين يتعلقان بحركة الحياة وسكونها ، فالحدركة تأتى بالخير للناس ، والسكون يأتى بالراحة للمتعب من الحركة ، والإنسان بطبيعته لا يستطيع أنْ يعطى ويتعب إلا بعد راحة ، والذي يتحدَّى هذه الطبيعة فيسهر الليل ويعمل بالنهار لا بُدَّ انْ ينقطع ، وإن تُنهك قواه فلا يستمر .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَمْشَىٰ ۞ وَاللَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ الذَّكُرُ وَالْأَنفَىٰ ۞ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۞﴾

فكلٌ من الليل والنهار له مهمة ، وكذلك الرجل والمرأة ، فإياكم أنْ تخلطوا هذه المهام ، وإلا فسدت الحياة واتعبتكم الأحداث ، فقبل الكهرباء ودخول (التلفذيون والفيديو) المنازل كان يومنا ببدأ في نشاط مع صلاة الفجر ، لأننا كنا ننام بعد صلاة العشاء ، أما الأن فالحال كما ترى . كنا نستقبل يومنا بحركة سليمة نشطة ؛ لأننا نستقبل الليل يسكون سليم وهدوء تام ،

والحق سبحانه في معرض تعداد نعمه علينا يقول ﴿ أَزَائِتُمْ مَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْك

وقال ﴿ بِضَيًا ع .. ( ) ﴾ [القصص] ولم يقل بنور ؛ لأن النور قد يأتي من النجوم ، وقد يأتي من القمر ، أمّا النصياء وهو نور وأشعة وحرارة ، فلا يأتي إلا من الشمس .

لذلك يقول سبحانه : ﴿ هُوَ اللَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءَ وَالْقَمَرُ نُورًا . . [يونس]

وقال: ﴿ مَنْ إِلَنَهُ غَيْرُ اللّه يَأْتِكُم بِضِبَاء .. (Y) ﴿ [القسس] ولم يقُلُ : مَنْ يأتيكم بضياء ليلفت نظرنا إلَى أن هذه المسالة لا يقدر عليها إلا إله ولا إله إلا أنه ، وفي الضياء ببصرون الأشياء ، وتسيرون على هدي ، فتردون صركات حياتكم دون اصطدام أو اضطراب ، وبالضياء أعايش الأشياء فيي سلامة لي ولها ، وإلا لو سرنا في الظلام لتحطمنا أو حطمنا ما حيولنا ؛ لاتك حين تسير في الظلام إما أن تحطم ما هو أقل منك ، أو يحطمك ما هو أقوى منك .

وكما يكون الضياء في الماديات يكون كذلك له دور في المعنويات، وضياء المعنويات القيم التي تحكم حركة الحياة وتعدلها، وتحميك أنْ تُحطم من هو أضعف منك ، أو أنْ يُحطمك الاقوي منك : الذلك كان منطقيا أنْ يقول تعالى : ﴿هُو اللّٰذِي يُعلَى عَلَيْكُمْ وَمَلائكُتُهُ لِيُحْرِجِكُم مِن الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ .. (3) ﴾

والمراد: من ظلمات المعانى إلى نور القيم ، لا ظلمات المادة لأننى لا أستخنى عنه لراحتى ، فله مهمة عندي لا ثقلٌ عن مهمة النور لذلك يقول تعالى فى وصفه لنوره عز وجل ﴿ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ، . (٣٠) ﴾ [النور]

نور مادى تُبصدون به الأشياء من حولكم ، فلا تتخبطون بها ، فتسللم حركتكم ، وهذا النور المادى يشترك فيه المسؤمن والكافر ، وينتفع به المطبع والعاصى ، فلم يضنُ به على أحد من خَلقه ، أما النور المعنوى نور الهداية ونور اليقين والقيم ، فهذا يرسله الله على يدى رسله ، فإذا أخذ المؤمن النورين انتفع بهما في الدنيا ، وامتد نفعه بهما إلى يوم القيامة ؛ لذلك قال بعدها :

﴿ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الأَمْثَالُ لِلنَّاسِ . . (37) ﴾ [النور] ولأن الآية الكريمة بدأت بقُلُ ، فسمن المناسب أنْ تحتم بقوله تعالى : ﴿ أَفَلا تُسْمَعُونَ (١٤) ﴾ [التصمى] يعنى : اسمعوا ما أقول لكم وتدبروه .

ثم يمتنُّ الله تعالى بالآية المقابلة لليل ، وهي آية النهار : ﴿ قُلْ أَرَائِتُمْ إِنَ عَمَلَ اللهِ عَلَيْكُم النَّهَارَ سَرْمُنا إِلَىٰ يَوْمِ الْقَبَامَة .. ( ؟ ﴾ [القصص] يعنى : دائم لا نهاية له ﴿ مَنْ إِلَـهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُونَ فِيه أَفَلا يُتُسِرُونَ ﴿ لَكُ اللّهِ عَلَيْكُم بِلَيْلِ تَسْكُونَ فِيه أَفَلا يُتُسِرُونَ ﴿ لَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَ

تلحظ أن هاتين الآيتين على نُسنق واحد ، لكن تذبيلهما مختلف ، مما يدلُّ على بلاغة وإعجاز القرآن ، فلكلَّ معنى ما يناسبه ، فهى آية الليل قال ﴿أَفَلا نُسْمُمُونَ (٣﴾ [القصص] وفي آية النهار قال ﴿أَفَلا لَبُصُرُونَ (٣٤﴾ [القصص] ذلك لأن العبين لا عمل لهنا في الليل إنما للذن ، فانت تسمع دون أنَّ ترى ، وبالاذن يتمُّ الاستدعاء .

أما في النهار وفي وجود الضوء ، فالعمل للعين حيث تبصر ، فهو إذن ختام حكيم للآيات يضع المعنى فيما يناسبه .

ثم يُجمل الله تعالى هاثين الآيتين في قوله سبحانه :

## ﴿ وَمِن زَصْمَتِهِ - جَعَلَ لَكُمُ ٱلْكُلُ وَالنَّهَ ارَلِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلْتَبْنَغُولُون فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ ٢٠٠٠ \*

يعد أنْ فصلً الله تعالى القول في الليل والنهار كلّ على حدة جمعهما ؛ النهما معا مظهر من مظاهر رحمة الله ، وفي الآية ملمح بالاغي يسمونه والنفر والنشر ، ، فبعد أن جمع الله تعالى الليل والنهار أخبر عنهما بقوله : ﴿ لَنَسَكُنُوا فِيهِ وَلَيْسَعُوا مِنْ فَصْله . . (٧٧) ﴾ [التصمى] ثقة منه تعالى بفطنة السامع ، وأنه سيردُ كلاً منهما إلى ما يناسبه ، فالليل يقابل ﴿ لِتَسَكُنُوا فِيهِ . . (٧٧) ﴾ [التصمى] ، والنهار يقابل ﴿ وَلَبْتَغُوا مِنْ فَصْله . . (٧٧) ﴾ [التصمى] ، والنهار يقابل ﴿ وَلَبْتَغُوا مِنْ فَصْله . . (٧٧) ﴾ [التصمى]

قاللفاً أى : جَمَع الصحكوم عليه معاً فى جانب والحكم فى جانب آخر ، والنشر : ردّ كلّ حكم إلى صاحيه .

### 

وضربنا لذلك مثلاً بقول التيمورية :

قَلْبِي وَجَفْتَى واللسَانُ وَخَالِقَى ﴿ وَاصْ وَبَاكِ شَاكِرٌ وَغَفُور فيجمعتُ المحكوم عليه في الشجلا الأول والحكم في الشطر الثاني ، وعليك أنْ تعيد كلَّ حكم إلى صاحبه .

والليل والنهار آيتان متكاملتان ، وبهما تنتظم حركة الحياة ؛ لأنك إنْ لم ترتح لا تقوى على العمل ؛ لأن لك طاقة ، وفي جسمك مُولِّدات للطاقة ، فساعة تتعب تجد أن أعضاءك تراخَتُ وأُجهدَتُ ، وهذا إنذار لك ، تُتبِّهك جوارحك أنك لم تُعدُ صالحاً للحركة ، ولا بدُ لك من الراحة لتستعيد نشاطك من جديد .

والراحة تكون بقدر النعب ، قربما ترتاح حين نقف مثلاً في حالة السير ، فإن لم يُرحُك الوقوف تجلس أو تضطجع ، فإن زاد التعب غلبك النوم ، وهو الرَّدُع الذاتي الذي يكبح جماح صاحبه إنْ تمرد على الطبيعة التي خلقها الله فيه .

ومن عجب أن البعض يخرج عن هذه الطبيعة ، فياخذ مُنشَطات حتى لا يغلب النوم ، ويأخذ مُهدَّئات لينام ، ولو أسلم نفسه لطبيعتها ، فنام حينما يحضره النوم ، وعمل حينما يجد في نفسه نشاطاً للعمل لاراح نفسه من كثير من المتاعب .

لذلك يقولون : النوم ضيف إن طلبك أراحك ، وإن طلبته أعنتك ، وحتى الآن ، ومع تقدَّم العلوم لم يصلوا إلى سر النوم ، وكيف يأخذ الإنسان في هدوء ولُملَف دون أنْ يشعر ماهيته ، واتحدى أن يعرف أحد منا كيف بنام .

لذلك جعمل الله النوم آية من آياته تعمالي ، مثل الليل والنهار والشمس والقمر ، فقال سبحانه : ﴿ وَمَنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ ...
[الروم]

#### 011...,20+00+00+00+00+0

ثم يقول الحق سيحانه:

# ﴿ وَيَوْمُ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَرَّعُمُونَ ۞

اما الثانية ، فالنداء فيها للمشركين ﴿ مَاذَا أَجَبُّمُ الْمُرْسَلِينَ ( ) ﴾ [القسس] اما هذا ، فيهتم النداء بمسسالة الشهادة عليهم ، إذن : فكلمة (اين) و ( شركائى ) و ( الذين كنتم تزعمون ) قَندْر مشترك بين الآيات

الشلاثة ، لكن المطاوب في كل قَـدْر غيـر المطلوب في القَدْر الأخـر ، قليس في الأمر تكرار ، إنما تركيد في الكل<sup>()</sup> .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَنَزَعْنَامِن كُلِ أُمْةِ شَهِ مِدًا فَقُلْنَا مَا وَاللَّهِ مَا فَقُلْنَا مَا فَاللَّهُ اللَّهُ وَصَلَّ مَا فَالْمُ وَصَلَّ عَنْهُم مَا كَافُوا فِقْتُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَصَلَّ عَنْهُم مَا كَافُوا فِقْتُرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كُنْهُم مَا كَافُوا فِقْتُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اى : اخرجنا من كل أمة نبيها ، وأحضرناه ليكون شاهدا عليها ﴿ وَأَحَضُرنَاه ليكون شاهدا عليها ﴿ فَا قُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ .. ( ( ) ﴾ [القصص] ارونا شركاءكم الذين التخذتموهم من دون الله ، أين هم ليدافعوا عثكم ؟ لكن هيهات ، فقد ضُلُّوا عنهم ، وهربوا منهم .

﴿ فَمُمِيتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمُنَذَ فَهُمْ لا يُتساءُلُونَ (١٦) ﴾ [القسس]

إذن : غاب شركاؤكم ، وغاب شهودكم ، لكن شهودنا موجودون ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةً شَهِيداً - ( ) ﴾ [القسم] يشهد أنه بلَّعْهم منهج الله فإنْ قُلْتم : لقد أغوانا الشيطان وأغوانا المضلون من الإنس ، نرد عليكم بأننا ما تركناكم لإغوائهم ، فيكون لكم عذر ، إنما أرسلنا إليكم رسلاً لهدايتكم ، وقد بلِغكم الرسل .

وفى موضع آخر يقول تعالى : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّهُ بِشُهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَــُـؤُلاءِ شَهِيدًا ۞ ﴾

فماذا يكون موقفهم يوم تشهد أنت عليهم بانك بلَّفت ، وأعذرت في البـالاغ ، وأنك اضطهدت منهم ، وأوذيت ، وقد ضلَّ عنهم شركاؤهم ، ولم يجدوا مَنْ يشهد لهم أو يدافع عنهم ؟ عندها تسقط اعذارهم وتكون المحكمة قد ( تنورت ) .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَهُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ .. ( © ) ﴾ [القصص] أى : قولوا الن رسلنا لم يُبلُغوكم منهجنا ، وهاتوا حجة تدفع عنكم ، فلما تحيروا وأسقط في أيديهم حيث غاب شهداؤهم وحضر الشهداء عليهم ﴿ فَعَلَمُوا أَنَّ الْحَقْ لَلَهُ .. ( © ) ﴾ [القسم]

و فوجئوا كما قال تعالى عنهم : ﴿ وَوَجَدُ اللَّهُ عَنِدُهُ فُوفًاهُ حِسَايَهُ .. [النور] [النور]

### 011...120+00+00+00+00+0

وقال : ﴿ وَوَجَدُوا مَا عَمَلُوا حَاضِرًا . . (13) ﴾

فبوجئوا بما لم يُصدقوا به ولم يؤمنوا به ، لكن ما وجه هذه المفاجأة ، وقد أخبرناهم بها في الدنيا وأعطيناهم مناعة كان من الواجب أنْ يآخذوا بها ، وأنْ يستعدوا لهذا الموقف ، فالعاقل حين تُحذره من وعورة الطريق الذي سيسلكه وما فيه من مخاطر وأهوال ينبغي عليه أنْ ينصرف عنه ، إنْ كان الناصع له صادقاً ، ولا عليه حين يحتاط لنفسه أنْ يكرن ناصحه كاذبا ، على حدِّ قول الشاعر : رَعَم المنجَّمُ والطبيبُ كلاهما لا تُبعَثُ الإجسَادُ قُلْتُ إليكما إن صَعَّ قولكمُ فلسُتُ بخاسر أوْ صَحَّ قولي فالخسار عليكما وما عليك إنْ حملت بندقية في هذا الطريق المخوف ، ثم لم تجد شيئا يخيفك ؟ إذن ، أنتم إنْ لم تخسروا فلن تكسبوا شيئاً ، ونحن شيئاً به نخسر ان نخسر .

وقوله : ﴿ وَضَلَّ عَنَّهُم .. ( التصمي أي : غاب ﴿ مَّا كَمَانُوا يَفْتُرُونُ ( التصمي من ادعاء الشركاء .

بعد أن أعطانا الحق - تبارك وتعالى - لقطة من لقطات يوم القيامة ، والقيامة لا تخيف إلا من برومن بها ، أما من لا يؤمن بالآخرة والقيامة فلا بد له من رادع آخر ؛ لان الحق سبحائه يريد أن يحمى صلاح الكون وحركة الحياة .

ولو اقتصر الجزاء على القيامة لعربد غير المؤمنين واستشرى فاسادهم ، وأشقى الناس بهم ، وأش تعالى يريد أنْ يحصى حركة الحياة من المفسدين من غير المؤمنين بالأخرة ، فيجعل لهم عذاباً في الدنيا قبل عذاب الآخرة .

يقول تعالى : ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلْمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلكَ . . ( عَنَا ﴾ [الطور]

#### OA.../D+0O+OO+OO+OO+OO+OO

يعنى : قبل عذاب الآخرة .

فالذى يقع للكفار فى الدنبيا رَدْع لكل ظالم يصاول أنْ يعتدى ، وإنْ يقف فى وجه الحق ؛ لذلك يعطينا ربنا \_ عز وجل \_ صورة لهذا العذاب الدنيوى للمفسدين فى الأرض ، فيقول سبحانه :

﴿ إِنَّ فَنَرُونَ كَانَ مِن قَوْمِرُونَ فَهُ عَلَيْهِمٌ وَ الْمَنْدَةُ مِنْ فَكُونِ عَلَيْهِمٌ وَ الْمَنْدَةُ مِنْ الْمُخُونِ مَا إِنَّ مَفَا يَعِهُ مُلْكُنُواْ بِالْمُصْبِ وَأُولِي الْقُوَّةِ إِذْ مَنْ الْمُكُونُ مَا إِنَّ مَفَا يَعِمُ مُلْكَنَّا إِنَّالَتُهُ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۞ ﴿
قَالَ لَهُ مُقَوْمُهُ لَا تَغْرَبُ إِنَّ اللّهُ لَا يُحِبُ الْفَرِحِينَ ۞ ﴿

فلم يتكلم عن قارون وجزائه في الآخرة ، إنما يجمعك مثلاً وعبرة واضحة في الدنيا لكل مَنْ لم يؤمن بيوم القيامة لعلَّه يرتدع .

والنبى ﷺ اضطهده كفار قريش ، ووقفوا فى وجه دعوته ، وآدواً صحابته ، حستى أصبحوا غير قادرين على حسماية انفسهم ، ومع ذلك ينزل القدران على رسول الله يقول : ﴿سَيُهُوْمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبْرَ [القرا]

فيتعجب عمر رضى الله عنه : أيُّ جسع هذا ؟ فنحن غير قادرين على حصماية أنفسنا ، فلما وقعتُ بدر وانهزم الكفار وقُتلوا . قال

<sup>(</sup>۱) قال ابن عباس . كان ابن عمه ، وهكذا قال إبراهيم النفسى وعبد الله بن الدارث بن نوفل وسماك بن حرب وقتادة ومالك بن دينار وابن جريح وغيرهم أنه كان ابن عم موسى عليه السلام . وزعم ابن إسحاق أن قارون كان عم موسى بن عمران . [قاله ابن كشير في تفسيره ٣٩٨/٣] .

 <sup>(</sup>٢) ناء الرجل بالجمل : نهض به منشاقلاً في جهد ومشقة . أي . تشقل عليهم وتجهدهم وهذا كتابة عن كثرة كتوز فارون . [ القادوس القويم ٢٩٠/٢ ] .

#### O11..420+00+00+00+00+00+0

عمر ('': نعم صدق الله ﴿ سَيْهُرْمُ الْجَعْعُ وَيُولُونَ الْذُبْرِ (١٤) ﴾ [القمر] لذلك يقدولون: لا يصوت ظالم في الدنيا حتى ينتقم الله منه ، ويرى فيه المظلوم يوماً يشفى غليله ، ولما مات ظلوم في الشام ولم يَرَ الناس فيه ما يدل على انتقام الله منه تعجّبوا وقال أحدهم: لا بدّ أن الله انتقام منه دون أن نشعر ، فإنْ أفلت من عناب الدنيا ، فوراء هذه الدار دار الحرى يعاقب فيها المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته ، وعَدْل الله عز وجل \_ يقتضى هذه المحاسبة .

والحق - تبارك وتعالى - يجعل من قارون عبرة لكل من لا يؤمن بالآخرة ليضاف من عقاب الله ، ويحدد عقابه ، والعبرة هنا بمن ؟ بالآخرة راس من رؤوس القوم ، واغنى أغنيائهم ، والفتوة قيهم . فحين يأخذه الله يكون في أخذه عبرة لمن دونه .

وحدُّثونا أن صديقاً لنا كان يعمل بجمرك الأسكندرية ، فتجمَّع علي بعض زملائه من الفتوات الذين يريدون فَرُضَ سيطرتهم على الأخرين ، فما كان منه إلا أنْ أخذ كبيرهم ، فألقاه في الأرض ، وعندها تقرُق الأخرون وانصرفوا عنه .

ومن هذا المنطلق أخيذ الله تعالى قارون ، وهو الفتوة ، ورميز الغنى والجاه بين قومه ، ققال تعالى : ﴿ إِنْ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمُ مُوسَىٰ . . ﴿ (٣٠ كَانَ مِن قَوْمُ السلام نجده قد مُنى بصناديد الكفر ، فقد واجه قرعون الذي الدّعي الألوهية ، وواجه هامان ، ثم موسى السامري الذي خانه في قومه في غييته ، قدعاهم إلى عبادة العجل .

<sup>(</sup>١) أورد ابن كتفير في تقسيره ( ٢٦٦/٤ ) وعزاه لابن أبي حاتم عن عكرمة قال : « لما نزيت . ﴿ مَعَيْرَمُ الْجَمع وِيُولُوا الدُّيْر (٤٠) ﴾ [القمر] قال عمر ؛ أيّ جمع يهزم ؟ أي : أيّ جمع يُعْلم ؟ أي : أيّ جمع يُعْلم ؟ قالما كنان يوم بدر رأيت رسبول ألله يُخلاف بثب في الدرع وهو يقول « سيُعْزم الجمع ويولون الدير » فعرفت تاريلها يومثن » .

ومننى من قومه بقارون ، ومعنى : من قومه ، إما لأنه كان من رحمه من بنى إسرائيل ، أو من قومه يعنى : الذين يعيشون صعه . والقرآن لم يتعرض لهذه المسالة بأكثر من هذا ، لكن المفسرين يقولون : إنه ابن عمه . فهو : قارون بن يصهر بن قاهت بن لاوى ابن يعقوب و موسى هو ابن عمران بن قاهت بن لاوى بن يعقوب .

وللمؤرخين كلام في العداوة بين موسى وقارون ، قالوا : حينما سأل موسى عليه السلام ربه أنْ يشدٌ عضده بأخيه هارون ، أجابه سبحانه ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُكُ يَسَمُوسَىٰ [آ] ﴾ [مه] وليست هذه اول مرة بل ﴿وَلَقَدْ مَنَا عَلَيْكَ مَرَةُ أُخْرَىٰ (آ) ﴾ [مه] وليست هذه اول هارون : لأنه أفسح من موسى لساناً ، وجعلهما شريكين في الرسالة ، وخاطبهما معا ﴿إذْهَبا .. (آ) ﴾ [مه] ليؤكد أنَّ الرسالة ليست من باطن موسى .

فالذى دعا موسى ، ومع ذلك لما أجاب ربه قال : ﴿ قَدْ أَجِيبَتُ 
دُعُونُكُما . . (١٨) ﴾ [بونس] وهذا دليل على أن هارون لم يكن رسولاً من 
ياطن موسى ، إنما من ألحق سبحانه ، وأيضاً دليل على أن المؤمَّن على 
الدعاء كالداعى ، فكان موسى يدعو وهارون يقول : آمين .

ولما ذهب موسى لميقات ربه قال الأخيه ﴿ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي . . (١٤) ﴾ [الاعراف] وفي غيبة موسى حدثتُ مبسألة العجل ، وغضب

#### (Verail) (1)

#### 

موسى من أخيه هارون ، فلما هدات بينهما الأمور حدث تخصيص فى رسالة كل منهما ، فأعطى هارون ( الحبورة ) والحبر : هو العالم الذى يُعد مرجعاً ، كما أعطى ( القربان ) أى : التقرب إلى الله .

وعندها غضب قارون ؛ لأنه خرج من هذه المسالة صُفُر البدين ، وامتاز عنه أولاد عمومته بالرسالة والمنزلة ، رغم ما كان عنده من أحوال كثيرة .

ثم إن موسى ـ عليه السلام ـ طلب من قارون زكاة ماله ، دينار فى كل ألف دينار ، ودرهم قسى كل ألف درهم ، فــرفض قـارون وامتنع ، بل والب الناس ضد موسى ـ عليه السلام (۱)

ثم دبر له فضيحة ؛ ليصرف الناس عنه ، حيث أغرى امرأة بفياً فأعطاها طبستًا ملينًا بالذهب ، على أن تدعى على موسى وتتهمه ، فحاء موسى عليه السملام ليخطب في الناس ، ويبين لهم الأحكام فقال : مَنْ يسرق نقطع يده ، ومَنْ يزنى نجلده إن كان غير محصن ، وبرجمه إنْ كان محصنا ، فقام له قارون وقال : فإن كنت أنت يا موسى ؟ فقال : وإنْ كنت أنا .

وهنا قامت المرأة البغيُّ وقالت: هو راودنى عن نفسى ، فقال لها : والذى فلق البحس لتقولنُ الصدق فارتعدتُ المرأة ، واعترفت بما دبِّره قارون ، فانفضح أمره ريدات العداوة بينه وبين موسى عليه السلام .

وبدأ قارون في البّغي والطغيان حتى أخذه الله ، وقال في

<sup>(</sup>۱) أشرج ابن أبى شيبة فى المحصنف وابن المنثر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس أن موسى عليه السلام قال لقارون : إن أنه أمدرض أن تُخذ الزكاة ، فأبى فقال . إن موسى عليه السلام وريد أن ياكل أموالكم ، جاءكم بالصلاة ، وجاءكم بأشياء فاحتملتموها ، فتحملوه أن تعموه أموالكم ، قالوا : لا نحتمل ، فما ترى ، فقال لهم : أرى أن أوسل إلى يفي من يفايا في إسرائيل ، فنرسلها إليه فترسه بأنه أوادها على نفسها . [ورده المدوطي في الدر المنثور ٢٦/٦٤] .

حــقـه هذه الآيات : ﴿إِنَّ قَـارُونَ كَـانَ مِن قَـوُم مُــوسَىٰ فُـبُـغَىٰ عَلَيْــهِمَّ .. (٧٦) ﴾

والبغى : تجاوز الحد فى الظلم ، خاصة وقد كان عنده من المال ما يُعينه على الظلم ، وما يُسخِّر به الناس لخدمة أهدافه ، وكأنه يمثل مركز قوة بين قومه ، والبغي إما بالاستيلاء على حقوق الفير ، أو باحتقارهم وازدرائهم ، وإما بالبطر .

ثم يذكر حيشية هذا البغى : ﴿ وَآتَيْنَاهُ مِن الْكُنُوزِ مَا إِنْ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْمُصِيَّةِ أُولِي الْقُرُّةَ .. (آ) ﴾

كلمة ( منفاتح ) كما غي قنوله تعالى : ﴿ وَعَندُهُ مَفَاتِحُ الْفَيْبِ .. (١٤) ﴾

ولو قلنا : مفاتح جمع ، فما مقردها ؟ لا تقُلْ مفتاح ؛ لأن مفتاح جمعها مغانيح ، أما مقاتح ، فمفدها ( مَفْتح )() وهي آلة الفتح كالمفتدح ، وهي على وزن ( مبرد ) فالمعنى : أن مفاتيح خزائنه لو حملتها عصبة تنوء بها ، وهذه كناية عن كثرة أمواله ، نقول : ناء به الحمل ، أو المنه أو المنه ، وندن لا تميز الخفيف من المنفيل أو اللمس أو الشم إنما لا بُدً من حمله للإحساس بوزنه.

وقلنا: إن هذه الحاسة هي حاسة العَمَلُ ، فالحمُل الثقيل يُجهد العضلة ، فتشعر بالثقل ، على خلاف لو حاملت شيئاً خفيفاً لا تكاد تشبعر بوزنه لخفته ، ولو حاولت أنْ تجمع أوزاناً في حايز ضميق كحقيبة ( هاندباج ) فإن الثقل يفضحك ؛ لانك تنوء به .

والعُصْعِة : هم القوم الذين يشعصَّبون لمبدأ من المبادىء بدون

<sup>(1)</sup> المقتح . الخنزانة . قال الازهاري . كل خزانة كنانت لصنف من الاسبهاء ، ضهى مقتح ، والمفتح ، الكنز . قبل : هي الكنوز والخزائن ، قال الزجاج روى أن مفاتحه خزائته . قال الأزهرى : والأشبه في التقسير أن مفاتحه خزائن ماله ، وإذ أعلم مما أراد . [ لسان العرب .. مادة : فتح ] .

#### (1851)

### ©||.||°>0+00+00+00+00+0

عَوَى بينهم ، ومنه قول إخوة يوسف : ﴿ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ ۚ إِلَىٰ أَبِينَا وَنَعْنُ عُصْبَةً . . ( ) ﴾

إنها كلمة حق خرجت من أفواههم دون قصد منهم : لأنهم فعلاً كانوا قوةً متعصين بعضهم لبعض فى مواجهة يوسف وأخيه ، وكانا صغيرين لا قوةً لهما ولا شوكة ، وكانوا جميعاً من أم واحدة ، ويوسف وأخوه من أم أخرى (1) ، قطبيعى أن يميل قلب يعقوب عليه السلام مع الضعيف .

وقالوا: العصبة من الثلاثة إلى العشرة ، وقد حددهم القرآن بقوله : ﴿ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدُ عَشَرَ كُوكُبا . ﴿ ۞ ﴿ [يرسك] وهم إخرته ومنهم بنيامين ﴿ وَالشَّمْسُ وَالْقُمَرُ ، ۞ ﴾ [يرسك] أي : أباه وأمه . قمن هاتين الأيتين نستطيع تحديد العصبة .

وبهذا التفكير الذي يقوم على ضم الآيات بعضها إلى بعض حلٌ الإمام على \_ رضى الله عنه \_ مسالة تُعدُ معضلة عند البعض ، حيث جاءه مَنْ يقول له : تزوجتُ امراة وولدتْ بعد سنة اشهر ، ومعلوم أن المرأة تلد لتسعة أشهر ، فلا يُدُ أنها حملت قبل أنْ تتروج .

فقال الإمام على : أقل الحمل سنة أشهر ، فقال السائل : ومن أين تأخذها يا أبا الحسن ؟ قال : تأخذها من قوله تعالى : ﴿ وَحَمَّلُهُ وَصَالُهُ ثُلاثُونَ شَهْراً . . ( ( ) ﴾[الاحقان] وفي آية أخرى قال سيحانه : ﴿ وَالْوَالْدَاتُ يُرْضَعُنَ أَوْلَادَهُنُ حُولِينَ كَامَلُينَ . . ( ( ) ) ﴾

يعنى : أربعة وعشرين شهراً ، وبطرح الأربعة والعشرين شهراً من الشلاثين يكون الناتج ستة أشهر ، هى أقل مدة للحمل . وهكذا

<sup>(</sup>۱) تزوج يعقوب أولاً لينة بنت لايان ، ثم تزوج أختها الصخرى راحيل ، جمع بينهما ، لأنه كان مباحاً في شريعتهم وقعد ولدت له ليئة ٦ بنين ( راوبين ، شمعمون ، لاوي ، يهونا ، بسأكس ، زبرلون ) وينتا واحددة ( دينة ) ، رولدت له راحيل ولدين : بوسف وينيامين . رولدت له سعريته ، يلهة » ولدين : ناز ، وفقالي . وولدت له سعريته » زلفة ، ولدين : جاد ، وأشير . ذلك ما ذكرته التوراة في [ سفر ائتكرين : الأصحاح ٢٥ : ٢٢ - ٢٦ ] .

تتكاتف آيات القرآن ، ويكمل بعضها بعضاً ، ومن الخطأ أن نأخذ كل آية على حدة ، ونفصلها عن غيرها في ذات الموضوع .

ثم يقول سبحانه : ﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الْقَرْحِينِ (آل) ﴾ [القسم] والنهى هنا عن القرح المحظور ، قالفرح : انبساط النفس لأمر يسرُّ الإنسان ، وقَرُق بين أمر يسرُّك ؛ لانه يُمتحك ، وأمر يسرُّك لانه ينقعك ، قالمتعة غير المنفعة .

فمثلاً ، مريض السكر قد ياكل المواد السكرية لأنها تُحدث له متعة ، مع أنها مضرة بالنسبة له ، إذن : فالفرح ينبغى أن يكون بالشيء النافع ، لأن الله تعالى لم يجعل المتعة إلا في النافع .

فحصينما يقولون له ﴿لا تَفُرَحْ ، ( ( القصص الله المنه المنه المنه الفرح المنه الفرح المنه الفرح بالشيء النافع ، ولو لم تكن فيه متعة كالذي يتناول الدواء المر الذي يعود عليه بالشفاء ، لذلك يقول تعالى : ﴿ قُلْ بِمُصْلًا الله وَبُرَحْمَتُهُ فَيَذَلُكَ فَلَيْهُ رَحُوا . . ( )

ويقول تعالى : ﴿ وَيُومَنَدُ مِفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ يَنصُرُ الله .. ۞ ﴾ [الروم] فسماه الله فرحاً ؛ لأنه فرح يشىء نافع ؛ لأن أنتصار الدعوة يعنى أن مبدءك الذي آمنت به ، وحاربت من أجله سيسيطر وسيعود عليك وعلى العالم بالنفع .

فقوله تعالى : ﴿ لا نَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۞ ﴾ [النصص]

أى : فرح المتعة الذى لا ينظر إلى مَنبَة الأشياء وعواقبها ، فشارب الخمر يشربها ثما لها من متعة مؤقتة ، لكن يتبعها ضرر بالغ ، ونسمع الآن مَنْ يقول عن الرقص مثلاً : إنه فن جميل وفن رأق الأنه يجد قيه متعة ما ، لكن شرط الفن الجمعيل الراقى أن يظل جميلاً ، لكن أنْ ينقلب بعد ذلك إلى قُبْح ويُورِث قبحاً ، كما يحدث فى الرقس ، فلا يُعدُّ جميلاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَنكَ اللّهُ الدَّارَ الْآخِرَةُ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَ أُوا حَسِن كَمَا أَحْسَنَ اللّهُ إِليّكَ وَلَا تَنْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ \*

معتى ﴿ وَابْتَغ .. ( ٢٧ ﴾ [النصص] أي : اطلب ﴿ فَهِمَا آتَاكَ اللّهُ .. ( ٢٧ ﴾ والنصص] بالمنق ﴿ النّارُ الْأَخْرَةُ .. ( ٢٧ ﴾ والنصص] لأنك إن ابتغيث برزق الله لك الحياة الدنيا ، فسوف يَفْتى معك في الدنيا ، لكن إنْ نقلتَهُ للآخرة لابقيت عليه تعيما دائما لا بزول .

وحين تحب نعيم الدنيا وتحتضنه ونتشبث به ، فاعلم أن دنياك لن تمهلك ، فإما أنْ تقوت هذا النعيم بالموت ، أو يقوتك هـو حين تفتقر . إذن : إن كنت عاشقاً ومُحباً للمال ولبقائه في حوزتك ، فانقله إلى الدار الباقية ، ليظل في حضنك دائماً نعيماً باقياً لا يفارقك ، فسارع إذن واجعله يسبقك إلى الآخرة .

وفي الحديث الشريف لما سأل رسول الله ﷺ أم المؤمنين عائشة

## 

ويقول ﷺ : « ليس لك من مالك إلا ما أكلتُ فأفنيتَ ، أو لبستَ فأبليتَ ، أو تصدقتُ فابقيتَ ، ".

لذلك كان أولو العزم حين يدخل على أحدهم سائل يسأله ، يقول له : مرحباً بمن حاء يحمل زادى إلى الأخرة بغير أجرة .

والإمام على - رضى الله عنه - جاءه رجل يساله: أأنا من أهل الدنيا ، أم من أهل الآخرة ؟ فقال : جواب هذا السؤال ليس عندى ، بل عندك أنت ، وأنت الحكم فى هذه المحسالة . فبإنْ دخل عليك مَنْ تعودت أنْ يأخذ منك ، فإنْ كنت تعودت أنْ يأخذ منك ، فإنْ كنت تبشنُ لمن يعطيك ، ودخل عليك مَنْ تعودت أنْ يأخذ منك ، فإنْ كنت تبشنُ لمن يسالك ويأخذ منك ، فإنت من أهل الانبيا ، وإنْ كنت تبشنُ لمن يعمر له ما يحب ، فإنْ كنت محبأ للدنيا فيسعدك مَنْ يعطيك ، وإنْ كنت محبأ للأخرة فيسعدك مَنْ يعطيك ، وإنْ كنت محبأ للأخرة فيسعدك مَنْ يعطيك ، وإنْ كنت محبأ

وإذا كان ربنا - عز وجل - يوصينا بان نبتغى الآخرة ، فهذا لا يعنى أن نترك الدنيا : ﴿ وَلا تُنسَ نَصِيبَكُ مِنَ الدُنيا . (٧٧) له النصال الكن هذه الآية ياخذها البعض دليلًا على الانغماس في الدنيا ومتعها .

وحين نتأمل ﴿ وَلا تُنسَ نُصِيبُكُ مِنَ الدُّنَّيَا .. (٧٧) ﴾ [القصص] نقهم

<sup>(</sup>۱) آخرجه احمد فی مسنده ( ۲۰۱۱ ) والترمذی فی سنته ( ۲۶۷۰ ) من حدیث عاشمهٔ رضی انه عنها . قتل الترمذی « حدیث صحیح » .

<sup>(</sup>۲) آخرجه العبد في مسئده ( ۲٪ ، ۲٪ ) ، وهمسلم في صحيحه ( ۲۹۵۸ ) ، والترمذي في سنته (۲۲۶۷ ) وصححه .

#### @11.1y2@+@@+@@+@@+@

ان العاقل كان يجب عليه أنْ ينظر إلى الدنيا على أنها لا تستحق الاهتمام ، لكن ربه لفته إليها ليأخذ بشىء منها تقتضيه حركة حياته . فالمعنى : كان ينبغى على أنْ أنساها فذكّرنى الله بها .

ولأهل المعرفة في هذه المسالة ملهم دقيق : يقولون : نصيبك من الشيء ما يناك منه ، لا عن مغارقة إنما عن ملازمة ودوام ، وعلى هذا فنصيبك من الدنيا هو الحسنة التي تبقى لك ، وتظل معك ، وتصحبك بعد الدنيا إلى الأخرة ، فكأن نصيبك من الدنيا يصبُبُ في نصيبك من الأخرة ، فتخدم دنياك آخرتك .

أو : يكون المعنى موجها للبخيل الممسك على نفسه ، فيُدكّره ربه ﴿ وَلا تُس نَصِيبُكُ مِنَ اللَّنْهَا .. ( ) ﴾ [القصص] يعنى : خُذْ منها القَدْر الذي يعينك على أمر الآخرة ، لذلك قالوا عن الدنيا : هي آهم عن أن تُدْسى \_ لانها الوسيلة إلى الآخرة \_ وأتفه من أن تكون غاية ؛ لأن بعدها غاية أخرى أبقى وأدوم ( ) .

قكما أحسن الله إليك أحسن إلى الناس ، وكما تحب أنْ يغفر الله

<sup>(</sup>١) قال القرطبي في تنسيره ( ٥٢٠١/٧ ) . وقوليه تعالى : «وَوَلا نَس نصيبكُ مِن اللَّبَا . . (١٠٠٠) له التصحير) اختلف فيه .

وقال الحسن وقدرة ، معناه لا تُضبيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك إياه ، ونظرك
 لعاقبة دنياك فالتلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق به وإصبلاح الأمر الذي يشتهبه ،
 وهذا منا بجب استعماله مع الموصوط خشية النبوة من الشدة ، قاله ابن مسلة .

لك ، اغفر لغيرك إساءته ﴿ أَلا تُحبُّونَ أَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ .. ( ؟ ) ﴾ [النور]

وما دام ربك يعطيك ، فعليك أنْ تعطى دون مشافة الفقر ؛ لآن الله تعالى هو الذي استدعاك الوجود ؛ لذلك تكفَّل بنفقتك وتربيتك ورعايتك ، لذلك حين ترى العاجز عن الكسب \_ وقد جعله ربه على هذه الحال لحكمة \_ حين يمد يده إليك ، فاعلم أنه يحدُها ش ، وأنك مناول عن الله تعالى .

وَنَلَحَظُ هَذَا المَعْتَى فَى قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا .. ( ) ﴾

قسمًى الصدقة قرضاً لله ، لماذا ؟ لأن هذا العبد عبدى ، مسئول منى أن أرزقه ، وقد ابتليتُه لحكمة عندى - حستى لا يظنّ أحد أن المسألة ذاتية فيه ، فيعتبر به غيره - فمَنْ إذن يقرضنى لأسدُّ حاجة أخيكم ؟

وقال تعالى : ﴿ يُفْرِضُ اللّهَ . ( ( ) المديد] مع أنه سبحانه الواهب ! لأنه أراد أن يحترم ملكيتك ، وأن يحترم انتفاعك وسعيل .. كما لو أراد والد أنْ يُجرى لأحد أبنائه عملية جبراحية مثلاً وهو فقير وإخوته أغنياء ، في قبول لأولاده : الدرضوني من أموالكم لاجبرى الجراحة لأخيكم ، وسوف أردُ عليكم هذا القرض .

وفى الحديث الشريف أن سيدنا رسول الله ﷺ دخل على ابنته فاطمة - رضوان الله عليها - فوجدها تجلو درهما فسالها : ماذا تصنعين به ، ؟ قالت : أجلوه ، قال : « لم ، ؟ قالت : لأنى نويت أن أتصدق به ، وأعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير .

إذن : فالمال مال الله ، وانت مناول عن الله تعالى .

#### 

وقد وقف بعض المستشرقين عند هذه المسالة ؛ لانهم يقرأون الآيات والاحاديث مجرد قراءة سطحية غير واعية ، فيتوهمون أنها مستضارية . فقالوا هنا : الله تعالى يقول : ﴿ مَن فَا الله يُقْرِضُ اللّه قُرضاً حَسناً فَيضاعقه لَهُ .. ( ) ﴾

وقال في موضع آخر: ﴿مُن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمُثَالِهَا .. (١٠٠٠) [الانمام] وفي الصديث الشريف: « مكتوب على باب الجنة: الصدقة بعشر أمثالها ، والقرض بثمانية عشر "(").

قظاهر الحديث يختلف مع الآية الكريمة - هذا في نظرهم - الأنهم لا يملكون الملكة العربية في استقبال البيان القرآني . ويتأمل الآيات والاحاديث نجد انفاقهما على أن الحسنة أو الصدقة بعشر أمثالها مقالخلاف - ظاهراً - في قوله تعالى : ﴿ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ - . (11) ﴾ [الحديد] وقول النبي ﷺ : « والقرض بثمانية عشر » .

وليس بينهما اختلاف ، فساعة تصدِّق الإنسان بدرهم مثلاً أعطاه اش عشـرة منها الدرهم الذي تصدِّق به ، فكأنه أعطاه تسعة ، فـحين تُضاعف التسعة ، تصبح ثمانية عشرة .

ثم يقدول سيحانه : ﴿ وَلا تَنْعَ الْفَسَادُ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُّ المُشْسِدِينَ ﴿ ٣٤﴾ [القصص] والفساد يأتي من الخروج عن منهج الله .

<sup>(</sup>١) عن أبى أمامة عن رسول أله يُحْق قال : « دخل رجل الجنة قرأى على بأبها مكترباً الصدفة بعشرة أمثالها ، والقرض بثمانية عشر » . أورده الهيثمي في سجمع الزوائد ( ١٢٦/٤ ) وعزاه للطبراني في المحجم الكبير رفال : « فيه عتبة بن حميد وثقه أبن حيان وخيره وفيه ضعف » .

وعن أنس بن منالك قال قبال رسول الله ﷺ . « رأيت ليلة أسبرى بى مكتبوباً على باب الجنة . الصدقة » الصدقة » الصدقة » يتاب الجنة . في المسائل بسمال وعنده ، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة ، أخرجه أبو تعيم في الحالة ( ٢٣٢/٨ ) .

### 00+00+00+00+00+00+0|11.4.0

قَإِنَّ غَيِّرت فَعِهِ فَقَد أَفَسَدتَ ، فَالْفَسَادِ كُمَا يَكُونُ فَى الْمَادَةَ يَكُونُ فَى الْمُنْفِي فَعَ المنهج ، وفي المعتويات ، يقول سبحانه : ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدُ [صُلاحِهَا .. (37) ﴾

فالحق سبحانه خلق كل شيء على هيئة الصلاح لإسمعاد خلقه ، فلا تعمد إليه أنت فتقسده ، ومن هذا الصلاح المنهج ، بل المنهج وهو قوام الحياة المعنوية - أولّي من قوام الحياة المادية .

إذن : فلتكُنْ صودياً مع الكون من حولك ، فإذا لم تستطع أنْ تزيده حُسناً فلا أقلُ من أنْ تدعه كما هو دون أنْ تفسده ، وضربنا لذلك مثلاً ببحر الماء قد تعمد إليه فتطمسه ، وقد تبنى حوله سورا يحميه .

هذه مسائل خمس توجه بها قوم قارون لنصحه بها ، مثها الأمر ، ومنها النهى ، ولا بد اللهم وجدوا منه ما يتاقضها ، لا بد انهم وجدوه بطرا أشراً (الم مفرورا بماله ، فقالوا له : ﴿ لا تَفْرَحُ إِنَّ الله لا يُحبُ الْفَرِحُين ( آلا) ﴾

ورجدوه قد نسى نصيب من الدنيا فلم يشرود منها للأخرة ، فقالوا له ﴿وَلا تُسَ نَصِيبُكُ مِنَ الدُنيَّا ، (٧٧) ﴾ [القصص] ، ورجدوه يضنُ على نفسه فلا ينفق في الخير ، فقالوا له : ﴿وَأَحْسَنُ كُمّا أَحْسَنُ اللّهُ إِلَيْكَ . (٧٧) ﴾ [القصص] يعنى : عَد نعمتك إلى الغير ، كما تعدّت نعمة الله إليك .. وهكذا ما أمروه أمراً ، ولا نهوه نهياً إلا وهو مخالف له ، وإلا لُما أمروه ولَما نهوهُ .

<sup>(</sup>١) الانشـر : البطر . وقسيل : هو أشسـد للبطر . والبطر : الطَّغيان في النصــة ، فــهـو بِنَرِ · لم يشكرها . [ لسان العرب ـ مادتا . المسر ـ بطر ] .

#### 011.112010010010010010010

ثم يقبول قارون رداً على هذه المسائل الخدمس التي توجُّه بها قومه إليه :

### ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُونِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِئَ أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَ أَلَّهُ قَدُّ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَلَتَ ثُرُّ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُ عَن دُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُون ۖ ۞

لكن ما وجه هذا الرد ﴿ إِنَّمَا أُوتِتُهُ عَلَىٰ عَلْمِ عندى .. (٧٧) ﴾ [القصص] على المطلوبات الخمسة التي طلبوها منه ؟ كانه يقول لهم : لا دخل لكم بهذه الأصور ؛ لأن الذي أعطاني المال علم أتني أهلٌ له ، وأنني استحقه ؛ لذلك ائتمنني عليه ، ولستُ في حاجة لنصيحتكم .

أو يكون المعنى ﴿ إِنَّهَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمِ عِندِى .. ( ( الله عَلَى القصص ] يعنى : بمجهودى ومزاولة الأعمال التي تُعْلَ عَلَى هذا المال ، وكان قارون مشهوراً بحسن الصوت في قراءة التوراة ، وكان حافظاً لها . وكان حسن الصورة ، وعلى درجة عالية بمعرفة أحكام التوراة .

فعجيب أن يكون عنده كل هذا العلم ويقول ﴿إِنَّمَا أُوتِينُهُ عَلَىٰ عِلْمِ عندى .. (∑)﴾ [التصمم] ولا يعلم أن الله قد أهلك من قبله قرونا كاتوا أشدً منه قوة ، وأكثر منه مالاً وعدداً .

﴿ أَوْ لَمْ يَعْلَمُ أَنُّ اللَّهَ قَدْ أَمْلَكَ مِن قَبْلَهِ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوثًا وأَكْشَرُّ جَمَعًا .. ( ( ) [الفصص] غَكيف فَاتَتَّه هذه المسالة مع علمه بالتوراة ؟

ومعتى ﴿ أُولَمْ يَعْلَمُ . ( ( \times \) [القصص] أي : من ضمن ما علم ﴿ مِن الْقُرُونَ . ( ( \times \) ) } [القصص] أناس كانوا أكثر منه مالاً ، وقد

#### 00+00+00+00+00+00+011.110

أخذهم الله وهم أمم لا أقراد ، وكلمة ﴿ جَمْعًا .. ( ( ) التصمى يجون أن تكون محمدرا يعنسى : جمع المال ، أو : اسم للجماعة أي : له عُصْبة .

وبعد ذلك قال سبحانه : ﴿ وَلا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمَجْرِمُونَ ( 🐼 ) هُ [القصم] وعملامة انهم لا يُسالون أن الله تعالى ياخذهم دون إنذار ياخذهم على غرّة ، فلن يقول لقارون : أنت قعلت كذا وكذا ، وسافعل بك كذا وكذا ، وأخسف بك وبدارك الأرض ، فأفعمالك معلومة لك ، والحيثيات السابقة كفيلة بأنَّ يُفاجئك العذابي .

وهكنا يتوقع أنْ يأتيه الخَسنْف والعذاب في أيَّ وقت ، إذن : لن نسالهم ، ولن نُجرى معهم تحقيقاً كتحقيق النيابة أو (البوليس) ، حيث لا فائدة من سؤالهم ، وليس لهم عندنا إلا العقاب .

وبعد هذا كله وبعد أنْ نصحه قومه ما يزال قارون متغطرساً بَطْراً لم يَرْعَو ولم يرتدع ، بل ظل فَرحاً باغياً مفسداً ، ويحكى عنه القرآن :

## ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ، فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلذُّنَّا يَنَايَنَتَ لَنَا مِثْلَ مَاۤ أُوقِى قَنْرُونُ إِنَّهُۥ لَذُوحَظِ عَظِيمٍ ۞ ﴾

قلنا: إن قارون كان بطبيعة الحال غنيا وجيها ، حَسن الصوت والصورة ، كثير العدد ، كثير المال ، فكيف لو أضفت إلى هذا كله أن يخرج في زينته وفي موكب عظيم ، وفي أبهة ﴿فَحَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينته . (٧٦) ﴾

وللعلماء كلام كثير<sup>(1)</sup> في هذه الزينة التي خرج فيها قارون ، فقد كان قبيها ألف جارية من صفاتهن كنا وكذا ، وألف فرس .. إلخ ، حتى أن الناس انبهروا به ويزينته ، بل وانقسموا بسببه قسمين : جماعة فتتوا به ، وأخذهم بريق النعمة والزينة والزهو وترف الحياة ، ومدوّا أعينهم إلى ما هو قيه من متعة الدنيا .

وفى هؤلاه يقول تعالى : ﴿ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلُ مَا أُوثِى قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظَّ عَظِيمٌ ( ۞ ﴾ [القسس] وقد خاطب الحق - ثبارك وتعالى - ثبيه محمداً ﴿ وَلا تُمُدُنُ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَهُرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا . ( ۞ ) ﴾ [ع]

والمعنى : لا تنظر إلى ما فى يد غيرك ، واحترم شدر الله فى خُلْق الله ، واعلم أنك إنْ فرحت بالنعمة عند غيرك اتاك خيرها يطرق بابك وخدمتك كانها عندك ، وإنْ كرهتها وحسدته عليها تأبّت عليك ، وحُرمْت نفعها ؛ لأن النعمة أعشق لصاحبها من عشقه لها ، فكيف تأتيه وهو كاره لها عند غيره ؟

لذلك من صبقات المؤمن أن يحب الضير عند أخبيه كما يحبه لتفسه . وحبين لا تحب النعمة عند غيرك ، فما ذنبه هو ؟ فكأنك تعترض على قدر الله فيه ، وما دُمَّتَ قد تأبيت واعترضت على قدر المتعم ، فلا بُدّ أن يحرمك منها .

لذلك يقول سبحانه في موضع آخر : ﴿ وَلَا تَعْمُوا مَا فَصْلَ اللَّهُ بِهِ

<sup>(</sup>١) قال قتادة . خرج على أربعة آلاف دابة عليهم ثياب حمد ، منها ألف بخل أبيض عليها قطف حمر . [ أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم ] . قال ابن جريح : خرج على بغلة شهباء عليها الأرجوان ، وسعه تثمانة جارية على البغال الشهب عليهن الشاب الحمر . [ أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم ] . أورد السيبوطي هذه الآثار وغيرها في [ الدر المنتور في التنسير بالماثور ٢٤١/٦] .

لأن لكل منكم مهمة ودوراً في الحياة ، ولكل منكم مواهبه وميزاته التي يمتاز بها عن الأخرين ، ولا بد أن يكون فيك خصال أحسن ممن تحسده ، لكنك غافل عنها غير متنبه لها .

وسبق أن قلنا : إن الحق سبحانه قد وزَّع اسباب فَضلُه على خَلَّقه ؛ لأننا جميعاً أصام الله سواء ، وهو سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ؛ لذلك قلنا : إن مجموع مواهب كل قرد تساوى مجموع مواهب الأَصَر ، فقد تزيد انت عنى في خصلة ، وأزيد عنك في أخرى ، فهذا يمتاز بالذكاء ، وهذا بالصحة ، وهذا بالعلم ، وهذا بالحلم ... الخ .

لأن حركة الحياة تتطلب كل هذه الإمكانيات ، فبها تتكامل الحياة ، وليس من الممكن أن تتوفر كل هذه المزايا لشخص واحد يقوم بكل الأعمال ، بل إنْ تميزُتَ في عملك ، وأثقِنتُ مهمتك قلك الشكر .

ومن العجيب آلاً تنتفع آنت بنبوغك ، فى حين ينتفع به غيرك ، ومن ذلك قولهم مشلاً ( باب النجار مخلع ) ، فلماذا لا يصنع باياً لنفسه ، وهو نجار ؟ قالوا : لأنه الباب الوحيد الذى لا يتقاضى عليه أجراً .

إذن : حينما تجد غيرك مُتقوِّقاً في شيء فلا تحقد عليه ؛ لأن تفوقه سيسعود عليك ، وضربنا لذلك مثلاً بشيء بسيط : حين تمسك المقص بيدك اليمني لتقص أظافر اليد اليسرى تجد أن اليد اليمني لانها مرنة سهلة الحركة \_ تقص أظافر اليسرى بدقة ، أما حين تقص اليسرى إنافر اليمني فإنها لا تعطيك نفس المهارة التي كانت لليمني . اليسرى المهارة التي كانت لليمني . إذن : فحسن اليمني تعدي لليسرى وتفعها .

وهكذا إذا رأيت أخباك قد تفوق في شيء أن أحسن في منتعه فاحمد الله ؛ لأن حسنه وتفوقه سيعود عليك ، وقد لا يعود عليه هو ، فلا تحسده ، ولا تحقد عليه ، بل الله له بالمزيد ؛ لانك سيتنتفع به في يوم من الأيام .

لكن ماذا قبال أهل الدنيا الذين بُهروا بزينة قبارون ؟ قبالوا : ﴿ يَسْلَيْتُ لَنَا مِثْلُ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظَّ عَظِيمٍ (آث) ﴾ [القصص] يعنى: كما نقول نحن (حتك بمب) : لأن هؤلاء لا يعنيهم إلا أمر الدنيا ومُتعلها ورُخْرِفها ، أما أهل العلم وأهل المعرفة فيلهم رأى مخالف ، ونظرة أبعد للأمور ؛ لذلك رَدُّوا عليهم :

### ﴿ وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِ الْعِلْمَ وَيُلَكُمُ مُ ثُوَابُ اللَّهِ خَيْرُ لِمَنْ ءَامَن وَعَمِلَ صَلِيحًا وَلَا يُلَقَّ لَهَا إِلَّا الصَّكِيرُونِ ﴿ ﴾

فما كان الحق م تبارك وتعالى م ليترك أهل الدنيا وأهل الباطل يُشكّكون الناس في قَدد الله ، ويتمردون على قسمته حتى الكفس والزندقة ، والله سبحانه لا يُخلّى الناس من أهل الحق الذين يُعدّلون ميزان حركة الحياة :

إِنَّ الذي جَعَلَ الحقيقةَ عَلْقَماً لم يخلُ من أَمَّلُ الحقيقة جيلا وما دام أن الله تعالى قبال في الجسماعة الأولى: ﴿وَقَالَ اللَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَياةَ الدُّنَيا .. (٢٠) ﴾ [اقسس] فيم لا يروْنَ غيرها ، ولا يطمحون لابعد منها ، وقال في الأخرى : ﴿وَقَالَ اللَّذِينَ أُوتُوا اللَّهُمُ .. ( ﴾ [القسم] فهذا يعنى : أن أهل الدنيا ( سطحيون ) ، لم يكن عندهم

علم ينفعهم ؛ لذلك وقعوا في هذا المازق الذي نجا منه أهل العلم ، حينما أجروا مقارنة بين الطمع في الدنيا والطمع في الآخرة .

كما قلنا سابقاً: إن عمر الدنيا بالنسبة لك: لا تقلُ من آدم إلى قيام الساعة : فعمرك أنت فيها عمر موقوت ، لا بُدَّ أنْ يفنى . إذن : العاقل مَنْ يختار الباقية على الفانية ، لذلك أهل الدنيا قالوا ﴿ لِللَّبْتَ لَنَا مُثَلً مَا أُوتِي قَارُونُ .. (٢٧) ﴾

اما أهل العلم والمعرفة فردوا عليهم : ﴿ وَيَلَكُم مَ .. [ النصص] ان : الويل لكم بسبب هذا التفكير السطحى ، وتمثّى ما عمند قارون الويل والهلك لكم بما حسدتُم الناس ، وبما حقدتُم عليهم ، وباعتراضكم على أقدار الله في خلّقه .

فَأَنْتُم تَسْتَحَقَّونَ الهلاكِ يَهِنَا ؛ لذلكِ قالِ الله عَنهم في صوضع آخر : ﴿ وَلَلْكِنَّ أَكُفُرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ ] يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا . . ﴿ وَلَلْكِنَّ أَكُنُوا اللَّهُ يَا . . ؟ ﴾

يعنى : لا يعرفون حقيقة الأشياء ، ولو عرفوا ما قالوا هذا الكلام ، وما تمثُّوا هذه الأمنية .

ثم يلفت أهل العلم والصعرفة أنظار أهل الدنيا ، ويُوجِّهونهم الرجهة الصحيحة : ﴿ قُرَابُ اللهِ خَيْرٌ لَمَنْ أَمَنُ وَعَملُ صَالِحًا .. ( ... ) ﴾ [التمسم] أي : ثواب ألله خير من الدنيا ، وما عند قارون ، وكيف تتمنون ما عنده ، وقد شجبتم تصرفاته ، ونهيتموه عنها ، ولم ترضوها ؟

ومعنى : ﴿ وَلا يُلقَ اهَا إِلاَ الصَّابِرُونَ ۞ ﴾ [القصص] اى : يُلقّى الإيمان والعمل الصالح والهداية ، ليُقبِلَ على عمل الآخرة ، ويُقضلها

#### 

عن الدنيا ، أى : يُلقَى قضية العلم بالحقاشق ، ولا تخدعه ظواهر الأشياء . هذه لا يجدها ولا يُوفق إليها إلا الصابرون ، كما قال سبحانه في آية أخرى : ﴿وَمَا يُلقَّاهَا إِلاَّ اللَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَّاهَا إِلاَّ ذُو صَلَّا عَظِيمٍ ( ) ﴾ [فصلت]

والصبر . لحتمال ما يؤذي في النظاهر ، لكنه يُنعَم في الباطن . وله مراحل ، فاش تعالى كأفنا بطاعات فيها اوامر ، وكأفنا أنْ نيتعد عن معاص ، وفيها نواه ، وانزل علينا أقداراً قد لا تستطيبها نفوسنا ، فهذه مراحل ثلاث .

فالطاعات تقبيلة وشاقة على النفس ؛ لذلك يقبول تعالى عن الصلاة : ﴿ وَإِنَّهَا لَكِبِرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ۞ ﴾ [البقرة] فهناك دُواحِ شَتَّى تصرفك عن الصلاة ، وتحاول أنْ تُقعدك عنها ، فتجد عند قيامك للصلاة كسلاً وتتاقلاً .

واقرآ قبوله تعالى عن الصيلاة مضاطباً نبيه على المُوْأُمُوْ أَهْلُكُ بِالصَّلاةِ وَاصَطِبِوْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى النها صبعبة والمَّاتُ على النفس مارتُ وشاقَّة على النفس الكن إذا تعودتُ عليها ، وألفيتها النفس صارتُ احبُ الاشياء إليك ، وأخفها على نفسك ، بل وقرَّة عَيْن لك .

والنبى ﷺ يُعلَّمنا هذا الدرس في قوله لمؤذنه بلال : « أرحنا بها يا يلال »(1) لا أرحنا منها تلك المقالة التي يقولها لسان حالنا الآن .

ويقول أيضاً ﷺ: « وجُعلَت قرة عيني في الصلاة » (أ وخص

 <sup>(</sup>۱) آخرجه الإمام آحمد في مستند ( ۳۱٤/۵ ) ، وأبو داود في سنته ( ۴۹۸۵ ) عن رجل من المسملية .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحجد في مسنده ( ۱۲۸/۳ ، ۲۸۵ ) وائتسائي في سننه ( ۲۱/۳ ) وائتسائي في سننه ( ۲۱/۳ ) والحاكم في مستدركه ( ۲۰/۲) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . قال الحاكم : صحيح على شرط حسلم ولم يخرجاه وواقعة الذهبي ، وتعامه : ه حبيّب إلى من الدنيا النساء والطيب ، وجُعلت قرة عيني في الصلاة » .

الصلاة بالذات من بين سائر العبادات ؛ لأنها تتكرر في اليوم خمس مرأت ، فهي ملازمة للمؤمن يعايشها على مدى يومه وليلته بخلاف الأركان الأخرى ، فمنها ما هـو مرة وأحدة في العام ، أو مرة واحدة في العمر كله .

هذا هو النوع الأول من الصبر ، وهو الصبر على مشقة الطاعة .

الثاني : الصبر عن شهوة المعصية ، ولا تنْسَ آنه أول صبر تصادفه في حياتك أنْ تصبر على نفسك ! لذلك يقول الشاعر (١) :

إِذَا رُمْتَ أَنْ شَسَّتَ قَرِضَ المسالَ مُنْفِقاً عَلَى شَهَوَاتِ النَّهْسِ فَى زَمَن العُسُرِ فُسَلَ نَفْسَكَ الإِنْفَاقَ مِن كُنَّرَ صَبَّرِهَا عَلَيْكَ وَإِنْخَلْسَاراً إِلَى سَسَاعة اليُسسَّرُ فَسَانٌ فَعَلَّتُ كُنِّتُ الْعَمْسِيُّ وَإِنْ البِتَّ قَكَلَ مَثُوعِ بعدها واسسِّع العُذُر

فيدل أن تقترض لقضاء شهوة نفس عاجلة ، فأولَى بك أن تصير إلى أن تجد سعة وتيسيراً ، فصيرك على نفسك أهون من صير الناس عليك ، وإنْ لم تسعُّك نفسك ، فلا عُدْر لأحد بعد ذلك إنْ منعك .

الثالث: مسبر على الأقدار المؤلمة التي لا تفطن أنت إلى الحكمة منها ، فالأقدار ما دامت من حكيم ، ومُجريها عليك ربِّ ، إذن لا يُدُ ان لها حكمة فيك ، فخُذ القضية القدرية بحكمة مُجريها عليك ، فهو سيحانه ربك ، وليس عدوك ، وأنت عبده وصنعته ، ألم تقرأ قول الرسول في الحديث الشريف : « الخلق كلهم عيال الله ، فأحبهم إليه أرافهم بعياله »(").

<sup>(</sup>١) من شعر الشيخ رحمه اش.

 <sup>(</sup>٢) آخرج نموه من حديث عبد الله بن مصعود آبو نعيم في الخلية ( ٢٢٧/٤ ) وأبن الجورى بإسناده في « المثل المتناهية » ( ٢٩٩/٢ ) وضعّفه ، وأورده المجلوني في كشف الخفاء ( ٢٩٧/١ ) .

#### ووالفضفي

#### 

إذن : حين تجرى عليك الأقدار المؤلمة ، فيكفيك للصبر عليها أنْ تعلم انها حكمة الله ، ويكفيك أن مُجريها عليك ربك ، فإنَّ جاءت الاقدار المؤلمة بسبب تقصيرك ، فلا تلومنَّ إلا نفسك ، كالطالب الذي يُهمل دروسه ويتكاسل ، فيفشل في الامتحان ، فالفشل نتيجة إهماله وتكاسله .

أما الذى يذاكر ويجد ويبيكر إلى الامتحان مُستبشرا فتصدمه سيارة مثلاً في الطريق ، تمنعه من أداء امتحانه ، فهذا هو القدر المؤلم الذى له حكمة ، وربعا داخله شيء من الغرور ، وعول على مذاكرته ، ونسى توفيق الله له ، فأراد الله أنْ يُلقّنه هذا الدرس ليعلمه أن الأمر في النهاية بيد الله وبمعونته ، وأنه الخاسر إن لم تصادفه هذه المعونة ، على حد قول الشاعر :

إِنَا لِم يِكُنْ عَوْنٌ مِنَ اللهِ للفتَى ﴿ فَأَرَّلُ مَا يَجِنْسَ عليْهِ اجتهادُهُ

فعليك إنن أنْ تنظر إنْ كانت المصحيبة نتيجة لما قدمت ، فلا تلومنَّ إلا نفسك ، فإنْ كنتَ قد أخذتَ بالأسجاب ، واستوقيتَ ما طُلب منك ، ثم أصابتُك المصحيبة ، فاعلم أن شاقيها حكمة ، وعليك أنْ تحترم حكمة اشا وقدره في خلْقه .

وباعتبار آخر ، يمكن أن نقسم المصائب إلى قسمين : قسم لك قيه غريم ، كمأن يعتدى عليك غيرك بضرب أو قمتل أو نحوه ، وقسم ليس لك فيه غريم كالموت والمرض مثلاً .

وقد أعطانا الحق - سبحانه وتعالى - حكماً في كل منهما ، ففي النوع الأول حيث لا غريم لك ، يقول تعالى على لسان لقمان وهو يوصى ولده : ﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابِكَ إِنْ ذَٰ لِكُ مَنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٠) ﴾ [لتمان]

ويقول فيما لك فيه غريم: ﴿ وَلَمْن صَبُرُ وَغَفُرُ .. ③ ﴾ [الشرري] فما دام قد ذكر المغفرة وبعاك إليها ، فلا بُدَّ أن أمامك غريما ، ينبغى أنْ تصبر عليه ، وأن تغفر له ، والغريم يهيجنى إلى المعصية وإلى الانتقام ، فكلما رأيته أتميز غيظا ، فالصبر في هذه الحالة أشدً ويحتاج إلى عزيمة قوية .

لذلك قبال سبحانه : ﴿ وَلَمْنِ صَبِّرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عُزْمِ الْأُمُورِ ١٤٠٠ ﴾ [شودى] ولم يقل كما في الأولى : ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ١١٧ ﴾ [نتان] إنما بصيغة التأكيد باللام ( لَمَنُّ ) .

ويُعلَّمنا ربنا - تبارك وتعالى - كيف نعالج غَيْظ النفوس امام الغريم ، فيقول سيحانه : ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْظُ وَالْعَاقِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِينَ (١٤٤) ﴾ [ال عمران]

هذه مراحل ثلاث ، تتدرج بك حسب ما عندك من استعداد للخير وقدرة على النسامح ، فأولها : أن تكفلم غيظك ، وهذا يعنى أن الغيظ موجود ، لكنك تكتمه في نفسك ، فإن ارتقيت عفوت بان تُحرج الغيظ والغلّ من نفسك ، كأن شيئاً لم يحدث ، فإن ارتقيت إلى المرتبة الاعلى احسنت ؛ لأن الله تعالى يحب المحسنين ، والإحسان أن تقدم الخير وتبادر به من أساء إليك ، فتجعله رداً على إساءته .

ولا شكَّ أن هذه المراحل تحتاج إلى مجاهدة ، فهى قاسية على النفس ، وقلما تجد مَنَّ يعمل بهما ؛ لذلك ما جعلها الله على وجه الإلزام ، إنصا ندب إليها وحث عليها ، فإنْ أخذتَ بأولاهما فلا شيء عليك ؛ لأن الله تعالى أباح لك أن ترد الإساءة بمثلها ، فبإنْ كظمت غيظك فأنت على خبر ، وإن اخترت لنفسك الرقى في طاعة ربك ، فتحم الرجل أنت ، ويكفيك ﴿ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِينَ (١٤٠) ﴾ [ال عمران]

#### 911.113040040040040040

ويكفيك أن المسمىء بإساءته إليك جعل الله في جانبك ، فهو مع إساءته إليك يستحق مكافأة منك ، كما قال أحد العارفين : ألا أحسن لمن جعل الله في جانبي ؟

وضربنا لذلك معثلاً بالوالد حين يجد أن أحد الأولاد اعتدى على الآخر ، فيميل ناحية المعتدى على حتى إن المعتدى ليغتاظ ويندم على أنه أساء إلى أخيه ، كذلك الحق حتى إن المعتدى ليغتاظ ويندم على أنه أساء إلى أخيه ، كذلك الحق حتبارك وتعالى - إن اعتدى بعض خلّقه على بعض يحتضن المظلوم ، وينصره على مَنْ ظلَمه .

ثم يُفاجأ قارون بالعقاب الذي يستحقه :

## فَتَسَقْنَا بِعِمَوبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِتَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلمُمْتَ تَصِرِينَ ۞

والخسف : أن تنشق الأرض فتبنلع ما عليها ، كالذي يقول ( يا أرض انشقى وابلعينى ) ، والخسف كان به وبداره التى فيها كنوزه وخزائنه وما يملك ﴿ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فَنَة يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ الله .. ( الله .. ) ) ﴾ [التصمي] أى : بذاته . فلم تكن له عُصبة تحميه ، ولا استطاع هو حماية نفسه ، فمن يدفع عذاب الله إن حل ، ومَن يمنعه وينقذه إن خسفت به الأرض ؟ا

وهتا ينبغى أن تتساءل : كيف الأن حال مَنْ اغتروا به ، وفُتنوا بماله وزينته ؟

يقول الحق سبحانه :

### ﴿ وَأَصَّبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ وِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأْتُ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْفَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ -وَيَقْدِرُ لُوْلَا أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۚ وَيُكَأَنَّهُ مُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَنِوْرُونَ \* \*\*

لقد كانوا بالامس يقولون ﴿ بِسُلَيْتَ لَنَا مِثْلُ مَا أُوتِي فَارُونُ .. (٢٦) ﴾ [المنسى] ، لكن اليدوم وبعد أن عاينوا ما حاق به من عذاب الله وباسعه للذى لا يُبردُ عن القوم الكافدين - اليدوم يشوبدون إلى رُشُدهم ويقولون : ﴿ وَيَكَأَنُّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرُزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عَبَاده وَيَقَولُونَ : ﴿ وَيَكَأَنُّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرُزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عَبَاده وَيَقَولُونَ .. (٢٦) ﴾

كلمة ( وَى ) اسم فيعل مثل: أف وهيهات ، وتدل على التدم والتحسر على ما حدث منك ، فهى تنديد وتَخْطيء الفعل ، وقد تُغْال ( وَى ) المتعجب ، فقولهم ( وى ) ندما على ما كان منهم من تمنى النعمة التى تنعم بها قارون وتخطيئا الانفسهم ، بعد أن شاهدوا النعسف به وبداره ، وهم يندمون الآن ويُخطئون أنفسهم ؛ لان ش تعالى في رزقه حكمة وقدرا .

﴿ يَسْطُ الرَّزْقَ لَمَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَيَقْدِرُ .. ( (A) ﴾ [القصص] اى : يقبض ويُفسيق ، ولا تضييفه دليلَ يقبض ويُفسيق ، ولا تضييفه دليلَ إهانة ، بدليل أن الله بسط الرزق لقارون ، ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر .

وقد تعرضت سورة الفجر لهنده المسالة في قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا الإنسانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمُهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿ ۞ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿ ٦٦ ﴾ [الفجر]

فالأول اعتبر الرزق الواسع دليل الكرامة ، والآخر اعتبر التضييق دليل إهانة ، فرد الدق سبحانه عليهما ليُصحح هذه النظرة فقال : 

ه كلاً .. (١٧) الله النجر يعنى : أنتما خاطئان ، فلا سسعة الرزق دليل كرامة ، ولا تضييقه دليل إهانة ، وإلا فكيف يكون إيتاء المال دليل كرامة ، وأنا أعطى بعض الناس العال ، فلا يُؤدُون حق ألف فيه ؟

﴿ كَلَا بُلِ لاَ تُكْرِمُونَ الْيَتِهِمَ ۞ وَلا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طُعَامِ الْمُسْكِينِ ۞ وَلاَ تَحَاضُونَ عَلَىٰ طُعَامِ الْمُسْكِينِ ۞ وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثُ أَكْلاً لَمَا ۚ ۞ وَتُحَبُّونَ الْمَالُ حُبًّا جَمًّا ۞ ﴾ [الفجر]

إنن : فأى كرامة في صال يكون وبالاً على صاحبه ، وابتلاء لا بُوفَق فيه ، فلو سُلْب هذا المال من صاحبه لكان خيراً له ، فحا اشبه هذا المال بالسلاح في يد الذي لا يُحسن استعماله ، فربما قتل نفسه به .

وقوله تعالى : ﴿ لَوْلا أَنْ مَّنَ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا .. ( [ ] ﴾ [التصمى] لانهم بالأمس تمثّوا مكانه ، أما الآن فيعترفون بأن الله مَنْ عليهم حين نجاهم من هذا المصدر ، ثم يقولون ﴿ وَيُكَأَنُّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ( ] ﴾ [التصمى] تعجّب من أنه لا يفلح الكافرون عند الله تعالى .

ويعد ذلك يأتى الحق سبحانه بقضية عامة ليفصل في هذه المسالة :

### ﴿ وَإِلَى ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَعَدُهُ كَلَهُ اللَّذِينَ لَالْمُزِيدُ وَنَ عُلُوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْمَاقِبَدُ لِلْمُنْقِينَ ۖ ﴿ ﴾

لأنه لا يصح أنْ يعلى الإنسان على بنى جنسه ، ولا على بيئته إلا بشىء ذاتى فيه ، قلا يصح أنْ يعلى بقوته ؛ لأنه قد يمرض ، فيصير إلى الضعف ، ولا بماله لأنه قد يُسلب منه .

إذن : إياك أن تعلق عملى غميرك بشيء مسوهوب لك ، إنْ أردت فيشيء ذاتى أميك ، وليس فيك شيء ذاتى ، فلست أفضلُ من أحمد حتى تعلق عليه ، كما أن الدنيا أغيار ، وربما انتقل ما عندك إليهم ، فهل يسرُّك إنْ صار غيرك غنيا أو قرياً أنْ يتعالى عليك ؟

ثم أنت لا تستطيع العلو إلا بالاعتماد على قوة أعلى منك تسندك ، وجرّب بنفسك وحاول أن تقفز إلى أعلى كلاعب السيرك ، ثم أمسك نفسك في هذا العلو ، وطبعاً لن تستطيع ، لماذا ؟ لانه لا ذاتية لك في الدند .

وما دام الامر كذلك ، فاياك أنْ تعلى ؛ لانك بعلوًك تُحْفظُ الآخرين ؛ فإنْ جعلوًك الدكس شامتوا فيك ، وأيضاً لأن الإنسان لا يعلو في بيئة ولا في مكان إلا إذا رأى كل مَنْ حوله دونه ، وحين ترى أن كل الناس دونك فانت لم تتنبه إلى اسرار فَضلُ الله في خلفه .

ولو تأملت لوجدت فى كل منهم خصلة ليست عندك ، ولو قدرت أن الناس جميعا عيال الله وخلقه ، وليس منا من بينه وبين الله نسب أو قرابة ونصن جميعا عنده تعالى سواء ، وقد وزّع المسواهب بيننا جميعا بالتساوى ، وبالتالى لا يمتاز أحد على أحد ، فلم التعالى إذن ؟ ولم الكبر ؟

وأيضاً الذي يتعالى لا يتعالى إلا في غفلة منه عن ملاحظة كبرياء ربه ، وإلا فالذي يستحضر عظمة ربه وكبرياءه لا بد له أن يتواضع ، وأنْ يتضاءل أمام كبريائه تعالى ، وأنْ يستحى أن يتكبر على خَلْفه .

والنبي ﷺ يُعلِّمنا كيف تحدّره الآخرين ؟ وكيف نتواضع لهم ؟

#### 

فلما دخل عليه الصحابى الجليل عدى بن حاتم () قام عن كرامة مجلسه له ، يعنى : إن كانْ جالساً على ( وسادة مثلاً ) يقوم عنها ، ويعطيها لصاحبه ليجلس هو عليها .

وهكذا يحرص رسبول الله على المساواة في المجلس ؛ لذلك قسال عدى بن حاتم لرسبول الله في : الشبهد انك لا تريد علواً في الأرض ، وأشهد الا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وأسلم .

وعجيب ما نراه مثلاً في مساجدنا ، وهي بيوت الله وأولّي الاماكن بهذه المساواة ، فيتراهم إذا دخل أحد أصحباب النفوذ يفرشون له مصلّى ليصلى عليبها ، مع أن المسجد مفروش ، وعلى أعلى مستوى من النظافة ، فلماذا هذا التمييز ؟

ومع ذلك نجد منهم مَنْ يزيع هذه المصلَّى جانباً ، ويصلى كما يصلى بقية الناس ، وأظن أن الذي يقبل أنْ تُوضع له هذه المصلى اطنه يبتغى علواً في الأرض .

والحق سبحانه يريد للإنسان أن يعيش سوى الحركة في أسوياء لتظل القلوب متآلفة ، لا يداخلها ضفن ، وإذا خلّت القلوب من الضّغن وسع الناس جميعاً رغيف عيش واحد .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَالْعَاقِبَةُ لَلْمُتَّقِينَ ( آمَ ) ﴾ [النصص] اى : العاقبة الحُبِّرة ، والعاقبة الحسنة في التعرم المقيم الدائم للمتقين .

#### ثم يتول الحق سبحانه :

<sup>(</sup>١) هو : ابن حاتم الطائى المشهور بالكرم . اسلم عدى في سنة تسع وقبل سنة عشر وكان نصحرانياً قبل ذلك ، وثبت على إسلامه عند ارتداد بعض العرب بعد ولالة الرسول ﴿ اللهِ شهد قتوح العراق ثم سكن الكوفة وشهد صحفين مع على ومات بعد السئين هجرية [ الإصابة في تعييز الصحابة لابن حجر ( ترجمة رقم ٧٥٤٧ ) ] .

## ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْفُسَنَةِ فَلَهُ مَغَيَّرُ مِنْهَ أَوْمَنْ جَاءَ بِالسَّيِئَةِ فَلَا يُعْمَلُونَ وَلَا السَّيِئَةِ فَلَا يُعْمَلُونَ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُولِ

قَلْنَا : إِنْ كُلُمَةُ ( خَيْرِ ) تُطلق ويُراد بِهَا مَا يَقَابِلُ الشَّرِ ، كَمَا فَى قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالُ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ ﴿ ۞ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالُ ذَرَّةً شَرًا يَرَهُ ۚ ۚ ۚ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وتُطلق ويُراد بها الاحسن في الخيس ، تقول : هذا خير من هذا ، فكلاهما فيه خير ، ومنه قول رسول الله الله عنه : « المؤمن القوى خير وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كُلُّ خير ، (\*) فهي يمعنى التضيل ، أي : أخير منها ، ومن ذلك قول الشاعر :

### زَيْدٌ خيارُ النَّاسِ وابْسنُ الأخْسير

فجاء بصيغة التفضيل على الأصل . وتقول : هذا حُسَنُ ، وذلك أحسن .

فالمعتى هنا : ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مَنْهَا . . ( [التمس] أَى : خير يجيئه من طريقها ، أو إذا عمل خيراً أعطاه الله أخمير منه واحسن ، والمراد أن الحسنة بعشر أمثالها .

والحق سبحانه يعطينا صورة توضيحية لهذه المسالة ، فيقول سبحانه : ﴿ مَثْلُ اللَّهِ يَنْ يَعْفُرُنَ أَمُّوالَهُمْ في سبيل الله كَمْثُل حَبَّة أَنْبَتَ مُسْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُتَبُلَة مِاثَةُ حَبَّة وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يُشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهَ فِي كُلِّ سُتَبُلَة مِاثَةُ حَبَّة وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يُشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيمٌ اللَّهَ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيْلًا لَهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيْمُ عَلَيمُ عَلَيْمُ عَلَيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيمُ عَلَيْمُ عَلَيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيْمُ عَلَيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَيمُ عَلَيْمُ عَلَ

<sup>(</sup>۱) آخرچه اهمه بن حثیل فی مسنده ( ۲۷۰ ، ۲۲۳ ) ، وکذا مسلم فی هسمیهه ( ۲۲۱۲ ) ، واین ماچه فی سننه ( ۷۱ ) من حدیث این هریره رضی انه عنه .

فيقوله تعالى: ﴿ مَن جَاءُ بِالْحَسَنَةِ .. ( الله ﴿ التصحن قضية عقدية ، تثبت وتُقرِّر الثواب للمطيع ، والعقاب للعاصى ، ومعنى ﴿ جَاءُ بِالْحَسَنَةِ .. ( أَنَّ ) ﴾ [القصص ] أي : أتى بها حدثا لم يكُنُّ موجوداً ، فصين تفعل أنت الحسنة فقد أوجدتها بما خلق الله فيك من قدرة على الطاعة وطاقة لفعل الخير .

أو المعنى: جاء بالحسنة إلى الله أخيراً لينال ثوابها، ولا مانع أن تتجمع له هذه المجيئات كلها ليُقبل بها على الله، فيجازيه بها في الآخرة.

لكن ، هل ثواب الحسنة مقصور فقط على الآخرة ، أم أن الدين بقضاياه جاء لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة ؟ فعا دام الدين لسعادة الدارين فللحسنة أثر أيضاً في الدنيا ، لكن مجموعها يكون لك في الآخرة .

وهذه الآية جاءت بعد الصديث عن قارون ، وبعد أن نصحه قومه ، وجاء في نصحهم : ﴿ وَأَحُسِن كُمَا أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ .. (٧٧) ﴾ [النسم] إذن : قطلهم أن يُحسن كما أحسن الله إليه جاء في مجال ذكر الحسنة ، والحسنة أهي الشيء الذي يستطيبه الإنسان ؟ لا ، لأن الإنسان قد يستطيب الشيء ثم يجلب عليه المضرة ، وقد يكره الشيء ولا يستطيبه ، ويأتي له بالنقع .

قمن إذن الذي يحدد الحسنة والسيئة ؟ ما دام الناس مختلفين في هذه المسألة ، فلا يحددها إلا الله تعالى ، الذي خلق الناس ، ويعلم ما يُصلحهم ، وهو سيحانه الذي يعلم خصائص الأسياء ، ويعلم ما يترتب عليها من آثار ، أما الإنسان فقد خلقه الله صالحاً للخبير ، وصالحاً للشر ، يعمل الحسن ، ويعمل القبيح ، وربما اختلطت عليه المسائل .

لذلك يقولون في تعريف الحسنة: هي منا حسنه الشرع ، لا ما حسنته أنت ، فنحن مثلاً نستسيغ بعض الأطعمة ، ونجد فيها متعة ولذة ، مع أنها مضرة ، في حين نانف مثلاً من أكل الطعام المسلوق ، مع أنه أضيد وأنقع ؛ لذلك يقول تعالى في صنفة الطعام : ﴿ فَكُلُوهُ هَنِينًا مَنْ الله إلانساء الان الطعام قد يكون هنيئا تجد له متعة ، لكنه غير مرىء ويُسبّب لك المتاعب بعد ذلك .

الحق سبحانه يقول منا : ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خُيرٌ مَنْهَا .. (17) ﴾ [الغصم] فالحسنة خير ، لكن الثوابَ عليها خيرٌ منها أي : أخير ؛ لأنه عطاء دائم باق لا ينقطع ، أو خير يأتيك بسببها . كما يقول أصحاب الألغاز واللعب بالكلمات : محمد خير من ربه ، والمعنى : خير يصلنا من أنه ، ولا داعى لمثل هذه الألغاز طألما تحتمل معنى غير مقبول .

ثم يقول سبحانه : ﴿ مَن جَاءَ بِالسَّبِئَةِ .. ( ﴿ مَن جَاءَ بِالسَّبِئَةِ .. ( ﴿ مَن جَاءَ بِالسَّبِئَةِ .. ( ﴿ مَن السيئة السيئة السيئة المساعفا الحسنة ، وهذه المسالة مظهر من مظاهر رحمة الله يخلّقه ، هذه الرحمة التي تتعدّى حتى إلى العُصاة من خُلّقه .

لذلك قال ﴿ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيْمَاتِ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( هَ ) ﴿ القصص] أي : على قُدْرِهَا دونُ زيادة .

واقراً إِنْ شَنْتَ قُولُهُ تَعَالَى فَى سُورِة ( عَمِ ) : ﴿إِنَّ الْمُتَّقِّينَ مَفَازًا ﴿ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿ إِنَّ وَكُواعِبٍ ﴿ أَتُوابًا ﴿ آلَ وَكُمَاسًا دَهَاقًا ﴿ آلَ ﴾ ﴿ إِنَّا يَسَمُعُونَ فَيِهَا لَغُوا وَلا كِذَابًا ﴿ آلَ جَزَاءً مِن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ آلَ ﴾ [النبا]

 <sup>(</sup>١) الكراعب الاثراب: أي فشيات ناضعهات متسائلات في للسن . وكعب الشدى : برز ونهد .
 يقال للفتاة : كاعب . أي : ذات ثدى بارز . [ القاسوس القويم ١٦٤/٣] .

 <sup>(</sup>٣) الكاس (ادهاق : المعتلقة المتتابعة على شاريبها . وقوله تعالى أو ركاسًا دهافا ۞ [النبا]
 أي : هي الامتلاء الدائم ، وهذا كتابة عن التعيم الدائم . [ القاموس التوبيم (٣٤/١ ).

قصساپا هذا لا تعنى أن الجنزاء بحساب على قدر العمل ، إنما تعنى كافيهم فى كل ناحية من نواحى الخير ، ومنه قولنا : حسبى الله يعنى : كافينى .

وفى المقابل يقول سبحانه فى السيئة : ﴿ جَزَاءُ وِفَاقًا ( اللهِ ) ﴾ [النبآ] أى : على قدرها موافقاً لها .

إذن : فرينا \_ عز وجل \_ يعاملنا بالقضل لا بالعدل : ليفرى الناس بفعل الحسنة ، وأنت حين تفعل الحسنة فأنت واحد تُقدَّم حسنتك إلى كل الناس ، وفي المقابل يعود عليك أثر حسنات الجماهير كلها ، فينالك من كل واحد منهم حسسنة ، وكانه ( أوكازيون ) حسنات يعود عليك أنت .

ثم يقول الحق سبحانه لنبيه :

# ﴿إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ ٱرَآَدُكَ إِلَى مَعَاذٍ قُلَ رَقِيَّ ٱلْفَرْءَاكَ ٱلْفُرْءَاكَ ٱلْأَدُونُ وَمَنْ هُوَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٢٠٠٠ وَمَنْ هُوَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٢٠٠٠ وَمَنْ هُوَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٢٠٠٠ مِنْ هُوَ

معنى قرض : ألزم وأرجب وحتم . وأصل القَرُض الحزّ والقطع ، كما تقطع شيئا بالسكين مثلاً تُسمّى فرضاً ؛ لأنها خرجتْ عن طبيعة تكوينها ، كذلك القرآن يُخرج النفس عن طبيعة مُستنتها ، ويودّها إلى مستيئة الله ؛ لذلك يقول سبحانه في أول سورة النور : ﴿ سُورةٌ أَتَرْلُناهَا وَقَرَضْنَاهَا . ① ﴾

يعنى : حــتّمناها وألزمنا بهـا ، والإلزام يعنى ردّ النفس إلى ما يريده خالقها منها ، بصرف النظر عما تشتهيه هي ، فقد يأمرها بما تكره ، وينهاها عما تحـب . إذن : يقطع سيال النفس ؛ لأنها عادة

ما تكون أمَّارة بالسوء ، تنظر إلى العاجل ، ولا تهتم بالآجل ولا تعمل له حساباً .

فالقرآن منهج الله بافعل ولا تفعل ، هو الذي يكبع جماح النفس ، ويُحدُّد لها مجال مشيئتها : لأن الخالق - عز وجل - خلق النفس ، وجعل مشيئتها صائحة لعمل الخير ، ولعمل الشر .

وسبق أن تكلمنا عن القرق بين عباد وعبيد وقلنا : إن الخَلْق جميعاً عبيد ش ، المؤمن منهم والكافر ، وإنْ تأبّى الكافر على الله في الإيمان ، فهو مقهور له تعالى في مسائل أخرى ، كالمرض والموت وغيره ، ثم أعطانا الله تعالى مجالاً للاشتيار ، ليثيب من يُثيب بحق ، ويُعرب مِنْ يُعذب بحق .

والعاقل حينما يرى أنه مقهور الله فى قدريات لا يستطيع منها فكاكا ، وليس له قبها تصرف ، فيتنازل عن مراده ، وعن اختياره لمسراد ربه واختيار ربه ، ويرضى أنْ يكون مُسيَّراً فى كل شىء ، وهنا يتحولون من عبيد إلى عياد .

فالعباد إذن هم الذين يخرجون عن اختياراتهم الممنوحة لهم من الشراق الممنوحة لهم من الشراق مراد الله في الحكم ، وبهذا المنطق يكون السجميع في الآخرة عباداً ؛ لأنه لا اختيار لهم ، ويستوى في ذلك المؤمن والكافر ، يوم يقول سبحانه : ﴿ لِمَنِ الْمَلْكُ الْيَوْمُ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ [1] ﴾ [غاد]

وسُمِّى إنزال القرآن فَرْضاً لما فى القرآن من تكاليف، وهى عادةً ما تكون شاقة على النفس، ألا ترى قوله تعالى عن الصلاة، وهى أم العبادات: ﴿وَإِنْهَا لَكَبِرةٌ إِلاَّ عَلَى النَّفَاشِينَ ﴿ الْهِرةَ }

فلا يعرف منزلتها ومكانتها إلا خاشع ؛ لذلك كان النبي على يقول

لبلال : « أرحنا بها يا بلال » أن ويقول : « وجُعلَتْ قرة عمينى فى الصلاة » أن ؛ لانه هُمُ أحميها وعشاقها ، حتى صَارَت قُرَّة عمينه ، ومُثّتهى راحته .

إذن : أول ما يفرض التكليف لا بدُّ أن يكون شاقاً ! أذاك يحتاج إلى صلابة إيمان وجلّد يقين ، بحيث تثق في أن العمل الشاق عليك الآن سيجلب لك الخير والسعادة الباقية الدائمة في الآخرة .

ويقول تعالى عن القتال: ﴿ كُتِبُ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ .. (ثَنَا) ﴾ [البغرة] فلا شكّ أنه مكروه للنفس ، لكن إن استحضرت الجزاء ، وعرفت أنه : إما النصر ، وإما الشهادة ، فإنه يحلو لك حتى تعشقه ، وتبادر أنت إليه ، كالصحابي في بدر بعد أن سمع ما للشهيد من الأجر وكان في قمه تمرة يمضغها فقال : « اليس بيني وبين الجنة إلا أنّ أقاتل فأقتل » ؟ ثم ألفى التمرة واسرع إلى ساحة القتال ".

لذلك الحق سبحانه يُضخم الجزاءات في نفس المؤمن ؛ ليقبل على العمل بحب وشهوة . ومن هنا يقول بعض العارفين الدين عشقوا الخير حتى اصبح شهوة نفس عندهم : أخشى ألا يُثيبني الله على الطاعة ، لماذا ؟ يقول : لأننى أصبحت الشهيها ، أي : كما يشتهي ألمل المعصبة المعصبة .

<sup>(</sup>۱) لمُسرحِمه تُعمِمه في مستده ( ۳۹۴/۵ ) ، آيو داود في سنته ( ۱۹۸۵ ) عن رجل من المتعالم .

<sup>(</sup>۲) أشرجه أحسمد في مستده ( ۱۲۸/۳ ) ، والتسائق في سنته ( ۱۱/۳ ) ، والتحاكم في مستدركه ( ۱۲-/۲ ) من صديث آنس رضي الله عنه ، قال الحاكم : صحيح على شرط مستم ولم يخرجه ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>۲) آخرجه البخارى قصى صحيحه ( ٤٠٤٦ ) ، وكنا مسلم فى صحميحه ( ١٨٩٩ ) فى كتاب الإمارة من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه .

#### 

وحين يصل الإيمان بصاحبه إلى درجة أنه يعشق الطاعة ، فقد أصبح ربانياً يثق فيما عند الله من الجزاء .

وكان النبى ﷺ يقوم الليل حتى تورمَتُ قدماه ، فلما سالتُه السيدة عائشة : الم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : « افلا اكون عبداً شكوراً »(" ؟

ومعنى : ﴿ لُرَادُكُ إِلَىٰ مُعَاد .. ( ( ) القصص ] يعنى : يجازيك أفضل الجزاء ، ونزلت هذه الآية لما اضطهد آهلُ مكة رسبول الله وآذوه ، حتى اضطروه للنهاب إلى الطائف ليبحث فيها عن نصير ، لكنهم لم يكرنوا أقل قسوة من أهل مكة ، قعز على رسول الله النصير فيها ، وعاد منكسراً حريناً لم يجد مَن يدخل في جواره ، إلى أن أجاره مطعم بن عدى .

وتأمل حين يكون رسول الله بجلالة قدره لا يجد من يناصره ، أو يُدخله في جواره ، أما الصحابة فلم تكُن لهم شوكة بعد ، ولا قوة لحماية رسول الله ، وفي هذه الفترة لاقبوا المشاق في سبيل الدعوة ، فحاصرهم الكفار في شعب أبي طالب ، وفيرضوا عليهم المقاطعة التامة حيثي عزاوهم عن الناس ، ومنعوا عنهم الطعام والشراب ، والبيع والشراء ، حيثي الزواج ، وحتى اضطروا إلى أكل المخلفات واوراق الشجر .

<sup>(</sup>۱) حدیث متفق علیه . أخرجه البخاری فی صحیحه ( ۶۸۲۷ ) ، و کنا مسلم فی صحیحه ( ۲۸۲۰ ) من حدیث ماششة رشمی اش عنها . وعند البضاری زیادة : « فلما کثر لصحه صدفی جالساً ، فإنا اراد از پرکم قام ، فقرا ثم رکع » .

#### 

أحد " يعنى : النجاشى ملك الحبشة ، وفعالاً صدق فيه قول رسول الله ، فلما أرسات قريش في إثرهم من يكلم النجاشسى في طلبهم وإعادتهم إلى مكة ، رفض أن يسلمهم ، وأن يُمكن قريشاً منهم ، مع أن هدايا قريش كانت عظيمة ، والإغراء كان كبيراً .

وهذا يدل على عظمة رسول الله ، وعلى فكره الواسع ، وعلى دراسة الخريطة من حوله ، ومعرفة من يصلح لهجرة صحابته إليه ، فاختياره ملك الحبشة لا يأتى إلا إما بإلهام من الله ، أو بدّكاء كبير ، وهو رجل أمي في أمة أمية ، ولو لم يذهب وقد قريش في طلب المهاجرين ما ظهر لنا الدليل على صدق مقولة رسول ألله .

ونتيجة « لا يظلم عنده أحد » فقد شرِّقه الله بالإسلام فعاسلم ووكَّله رسول الله في أن يُزوِّجه من السيدة أم حسبيبة بنت أبي سفيان ، وكانت رضى الله عنها من المهاجرين الأوائل إلى الحبشة مع زوجها الذي تنصَّر هناك ، وبقيتُ هي على دينها وتمسكتً بعقيدتها .

وفى هذا دليل أولاً: على مدى ما كان يسلاقيه المؤمنون من إيذاء الكافرين ، ثانياً: دليل على الطاعة الواعية للزوج ، فقد آثرت الخروج مع زوجها لا عشقاً له ، ولا هياماً به ، إنما فراراً مسعه بدينها ؛ لذلك لما تنصر لم تتردد فى تركه ؛ لذلك طلبها رسول أشا لنفسه ، ثم لما مات النجاشى صلى عليه رسول أشا وترجم عليه ، هذه هى هجرة الايمان إلى دار الأمن .

<sup>(</sup>١) اورده ابن عشام في السيرة النبوية ( ٢٢١/٦ ): ٥ قبال ابن إسحاق : فلما وأي رسول الله ﷺ ما يصبيب اصحبه من البلاء ، وما هو فيه من العافية ، وأنه لا يقدر على أن يبتعهم مما هم فيه من البلاء . قال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحبشة ، فإن بها ملكاً لا يُقلم هنده آجد ، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجاً عما انتم فيه » .

#### 

ثم كانت الهجرة بعد ذلك إلى دار الإيمان ، إلى المدينة ، بعد بيعة العقية الأولى والثانية ، وبعد أن وجد رسول الله أنصاراً يتحملون معه أعباء الدعوة ، وقد ضرب الأنصار في المدينة اروع مثل في التضحية التي ليس لها مثيل في تاريخ البشرية .

ذلك أن الرجل أغير ما يكون على زوجته ، فلا يضبنَ على غيره بما يملك ، فستعطينى سيارتك أركبها ، أو بيتك أسكن فيه ، أو ثوبك ألبسه ، وأتقمَّش به ، أما الزوجة فتظل محصونة لا يجرؤ أحد على النظر إليها .

لكن كان للأنصار في هذه المسالة نظرة اخرى حيث اشبركوا إخوانهم المهاجرين في كل شيء حتى في زوجاتهم ، فقد راعوا فيهم خروجهم من اهلهم ويلادهم ، وراعوا غربتهم وما لهم من إربة وحاجة للنساء .

فكان الواحد منهم يقول لأضيه : انظر إلى زوجاتى ، فأيتهن أعجبتك أُطلَّقها ، وتتزوجها أنت ، هذه تضحية لا نجد لها مشيلاً فى تاريخ الناس حتى عند الكفرة .

ثم أمر رسول الله و بالهجرة إلى المدينة ، فخرج حُفْية في حين خرج عمر مثلاً جهراً وعلانية ، حمتى إنه وقف ينادي في أهل مكة باعلى صوته يتحدى الهلها عند خروجه : مَنْ أراد أنْ تثكله أمه ، أو تُرمُّل زوجته فليلُقني خلف هذا الوادي .

أما رسول الله فقد خرج خُفْية ، وهذه المسألة يقف عندها البعض أو تُخْفى عليه الحكمة منها ، فرسول الله و كان دائماً أُسْوة للضعيف ، أما القوى فلا يحتاج إلى حماية أحد ، ولا عليه إنْ خرج علانية ؛ لذلك لا يستحى أحد أن يتخفى كما تخفى رسول الله .

#### DESTINA

#### 

ثم إنك حين تتامل: نعم خرج رسول الله خُفية لكنها خُفية التحدى ، فقد خرج من بين فتيانهم المتربصين به ، وعفر وجوههم بالتراب ، وهو يقول « شاهت الوجوه » (١٠) .

ومع ذلك لم يمنعه تاييد الله أنْ يأخذ بأسباب النجاة ، فخالف الطريق ؛ لأن كفار مكة كانوا يعرفون أن وجهته المدينة لما عقد بيعة العقية مع الانصار ؛ لذلك ترصدوا له على طريقها ، وأرسلوا العيون للبحث عنه ، وجعلوا جُعلًا لمن يأتيهم به ﷺ .

والمتأمل في حادث الهجيرة يجد أنها خطة محكمة تراعى كل جوانب الموقف ، كان الله تعالى يريد أنْ يُعلَّمنا في شخص رسول الله في الأ نهمل الأسباب ، والا نتصادم مع الواقع ما دُمنا قادرين على ذلك .

فلما خبرج رسول الله الله على من مكة وهي بلده ، وأحب البلاد إلى قلبه قبال : « اللهم إنك اخرجتنى من أحب البلاد إلى ، فأسكنّى أحب البلاد إليك » (') .

لذلك إنْ كانت مكة محبوبة لرسول الله ، فالمدينة محبوبة لله ؛ لذلك بعد أن خرج رسول الله من مكة وقارب المدينة مَنَّ قلبه إلى مكة ، قطمانه ربه بهذه الآية : ﴿إِنَّ اللّٰذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَوادُكَ إِلَىٰ مَعْد . . (مَنَ ﴾

<sup>(</sup>۱) ورد قبول رسول الله ﷺ هذا في حديث الهبجرة عن ابن عباس عند أحمد في مستده ( ٣١٨/١ ) وكذلك في غزوة حنين في صحيح مسلم ( ١٧٧٧ ) من حديث إياس بن سلمة عن أبيه ، وأحمد في مستده ( ٢٨٦/١ ) والدارمي في سننه ( ٢١٩/٢ ) من حديث أمي عدد الرحمن القهري .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الصاكم نحى مستدركه ( ٣/٣ ) من حديث أبى هويرة رضمى الله عنه ، وقال : هذا حديث رواته مدنيون من بيت أبى سعيد المشيرى ، قال الذهبى · ، لكنه موضوع ، فقد شبت أن كدب المبلاد إلى الله مكة ، وسعد بن سعيد المقيرى ليس بثقة ، .

#### OC+00+00+00+00+00+011.870

فالذى فرض عليك مشقة التكاليف ، وحملًك مشاق الدعوة والإقتاع بها ، وتنفيذ أحكامها . هو المذى سيردُّك إلى بلدك رد نصر ، ورد فتح ، وما أشبة رد رسول أنه إلى بلده برد موسى عليه السلام إلى أمه في قوله تعالى لأم موسى : ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ . . (؟) ﴾ [القصص] ليس رَداً عادياً ، إنما ﴿وَجَاعُلُوهُ مِنَ المُرْسَلِينَ (؟) ﴾ [القصص]

إذن : سيرد الله ولدك ، لكن سيرد رسولاً منتصراً ، وكما صدق الله في رد موسى يصدق في رد محمد .

ومعنى ﴿ مُعَادٍ .. ( 2 ) ﴾ [القصص] ليس هو المصوعد كسا يظن البعض ، إنما يبراد به المكان الذي تعدود إليبه بعد أنْ تفارقه ، فالمعنى : سنردُّك إلى المكان الذي تمنُّ إليه ، ويتعلق به قلبك .

أو: نردك إلى ( معاد ) أي: إلينا ، كما قال تعالى: ﴿ فَإِمَّا نُرِينًكُ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّينًكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (٧٧) ﴾ [غافر] ولا مأنع من إرادة المعنيين معاً .

ثم يقول سبحانه : ﴿ قُل رَبِي أَعَلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُو فِي صَلالِ مُبِينٍ (صَلَّ) ﴾ [القسم] الحق تبارك وتعالى يعلَّم رسوله محمداً ﷺ الجدل العفيف ، لا الجدل العنيف ، يُعلَّمه كيف بودُ على ما قالوا عن الذي يؤمن به (صبا فلان) يعنى : خرج عن دين آبائه وهم يعتقدون أنه الحق ، فكأن الذي يؤمن في نظرهم خرج من الحق إلى الباطل .

إِذِن : فهذه عقول تحتاج إلى سياسة وجدل ، كما قال سيحانه : ﴿ وَجَادِلُهُم بِالْتِي هِي أَحُسنُ .. (٢٤) ﴾ [النمل] ؛ لأن الجدل العنيف يزيد خصمك عناداً ولجاجة ، أما الجدل العفيف فيستميل القلوب ويعطفها نحوك ؛ لذلك يرد رسول الله بقوله : ﴿ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَن جاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَعْ فَي حَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَعْ فَي حَاءً بِالْهُدَىٰ وَمَعْ فَي حَاءً بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فَي صَلالٍ مُبِينٍ (٢٠٠٠) ﴾ [القصص] أي : جاء بالهدى من عند الله ومن عند الله

#### 911.8V30+00+00+00+00+0

وهو النبي ﷺ : ﴿ وَمَنْ هُوَ فَي ضَلال مُبِينَ ١٠٠٠ ﴾ [القصص]

ثم يعطى السحق - تبارك وتعالى - لنبيه الله دليالا من واقع حياته ؛ ليطمئن على أنه مُؤيد من ربه ، وأنه سبحانه سيافى له بما وعد ، وئن يتخلى عنه ، وكيف يختاره للرسالة ، ثم يتخلى عنه ؟

## ﴿ وَمَاكُنتَ تَرَجُّوا أَنْ يُلْفَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّارَحْمَةُ مِن رَيْكٌ فَلَاتَكُونَنَ ظَهِ يَرًا لِلْكَنفِرِينَ ۞ ﴿ مَن زَيْكٌ فَلَاتَكُونَنَ ظَهِ يَرًا لِلْكَنفِرِينَ ۞ ﴿

يعنى : إذا كنت تتعجب ، أو تستبعد أنْ نردُك إلى بلدك : لأن الكفار يقفون لك بالمرصاد ، حتى أصبحت لا تُصدِّق أنْ تعود إليها ، فانظر إلى أصل الرسالة معك : هل كنت تفكر أو يتسامى طموحك إلى أنْ تكون رسولاً ؟ إنه أمر لم يكُنْ في بالك ، ومع ذلك أعطاك الله إيام واختارك له ، فالذي أعطاك الرسالة ولم تكُنْ في بالك كيف يحرمك من أمر أنت تحبه وتشتاق إليه ؟

إِذِن : تَقْدُوم هذه الآية مقام الدليل والبرهان على صدِق ﴿ لُوادُكُ اللهِ مَادُ .. ( عَ ﴾ [القصم] وقي موضع آخر يؤكد الحق سبحانه هذا المعنى ، فيقول سبحانه : ﴿ وَكُذَلُكُ أَوْحَهَا إِلَيْكُ رُوحًا مَنْ أَمُونًا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَلا الإيمَانُ وَلَنكِن جَعْلَناهُ نُوراً تَهْدَى بَهِ مَن تَشَاءُ .. 

( ) ( الشورى قالذي أعطاك الرسالة لا يعجز أن يحقق لك ما تريد .

وقوله تعالى : ﴿ إِلاَّ رَحْمَةُ مِن رَبِّكَ .. ( ٢٠٠٠ ﴾ [القصم] هذا استثناء بسمويه استثناء منقطعاً .

والمعنى : ما كنت ترجو أن يُلقى إليك الكتاب إنما ألقيناه ، وما ألقيناه إليك إلا رحمة لك من ربك .

وما دام مؤلاء الكفار عاندوك واخترجوك ، فإياك أنْ تلين لهم ﴿ فَلا تَكُرنَنْ طَهِيراً لَلْكَافِرِينَ ( الله ) ﴾ [القصص] اى : معيناً لهم مسانداً ، وكانوا قد اقترحوا على رسول الله أن يعبد آلهتهم سنة ، ويعبدون إلهه سنة ( ) ، فحذره الله أنْ يُعينهم على ضلالهم ، أو يجاريهم في باطلهم ، لذلك كان قحذره الله يناصر ظالماً أو مجرماً ، حتى إن كان من أتباعه .

وسيق أن ذكرنا في تأويل قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْرَلْنَا إِلَيْكَ الْكُتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحَكِّم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكُ اللّهُ وَلا تَكُن لُلْخَالِينَ خصيمًا ﴿ وَ ﴾ بالحق لتحكم بين النّاسِ بِمَا أَرَاكُ اللّهُ وَلا تَكُن لُلْخَالِينَ خصيمًا ﴿ وَ ﴾ إلى السمين لما جاءه المسلم طُدْمة بن ابيديق ، وأودع عنده درّعا له ، وكان هذا الدرع مسروقاً من آخر اسمه قتادة بن النعمان ، فلما افتقده قتادة بحث عنه حتى وجده في بيت اليهودي ، وكان السارق قد وضعه في كيس للدقيق ، فدلُّ أثر الدقيق على مكان الدرع فاتهموا اليهودي بالسرقة ، ولما عرفوا حقيقة الموقف أشفقوا أن ينتصر اليهودي على المسلم ، خاصة وهم حديثر عهد بالإسلام ، حريصون على ألاً تُشوه صورته .

لذلك شرحوا لرسول الله هذه المسألة ، لعله يجد لها مخرجا ، فأدار رسول الله المسألة في رأسه قبل أنْ يأخذ فيها حكما ؛ وهندها نزل (") الوحى على رسول الله : ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس أن قريشاً دعت رسول الله ﷺ إلى أن يعطوه صالاً لميكون اغنى رجل بمكة ويزدُجوه ما أولد من النساء ، فقالوا : هذا لك يا محمد وكله عن شتم الهتنا ولا تذكر الهنتا بسوء فيل لم تفعل فيإنا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها صبلاح ، قال اما هي ؟ قالوا : تعيد الهتنا سنة ونعبد إلهك سنة ، قال ، حتى أنظر ما يلتيني من ربي ، قجاء الوحي من عند الله فو أل ينائها الكافرون (١) لا أعيد ما تعيدون (٣) ﴾ [الكافرون] ، أورده السيوطي في الدر المنشور ( ١٠٤/٨ ) وعسزاه لابن جرير الطيري وابن أبي حاتم والخبراني .

<sup>(</sup>Y) أورده الواحدى النيسابوري في «أسباب النزول » ( عن ١٠٢ ) ، وقال : « هذا قول جماعة من المفسود: « .

### 911.830+00+00+00+00+0

وفى بعض الآيات نجد فى ظاهرها قسوة على رسول الله وشدة مثل : ﴿ وَلَوْ تَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (١٠) لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (١٠) ثُمَّ لَمْ لَيْهُ بِالْيَمِينِ (١٠) ثُمَّ ثُمَّ الْوَتِينَ (١٠) ﴾ [الحالة]

وكل ما يكون فى القرآن من هذا القبيل لا يُقمد به سيدنا رسول الشريخ ، إنما الحق سبحانه يريد أن يعطى للأمة نصوذجاً يلفت انظارهم ، وكانه تعالى يقول لنا : انتبهوا فإنا كان الخطاب لرسول الله بهذه الطريقة ، فكيف يكون الخطاب لكم ؟

كأن يكون عندك خادم يعبث بالأشياء حوله ، فتُرجَّه الكلام أنت إلى ولدك : والله لو عبثت بشيء لافعان بك كذا وكذا ، فتوجَّه الزجر إلى الولد ، وأنت تقصد الخادم ، على حدَّ المثل القائل ( إياك أعنى واسمعى يا جارة ) .

لذلك يقول بعض العارفين :

مَا كَانَ فِي القُرآنَ مِنْ نِذَارة إلى النبيُّ صَاحِبِ البيشَارةِ فَكُنْ لَبِيبِ) وافْهَم الإشارة الآياك اعنى واسْمعِيى يا جَارة

يعنى : اسمعوا يا آمة محمد ، كيف أخاطبه ، وأُوجُّه إليه النذارة ، مع أنه البشير .

#### QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+Q\1\.a.Q

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْ اَيْتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتَ إِلَيْكَ وَادْعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُثْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُثْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمُثْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله تعالى ﴿ وَلا يَصُدُنُكُ .. ( ( ) [القصص] أى : لا يصرفنك ولا يمتعنك المشركون ﴿ عَنْ آيَاتِ اللّهِ .. ( ) [القصص] أى : قراءتها وتبليغها للناس ، وقوله : ﴿ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( ( ) [القصص] هذا أيضاً داخل في ( إيناك اعنى واسمعى يا جنارة ) لان رسول الله أيعد ما يكون عن الشرك ، وليس مظنة له .

## ﴿ وَلَا تَنْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرُ لَاۤ إِلَكُهُ إِلَّا هُوَّكُلُّ شَيْءٍ هَا لَكُ إِلَّا لَا هُوَّكُلُ شَيْءٍ هَا لِنَّهُ إِلَّا هُوَ رُبُعُونَ اللهِ مُنْفَعُونَ اللهِ مُنْفِعُونَ اللهِ مُنْفِعُ مُنْفُونَ اللهِ مُنْفِعُ مُنْفُونَ اللهِ مُنْفِعُ مُنْفُونَ اللهِ مُنْفِعُ مُنْفُونَ اللهِ مُنْفِعُونَ اللهِ مُنْفِقِ اللهِ مُنْفَاللهِ مُنْفَعُونَ اللهُ مُنْفَعُلُمُ مُنْفُونَ اللهُ مُنْفِقُونَ اللهُ مُنْفِعُ مُنْفُونَ اللَّهُ مُنْفِعُ مُنْفُونَ اللهُ مُنْفِقُونَ اللهُ مُنْفِقُونَ اللهُ مُنْفِقُونَ اللهُ مُنْفِقِ مُنْفُونَ اللَّهُ مُنْفَعِقُونَ اللهُ مُنْفِقِعُ مُنْفُونَ اللهِ مُنْفِقِيقُ مُنْفُونَ اللهُ مُنْفِقِ مُنْفُونَ اللهِ مُنْفِقِهُ مُنْفِقِيقُونَ اللهِ مُنْفِقِهُ مُنْفُونَ اللَّهُ مُنْفِقُونَ اللَّهُ مُنْفِقِ مُنْفِقِ مُنْفِقِ مُنْفِقِ مُنْفُونَ اللَّهُ مُنْفِقِ مُنْفِقِ مُنْفُونَ مُنْفُونِ مُنْفُونَ اللَّهُ مُنْفُونَ اللَّهُ مُنْفُونَ مُنْفِقُونَ اللَّهِ مُنْفُونَ اللَّهُ مُنْفُونِ مُنْفُونَا مُنْفُونَا مُنْفُونَا لِمُنْفُونَا مُنْفُونَا مُنْفُونِ مُنْفُونَا مُنْفُونَا مُنْفُونِ مُنْفُونِ مُنْفُونَا مُنْفُونَا لِمُنْفُونَا مُنْفُونُ مُنْفُونِ مُنْفُونَا مُنْفُونِ مُنْفُونِ مُنْفُونِ مُنْفُونِ مُنْفُونَا مُنْفُونِ مُنْفِقُونِ مُنْفُونِ مُنْفُونِ مُنْفُونِ مُنْفُونِ مُنْفُونِ مُنْفُو

ولو كان معه سيحانه وتعالى آلهة أخرى لواجهوه : ﴿ قُلُ لُو ۚ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لأَيْتَغُواْ إِلَى ذَى الْعَرْشِ سَبِيلاً ۞ ﴾ [الإسراء] أى : سَعَواْ إليه لينازعوه الألوهية ، أو ليتقرّبوا إليه .

﴿ كُلُّ شَيْءَ هَالِكٌ إِلاَّ وَجُهَهُ .. ( التصص الوجه في عُرْقنا ما به المواجهة في الإنسان ، وكل شيء يصف به الحق سبحانه نفسه علينا أنَّ نصفه سبحانه به ، بناءً على وصفه في إطار قوله سبحانه ﴿ لَيْسَ كَمَظْلُهُ شَيْءٌ .. ( ) الشوري [الشوري]

فالحق سبحانه له وجه ، لكن ليس ككل الوجوه ، وهكذا في كل الصسفات التى يشترك فيها الحق سسبحانه مع الخلّق ، وأنت آمتت بوجود الله ، وأن وجوده ذاتى ، ليس كوجودك أنت .

وقوله : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ .. (٨٨) ﴾ [القصص] كلمة شيء يقدولون : إنها جنس الأجناس يعنى : أي موجود طرأ عليه الوجود يسمى (شيء) مهما كان تافها ضيئيلاً . وقد تكلم العلماء في : أيطلق على الله تعالى آنه شيء لأنه موجود ؟

قالوا : ننظر في أصل الكلمية (شيء) من شاء شيئا ، فالشيء شاءه غيره ، فأوجده : لذلك لا يقال شاتعالى شيء : لانه سبحانه ما شاءه أحد ، بل هو سبحانه موجود بذاته .

وفي آية أخرى يقول تعالى فى عمومية الشيء: ﴿ وَإِنْ مِن شَيءِ الْأَ يُسِعُ بِحَمْدُهِ .. ﴿ وَإِنْ مِن شَيءِ الْأَ يُسِعُ بِحَمْدُهِ .. ﴿ [] ﴾ [الإسراء] يعنى : كل ما يُقال له شيء موجود سبق وجود عدم ، إلا يسبح بحمد الله ، البيعض قال : هو تسبيح دلالة على موجدها ، وليس تسبيح مقالة حقيقية ، لكن قوله سبحانه ﴿ وَلَا كُن لا تُفْقَهُونَ تَسْبِحُهُم ، . (1) ﴾ [الإسراء] يدل على أنه تسبيح حقيقي ، فكل شيء بُسيّح بلغته وبما يناسبه .

وقد أثبت الله تعالى منطقا للطير وتسبيحاً للجبال ، ولو فهمت لغة هذه الاشياء لأمكنك أنَّ تعرف تسبيحها ، لكن كيف نحلمع في معرفة لغات الحجر والشجر ، ونحن لا نفهم لغات بعضنا ، فإذا لم تكن تعرف مثلاً الإنجليزية ، أتعرف مانا يقول المتحدث بها لو سبع بها الله وهو بشر مثلك يتكلم بنفس طريقتك وبنفس الأصوات ؟

لذلك يقولون في معجزاته ﷺ : سبّح الحصىي في يده ، والصواب أن نقول : سمع رسول الله تسبيح الحصىي في يده ، وإلاً فالحصى

يُسبِّع فى يد رسول الله ، ويُسبِّع فى يد أبى جهل . ومن ذلك أيضًا حنين الجذع لرسول الله ﷺ . ثم آلم يقل الحق سبحانه : ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ . . (١٨) ﴾

الم يَقُلُ عن الأرض : ﴿ بِأَنْ رَبُّكَ أُوحَىٰ لَهَا ۞ ﴾ [الائلة] ؟ ألم يُئبت للتملة كلاماً ؟ ألم يكلم الهدهد سليمان عليه السلام ، وفهم منه سلمانُ ؟

إِذْنَ : لكل جنس من المخلوقات لغته التي يقهمها أفراده عن بعض ﴿ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِحُهُ .. ( ﴿ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِحُهُ .. ( ﴿ كُلُّ قَدْ على هذه اللغات ، وأقهمه إياها .

ومعنى ﴿ هَالكُ . . ( هَ ﴾ [القسس ] البعض يظن أن الهلاك خاص بما فسيه روح كالإنسان والحيوان ، لكن لو وقفنا عند قوله تعالى : ﴿ لَهَا لِكُ مِنْ مَلَكُ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْنَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيْنَةٍ . . ( ) ﴾ [الانفال]

إذن: فالهلاك يقابله الحياة ، فكل شيء يهلك كانت له حياة تناسبه ، وإن كنا لا نفهم إلا حياتنا نحن ، والتي تذهب بخدوج الروح .

ومعنى : ﴿ إِلاَّ وَجْهَهُ . ( ( ( القصص ) أي : إلا ذاته تعالى ، ولم يقُلُ : إلا هو ؛ لانه تعالى ليس شيئاً ، وللوجه هنا معنى آخير ، كما نقول : فعلت والله أن أبله بالى ، فعلت والله أن أبله أن ألم عنى : كل شيء هالك ، إلا ما كان لوجه الله ، فلا يهلك أبداً ؛ لانه يبقى لك وتنال خيره في الدنيا وثوابه في الأخرة .

ثم يقول سبحانه : ﴿ لَهُ الْعُكُمُ وَإِلَيْهُ تُرْجَعُونَ ﴿ إِلَهُ وَالسَّمِي ] اى : له الحكم في الآخرة يوم يقول ﴿ لَمُن الْمُلْكُ أَلْيُومُ .. [1] ﴾ [غانر] لكن

لماذا خص الملك يوم القيامة ، وهو سبحانه له الملك الدائم في الدنيا ، يُملّكه الدنيا ، يُملّكه الدنيا ، يُملّكه لخلّقه ، كما قال سبحانه في النمرود : ﴿أَنْ آتَاهُ اللهُ الملك .. ( ١٤٠٠ ﴾ لخلّقه ، كما قال سبحانه : ﴿ تُوتِي الملك مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْملك مَمّن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْملك مَمّن

إنن : فالملك مُلك الله ، وهو سبحانه الذي يُملك خُلفه في الدنيا دنيا الاسباب ، لكن في الآخرة تُنزع الملكية من أي أحد إلا لله وحده . حتى إرادة الإنسان على حوارحه تُسلب منه ، فتشهد عليه بما كان منه في الدنيا .

وإنْ اردتَ ان تعرف الآن صدق هذه المسالة فانظر إلى الأمور القدرية التى تجرى علميك ، كالمرضى وكالموت وغميرها ، هل تستطيع انْ تتابى عليها ؟

ثم يقول سبحانه: ﴿ وَإِنَّه تُرْجَعُونُ ( [ التصمن] أي : للحساب في الآخرة : لأن الله تعالى لم يُخلقنا عَبْنا ، ولن يتركنا هملاً ، بل لابد من الرجوع إليه ليحاسب كلاً منكم على سا قدّم ، وما دُمَّتم قد عرفتم ذلك ، فعليكم أن تحترموا المرجع إلى الله ، وتنظروا ماذا طلب منكم .

والمتتبع لهذا الفعل في القرآن يجد أنه جاء مرة مينياً للمجهول ( تُرجعون ) وهو للكافر الذي تأبّى على الله ، فنقول له : ستُرجع إلى الله ، ورَقَدْف في النار غَصبا عنك ، ورَغُما عن انفك ، فإنْ تأبيّت على الله في الدنيا ، فإنْ تتأبّى عليه في الأخدرة ، وياتى مبنياً للمعلوم ( ثرجعون ) وهو للمؤمن الذي يشتاق لثواب الآخرة فيتهافت بنفسه ويُقبل عليه .

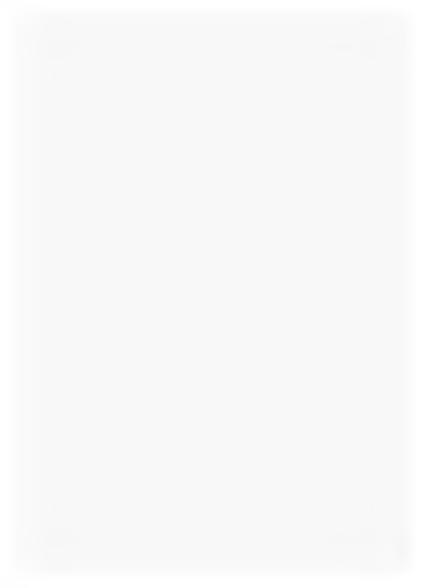



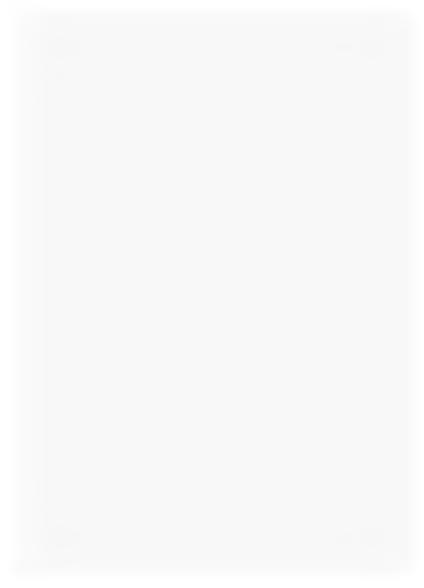

### ســورة العنكبوت''



## الر O \*

سبق أنَّ تكلمنا كثيراً عن الصروف المقطعة في بدايات سور القرآن ، كلما تكررت هذه الظاهرة نتكلم عن مجالات الأذهان في فهمها ، وما دام الحق سبحانه يُكررها فعلينا أيضاً أن تُكرِّر الحديث عنها ، ولماذا ينثر الله هذه الظاهرة في سور القرآن ؟ لتظل دائماً على البال .

<sup>(</sup>١) سورة المنتكوت هي السورة راتم ٢٩ في ترتيب المصحف الشريف، وعدد آياتها ٦٩ آية ، لفتُلف في كونها مكية ام مدنية ، قال الحسن وعكومة وعطاء وجاير : مكية كلها - وقال ابن عباس وقتادة في احد قوليهما : مدنية كلها ، وفي القول الآخر لهما وهو قول يحي بن سلام آنها مكية إلا عشر آيات من اولها ، فإنها نزلت بالصدينة في شأن من كان من المسلمين بمكة وقال على بن أبي طالب : نزلت بين مكة والعدينة . [ تفسير الفرطبي ١٥ (٢١١/ ] . نزلت بعد ساورة الروم وقبل ساورة العلقتين ، وهي السورة رام ٨٤ في ترتيب نزول سور القران [ انظر : الإنقان في علوم القرآن المديوطي (٧١/١) .

وقلنا : إن القرآن الكريم مبنى في كل آياته وسوره على الوَصل ، لا على الوقف ، اقرأ : ﴿ مُدْهَامُتَانَ (١٠) فَبَأَى آلاء وَبَكُما تُكَذَبَانَ (١٠٠ فَبِأَى آلاء وَبِكُما تُكَذَبَانَ (١٠٠ فَبِأَى آلاء وَبِكُما تُكَذَبَانَ (١٠٠ هـ [الرحمن]

فلم يقل ﴿ فَجَأَى آلاء رَبَكُمَا تُكَذَبُانِ ﴿ آلِ الرحمن ] ويقف ، إنما وصل : ﴿ فِيهِما عُيْنَانُ نَضَاخَتَانَ ﴿ آلَ ﴾ [الرحمن ] لأن القرآن موصول ، لا فصل أبدا بين آياته ؛ لذلك ليس في القرآن من وقف واجب ، إنما لك أن تقف لضيق النفس ، لكن حينما تعيد عيد بالوصل .

وكذلك القرآن مبنى على الوصل في السور ، فحين تنتهى سورة لا تنتهى على سكون ، فلم يقل \_ سبحانه وتعالى \_ وإليه ترجعون بسكون النون ، إنما ( تُرْجَعُونَ بسم الله الرُحمن الرُحيم ) ليبدا سورة اخرى موصولة .

قسهده إذن سمعة عامة في آيات القرآن وسوره إلا في الحدوف المقطَّعة في أوائل السور ، فهي مبنية على الوقف ألف لام ميم هكذا بالسكون ولم يقل : ألف لام ميم على الوصل ، لماذا ؟ لانها حروف مقطَّعة ، قد يظنها البعض كلمة واحدة ، فقصل بينها بالوقف .

لذلك يقبول رَهِيْ : « لا أقول الم حرف . ولكن ألف حرف ، ولام حرف ، ولام حرف ، وميم حرف ، والوقف ، كل حرف على حدة .

 <sup>(</sup>١) نُصَحْت البُّر : ارتفع ماأيها وجاش وفار . أي : يخرج ماؤهما غزيراً . ونضاشة : صيفة مبالغة تدل على الكثرة . [ القاموس القويم ٢٠٠/٢ ]

<sup>(</sup>Y) عن عيد الله بن مستود قال قال رسول الله ﴿ ء من قرا حرفًا من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر امتالها ، لا أقول ألم حرف ، ولكن ألف حرف ، والام جوف ، وميم حرف ، أخرجه الدرهذي في سننه ( ۲۹۱۰ ) وقال : « حديث حسن صحيح » .

#### 011.470+00+00+00+00+0

وتكلمنا على هذه الحروف وقلنا: إنها خامات القرآن ، قصن مثل هذه الحروف يُنسَج كلام الله ، وقلنا: إنك إنْ أردتَ أن تُميِّز مهارة النسَّج عند بعض العمال مشلاً لا تعطى احدهم قطناً ، والأخر صوفاً ، والآخر حريراً مثلاً ؛ لانك لا تستطيع التمييز بينهم ، لأن الخامات مختلفة ، فالحرير بطبيعته سيكون أنعم وأرقَّ - فإنْ أردتَ معرفة المهارة فوحد المادة الخام عند الجميع -

فكأن الحق \_ تبارك وتعالى \_ يقول لنا : إن القرآن مُعْجز ، بدليل أنكم تملكون نفس حروفه ، ومع ذلك عجزتُمْ عن معارضيته ، فقد استضدم القرآن نفس حروفكم ، ونفس كلماتكم والفاظكم ، وجاء بها في صورة بليغة ، عَزَّ عليكم الإتيان بمثلها .

إذن : اختلف أسلوب القرآن : لأن الله تعالى هو الذي يتكلم . قمعنى ( الم ) هذه نقس حروفكم قاتوا بمثلها .

أو: ( الم ) تحمل صعنى من المعانى : لأن ألف لام ميم أسسماء حروف ، وأسماء الحروف لا يعرفها إلا المتعلم ، فالأمني يقول ( كتب ) لكن لا يعرف أسماء حروفها ، وتقول للولا الصغير في المدرسة : تهج كتب فيقول لك ( كاف فتحة ك) و ( تاء فتحة ك) و ( باء فتحة ب) .

إذن : لا يعرف أسماء الحروف إلا المتعلم ، وسيدنا رسول الله كان أمياً ، فمن أين نطق بأسماء الحروف الم ، طه ، يس ، ق .. والله أن : لا بُدَّ أن ربه علمه ولقنه هذه الحروف ، ومن هنا جاءت أهمية التلقين والتلقى في تعلم القرآن ، وإلا فكيف يُفرِّق المتعلم بين ( الم ) هنا وبين ﴿ أَلَمْ نَشُرَحْ لَكَ صَدْرُكَ ( ) ﴾ [العرب] فينطق الاولى

#### 

على الوقف ، والأخرى على الوصل ، ينطق الأولى باستماء الحروف ، والثانية بمسمياتها ؟

وتحمل ( الم ) أيضاً معنى التنبيه للسامع ، فالقرآن نزل بأسلوب العرب ولفتهم ، فلا بد أن تتوفر له خصائص العربية والعربية الراقية، فلو قرآنا مثلاً في الشعر الجاهلي نجد عمرو بن كلثوم() يقول :

ألا هُبِّي بِصَمَٰتِكِ فَاصْبِحِينًا ولا تُبقِي خمور الأنسيرينا

نسآل : ماذا أفادت ( ألا ) هنا ، والمعنى بصح بدونها ؟ ( ألا ) لها معنى عند العربى ؛ لأنها تنبهه إنْ كان غافلاً حتى لا يفوته شيء من كلام مُحدَّثه ، حيثما يُفَاجا به ، كما تنادى أنت الآن مَنْ لا تعرفه فتقول : ( اسمع يا ... ) كانك تقول له : تنبه لانتى سأكلمك .

والتنبيه جاء فى اللغة من أن المتكلم يتكلّم برغبته فى أى وقت ، أما السامع فقد يكون غافلاً غير منتبه ، أو ليس عنده استعداد لأنْ يسمع ، فيحتاج لمن يُنبّه ليفهم ما يُقال له ، إنما لو فاجأتَه بالمراد ، فريما فاته منه شيء قبل أنْ يتتبه لك .

وكذلك فى ( الم ) حروف للتنبيه ، على أنه سياتى كلام نفيس اسمعه جيداً ، إياك أنْ يضيع منك حرف واحد منه . كما يصح أنْ يكون لهذه الحروف معان أخرى ، يفهمها غيرنا ممَّنُ فتح الله عليهم . فهى \_ إذن \_ معين لا ينضب ، يأخذ منه كُلُّ على قُدْره .

<sup>(</sup>١) هو: عصرو بن كلثوم بن مالك ، هن بنى تغلب ، أبو الأسسود ، شاعر جاهلى ، عن الطبقة الأولى ، ولد فى يلاد ربيعة فى شمال جزيرة العرب ، ساد قومه تغلب وهو فتى . وعشر طويلاً ومات فى الجزيرة الفراتية محو ٤٠ ق هم. [ الاعلام للزوكلى ٩٤/٥] ، والبيت من معلقته .

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ أَحْسِبَ النَّاسُ أَن يُتُرَكُّوا أَن يَقُولُوا مَامَنَكَ اوَهُمْ لَا يُفْتَدُونَ ۞ ﴾

القعل (حسب) بالكسر في الماضى ، وبالفتح في المضارع ( يحسب ) وبدئي : ظن ، أما : ( حسب ) والمضارع ( يحسب ) بالكسر أي : عَدُ ,

قالمعنى : ﴿ أَحسب النَّاسُ .. (٣) ﴾ [انعتكون] أى : ظنوا . والهمزة للاستقالم ، وهى تفيد نفى هذا الظن وإنكاره ، لأنهم حسبوا وظنوا أنَّ يتركهم الله دون فتنة وتمحيص واختبار .

والحق سبحانه يريد أن بحمل أولو العزم رسالة الإسلام ' لأن الإسلام لا يتصدّى لحمل دعوته إلا أقوياء الإيمان الذين يقدرون على حمل مشاق الدعوة وأمانة تبليغها .

والإيمان ليس كلمة تُقال ، إنما مسئولية كبرى ، هذه المسئولية هي التي منعت كفار مكة أنْ يؤمنوا ؛ لأنهم يعلمون أن كلمة لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة وإلا أقالوها ، إنما هي منهج حياة له متطلبات . إنها تعنى الا مُطاع إلا الله ، ولا معبرد بحق إلا الله ، وهم لا يريدون

<sup>(</sup>١) سبب تنزول الآية: قال ابن عباس وغيره: يريد بالناس في الآية قوصاً من العرامتين كاثوا بمكة وكان الكفار من قريش بزنونهم ويعذبونهم على الإسلام ، كسلمة بن هشام ، وعياش ابن أبي بربيعة ، والوليد بن السوليد ، وعمار بن ياسر ، وياسر أبوه وسمعية أمه وعدة من بني مخزرم وغيرهم ، قال مجاهد وغيره: تفزلت هذه الآية مسلية وصحلمة أن هذه عي سيرة الله في عباده اختباراً المؤمنين وفشتة . قال ابن عملية : وهذه الآية ران كانت نزلت بهذا السبب أو ما في صعناه من الاقوال فهي باقبية في أمة مجمد رهيمة موجود حسكمها بقية الدهر . [ نكره القرطبي في تفسيره ١٩٧٧/٥] وانفر أيضاً [ أسباب النزول للراحدي ص ١٩٥]

هذه المسالة لتظل لهم مكانتهم وسلطتهم الزمنية .

لذلك يقول سبحانه هنا ﴿أَحَسِبُ النَّاسُ أَنَ يُتُرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنًا . . 

( ) السنكبوت عالإيمان ليس هَوُلاً فحسب ؛ لأن القول قد يكون صدقا ، وقد يكون كذبا ، قال بد القول من الاختبار وتمحيص الإيمان ﴿وَهُمْ لا يُفْتَلُونَ آ ﴾ (السنكبرت) فإنَّ صبر على الابتلاءات وعلى المحن فهو صادق الإيمان .

ويؤكد سيحانه هذا المعنى في آية آخرى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرَف فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنُ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَدَّ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِه خَسِرُ الدَّنْيَا وَالْآخِرَةَ . . [13]

وقد محص الله السابقين الأولين من المؤمنين بآيات وضوارق تخالف الناموس الكونى ، فكان المؤمن يُصدُق بها ، ويؤمن بصدُق الرسول الذي جاء بها ، أما المتردد المتحير فيكتب بها ، ويراها غير معقولة .

ومن ذلك ما كان من الصُدِّيق أبى بكر فى حادثة الإسراء والمعراج ، فلمًا حدَّثوه بما قال رسول الله الله قلة قال : « إنْ كان قال فقد صدق "(" فى حين ارتد البعض وكذَّبوا ، وكان الحق ـ تبارك وتعالى ـ يريد من هذه الخوارق ـ التى يقف أمامها العقل ـ أنْ يُميَّز

<sup>(</sup>١) قالت عائشة رضي انه عنها: لما أسرى بالنبى قط إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك ، فارتد خاص حصن كانوا أمنوا به وصدقوه وسحوا بذلك إلى أبى بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسرى به اللهة إلى بيت المقدس . قال : أو قال ذلك ؟ قالوا: ضم قال : لثن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : أو تصدقه أنه ذهب الليفة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟ قال : نعم إلى الأصدقه فيما هو أبعد من ذلك ، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة : فلذلك سمعي أبو بكر الصديق ، أخرجه الحاكم في مستدركه (٦٢/٣)

#### 

بين الناس ليحمل أمر الدعوة اشداء الإيمان والعقيدة ، ومَنْ لديهم يقين بصدق الرسول في البلاغ عن ربه .

وسبق أنْ بينا غباء مَنْ كَذَّب بحادثة الإسراء والمعراج من كفار مكة الذين قالوا لرسول الله : اتدَّعي الله أتيت بيت المقدس في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً (١٠) و وأنهم غفلوا أو تغافلوا عن تص الآية : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أُسْرَىٰ بِعَبْدهِ .. (١٠) ﴾ [الإسراء] فلم يقل محمد : إنى سريت بنفسى إنما أُسْرى بي .

وقلنا للرد عليهم: لمن جاءك رجل يقول لك: لقد صحعدتُ بولدى الرضيع قمة إفرست مثلاً ، أتقول ك : كيف يصعد الرضيع قمة إفرست ؟

وسبق أنْ تكلَّمنا فى قبضية ينبغى أن نظل فى أذهانكم جميعاً ، وهى أن كل فعل يآخذ نصيبه من الزمن على قَدْر قوة قاعله ، فالوزن الذى ينقله الطفل الصبغير فى عدة مرات تحصله أنت فى يد واحدة . فالزمن يتناسب مع القوة تناسباً عكسيا فكلما زادت القوة قلَّ الزمن ، فالذى يذهب مشلاً إلى الاسكندرية على حسار غير الذى يذهب فى سيارة أو على مَثْن طائرة . وهكذا .

إِنْنَ : قِسْ على قدر قدة القاعل ، قانُ كان الإساراء بقدة الله تعالى ، وهي قدوة القوى فلا زمن ، وهذه مسالة يقف عندها العقل ، ولا يقيلها إلا بالإيمان .

إذن : فالحق سبحانه يُمحَّد صكم إويبتليكم ؛ لأنه يريدكم لمهمة

<sup>(</sup>١) ذكره ابن هـضام في العـيرة النبوية ( ١٩٨/ ) . « ققال اكثر الناس . هـنا واش الإحر البين ، وات إن العـير لتُطرد شهـرا من حكة إلى الشام مدبرة وشـهرا مقبلة ، أفـيذهب ذلك مـحمد في ليلة واحدة ، ويرجع إلى حكة .

عظيمة ، لا يصلح لها إلا الصنديد (١) القوى في إيمانه ويقينه .

لذلك يقول سبحانه في أكشر من موضع : ﴿ وَلَنَبُّلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ الْخُوفُ وَالنَّرِ الْصَّابِرِينَ الْخُوفُ وَالنَّمْ وَالنَمْ وَالنَّمْ وَالْمَالِمُ وَالْمُعْوَالِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِ وَالْمُؤْمِ وَالنَّمْ وَالنَّمْ وَالْمُوالِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِقُولَا وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَالنَّمْ وَالنَّمْ وَالنَّمْ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَ

وقال : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَىٰ نَعْلُمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارُكُمْ ۞ ﴾

وقال : ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا يَعْلَم اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ.. ( عَنَا ﴾

فهذه الابتلاءات كالامتحان الذى نُجِريه للتلاميذ لنعرف مقدرة كل منهم ، والمهمة التى يصلح للقيام بها ، ومعلوم أن الابتلاءات لا تُذَمَّ لذاتها ، إنما لنتائجها المترتبة عليها ، فما جُعلَتُ الابتلاءات إلا لمعرفة النتائج ، وتعييز الأصلح للمهمة التى نُدب إليها .

ومعنى ﴿ يُفْتُونُ آ ﴾ [العنكبرت] يُخْتبرون . ماخوذة من فيتنة الذهب ، حين تصهره في النار ؛ لتُخرج ما فيه من خَبَث ، وتُصفّى معدنه (الاصلح ، فيما يناسب مهمته .

ومن ذلك ما خسربه الله لذا مثلاً للحق وللباطل في قدله تعالى: ﴿ أَنزَلُ مِنَ السَّيلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمَمَّا ﴾ أَنزَلُ مِن السَّيلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمَمَّا يُوقَدُونَ عَلَيْه فِي النَّارِ ابْتَعَاءَ حَلَيه أَوْ مَتَاعِ زَبَدً مَثْلُهُ كَذَلكَ يَضُوبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَأَمَّا مَا يَنفُعُ النَّاسُ قَبَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلكَ يَضُوبُ اللَّه الأَرْضِ كَذَلكَ يَضُوبُ اللَّه الأَرْضِ كَذَلكَ يَضُوبُ اللَّه الأَمْثالَ (٣) ﴾ كَذَلكَ يَضُوبُ اللَّه الأَمْثالَ (٣) ﴾

<sup>(</sup>١) الصنديد ؛ السيد الشريف ، وكل عظيم غائب ، صنديد ، [ لمان العرب ـ مادة ؛ صند ] ،

فالفيتنة ما كانت إلا لنعرف الصادق في القوَّلة الإيمانية والكاذب فيها : الصادق سيصبر ويتحمل ، والكاذب سينكر ويتردد ،

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَلَّهُ الَّذِينَ صَلَّ اللَّهِ مَا لَكُنْدِينَ صَلَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّ

الحق ـ سبحانه وتعالى ـ يُسلّى السابقين من أمة مصمد الذين عُنَّبوا وأوذوا ، وضُربوا بالسياط تحت حَرَّ الشمس ، ورُضحت الحجارة الثقال على بطونهم ، والذين جاعوا حتى أكلوا الميثة وأوراق الشجر يُسلّهم : لسَّتم بدعاً في هذه الابتلاءات قاصمدوا لها كما صمد السابقون من المؤمنين .

﴿ وَلَقَادُ قُتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ .. ﴿ إِلَا المنكِبونَ قَانِظْر مَسْلاً إِلَى البَلاهِ بنى إسرائيل مع فرعون ، إذن فابتلاقكم اهون واخف ، وفيه رحمة من الله بكم وأنتم أيسر منهم ﴿ فَلَبْعَلْمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمُنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمُنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمُنْ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

ولك أن تقول ألم يكن الله تعالى يعلم حقيقتهم قبل أنْ يبتليهم ؟ بلى ، يعلم سبحانه حقيقة عباده ، وليس الهدف من اختبارهم العلم يحقيقتهم ، إنما الهدف أنْ يُقر العبد بما عُلم عنه .

ومثال ذلك - وش المثل الأعلى - حينما نقول للمدرس مثلاً : اعْطِنا نتيجة هؤلاء التلاميذ ، فليس في الوقت سعة للامتحان فيقول من واقع خبرته بهم : هذا ناجح ، وهذا راسب ، وهذا الأول ، وهذا كذا . عندها يقوم الراسب ويقول : لو اختبرتني لكنت ناجحاً ، ولو اختبره معلمه لرسب فعلاً . إذن ، فربنا - عز وجل - يختبر

عباده ليُقر كل منهم بما عُلم عنه .

﴿ فَلَيَعْلَمُنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمُنَّ الْكَاذِينَ ﴿ ﴾ [العنكبوت] علم ظهور وإقدار من صاحب الشان نفسه ، بديث لا يستطيع إنكاراً ، حيث سيشهد هو على نفسه حين تشهد عليه جوارحه .

# ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن يَسْمِعُونَا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ كُنُوكَ ۞ ﴿ السَّاءَ مَا يَعَكُنُوك ۞ ﴿

هنا أيضا ﴿ صَحَبَ . . 3 ﴾ [العنكبوت] أى : ظن الذين يعملون السيئات ﴿ أَن يُسْبِقُونَا . . 3 ﴾ [العنكبوت] أى : يُفلتوا من عقابنا ، تقول : سبق فلان فلانا يعنى : أفلت منه وهو يطارده ، فالمعنى أنهم لن يستطيعوا الإفلات من العذاب أو الهرب منه ، وإن كانوا يعتقدون ذلك أو يظنونه ، فيئس هذا الظن .

﴿ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ ﴾ [العتجبود] أى : قَبُح حكمتهم وبَطُلُ ، وحين تحكم على ظنهم وعلى حكمهم بالبطلان فإنما نثبت قضيتنا ، وهي أنهم لن يُفُلتوا من عقابنا .

ثم يقول الحق سبحانه :

## مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَهُوَ ٱلسَّكِيغُ ٱلْعَكِيدُ ۞

 <sup>(</sup>۱) قال ابن عجاس : وريد الرائيد بن السفيرة وآبا جهل والاسسود والعاص بن هشام وشسيبة وعشبة والوليد بن عتبة وعقبة بن ابن معيط وغيرهم . [ اورده القرطبي في تقسيره ٧/ ٥١٥ ] .

معنى ﴿ يَرْجُو لَقَاءَ اللّهِ .. ② ﴾ [المتكبوت] يعنى : يؤمن به وينتظره ويعمل من أجله ، يؤمن بأن الله الذي خلقه واعبدً له هذا الكون ليحيا حياته الطبية ، وإنه سبحانه بعد ذلك سيعيده ويحاسبه ؛ لذلك إنْ لم يعبده ويطعه شُكْرًا له على ما وهب ، فليعبده خوفا منه أنْ يناله بسوء في الآخرة .

وأهل المعرفة يروْنَ فرقاً بين مَنْ يرجو الثواب ويرجو رحمة الله ، ومن يرجع لقاء الله لذات اللقاء ، لا خلوفاً من نار ، ولا طمعاً في جنة ؛ لذلك تقول رابعة العدوية (١٠) :

كُلُّهِم يَعْبِدُرنَ مِنْ خَرَفِ نَارِ ويسروْنَ النجاةَ حَظَّا جَزِيلاً أَنَّ بِأَنْ يَسْكُنُوا السَجِنانَ فيحظَوْا بقُصُور ويَشْربُوا سَلْسبِيلا لَيْسَ لَى بِالجِنَانِ وَالنَّارِ حَظِّ أَنَا لاَ ابتَعْنَى بِحِبِي بَدِيلاً

أى : أحسبك يا رب ، لانك تُحبُّ لذاتك ، لا خصوفاً من تارك ، ولا علماً في جنتك ، وهي أيضاً القائلة : اللهم إنَّ كنت تعلم أنى أحبك طمعاً في جنتك فاحرمتي منها ، وإنَّ كنت تعلم أنّى أعبدك خوفاً من نارك فاحرقني بها .

ويقول تعالى في سورة الكهف : ﴿ فَمَن كَانَ يُرْجُو لَقَاءَ رَبِّهِ فَلَيْعْمَلُ عَمَلُ مِبْ الحَّا وَلَا يُشْرِكُ بِعِمَادَة رَبِّهِ أَحَدًا (١٠) ﴾ [الكهنم] ولو كانت الجنة لان لقاء أنه أعظم ، وهو الذي يُزْجِي لذاته .

والحق سيحانه يؤكد هذه المسالة بأكثر من مؤكد : ﴿ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَا مَن مَوكد : ﴿ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّه لآتٍ ٥٠ ( ٤٠ ﴾ [العنكبوت] فاكّده بإن واللام وصيفة اسم الفاعل الدالة

<sup>(</sup>١) هى . رابعة بنت إسحاعيل العدوية ، أم الذير ، صولاة أل عتيك ، البصدية ، صالحة مشهورة من أعل البصدرة ومولدها بها ، لها أخبار فى العبادة والنُسك ، توفيت بالقدس عام ١٢٥ هـ [ الأعلام الازركلي ١٠/٣ ] .

على تحقُّق الفعل ، كما قال سبحانه ﴿ كُلُّ شَيْءِ هَالِكٌ ﴿ إِلَّهُ التَصْصِ] ولم يقل : سيهلك ، وقوله سبحانه مخاطباً نبيه محمداً ﷺ : ﴿ إِنَّكَ مَبِّدُ وَإِنَّهُم مُيْتُونُ ٣٠﴾

يخاطبهم بهذه الصيفة وهم ما يزالون أحياءً ؛ لأن الميَّت : مَنْ يؤول أمره وإن طبال عمره إلى المبوت ، أما مَنْ صات فعلاً فيُسمَّى ( مَيْت ) .

وأنت حينما تحكم على شيء مستقبل ثقول : يأتى أو سياتى ، وتقول لمن تتوعده : سأفعل بك كذا وكذا ، فأنت جازفت وتكلمت بشيء لا تملك عنصرا من عناصره ، فلا تضمن مثلاً أن تعيش لغد ، وإن عشت لا تضمن أن يعيش هو ، وإن عاش ربما يتغير فكرك ناحيته ، أو فقدت القدرة على تنفيذ ما تكلمت به كأن يصيبك مرض أو يلم بك حدث .

لكن حينما يتكلم مَنْ يملك أزمّة الأمور كلها ، ويعلم سبحانه أنه لن يفلت أحد منه ، فحين يحكم ، فليس للزمن اعتبار في فعله ، لذلك لم يقل سبحانه : إن أجل أشه سيأتي ، بل ﴿ لآتٍ ، . ② ﴾ [المنكبون] على وجه التحقيق .

وسبق أنْ ذكرنا في هذا الصدد قولت تعالى عن القيامة : ﴿ أَنَىٰ اللهُ فَلا تُسْتَعْجُلُوهُ ..(؟) ﴾ [النحل] وقد وقف السطصيون أمام هذه الآية يقولون : وهل يستعجل الإنسان إلا ما لم يأت بَعْد ؟ لأنهم لا يفهمون مراد الله ، وليست لديهم ملكة العربية ، فاش تعالى يحكم على المستقبل ، وكانه ماض أي مُحقق ؛ لأنه تعالى لا يمنعه عن مراده مانع ، ولا يحول دونه حائل .

ولفظ الأجل جاء فى القرآن فى مواضع كشيرة ، منها : ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّدُ أَجُلُ قَإِذَا جَاءَ أَجُلُهُمْ لا يَسْفَأْخُرُونَ سَاعَةٌ وَلا يَسْتَقْدُمُونَ (٢٠) ﴾ [الاعراف] وفى الآية التى معنا ﴿ فَإِنَّ أَجَلَ اللّهِ لآت ٍ . . ② ﴾

والأجلان مضتلفان بالنسبة للحضور الحياتي للإنسان ، فالأجل الأول يُنهى الحياة الدنيا ، والأجل الأخر يُعيد الحياة في الأخرة للقاء الله عز وجل ، إذن : فالاجلان مرتبطان .

والحق - سبحانه وتعالى - حينما يعرض لنا قضية غيبية يُؤنسنا فيها بشيء حسيً معلوم لنا ، حتى يستطيع العقل أن ينقذ من الحسيّ إلى الغيبي غير المشاهد . وأنت ترى أن أعمار بنى آدم في هذه الحياة تتقاوت : فواحد تغيض به الأرحام ، فلا يخرج للحياة ، وواحد يتنقس زقيراً واحداً ويموت .. إلخ .

وفى كل لحظة من لحظات الزمن نعاين الموت ، مَنْ يموت بعد نفس واحد ، ومَنْ يموت بعد المائة عام - إذن : فلا رتابة فى انقضاء الأجل ، لا فى سنّ ولا فى سبب : فهذا يموت بالصرض ، وهذا بالغرق ، وهذا يموت على فراشه .

لذلك يقول الشاعر :

قَلا تحسبَ السُّقْم كأسَ الممات وإنْ كانَ سُقْمًا شَدَيد الأَثْر فَرُبَّ عليـلِ تـراهُ استُـفاقُ ورُبٌ سَليمٍ تَرَاهُ احتُضـرُ وقال آخر :

وَقَدُ ذَهَب المعتلَى صحة وصنَحَ السَّقِيمُ فَلَمْ يَذْهب وتَجد السبب الجامع في الوباءات التي تعتري الناس ، فيصوت

واحد ويعيش آخر ، فليس في الصوت رثابة ، والحق - سبحانه وتعالى - حينما يقول . ﴿ وَلَكُلِّ أُمَّة أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخَرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقَدُّمُونَ ١٤٠ ﴾ [الأعراف] نجد واقع الحياة يؤكد هذا ، فلا وحدة في عمر ، ولا وحدة في سبب .

والصدق في الأجل الأول المشاهد لنا يدعونا إلى تصديق الأجل الآخر ، وأن أجل الله لآت ، فالأجل الذي أنهى الصياة بالاختلاف هو الذي يأتي بالحياة بالاتفاق ، فينفخة واحدة ستقوم جميعاً أحياءً للحساب ، فإن اختلفنا في الأولى فسوف نتفق في الآخرة ؛ لأن الأرواح عند الله من لدن آدم عليه السلام وحتى تقوم الساعة ، وينفخة واحدة يقوم الجميع .

وسبق أن قُلْنا : إن الأزمان ثلاثة : حاضر نشهده ، وماض غائب عنا لا نعرف ما كان فحيه ، ومستقبل لا نعرف ما يكون فيه . والحق سبحانه يعطى لنا فى الرجود المشاهد دليل الصدق فى غير المشاهد ، فنحن مثلاً لا نعرف كيف خلقنا الخلُق الأول إلا من خلال ما أخبرنا الله به من أن أصل الإنسان تراب اختلط بالماء حستى صار طينا ، ثم حما مسنونا ، ثم صلصالاً كالفخار .. إلخ .

ثم جعل نسبل الإنسبان من نطقة تتحول إلى علقة ، ثم إلى منضخة ، ثم إلى منضخة ، ثم إلى منضخة ، ثم إلى العلم الحديث ارانا النطقة والعلقة والمنضغة ، وارانا كيف يتكون الجنين ، فيبقى الخُلُق الأول من تراب غيباً لا يعلمه احد .

ولا تُصدُق من يقول : إني أعلمه ! لأن الله تعالى حذرنا من هؤلاء المضليان في قوله : ﴿مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ وَلا خَلْقَ

# الكيد، وَمَا كُنتُ مُتَّحَدًا الْمُصَلِّينَ غَصَدًا ﴿ ۞ ﴾

فلا علم لهم بخَلْق الإنسان ، ولا علم لهم بخَلْق ضواهر الكون ، فلا تسمع لهم ، وهُذُ معلوماتك من كتاب ربك الذي خلق سبحانه ، ويقوم وجود المضلين الذين يقولون : إن الأرض قطعة من الشمس انفصلت عنها ، أو أن الإنسان أصله قدد \_ يقوم وجودهم ، وتقوم نظرياتهم دليلاً على صدق الحق سبحانه فيما أخبر .

وإلا ، فكيف نُصدِّق نظرية ترقًى القرد إلى إنسان ؟ ولماذا ترقَى قرد ( دارون ) ولم تترقَّ باقى القرود ؟

وإذا كان المؤمن مُصدَّقا بقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا سَوْيَتُهُ وَنَفَحْتُ فَوِه مِن وَرَاتِي اللهِ مَن اللهِ مَا المؤمن بَما جاء به رأوحي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِين (17) ﴾ [المجر] لانه آمن بالله ، وآمن بما جاء به رسـول الله ، فكيف بمَن لا يؤمن ولا يُصـدَّق ؟ لذلك يُؤنسها المق سبحانه هذه العتقول المستشرقة لمعرفة حقائق الاشياء يُؤنسها بما تشاهد : فان كنت لا تُصدُق مـسالة الخَلْق فعانت بلا شكُّ تشاهد مسالة الموت وتعاينه كل يوم ، والموت نَقَضٌ للحياة ، ونَقَض الشيء يأتي عض بناه .

والضائق \_ عز وجل \_ أضبر أن الروح هي آخر شيء في بناء الإنسان ، لذلك هي أول شيء يُنقَض فيه عند الموت ، إذن : مشهدك في كيف تموت ، يؤكد لك صدري الله في كيف جئت ؟

واجل الأخرة اصر لا بُدُّ منه ليُشاب المطبع ويُعَاقب العاصمي ، ألاَ ثرى إلى النظم الاجتماعية حتى عند غير الموقمنين تأخذ بهذا المصبدأ

لاستقامة حركة الحياة ؟ قما بالك بمنهج الله تعالى في خُلْقه ، أيترك الظالم والمجرم يُفلت من العقاب في الأخرة بعد أنْ أفلت من عقاب الدنيا ؟

وكنا نردُّ بهذا المنطق على الشيوعيين : لقد عاقبتُم مَنْ طالته أيديكم من المجرمين ، فكيف بمَنْ ماتوا ولم تعاقبوهم ، اليست الأخرةُ تحلُّ لكم هذا المازق ؟

ثم تُحَدَّم الآية بقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلَيمُ ۞ ﴾ [العنكبوت] ألا ترى أنه تعالى لو قال : العليم فقط لشمل المسموع أيضاً ؛ لأن العلم يحيط بكل المدركات ؟ فلماذا قال ﴿ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ ﴾ [العنكبوت] ؟

قالوا: لأن اللغة العربية حينما تكلمت عن العمل والفعل والقول قسمت الجوارح أقساماً: فاللسان له القول، وبقية الجوارح لها الفعل، وهما جميعاً عمل، فالقول عمل اللسان، والفعل عمل بقية الجوارح، فكان اللسان أخذ شطر العمل، وبقية الجوارح أخذت الشطر الآخر.

وباللسان معرفة إيمانك ، حين تقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، وهي السرف منا يعمل الإنسان ، وبه بلاغ الرسول عن الله لخلّقه ، إذن : فاضعال الجوارح الشرعية ناشئة من اللسان ومن السماع ؛ لذلك جعل القول وهو عمل اللسان شطر العمل كله .

ولأهمية القول قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَتُوا لِم تَقُولُونَ مَا لاَ تَفَعُلُونَ آَنُوا لِم اللَّهِ اللَّهِ عَن انصياع لقول أو سماع لقول ؛ لذلك ختم سبحانه هذه الآية بقوله : ﴿ وَهُوَ السَّمحيعُ الْعَلِمُ ۞ ﴾ [العنكبود]

# ﴿ وَمَن جَنهَ دَفَإِنَّمَا يُجَنِهِ لَٰ لِنَفْسِهِ \* وَمَن جَنهَ دَفَإِنَّمَا يُجَنِهِ لَٰ لِنَفْسِهِ \* إِنَّ ٱللَّهَ لَغَيُّ عَنِ ٱلْمَعْلَمِينَ ۞ \*

وكلمة ﴿ جَاهَدُ . . [ ﴾ [العنكبرت] تناسب النجاح في الإبتلاء ، والجهاد : بدُّل الجهد في إنقاد المراد ، ومنه اجتهد فالان في كذا يعنى : عمل اقصى ما في وُسْعه من الجدّ والاجتهاد في أن يستنبط الحكم .

والجهاد له مجالان : مجال في النفس يجاهدها ليقُونَى بمجاهدة نفسه على مجاهدة عدوه .

وجاهد: مضاعلة ، كان الشيء الذي تريده صعب ، يحتاج إلى جهد سنك ومحاولة ، والمفاعلة تكون من الجانبين : منك ومن الشيء الذي يقابلك ، وأول ميادين الجهاد النفس البشرية ؛ لأن ربك خلق فيك غرائز وعواطف لمهمة تؤديها ، ثم ياتي منهج السمماء ليكبح هذه الغرائز ويُرقَّها ، حتى لا تنطلق معها إلى ما لا يُباح .

فحب الاستطلاع مثلاً غيريزة مسحمودة في البحث العلمي والاكتشافات النافعة ، أمّا إنْ تحوّل إلى تجسنُس وتتبع لعورات الناس فهو حرام ؛ الأكل والشرب غريزة لتقتات به ، وتتولد عندك القدرة على العمل ، فإنْ تحوّل إلى نهم وشراهة فقد خرجت بالفريزة عن مرابها والهدف منها .

وعجيب أمر الناس في تناول الطعام ، فالسبيارة مثلاً لا تعطيها خليطاً من الوقود ، إنما هو نوع واحد ، أما الإنسسان فلا تكفيه عدة أصناف ، كل منها لها تفاعل في الجسم ، حينما تتجمع هذه التفاعلات تضر أكثر مما تنفع .

#### ينوروا العنكون

#### 

إذن : هذه الغرائز تحتاج منك إلى مجاهدة ؛ لتظل في حَدُ الاعتدال ، عملاً بالأثر : « نحن قوم لا نأكل حبتى نجوع ، وإذا أكلنا لا نشبع ، ولا نشرب حتى نظماً ، وإذا شربنا لا نقنع » .

ولو عملنا بهذا الحديث لقضينا على القنبلة الذرية للاقتصاد في بلادنا ، وكم تحلو لك اللقمة بعد الجوع مهما كانت بسيطة وغير مكلفة ؛ لذلك يقولون : نعم الإدام الجوع ، ثم إذا أكلت لا تملا المعددة ، ودع كما قال رسول الله على : « فالك لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه » (\*) .

وبهذا المنهج الغذائي الحكيم نضمن بنية سليمة وعافية لا يخالطها مرض .

قالغرائز خلقها الله قيك لمهمة ، قعليك أنْ تقف بها عند مهمتك . ومثل الدفرائز العواطف من حب وكُره وشدفقة وحُرزُن .. إلخ ، وهذه ليس لها قانون إلا أنْ تقف بها عند حدود العاطفة لا تتعداها إلى النزوع ، فاحبب منْ شئت وابقض مَنْ شئت ، لكن لا تتعدُ ولا تُرتَب على العاطفة حكماً .

وقد ذكرنا لهذه المسالة مثالاً بسيدنا عمر \_ رضى الله عنه \_ وكان له أخ اسمه زيد قُتل ، ثم أسلم قاتله ، فكان عمر كلما رآه يقول لله : ازْو عنى وجهك \_ يعنى : أنا لا أحبك \_ فيقول : أو عدم حبك لى يمنعنى حَقاً من حقوقى ؟ قال : لا ، قال : إنما يبكى على الحب

<sup>(</sup>۱) عن المقدام بن معد يكرب سمحت رسول الت قلة يقول: « ما ملأ آدمى وماء شرأ من بطن ، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فإن غلب الأدمى نقسه فثات للطعام ، وثلت للشراب ، وثلث للنفس ، أخرجه الشرمذي في سنته ( ۲۲۸۰ ) وابن ماجة في سنته ( ۲۲۱۹) وأحمد في مسنده ( ۲۲۲/۱ ) والحاكم في مستدركه ( ۲۲۱/۱ ).

### 

النساء ، يعنى : الحب والكره مسائل يهتم بها النساء ، والمهم العمل ، وما يترتب على هذه العواطف .

ومن المحاهدة محماهدة من سُلَط عليك من جبار أو نحوه ، تجاهده وتصبر عليه ، يقول تحاهده وتصبر عليه ، يقول تعالى ﴿وَلَبُلُونَكُمْ حَمَّىٰ نَعْلَمَ الْمُحاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَرَكُمْ (آ) ﴾ [محد]

كل هذه بلاءات تحتاج إلى مجاهدة ، فإن كان لك غريم فإن قدرت أن تعاقب قدرت أن تعاقب فعاقب بالمثل ، وهذه مسألة صعبة : لأنك لا تستطيع تقدير المثلة أو ضبيطها ، بحيث لا تتعدى ، فمثلاً لو ضربك خصمك ضعربة ، المستطيع أن ترد عليه بمثلها دون زيادة ؟

إنن : فعلا تُدخل نقسك في هذه المتاهة ، وأولَّني بك أنْ تاخذ بقوله تعالى ﴿ وَالْعَافِينَ عَن النَّاسِ.. (١٣٤ ﴾ [ال عمران] وتنتهي المسألة .

فإذا كانت المصيبة لا غريم لك فيها ، كالمرض والموت وغيرهما من القدريات التي يُجريها الله عليك ، فقُلُ إن ربي أراد بي خيراً ، فبها تُكفَّر الذنوب والسيئات وبها أنال أجر الصابرين ، وربما أنني غفلت عن ربي أو غرَّتني المتعمة ، فابتلاني الله ليفتني إليه ويُذكّرني به .

ومن المجاهدة مجاهدة النفس في تلقّي المنهج بافعل ولا تفعل ، والتكليف عادةً ما يكون شافاً على النفس يحتاج إلى مجاهدة ، وإياك أن تنقل مدلول افعل في لا تفعل ، أو تنقل مدلول لا تفعل في افعل . وحين تستقصى ( افعل ولا تفعل ) في منهج الله تجده يأخذ نسبة سبعة بالمائة من حركاتك في الصياة ، والباقي مباحات ، لك الحرية تفطها أو تتركها .

### 00+00+00+00+00+00+011.V10

وقد يتعرض الإنسان المستقيم للاستهزاء والسخرية حتى ممن هو على دينه ، لأن المنحرف دائماً يشعر بنقص فيتضاءل ويصغر أمام نفسه ، ويحاول أن يجر الآخرين إلى نفس مستواه حتى يتساوى الجميع ، وإلا فكيف تكون أنت مهتدياً مستقيماً وهو عاص ضالاً ؛ لذلك تراه يسخر منك ويُهون من شاتك ، لماذا ؟ ليُزهّدك في الطاعة ، فتصير مثله .

واقرا إِنْ شَنْتَ قُولِه تَعَالَى : ﴿إِنَّ اللَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضَحُكُونَ ﴿ وَ إِذَا الْقَلْبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ الْقَلْبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ الْقَلْبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ الْقَلْبُوا فَكَ فَضَالُونَ ﴿ وَمَا أُرْسَلُوا عَلَيْهِمْ فَكُوا لَصَالُونَ ﴿ وَمَا أُرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَكُونَ ﴿ وَمَا أُرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَكُونَ ﴿ وَمَا أُرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَكُونَ ﴿ وَمَا أُرْسَلُوا عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ولا شكّ أن مثل هذا يحتاج منك إلى صبر على أذاه ، ومجاهدة للنفس حتى لا تقع في القحُّ الذي ينصبه لك .

وقد تأتيك الوسوسة من الشيطان فيُزيِّن لك الشر ، ويُحبِّب إليك المسعسية ، وعندها تذكر قول الله تعالى : ﴿ يُسْبَنِي آدَمُ لا يَفْتَنْكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويْكُم مِّنَ الْجَنَّة يَنَوْعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُريِّهُمَا لِيُريَّهُمَا سُوْءَالِهِما . (٣٧) ﴾ [الاعراف]

فعليك \_ إذن \_ أن تتذكّر العداوة الأولى بين أبيك آدم وبين الشيطان لتكون منه على حذر ، وسبق أن اوضحنا كيف نفرق بين المعصية التى تأتى من النفس ، والتى تأتى من وسبوسة الشيطان ، فالنفس تقف بك عند معصية بعينها لا تريد غيرها ، أما الشيطان قان تأبيت عليه فى ناحية نقلك إلى أخرى ، المهم عنده أنْ يُوقعك على اى حال . إذن : أعدارُك كثيرون ، يحتاجون منك إلى قوة إرادة وإلى مجاهدة .

#### 011.W3040040040040040

ومجىء هذه الآية التي تذكر الجهاد بعد قوله تعالى ﴿ فَإِنْ أَجَلَ اللّهِ لِآتَ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلَيمُ ( ) ﴾ [العنكبوت] يطلب من الإنسان الذي يعتقد أن أُجِلَ الله بلقاء الآخرة أت ، وذلك أصر لا شكّ فيه \_ يطلب منه أنْ يستعد لهذا اللقاء .

وقال تعالى : ﴿ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنْ اللّٰهِ لَغَنيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ [ ] ﴾ [التنكبوت] لأن الإنسان طرأ على كون مُهيا لاستقباله بسمائه وأرضه وشمسه وقمره ومائه وهوائه ، فكل ما في الكون خادم لك ، ولن تزيد أنت في مُلُك الله شيئاً ، وكل سنَعْبِك وفكرك لدرف حياتك آنت ، فحين تقعل الخير قلن يستقيد منه إلا أنت وربك غنى عن عطائك .

قان جاهدت قانما تجاهد لنفسك ، كما لو امتن عليك خادمك بالخدمة فتقول له : بل خدمت نفسك وخدمت عيالك حينما خدمت لتوفر لك ولهم أسباب العيش ، وأنا الذي تعبت وعرقت لأوفر لك المال الذي تأخذه .

ويقول سبحانه: ﴿لهَا مَا كَسَبَ وَعَلِهَا مَا اكْتَسَبَ .. (٢٨٦) ﴾ [البقرة] إذن : المحسالة مذك وإليك ، ولا دخل لنا قيمها إلا حرّصنا على صلاح الخلّق وسلامتهم ، كصاحب المصلّعة الذي يريد لصنعته أن

تكون على خدير وجه وأكمله ، لذلك أنيخى عليه من قدراتى قدرة ، ومن علمى علماً ، ومن بُسْطى بُسْطاً ، ومن جبروتى جبروتاً ، وأعطيه من صفاتى .

لذلك قال بعض العارفين : « تخلقوا بأخلاق الله » ،

لأن العون في وهب الصحفات ومجال الصفات في الفعل ليس في أنَّ أفعل لك ، إنما في أنَّ أعينك التقعل أنت ، فالواحد منا حينما يرى عاجزاً لا يستطيع حمَّل متاعه ، ماذا يفعل ؟ يحمله عنه ، أي : يُعدِّي إليه أثر قوته ، إنما يظل العاجز عاجزاً والضعيف ضعيفاً كلما أراد شيئاً احتاج لمن يقوم له به .

أما الحق ـ سبحانه وتعالى ـ فيفيض عليك من قوته ، ويهب لك من قدرته وغناه لتدفيع النصب ؛ لذلك من يتخلق بأخلاق الله يقول : لا تعْط الفقير سمكة ، إنما علمه كيف يصطاد ، حتى لا يحتاج لك في كل الأوقات ، أفض عليه ما يُديم له الانتفاع به .

إذَن : الحق سبحانه يهَبُ القادرين القدرة ، ويهَبُ الأغنياء الغنّى ، والعلماء السعلم والحكماء الحكمة . وهذه من مظاهر عظمته تعالى الأ يُعدّى أثر الصفة إلى عباده ، إنما يُعدّى بعض الصفة إليهم ، لتكون ذائمة فدهم .

بل ويعطى سبيحانه ما هو أكثر من ذلك ، يعطيك الإرادة التى تفعل بها لمجرد أن تفكر فى الفعل ، بأث ماذا تفعل لكى تقوم من مكانك ؟ ماذا تفعل حينما تربد أن تحمل شيخًا أو تحرك عضواً من أعضائك ؟ هل أمرتها أمراً ؟ هل قلت لها أفطى كذا وكذا ؟

حين تنظر إلى ( البادوزر ) مشلاً أو ( الونش ) كيف يتحرك ،

### 

وكيف أن لكل حركة فيه زراً يحركها وعمليات آلية معقدة ، تأمل في نفسك حين تريد أن تقوم مثلاً بمجرد أن تقكر في القيام ، تجد نفسك قائماً ، مرادك أنت في الأعضاء أن تفعل وتتفعل لك .

إذن ، حينما يقول لك ربك : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ (١٠) ﴾ [س] فصدُقه ؛ لانك شاهدتها في نفسك وفي أعضائك ، فما بالك بربك - عز وجل - أيعجز أن يقعل ما تفعله أنت ؟ ماذا تفعل إنْ أردتَ أَنْ تنام أو تبطش بيدك ؟

لا شيء غير الإرادة في داخلك ؛ لأن ربك خلع عليك من قدرته ، واعطاك شيئاً من قوله ( كُنْ ) ، وقدرة من قدرته ، لكن لم يشأ أنَّ يجعلها ذاتية فيك حتى لا تغتر بها .

لذلك إنْ أراد سيحانه سلّبَها منك لقوله تعالى : ﴿ كَلاَ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ٦٠ أَن رَّاهُ اسْتَغْنَى آ ﴾ [العلق] فتاتى لتحرك ذراعك مثلاً فلا يطاوعك ، لقد شُل ويأبى عليك بعد أنْ كان طَرْع إرادتك ، ذلك لتعلم أنه هبة من أنه ، إنْ شاء أخذها فهي ليست ذاتية فيك .

فالمجاهدة تشمل ميادين عديدة ، مجاهدة الغرائز والعراطق ، ومجاهدة مشقة المنهج في افعل ولا تفعل ، ومجاهدة شياطين الإنس والجن ، ومجاهدة خصوم الإسلام الذين يريدون أنْ يُطَفَعُوا نور الله .

وروى البخارى أن خباب بن الأرث دخل على سيدنا رسول الله في شدة ، ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال : ألا تدعو لنا ؟ فقال الله العفرة ، فيوضع فيها ، ثم يُوثَى بالمنشار فيقًد نصفين ، ثم يُمشَمُ لحمه عن عظمه بأمشاط الحديد ، فلا يصرفه ذلك عن دين الله » .

#### 当然制度

#### 

ثم يطمئه رسول الله على أن هذه الفترة ـ فترة الابتلاء ـ لن تطول ، فيقول : « والله لَيُحَمِّ الله هذا الأصر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشَى إلا الله والذئبَ على غنمه "".

والنبى الله وهر خاتم النبيين ، يدخل عليه سبيدنا أبو سعيد الخدرى فيجد رسبول الله الله يشتكى حرارة الحمى ، فوضع يده على اللحاف الذى يلتحف به سيدنا رسول الله ، فيسحس حرارته من تحت اللحاف ، فقال له : يا رسول الله ، إنها لشديدة عليك ؟ فعقال الله : يا ابا سعيد ، إنه يُضعف لنا البلاء كما يُضعف لنا الجزاء ، (3) .

ذلك ليثبت أن البلاء لا يكون قبقط من الأعداء ، إنما قد يكون من الله تعالى ، لماذا ؟ لأن الله يباهى ملائكته بخُلْقه الطائعين المخبتين الصابرين ، فيقولون : كيف لا يجبونك ويقبلون على طاعتك ، وقد أنعمت عبليهم بكذا وبكذا ؟ ويذكرون حيثيات هذه الطاعة ، فيقول تعالى : وأسلب كل ذلك منهم ويحبوننى ، أى : يحبوننى لذاتى .

ثم تختم هذه الآية بقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللّهَ لَغَنيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ( ) ﴾ [المنكبوت] لأن ميادين الجهاد هذه لا يعود منها شيء إلى الله تعالى . ولا تزيد في مُلكه شيئا ، إنما يستفيد منها العبد ؛ لأنه سبحانه الغنى عن طاعة الطائعين وعبادة المتعبدين ، ليس غنيا عنهم وفقط ، إنما هو سبحانه الذي يُغنيهم ويُقيض عليهم من فَضَلْه ومن غناه .

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البتاري في صحيحه ( ۲۸۰۲ ) ، وأحمد في مستده ( ۲۹۰/۱ ) من جديث القباب بن الأرث .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة في سخنه ( ٤٠٢٤ ) من حديث أبي سعيد الخدري قال دخلت على النبي الأخ وعد يرجك ، فوضعت يدى عليه ، فوجدت حره بين يدي طوق اللحاف ، فقلت : يا رسول أنه ما أشدها عليك ، قال = إن كذلك يُضمُف أنا البلاء ويضعف لنا الاجر : .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنَكُفِرَنَ عَنْهُمْ مَنِيَّ عَاتِهِمْ وَلَيْهِمْ وَلَيْمَ مُلُونَ عَنْهُمْ مَنَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمُ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَمْ مَلُونَ عَلَيْ

يذكس لنا - سبحاته وتعالى - النتائج ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا .. (٧) ﴾ [العنكبوت] أي : بالله رباً ، له كل صفات الكسال المطلق ، وله طلاقة القدرة ، وله طلاقة .

ثم ﴿ وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ .. ( ؟ ) ﴾ [الدنكبوت] لأن العمل النصائح نتيجة للإيمان ، وثمرة من تُصراته ، والصالح : هو الشيء يظلُّ على طريقة الحُسنُ فيه فلا يتغير ، فقد أقبلت على عالم خلقه الله لك على هيئة الصلاح فلا تقسده ، وهذا أضعف الإيمان أنَّ تُبقى الصالح على صلاحه ، فإن أردت الارتقاء ، فزده صلاحاً .

يقول تمعالى ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُّ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَاتُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11)﴾

فقد أعد الله لنا الأرض صالحة بكل نواميسها وقوانينها ، ألا ترى المناطق التي لا ينزل بها المطر يُعوضها الله عنه بالمياه الجوقية في باطن الأرض ، فحصاء المحلم الزائد يسلكه الله ينابيع في الأرض ، ويجعله مخزونا لوقت الحاجة إليه ، وتخزين الماء المعذب في باطن الأرض حتى لا تُبخّره الشمس ، يقول تعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبِحَ مَا وَهُمْ يَا مُ مَعِينَ (؟) ﴾ [الملك]

وضربنا مثلأ لترك الصالح على صلاحه ببئر الماء الذي يشرب

<sup>(</sup>١) غار الماه ؛ ذهب في الارش ، [ القاموس القويم ٢/٦٣]

منه أهل الصحراء ، فقد نرمى فيه القانورات التى تُقسد ماءه ، وقد نرى مَنْ يُهيل فيه التراب فيطمسه ، وهذا كله من إفساد الصالح ، وريما يأتى مَنْ يبنى حوله سوراً يحميه ، أو يجعل عليه آلة رَفْع ترفع الماء وتُربح الناس الذين يردونه ، فإذا لم تكُنْ من هؤلاء فلا أقلاً من أن تدعه على حاله .

فالصالح إذن: كل عمل وفكر يزيد صلاح المسجتمع في حسركات الحياة كلها ، وإياك أن تقول إن هناك عملاً أشرف من عمل ، فكل عمل مهما رايته هيناً \_ ما دام يؤدي خدمة للمجتمع ، ويُقدّم الخير للناس فهو عمل شريف ، فقيمة الأعمال هي قيمة العامل الذي يُحسنها وينفع الناس بها ، يعنى : ليس هناك عمل أفضل من عمل ، إنما هناك عامل أفضل من عامل ؛ لذلك يقولون : قيمة كل أمرىء ما يُحسنه .

وسبق أن ضربت لذلك مثلاً ، وما أزال أضربه ، مع أنه من أناس غير مسلمين : كان نقيب العمال في فرنسا يطالب بحقوق العمال ويدافع عنهم ويُوفِّر لهم المزايا ، فلما تولى الوزارة قالوا له : أعطنا الآن الحقوق التي كنت تطالب بها لنا ، وربما كان يطالب لعماله بما تضيق به إمكانات ومسيزانيات الوزارة ، أما الآن فقد أصبح هو وزيراً ، وفي إحدى المرات تطاول عليه أحد العمال وقال : لا تنسَ أنك كنت في يوم من الأيام ماسح أحذية ، فقال . نعم ، لكنتي كنت أتقتها .

ثم يذكر الحق سبحانه جزاء الإيمان والعصل الصالح : ﴿ لُلُكُفَرَنُ عَنْهُمْ سَيِّاتُهِمْ .. ۞ ﴾ [العنكبوت] وهنا تتجلى العظمة الإلهية ، حيث بدأ بتكفير السيئات وقدَّمها على إعطاء الحسنات .

لأن التخلية قبل التحلية ، والقاعدة تقول : إن دَرْءَ المفسدة مُقدِّم

على جَلْبِ المصلحة ، فيهَبْ أن واحدا يريد أنْ يرميك مشلاً بحجر ، وآخر يريد أنْ يرمى لك تفاحة ، فيأيهما تستقبل أولاً ؟ لا شكّ أنك ستدفع أذى الحجر عن نفسك أولاً .

والخالق - عز وجل - يعلم طبيعة عباده وما يحدث منهم من غفلة وانصراف عن المنهج يرقعهم في المعصية ، وما دام أن الشرع يُعرَف لنا الجرائم ويُقنَّن العقوبة عليها ، فهذا إذنَّ منه بأنها ستحدث .

لذلك يقول تعالى لعباده: اطمئنوا، فسوف أطهركم من هذه الذوب اولا قبل أنْ أعطيكم الحسنات، ذلك لأن الإنسان بطبعه أميل إلى السيئة منه إلى الحسنة، فيقول سبحانه ﴿ لَنَكَفُرنَ عَنَّهُمْ سَيْفَاتِهِمْ.. (العنكيوت]

بل واكثر من ذلك ، ففي آية آضرى يقول سبحانه : ﴿ إِلاَ مَن تَابِ
وَأَمْنَ وَعُملَ عَملاً صَالِحًا فَأُولَنَعُكُ يُبِعَلُ اللّٰهُ سَبِّنَاتِهِمْ حَسَنَات وَكَانَ اللّٰهُ
عَفُورًا رُحِماً ﴿ \* ﴾ [الفرتان] فأيُّ كرم بعد أنْ يُبدُل الله السيئةُ حسنة ،
فلا يقف الأصر عند مجرد تكفيرها ، فكانه ( أوكمازيون ) للمغفرة ،
ما عليك إلا أنْ تغتنمه .

وفى موضع آخر يقول سبحانه : ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلُمِّنُ السَّبَاتِ .. (اللهِ السَّبَاتِ .. (اللهِ السَّيِثَةَ الحَسَنَةَ الحَسَنَةُ الحَسْنَةُ الحَسْنَةُ الْحَسَنَةُ الحَسْنَةُ الحَسْنَةُ الْحَسَنَةُ الْحَسْنَةُ اللَّهُ ا

ثم يذكر سبحانه الحسنة بعد ذلك ﴿ وَلَنْجُزِيَّتُهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا

<sup>(</sup>١) اخرجه احدد في مستده ( ١٥/٣٠ ، ٢٣٦ ) ، واير تعيم في حلية الأولياه ( ٢٧٦/٤ ) من حديث مصاد بن جبل ، وتعامه . » اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السينة الحسنة تحدّها - وخاتق الثام بنلق حسن » .

### 

يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [العنكبون] قلنا : إن الحق سبحانه إذا أراد أنْ يعطى الفقير يقترضُ الله قُرضًا الفقير يقترضُ الله قُرضًا حَمَانه الأغنياء ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ قُرضًا حَمَانًا .. (١٤٠٠) ﴾

مع أنه سيحانه وأهب كل النعم يحترم ملكية عباده ، ويحترم مجهوداتهم وعرقهم ، فاحترم العمل واحترم ثمرة العمل ، كما يعامل الوالد أولاده ، فيأخذ من الغنى لمساعدة الفقير على أنْ يعيد إليه ماله حين ميسرة ، فكما أنك لا ترجع في هبتك ، كذلك ربنك ـ عز وجل ـ لا يرجع في هبته .

وأذكر ونحن في أمريكا سألنا أحد المستشرقيين يقول : هناك تعارض بين قول القرآن : ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلْهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا . . (11) ﴾ [اذعام] وبين قول النبي ﷺ : « مكتوب على باب الجنة : الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر ه (1) .

فشاء الله أن يلهم بكلمتين للرد عليه ، حتى لا يكون للكافرين على المؤمنين سمبيل . فخلت للمترجم : نعم الحسنة بعشصر أمثالها حين تتصدق ، لكن في القرض مثلاً لو تصدق بدولار فهو عند الله بعشرة دولارات ، لكن يعسود عليك دولارك مرة أخصرى ، فكأن لك تسعية دولارات ، فحين تضاعف تصير ثمانية عشر .

وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه إلى الناشرة الأولى في تكوين المجتمع ، وهي دائرة الأسرة المكرنة من : الأب ، والأم ، والأولاد ،

<sup>(</sup>۱) عن أبى أصاصة رضى اشعنه عن العبى الله على مدنل رجل البنة فدراى مكتبوباً على بابها الصدقة بعشر المثلها والقرض بنصانية عشر ه رواه الطبراتي والببهتي كلاهما من رواية عتبة بن حميد ( الترفيب والترهيب للمنذري ٣٤/٢ )

فاراد سبحانه أن يُصلح اللبنة الأولى ليصلح المجتمع كله ، فقال تبارك وتعالى(١٠):

## ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِلدَّهِ حُسِّنَا أَوْلِن جَنهَ دَاكَ لِنُشُّرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا أَإِلَّ مَرَّحِعُكُمْ فَأْنَيْفَكُمْ بِمَاكَنتُ مَنْعَمَلُونَ ۞ ﴿

الوالدان يخدمان الابن حتى يكبر ، ويصير هو إلى القوة في حين يصيران هما إلى الضعف ، وإلى الحاجة لمن يخدمهما ، وحين ننظر في حال الغربيين مثلاً وكيف أن الابناء يتركبون الآباء دون رعاية ، وربما أودعموهم دار المسنين في حالة برهم بهم ، وفي الغالب يتركونهم دون حتى السؤال عنهم ؛ لذلك تتجلى لنا عظمة الإسلام وحكمة منهج الله في مجتمع المسلمين .

<sup>(</sup>١) سبب نزول الآية - قبال المفسدون : نزلت في سحد بن أبي وقباهن ، ونقل أنه لما أسلم قالت له أسه جميلة : با سعد بلغني أنك صبوت . قولته لا يظاني ستقف بيت من القدم والربح ، ولا آكل ولا أشرب حتى تكفر بصحمد ، وترجع إلى ما كنت عليه ، وكان أحب ولدها إليها ، فعلين سحد فصبرت هي طلاقة أيام لم شاكل ، ولم تشرب ، ولم تسنظل بظلً حتى خنشى عليها ، قاني صحد النبي يخلحُ وشكا ذلك إليه ، فأنزل الله هذه الآية والتي في لنمان والأحقاف . [ أسباب النزول للواحدي ص ١٩٥].

وفَرَق بين المعنيين : ﴿ حُسنًا .. ( السَّكِون ] اى : اوصيك بان تعمل لهم الحُسنُ ذاته ، كما تقول : فلان عادل ، وقلان عَدْل ، فوصنى بالحسنُ ذاته ، اما في ﴿ إِحْسَانًا .. ( ) ﴾ [الاحتاف] فوصية بالإحسان اليهما .

لكن ، لماذا وصمَّى هذا بالحُسنُ ذاته ، ووصمَّى هناك بالإحسان ؟

قالوا : وصنَّى بالحسن ذاته في الآية التي تذكر اللدد الإيماني ، حيث قال : ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكُ لِتُسْرِكُ مِي مَا لَيْسَ لَكُ بِهِ عَلَمٌ فَلا تُطعَهُما .. 

( المنتبرت و الكفر يسترجب العداوة والقطيعة ، ويدُعو إلى الخصومة ، قاكَّد على ضرورة تقديم الحسن إليهما ؛ لا مجرد الإحسان ؛ لان الأمر يحتاج إلى قوة تكليف .

أما حين لا يكون منهما كفر ، فيكفي في برَّهما الإحسان إليهما : لذلك يقول سبحانه : ﴿ وَصَاحِبْهُما فِي الدُّنِّيا مُعْرُوفًا .. ( ع ) ﴾ [انمان]

والحق سبحانه حين بُوصى بالوالدين ، وهما السبب المباشر في الوجود إنما ليجعلهما وسيلة إيضاح لأصل الوجود ، فكما اوصاك بسبب وجودك المباشر وهما الوالدان ، فكذلك ومن باب أولى يوصيك بمَنْ وهب لك أصل هذا الوجود .

فكأن الحق سيحانه يُؤنس عباده بهذه الوصية ، ويلفت أنظارهم إلى ما يجب عليهم نحو وأهب الوجود الأصلى وما يستحقه من العبادة ومن الطاعة ؛ لأنه سبحانه الخالق الحقيقي ، أما الوالدان فهما وجود سببي .

هذا إيناس بالإيمان ، بينه تعالى فى قوله : ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَبْنًا وِبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا .. (٣٦) ﴾ [انساء] لانهما سبب الوجود الجزئى ، واقد تعالى سبب الوجود الكلى .

وهذا ايضاً من المواضع المتى وقف عندها المستشرقون ، يبغُونَ فيهما مَلْعنا ، ويطنون بها تعالى : فيهما مَلْعنا ، ويطنون بها تعارضاً بين آيات القرآن في قوله تعالى : ﴿ لا ﴿ وَصَاحِبْهُما فِي اللَّهُ وَالْمُووْفَا . . ( ﴿ لا تَجَدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمُومُ الآخِرِ يُوادُونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءُهُمْ . . ( تَ ﴾ [المجادة]

وهذا التعارض لا يوجد إلا في عقول هؤلاء ؛ لأنهم لا يفهمون لغة القرآن ، ولا يقسرقون بين الودِّ والصعروف : الودّ مَيْل القلب ، وينشئا عن هذا الميل فعل الخير ، قيمن ثميل إليه ، أمّا المعروف فتصنعه مع مَنْ تَحب ومَنْ لا تَحب ، فهو استبقاء حياة ،

وهنا يقول سبحانه : ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ لَتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبُكُم بِما كُنتُم تَعْمُلُونَ ۞ ﴾ [العنكيون] يعنى : تذكّر هذا الحكم ، فسوف أسالك عنه يوم القيامة ، فسفى موضع آخر ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ثُمُ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأَنْبُكُم بِمَا كُتُمْ تَعْمُلُونَ ۞ ﴾ [التمان]

فكُفْر الوالدين لا يعنى السماحَ لك بإهانتهما أو إهمالهما ، فاحدْر ذلك : لأنك ستُسأل عنه أمام الله : أصنعتَ معهما المعروف أم لا ؟

وحيثيات الرصية بالوالدين: الأب والام ذّكرت في الآية الآخرى: ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهًا وَوَضَعَتُهُ كُرُهًا وَحَمَلُهُ وَوَصَيْنًا الْإِنسَانَ بِوَالدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهًا وَوَضَعَتُهُ كُرُهًا وَحَمَلُهُ وَفَصَالُهُ ثُلاً ثُولاً مُن المعيثيات كلها للأم ، وله يذكر حيثية واحدة للأب إلا في قوله تعالى : ﴿ وَقُل رَّبّ ارْحَمُهُما كُما رَبّيانِي صَغِيرًا (١٤) ﴾ [الإسراء] وهذه تكون في الآخرة .

### 00+00+00+00+00+00+01\...\\

قالوا: ذكر الحيثيات كلها للأم ؛ لأن متاعب الأم كانت حال الصنفر ، والطفل ليس لديه الوعى الذي يعرف به فضل أمه وتحملها المشاق من أجله ، وحين يكبر وتتكرن لديه الإدراكات يجد أن الآب هو الذي يقضى له كل ما يحتاج إليه .

إذن : فحيشيات الآب معلومة مشاهدة ، أمَّا حيثيات الأم فتحتاج إلى بيان -

يقول الحق سبحانه :

## ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ الصَّلِكِتِ لَنَدْخِلَنَّهُمْ فِٱلصَّلِحِينَ ۞

فقدَّم الإيمان ، لأنه الأصل ، ثم العمل الصالح ، وكان الدخول في الصالحين مسألة كبيرة ، وهي كذلك ، ويكفى أنها مُتَمنى حتى الأنبياء أنفسهم .

ثم يقول الحق سيحانه(١):

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتَ الْمِلَهِ فَإِذَا أُوذِي فِ اللَّهِ جَمَّلُ فِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا عَلَمَ مِمَا فِي صَدُورِ الْمُنكِمِينَ اللَّهُ مِنَا عَلَمَ مِمَا فِي صَدُورِ الْمُنكِمِينَ اللَّهُ مِنَا عَلَمَ مِمَا فِي صَدُورِ الْمُنكِمِينَ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ أَلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الللَّهُ مِنْ الللِمُ الْمُ

<sup>(</sup>١) أخصرج ابن أبي حاتم عن السحدى في قوله تعالى . ﴿ وَمِن النَّاسِ مِن يَدُولُ النَّا بِاللَّهِ .. (\*)﴾ أحدرت ] قال : كان أناس من المؤمنين أعنوا وهاجروا . فلحقهم أبو سفيان . فارد بعقمهم إلى مكة فحذبهم قاطفتنوا ، فانزل الله فيهم هذا . [ الدر المخشور ٢٩٦٦] ، القرطبي في [ تقسيده ٢٨٨٧ ] : » وقيل : نزلت في عيال بن ابي ربيعة ، أسلم وهاجر ، ثم أوذى وضرب فارتد . وإنما عنبه أبو جهل والحارث ، وكانا أخويه لامه » .

#### 

قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ .. ۞ ﴾ [العنكبوت] دليل على القبول باللسان ، وعدم الصحير على الأبتيلاء ، فالقبول منا لا يؤيده العمل ، ولمثبل مؤلاء يقول تعالى : ﴿ يَسَأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ۞ ﴾ [الصف]

ويقول تصالى فى صفات المنافقين : ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافَقُونَ فَالُوا نَشْهَا إِنْكَ لَرَسُولُ اللّهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنْكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذَبُونَ (1) ﴾ [المتانفون] فاشتحالى لا يُكذّبهم فى أن محمداً رسول الله ، إنصافى شهادتهم أنه رسول الله ؛ لأن الشهادة لا بدّ لها أنْ يواطىء القلب اللسان ، وهذه لا تتوفر لهم .

ومعنى: ﴿ فَإِذَا أُودِى فِي اللّهِ .. ① ﴾ [العنكبوت] اى : بسبب الإيمان باش ، قلم يفعل شيئاً يؤذى من أجله ، إلا أنه آمن ﴿ جَعَلَ فَسُهُ النّاسِ كَعَدَابِ اللّهِ .. ① ﴾ [العنكبوت] فتنة الناس أى : تعذيبهم له على إمانه كعذاب ألله .

إذن : خاف عنذاب الناس وسواه بعنذاب الله الذي يحسيق به إن كفر ، وهذا غباء في المساواة بين العذابين ؛ لأن عذاب الناس سينهي ولو بموت المؤذى المعذّب ، أما عنذاب الله في الآخره فياق لا ينتهى ، والناس تُعذّب بمقدار طاقتها ، والله سبحانه يُعذب بمقدار طاقته تعالى وقدرته ، إذن : فالقياس هنا قياس خاطىء .

وإنَّ كانت هـنه الآية قد نزلت في عياش بن أبي ربيعة ("، فالقاعدة الأصدولية تقول: إن العبرة بعموم اللفظ لا بنصوص

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في كتابه ، الإصابة في تعييز الصحابة ، ( ترجعة رقم ١٩١٨ ) . ، يلقب نا الرصحين ، ابن علم خالد بن الوليد بن الصغيرة ، كان من السابقين الأولين وهاجر الهجرتين ثم خدعه أبو جهل إلى أن رجصوه من الصدينة إلى مكة فحيدوه ، وكان النبي يُنهُ يديو له في المقتود ، مات عام ١٩ هـ بالشام في خلافة عمر ، وقبل ، استشهد باليمامة . وقبل : باليرموك »

#### 以外間割が各

#### 

السبب ، وكان عياش بن أبى ربيعة أخا عمرو بن هشام ( أبو جهل ) والحارث بن هشام من الأم التي هي أسماء (١) .

فلما أنَّ أسلم عياش ثم هاجر إلى المدينة فحزنت أمه أسماء ، وقالت : لا يظلني سقف ، ولا أطعم طعاماً ، ولا أشرب شراباً ، ولا أغتسل حتى يعود عياش إلى دين آبائه " ، وظلت على هذه الحال التي وصفت ثلاثة أيام حتى عضها الجوع ، فرجعت .

وكان ولداها الحارث وأبو جهل قد انطلقا إلى المدينة ليُقنعا عياشاً بالعودة لاسترضاء أمه ، وظلا يُعربانه ويُرققان قلبه عليهاً ، فوافق عياش على النهاب إلى أمه ، لكنه رقض الردة عن الإسلام ، فلما خرج الشلافة من المدينة قاصدين مكة أوثقوه في الطريق ، وضربه أبو جهل مائة جلدة ، والحارث مائة جلدة .

لكن كان أبو جمهل أرأف به من الحارث ؛ اذلك أقسم عمياش باش لئن أدركه يوماً ليقتلنه حمتى إن كان خمارجاً من الحرم ، وبعد أن

<sup>(</sup>١) هي: المعماء ينت صدرية . ويقال: بنت عمرو بين مخرية بن جندل ، ذكر البلاثري عن آبي عبيدة محمر بن المثنى: قدم مشام بن المغيرة نجوان فرأى اسماء بنت مخرية فاعجبته فتزوجها ورهماها إلى مكة فولدت له فيا جهل والحارث ، ثم صات ، فتزوجها عبد الله بن أبي دبيعة بن المغيرة فولدت له عياشا ، فكان أخا أبي جهل والحارث الامهما ، وقال : قال مصحد بن سعد : إنها ماتت كافرة قبل أن يهاجر ابنها عياش إلى المدينة ، ويقال : إنها أسلمت وادركت خلافة عمر ، وذلك أثبت ، (الإصابة في تعييز المصحابة لابن حجر ١/١٠) .
(٢) أورد الواحدي النيسابوري هذه القصمة في ( أسباب اندزول ص ١٧٠) ، في سبب نزول ألى الدين . وأوما كان ثمؤم أن يقتل مؤما إلا حكتا ، . (١٠) إلى البياء أو أنها بن بنا با يسهل والمحديث مبنى بالسجارة ) ، فقالا له : افزن فإن آمك لم يتؤوما سقف بيت بعدك ، وقا بالعدينة مبنى بالسجارة ) ، فقالا له : افزن فإن آمك لم يتؤوما سقف بيت بعدك ، وقد حقل شيء طفت لا يتول بيتك وبين دينك . فلما ذكر له جزع أمه وأونقا له ، ضرل (نبهم فلشرجوه من العدينة وارتثوء بنسح وجده كل واحد منهم مانة جلدة »

استرضى عياش أمه عاد إلى المدينة ، فقابل أخاه الحارث عند قباء ، ووصل ولم يكن يعلم أنه قد أسلم فسعاجله ونقد ما ترعده به فقتله ، ووصل خبره إلى رسول الله على ونزلت الآية : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُوْمِنٍ أَن يَقْتُلُ مُوْمَا إِلاَّ خَطَنًا .. (١٠) ﴾

وينزلت : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ فَإِذَا أُودِى فِي اللَّهِ جَعَلَ فَشَدَّ النَّاسِ كَعَذَاب اللَّهِ . . ۞﴾ [المنكبوت] اي : أواد أنْ يُفرُ مِن عَذَاب النَّاسِ فكفر ، ولم يُرد أن يفرُ من عذاب الله ويؤمن .

وقوله تتعالى : ﴿ وَآمِن جَاءَ نَصْرٌ مِن رَبِّكَ لَيَهُولُنَّ إِنَّا كُنَا مَعَكُمْ .. 

(1) ﴿ [المنكبوت] أَى : اجعلوا لنا سهماً في المفتم ﴿ أَوَ لَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمُ بِمَا فِي صَدُورِ الْعَالَمِينَ (1) ﴾ [العنكبوت] قالله سبحانه يعلم ما يدور في صدورهم وما يتمنونه لنا : ولذلك يقول سبحانه عنهم : ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً (1) ﴾ [التوبة]

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ وَلَيْعَلَمُنَّ اللَّهُ الَّذِينَ مَا مَثُواْ وَلَيْعَلَمُنَّ الْمُنْفِقِينَ ﴿ اللَّهِ

نعم ، الحق سبحانه يعلم حال عباده حتى قبل أنْ يخلقوا ، ويعلم ماذا سيهدث لهم ، إنما هناك فَرُق بين علم مُسبُق على الحدث ، وعلْم بعد أنْ يقع الصدت تفسه : لأنه سبحانه لل قال : سأفعل بهم كَذا

<sup>(</sup>١) تحقيق هذا الأصر ، أن عياضاً لم يقتل الحارث أضاه ، بل قتل الحارث بن يزيد بن أنيسة وكان مع أخويه أبي جهل والحارث عندما أوثقباه وضعرباه . قال ابن حجر في « الإصابة » في ترجمته ( ١٠٠٤) » وكان يؤذيهم بعثة وهو كافر ، فلما هاجر الصحابة أسلم الحارث ولم يعلموا بإسلامه وأقبل مهاجراً ، حتى إذا كنان بناهر الحرة لقيه عياش بن أبي ربيعة فنانه على شحركه شعلاه بالسيف حتى قتله ، فنانت هذه الأية » . وانظر أسباب النزول اللواحدى ( ص ٩٧ ) ، ولين كثير في تقسيره ( ٩٤/١ ) .

وكذا ؛ لأنى أعلم ما يحدث منهم لقالوا : لا والله مـا كان سيحدث منا شيء ؛ لذلك يتركهم حتى بحدث منهم الفعل .

ثم يقول الحق سيحانه:

## ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّبِعُواْ سَيِسَلَنَا وَلْنَحُمِلْ خَطَلْيَنَكُمْ وَمَاهُم يُحَلِمِلِينَ مِنْ خَطَلْيَكُمْ مِنْ مَنَى إِنَّهُمْ لَكَلَاقُونَ ﴿ ﴾

وهذا لَوْن من ألموان الإيذاء أن يقول الذين كفروا للمدين آمنوا ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فالصعنى: ﴿ البَّعُوا سَسِيلنا .. (آ) ﴾ [العنكبوت] خُدُوا الحكم منا ﴿ رُلْنُحُمِلُ خَطَاياً كُمْ مَ ﴿ الْعَنكِرِت] يعنى : اعملوا على مسئوليتنا ، وإنْ كانت عليكم خطايا سنحملها عنكم ، وانظر هنا إلى غياء الكافر ققد آمن هو نفسه أن هذه خطيئة ، ومع ذلك يتعرَّض لحملها ، لكن كيف يحملها ؟ وكيف يكون هو المسئول عنها امام الله \_ عز وجل \_ حين يحاسبنى ربى عليها ويعاتبنى على اتباعى له ؟ وهل للكافر شفاعة أو قوة يدافع بها عنى في الأخرة ؟

لذلك يقول تعمالي بعدها : ﴿ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِن شَيْء إِنَّهُمْ لَكَافِيُونَ ( ١٤٠٠ ﴾ [المنكبرت] ويؤكد لنا سبحانَه كذبهم أيضاً في قوله تعللي: ﴿ إِذْ نَبِراً اللَّذِينَ البُّعُوا مِن اللَّذِينَ البُّعُوا وَرَأُوا الْعَلْمَابِ . ( ١٦٠٠ ﴾ [المقرة]

ويقول التابعون : ﴿ رَبُّنَا أَبُنَا الَّذَيْنِ أَصَلاَّنَا مِنَ الْجِنِ وَالإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقُدامنَا لِكُونَا منَ الْأَسْفَلِينَ ۞ ﴾ تُحْتَ أَقُدامنَا لِكُونَا منَ الْأَسْفَلِينَ ۞ ﴾

فالمودة التى كانت بينهم فى الدنيا تصولت إلى عداية ؛ لانهم المتسمعوا فى الدنيا على الفسلال ، فتقدرقوا فى الآخرة ، كما قال سبحان : ﴿ الْأَخِلاَءُ يَوْمَعْدُ بَعْضُهُمْ لَبَعْضِ عَدُو لِلاَ الْمُتَقَىنَ (١٤) ﴾ الزنرف] فالمتقى ساعة يرى الدني المتقى فى الآخرة يشكره ، ويعترف له بالجميل ؛ لانه اخذ على يديه فى الدنيا ، ومثعه من اسباب الهلاك ، فيحبه ويثنى عليه ، وربما اعتبره عدوه فى الدنيا ، أما أهل الضلال فيلعن بعضهم بعضا ، ويتبرأ بعضهم من بعض .

إذن : فغباء الكفار بين في قولهم : ﴿ وَلَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ . . ( ) ﴾ [المنكبوت] ، كما هو بين في قولهم ﴿ السَّهُمُ إِنْ كَانَ هَلَـٰذَا هُو الْحَقُ مِنْ عَدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْ السَّمَاء أَو الْسَا بعَذَابِ أَلِيمٍ ( ) ﴾ [الانقال] وكما هو بين في قولهم : ﴿ لا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عَندَ رَسُولِ اللَّه . . ﴿ لا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عَندَ رَسُولِ اللَّه . . ﴿ لا اللهِ عَنْ وَلَهُمْ يَعْرَفُونُ أَنَّهُ رُسُولُ اللهُ ، ومع ذلك يمتعون النَّاسِ

## ﴿ وَلِيَحْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْقَالَا مَّعَ أَثْقَا لِلْمَ وَلَيْسَتُلْنَ مِوْمَ الْقَكِمَةِ عَمَّاكَ أَوْلَيْفَتْرُونَ \*

من الإتفاق على الفقراء الذين عنده ، إنه غباء حتى في المواجهة .

وفى موضع آخر : ﴿لِيحْمِلُوا أُوزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقَبَامَةَ وَمِنْ أُوزَارِ الْذَيْنَ يُصَلُّونَهُم يَغَيْرِ عِلْمِ أَلا سَاءَ مَا يَرَرُونَ (عَنَّ) ﴾ [النحل] . فالأثقال هى الأوزار ، فيسيحملون اثقالاً عبلي أثقالهم ، وأوزاراً على أوزارهم ، قالأثقال الأولى بسبب ضلالهم ، والأثقال الاخدى بسبب إضلالهم

## 00+00+00+00+00+011.450

للغير (١) ﴿ وَلَيْسَالُنُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتُرُونَ ١٥٠ ﴾ [العنكبود] والافتراء: تعمُّد الكذب .

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن المقدمات في عمومها ، أراد أنْ يتكلُّم عنها في خصوص الرسالات ، فقال سيحانه :

# ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُومًا إِلَى فَوْمِهِ فَلَيْثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ اللَّهِ سَنَةٍ اللَّهُ سَنَةٍ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُمْ ظَلَالِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ مَظَلِمُونَ اللَّهُ اللَّ

يقول العلماء : إن نوحاً \_ عليه السلام \_ هو أول رسل الله إلى البشر ، أما مَنْ سبقه سئل آدم وإدريس عليهما السلام ، فكانوا أنبياء أوحى الله إليهم بشرع يعملون به ، فيكونون تموذجا إيمانيا ، وقدوة سلوك طيب ، يُقلّدهم مَنْ رآهم ، لكن لا يُعَدُّ كافراً مَنْ لم يقتد بهم ، أما إن اقتدى بهم ثم نكث عن سبيلهم فهو كافر .

لذلك نُفسرُق بين النبى والرسول ، بأن النبى أرحى إليه بشرع وأمر يعمل به ولم يُؤمر بتبليغه ، أما الرسول فقد أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه فكل منهما مرسل ، لذلك يقول تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ مِن رُمُولِ وَلا نَبِي . . (3) ﴾

<sup>(</sup>١) أخرج ابن أبى شبية فى المصنف وابن المنذر عن ابن الحنفية رضى الله عنه قبال : كان أبو جهل وصناديد قريش بتقون الناس إنا جاءوا إلى النبى يحظ يسلمون ، يقولون : إنه يحرم الخعر ، ويحرم الزنا ، ويحرم ما كانت تصنع العرب ، فارجعوا فتحن نحمل أوزاركم فنزلت عده الآية ﴿وَلِحَمْنُ أَتَعَالَهُمُ وَلَقَالاً مَعَ أَلْقَالِهُمْ .. (؟) ﴾ [العنكبوت] [ أورده السبوطى في الدر المنظور ٤٥٤/١].

<sup>(</sup>٣) آخرج ابن أبى الدنيا في كتاب د ثم الدنيا ء ( ص ٨٨ مكتبة القدرات ) عن أنس بن ماك رضمى الله عنه قال : جاه ملك الدوت إلى نوح عليه السلام ، فعقال : يا اطول النبيين عمراً ، كيف وحدت الدنيا ولذتها ؟ قال : كرجل دخل بهيئاً له بابان ، فوقف وسط الباب هذيهة ، ثم خرج عن الباب الآخر ، وأورده السيوطي في ، الدر المنثور ، ( ٢٠٧٦) ) .

### 

إذن : قائنيي ايضا مرسل ، لكنه مرسل لذاته .

لكن لماذا كان هذا قبل نوح بالذات ؟ قالوا : لأن الرقعة الإنسانية كانت ضيقة قبل نوح ، وكان الناس حديثي عهد ، لم تنتبشر بينهم الانحرافات ، فلما اتسعت الرقعة ، وتدلخلت أصور الحياة احتاجت الخليقة لأنْ يرسل الله إليهم الرسل .

والحق سبحانه يأتى بهذه اللقطة المرجزة من قصة نوح - عليه السالام - مع أن له سورة مفردة ، وله لقطات كثيرة منثورة في الكتاب العزيز ، لكن هذه اللقطة تأتى لنا بالبداية والنهاية فقط وكأنها برقية ( تلفرافية ) في مسألة نوح :

## ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ . . (11) ﴾ [المنكبوت]

إذن : الرسول جاء من القوم ، وهذا يعنى أنهم يعرفونه قبل أن يكون رسولاً ، ويُجرِّبون سلوكه وحركته فى الحياة ، ويعرفون خُلقه ، ويعرفون كل تصرفاته ، فليس الرسول بعيداً عنهم أو مجهولاً لهم .

لذلك كان رسول الله و حينما جهر بالدعوة آمن به الذين يعرفونه عن شُرْب دون أنْ يسألوه عن معجزة تؤيده ، بل بمجرد أنْ قال أنا رسول الله آمنوا به وصدًقوه واتبعوه .

قسيدنا أبو بكر ، هل سمع من رسول الله قبل أن يؤمن به ؟ لا ، إنما بمجدد أن قالوا له : إن صاحبك تنبأ قال : آمنت به (۱) ، لماذا ؟ لانه يعرف له سوابق بينى عليها إيمانه بصاحبه ، قما كان مصمد ليكون صاحب خُلق عظيم مع الناس ، ثم يكذب على الله .

 <sup>(</sup>١) اورد الببه قبى غل دلائل النبوة (٢٠١٢) ان رسول الله كلا قال : ٠ ما دعوت أحما إلى
 الإسلام إلا كانت له عنه كبرة رتردد ونظر ، إلا أيا يكر ما عدم منه حين ذكرته وما تردد فيه ، وعزاه لابن إسحاق .

إذن : ففى كُونْ الرسول من قومه إيناسٌ للخُلْق ؛ لذلك لما قالوا : لا نؤمن إلا إذا جاءنا الرسول ملكاً ردَّ عليهم : أأنتم ملائكة حتى ينزل عليكم ملك ؟

﴿ قُلْ لُوْ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلاتِكَةٌ يَمْشُونَ مُطَمِّئِينَ لَنَوْلُنَا عَلَيْهِم مَنَ السَّمَاء مَلكًا رُسُولاً (5) ﴾ [الإسراء]

ولو فُرض أننا أرسلناه ملكاً أهم يرون المسلائكة ؟ لا يرونها ، فكيف إذن يُبلغ الملك الناس ؟ لا بُدَّ أنْ يأتيـهم فى صحورة بشر ، ولو أتاهم فى صورة بشر لقالوا نريد ملكاً .

وقوله عز وجل: ﴿ فَلَبِثْ فَيهِمْ أَلْفَ سَنَةً إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا .. (17) ﴾ [المنتبود] هذا العدد من الممكن أن يؤدى لمبعان كثيرة ، فلم يقل : فليث فيهم تسعمائة وخمسين عاماً أن . وفي الأعداد في القرآن اسرار كثيرة ، واقرا مثلاً : ﴿ وُواَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِنَ لَيْلَةً . (١٤٤) ﴾

وفي آية سورة البقرة قال الحق سيحانه : ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ اللَّهُ .. ۞ ﴾ [البقرة]

فقى سورة البقرة إجمال ، وفى آية الأعراف تفصيل . والحكمة فى هذا أن موسى عليه السلام ما إن ذهب لميقات ربه حتى عبد قومه العجل فى مدة الثلاثين ليلة .

 <sup>(</sup>١) قال القرطيي في تفسيره ( ٧/٢٢٧ ) : قان قبل : فلم قال ﴿ أَلْفِ سَمْ إِلَّا حَمْسِينَ عَامًا ...
 (١٠) ﴾ [المنكبوت] ولم يقل : تسحماته وخمسين عامًا ، ففيه جوابان :

أحدهما : أن المقصود به تكثير العدد ، فكان تكره الألف أكثر في اللفظ ، وأكثر في العدد . الشاتي - ما رُوى أنه أعطي من العصر آلف سنة ، فنوهب من عمره خميسين سنة ليعفي ولده ، فلما حضرته الوفاة رجع في استكمال الألف ، فنكر الله تمالي ذلك تنبيها على أن النفيصة كانت من جهنه ه .

ولم يشا الله أن يترك موسى ليعبود لقومه بعد الثلاثين ليلة ، بل أتمها بعشير أخر ، حتى لا يعود موسى ويرى ما فعله قومه ، فكأن العشر وارت على الثلاثين ليلة ، ليعطيك الصورة الأخيرة الموجودة في سورة البقرة .

فالمسالة في منتهى الدقة ، ولو لم يأت بالاستثناء في قوله : ﴿إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا .. (١٤) ﴾ [السكانة وربما يقلن السامع أن المسألة تقريبية ، لكن التقريب في عد البشر ، أما في حساب الحق سبحانه فهو منتهى الدقة ، كما لو سُئلت مثلاً عن الساعة ، فنقول : الساعة العاشرة إلا دقيقة ونصفاً ، يعنى : منتهى ما في استطاعتك من حساب الدقت .

قيان قلت : قلماذا هذه اللقطة السريعة من قمصة نوح عليه السلام ؟ نقول : هي لتسلية رسول الله رهم الذي الذي قبرمه وقفوا منه موقف العداء والمكابرة والتكذيب ، وآدوا أصحابه ، وشيقوا الخناق على دعوته ، وقد طالت هذه المسألة حتى آخذت ثلاث عشرة سنة من عمر الدعوة ، فيسلام ربه : اصبر يا محمد ، فقيد صبر زميل لك في الدعوة آلف سنة إلا خيمسين عاما ، يعنى صدة المشقة التي تحملتها ما زالت بسيطة هيئة ، وقد تحمل أولو العزم من الرسل أكثر من ذلك .

ونلحظ هنا ﴿أَلْفُ سَنَة . (1) ﴾ [العنكبوت] ثم استثنى منها ﴿ إِلاَّ خُمْسِينَ عَامًا . (1) ﴾ [العنكبوت] ولم يقُلُ خمسين سنة ، فاستثنى الأعبوام من السنين ، ليدلّك على أن السنة تعنى أيُّ عسام ، ويُرفَع الخلاف ؛ لأن البعض يقول : إن السنة هي التي تبدأ من أول المحرم إلى آخر ذي الحجة ، في حين أن السنة ليس من الضروري أنْ تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة ، إنما تبدأ في أي وقت وتنتهي في مثله بعد عام كامل .

فحين نقول: فلان عمره مثلاً عشرون سنة ، أى: من يوم مولده إلى مثله عشرين مرة ، وكذلك العام . إذن : السنة والعام والحجة ، كلها ساواء أردت الحساب بالسنة الشمسية ، أو القمرية ، أو غيرها كما تحد .

ومعلوم أن التوقيتات عندنا توقيتات هلائية بالشهر العربى : لأن الشمس لا يُعرف من حركتها إلا اليوم ، إنما لا نعرف منها الشهر ، الشهر نعرف بحركة القمر حين يُولَد الهلال ، وبالشهر نحسب السنة التي هي اثنا عشر شهراً قمرياً وتزيد احد عشر يوماً في السنة الشمسية .

وكأن الحق سبحانه أواد أن يُعلَّمنا أن السنة هي العام ، لا أَرْق بينهما ، ولا داعي للجاج في هذه المسألة .

ثم يذكر سبحانه نهاية هؤلاء القوم الذين كذّبوا: ﴿ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ لَكَ ﴾ [المنكبوت] قالعلة في أخذهم ، لا لأنهم أعداء ، بل لأنهم ظالمون لأنفسهم بالكفر ، وهكذا تنتهى القصة أو اللقطة في آية واحدة الغرض منها تسلية النبي ﷺ ، إنْ أبطأ نَصْرِه على الكفار .

وكلمة ﴿ فَأَخَذَهُم . . ( ) ﴾ [العنكبوت] الأخذ فيه دليل على الشدة وقوة التناول ، لكن بعنف أو بغير عنف ؟ إنْ كان الأخذ لشصم قهو أخذ بعنف وشدة ، وإنْ كان لغير خَصم كان بلطف .

والطوفان : أن يزيد الماء عن الحاجة الرتيبة للناس ، فبعد أنَّ كان وسيلة حياة ، ومنه كل شيء حي يصبح وسيلة موت وهلاك ، وكان الحق - سمجانه وتعالى - يريد أنَّ يلفت أنظارنا إلى المتقابلات في الخلّق حتى لا نظنُّ أن الخلْق يسير برتابة .

قسيدنا موسى \_ عليه السلام \_ ضرب البحر بالعصا ، فتجمُّد فعه

### E/25/2018

## 011.1120+00+00+00+00+00+0

الماء حتى صار كالجبل ، وضرب بها الحجر فانبجس منه الماء .

إنها طلاقة القدرة التى لا تعتمد على الأسباب، فالمسبّب هو الله سبحانه يفعل ما يشاء ، فليست الأشياء باسبابها ، إنما بدراد المسبّب فيها ؛ لذلك يقول أحمد شوقى فى قصيدة النيل :

مِنْ أَيَّ عَهَٰدِ فَى القُرِّى تَتَدَفْقُ وَبِثَى كَفَّ فِى المَدَائِنِ تُغْدِقُ وَمِنْ السِمَّاءِ نَزَلْتَ أَم على الجِنَّانَ جَدَاولاً تَتَرَقَّرُقُ لِلْمَ الْفَيْانِ جَدَاولاً تَتَرَقَّرُقُ لِلْمَ الْفَيْانِ خَلَالِهِ الْمَائِنِ الْمُعَلِّى الْمُؤْلِينَ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّي الْمُعَلِّى الْمُعَلِّي الْمُعَلِّى الْعَلَّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْع

الماء تَسْكُبه فَيُصبح عَسْجَدًا اللهِ وَالْأَرْضُ تُعْرَقُها فيحيا المغْرَقُ

والما شود هذا هم المكذّبون لنوع - عليه السلام - الذين ظلموا النفسهم لما كذّبوا رسولهم ، ولم يستمعوا للهدى ، ثم يُنجّى الله نوحاً - عليه السلام - بالسفينة التي قال الله عنها في سورة هود : ﴿ وَقَالَ اللهِ عَبْهِ اللهِ مُجْرَاها وَمُرْسَاها . (ق) ﴾

وقد أمره الله بصناعة السفينة : ﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكُ بِأَعْيُنا وَوَحْيِنا وَلاَ تُخَاطِئِنى فِي اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ مُغْرِقُونُ ﴿ آ ﴾ [مود] فكان نوح \_ عليه السلام \_ على علم بعاقبة المكذّبين الظالمين من قومه ، واحد فظ بها في نفسه ، وهو يصنم السفينة كما أمره ربه .

لكن ، أكانت السفينة شيئاً معروفاً لهؤلاء القوم ، ولها مثال سابق الديهم ؟ لا ، لم يكونوا يعرفون السفن ، بدليل أنهم تعجبوا من فعل نوح ، وسخروا منه وهو يصنعها ﴿ وَكُلْما مَرْ عَلَيْه مَلاً مِن قُومه سَخَرُوا مِنْهُ . ( ٢٠٠ ) ﴿ [ فكان يردُ عليهم في نفسه : ﴿ إِنْ تَسْخُرُوا مِنّا فَإِنّا

 <sup>(</sup>١) العسيد : الذهب ، وقبل ، هو اسم جاسع للنجوهر كله من الدر والبافوت [ السان الغرب لله مادة ، عسجد ] .

والحق سبحانه يعطينا هذه اللقطة من قصة نوح - عليه السلام - لكى نجول فى كل اللقطات ، ونستحضر مواطن العبرة فيها ، وفى قصة نوح مسائل كثيرة نستفيدها ، فقد كان القوم يعيدون الأصنام : ودا ، وسسواعا ، ويغوث ، ويعوق ، ونسرا ، ومنها نعلم أن ودادة الانبياء ودادة قيم ومنهج ، وودادة أعمال واقتداء، وأن أنسابهم أنساب تقوى وورع .

فنبوة نوح لم تمنع ولده الضال من الغرق ، حتى بعد أنَّ دعا الله : ﴿ رَبِّ إِنَّ الْبِي مِنْ أَهُلِي وَإِنَّ وَعُدُكَ الله : ﴿ رَبِّ إِنَّ الْبِي مِنْ أَهُلِي وَإِنَّ وَعُدُكَ الله الله الله عَملٌ هذه المسألة ، ويُصحِع له : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَملٌ عَيْرُ صَالِح .. (3) ﴾ [عود]

وليس معنى ذلك أن أمه أنت به من الحرام والعياد بالله ؛ لأن الله تعالى ما كان لبدلس على ثبى من انبيائه ، إنما هى كانت من الخائنين ، وخيانتها أنهما كانت تفشى أسراره لخصومه ، وتخيرهم خيره ؛ لذلك يقول تعالى عنها فى سورة التحريم : ﴿ ضَرَبُ اللهُ مَثَلاً للّهُ مِثَلاً لللهُ مَثَلاً لللهُ مَثَلاً لللهُ مَثَلاً لللهُ مَثَلاً لللهُ عَدْرُوا الْمِرَاةَ نُوح وَامْرَأَةً لُوطٍ . . (1) ﴾

ويُبِيِّن الحق سبحانه العلة في قبوله : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ .. 

(3) ﴾ [مود] يقوله ﴿ إِنَّهُ عَمْلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ،، (3) ﴾ [مود] حتى لا تذهب 
بنا الظنون في زوجة تبى الله ، فالعلة أنه عمل غير صحالح ، وبنوة 
الأنبياء بُنوَّة عمل ، لا بُنوَّة تُسَب .

## 0111.120+00+00+00+00+0

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَلَ ٱلسَّفِينَكَةِ وَجَعَلْنَهُمَا هَاكِةً لِلْعَلَمِينَ السَّفِينَ الْحَالَمِينَ الْمَعَلِمُ الْمَعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ ا

اى : قائجينا نوحا عليه السلام ﴿ وَأَصَحَابِ السَّفينَةِ .. ( 3 ) ﴾ السَّفينة .. ( 3 ) ﴾ السنكبرت إلى الله الذين يركبون معه فيها ، فهم اصحابها ، وقد صنعت من أجلهم ، لم يصنعها نوح لنذاته ، إنما صنعها لقومه الذين تعجبوا من صناعته لها وستخروا منه واستهزأوا به ، فهم اصحابها فى الصقيقة ، مَنْ آمن منهم ركب فيها ، ومَنْ كفر أبى وأعرض ، فكانت نهائه الغرق .

ونفهم من هذه القضية أن الحق سبحانه حينما يطلب من المؤمن شيئا يعطيه لمَنْ لا يجد ذلك الشيء ، سواء كان علْما أو مالاً أو قدرة .. إلغ افهم أنها حق له ، وليستُ تفضلاً عليه ، فلما صنع نوح السفينة جعلها الله من حق القوم فقال ﴿ وأَصْحَابُ السَّفِينَة .. ( ) ﴾ [العنكبوت] فمهى حقٌ لهم ، فليس المعراد منها أن يصدنهها مشلاً ، ويُوجرها لهم ، لا بل هو يصنعها من أجلهم .

وكذلك شوله تعالى : ﴿ وَاللَّهِ فِي أَمْ وَاللَّهِ مَنَ مُعْلُومٌ ١٤٠ ﴾ [المعارع] وقد ورد هذا الحق في المال صرتين في القرآن الكريم ، مرة ﴿ حَقُّ مُعْلُومٌ ٤٣ ﴾ [المعارج] ، ومرة اخرى ﴿ حَقُّ لَلسَّائِلِ وَالمُحْرُومِ (ك) ﴾ [الااريات] دون أن يحدد مقداره ، ودون أنْ يُوصَف بالمعلومية .

وقد سـمَّاهما الله حقاً ، فالصعلوم هو الزكاة الواجبة في معقام

 <sup>(</sup>١) قبال القرطيس في تفسيره ( ٣٣٣/٧ ) : « الهاه والألف في « جعلناها » المسفينة »
 أو للمفوية ، أو للتجاة ، ثلاثة أقوال » .

## 00+00+00+00+00+0(III.YO

الإيمان ، وغير المعلوم هي الصدقة ؛ لانها لا تخضع لمقدار معين ، بل هي حَسْبُ أربحية المؤمن وحُسِبُ للطاعات ، ودخوله في مقدام الإحسان الذي قال الله فيه : ﴿إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّات وَعُيُونَ (اَ آخَذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلكَ مُحْسَينَ (اَ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيلُ مَا مَا اتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلكَ مُحْسَينَ (اللهَ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيلُ مَا يَسْتَغْفِرُونَ (اللهِ وفي أَمْوَالِهِمْ حَقِّ لَلسَّائِلِ وَالْمُحْرُومِ (١٦) ﴾

وهذه الزيادة في العبادات دليل على عشق التكليف وحُبَّ الطاعة والشقة بأن الله تعالى ما كلَّفنا إلا بأقل مما يستحق سبحانه من العبادة : لذلك يقول العلماء : إياك أنَّ تنتقل إلى هذا المقام وتُلزم به نفسك ، أو تجلعه نَذْراً ولائك إنْ فعلتَ صار في حقك فرضا لا تستطيع أنْ تُنقص منه .

إنما اجعله لنشاطك ومقدرتك ؛ لانك إنْ تعودت على منهج وألزمت نفسك به ثم تراجعت ، فكانك تقبول كلمة لا ينبغي أنْ تُقال ، فكانك حواله على الله على الله

إِذْنَ : فَقُولُه سَبِحَانَه ﴿ وَأَصَّحَابَ السَّفَيِنَةِ.. ② ﴾ [العنكبوت] يدلنا على انها صَنْعَتُ بامر الله من اجلهم ، وبفراغ نوح من صناعتها كانت حقاً لهم ، لا مَلْكًا له عليه السلام .

لكن كيف نفهم ﴿ وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ .. (2) ﴾ [المنكبود] وقد حمل فيها نوح ـ عليه السلام ـ من كُنُّ زُوجِين اثنين ؟ قالوا : الزوجان من غير البشر ليس لهما صَحْبَة ؛ لأنهما مملوكان لأصحاب الصَّحْبة .

وقوله سبحانه : ﴿ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ١٠٠ ﴾ [العنكبوت] أي : أمراً

عجيباً لم يسبق له مثيل في حياة الناس ، فقد صنعها نوح ـ عليه السلام ـ بوجي من ربه على غير مثال سابق ، فوجه كونها آية أن الله تعالى أعلمه وعلمه صناعتها ؛ لأن لها مهمة إيمانية عنده ، فبها نجاة المؤمنين وغَرَق الكافرين ، وهذه الآية ﴿ لَلْعَالَمِينَ (10) ﴾ [العنكبوت] جميعا .

ثم يذكر الحق سبحانه إبراهيم عليه السلام ، فيقول :

# ﴿ وَإِنْزِهِهِ مَ إِذَ قَالَ لِقَوْمِهِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ وَانْقُوهُ ۚ ذَالِكُمْ مَا مَنْدُمُ تَعْلَمُونَ ۖ كَا اللَّهُ مَا إِن كُنتُمْ مَعْلَمُونَ ۖ كَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَاللَّاللَّالَاللَّالَّالَالَاللَّالَّالَاللَّالَّاللَّالَّا الْحَالَا الْمُلْمُلْمُ ا

الوار هذا لعطف الجمل ، فالآية \_ معطوفة على ﴿ وَلَقَادُ أَرْسَلْنَا لَوْحًا. (١٦) ﴾ [المنتبوت] إذن : فنوح وإبراهيم واقعتان مفعولاً به للفعل أرسلنا "، وللسائل أن يسأل : لماذا لم تُنوُن إبراهيم كما نُونت نوح ؟ لم تُنوُن كلمة إبراهيم ؛ لانها اسم ممشوع من الصسرف \_ أى من التنوين \_ لانه اسم اعجمى .

ونلحظ فى هذه المسالة أن جميع أسماء الأنبياء أسماء أعجمية تُمنع من الصدرف، ، ما عدا الأسماء التى تبدأ بهذه الحدروف ( صن شمله ) وهى على الترتيب : صالح ، نوح ، شعيب ، محمد ، لوط ، هود . فهذه الأسماء مصروفة مُنوَّنة ، عليهم جميعا الصلاة والسلام .

والمعنى : ﴿وَإِبْرَاهِهِمْ . . 🖽 ﴾ [العنكبوت] يعنى : واذكر إبراهيم

 <sup>(</sup>١) سبب نصب كلمة إبراهيم في الآية له ثلاثة أقوال ذكرها القرطبي في تقسيره (٧/٤٣٤):
 تال الكساش . منصوب بـ ، أنجينا ، يعني أنه معطوف على الهاء .

<sup>-</sup> وآجاز الكسائي أن يكون معطوفا على نوح ، والمعنى : وأرسلنا إبراهيم .

وقول ثالث أن يكون منصوباً بمعنى : واذكر إبراهيم .

﴿ إِذْ قَالَ لَقُوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ .. ( ( المنكبون وقلنا : العبادة أنْ يطيع العبابدُ المسعبودَ في أوامره ونواهميه ، إذن : لو جاء مَنْ يدّعي الالوهية ، وليس له أمر نؤديه ، أو نهى نمتنع عنه فلا يصلح إلها .

لذلك كذب الـذين قالوا: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لَيُفَرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ... 

(T) ﴿ [الزمر] لأنهم صا عديدوا الأصنام إلا لأنها ليست لها أوامر ولا نواه ، فالوهيتهم ( منظرية ) بلا تكليف ، فاول الأدلة على بطلان عبادة هذه الآلهة المدَّعاة أنها آلهة بلا منهج .

ثم عطف الأمر ﴿ وَاتَّقُوهُ .. ( ( العنكبوت على ﴿ اعْبُدُوا .. ( ( العنكبوت على ﴿ اعْبُدُوا .. ( ( التنكبوت الاوامر ، وتجمتنب النواهي ، فهي مرادفة للعبادة ، لكن إنْ عطفت على العبادة فيتعنى : نقدُوا الأمر لتعتقبوا غضب الله ، اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال وقابة .

وسيق أنْ قلنا : إن شه تعالى صفات جلال : كالقهار ، الجبار ، المنتقم ، المذلّ .. إلغ - وصفات جمال : كالغفار ، الرحمن ، الرحيم ، التواب ، وبالتقوى تنال مستعلقات صفات الجمال ، وتمنع نفسك وتجمعها من متعلقات صفات الحلال .

وقوله تمالى : ﴿ ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٦) ﴾ [المنتبرت] ذلكم : أى ما تقدّم من الأمر بالعبادة والتقوى خير لكم ، فيإنْ لم تعلموا هذه القيضية فلا خير في علمكم ، كما قيال تعالى : ﴿ وَلَلَّكُنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (١٤) يَعْلَمُونَ ظَاهُوا مَنَ الْحَيَاةَ اللَّيْيَا . (٧) ﴾ [الدوم]

فالعلم الحقيقى هو العلم بقضايا الآخرة ، العلم بالأحكام وبالمنهج الذي يعطيك الخير الحقيقى طويل الامد على خلاف علم الدنيا فإنْ ثلث منه خيراً ، فهو خير موقوت يعمرك فيها .

## @1//.,>@+@@+@@+@@+@@+@@

وسبق أنْ قُلْنا : إن العلم هو إدراك قضية كرنية تستطيع أن تدلل عليها ، وهذا يشمل كل معلومة في الحياة ، أي : العلم المادي التجريبي وآثار هذا العلم في الدنيا ، أما العلم السامي الأعلى فان تعلم المراد من الله لك ، وهذا للآخرة .

واقرأ في ذلك مثلاً قوله تعالى :

﴿ أَنَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْوَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرِجَنَا بِهِ ثَمُوات مُخْتَلَفًا ٱلْوائها وَمِنَ الْجِالَ جُدُدُ<sup>(۱)</sup> بِيضٌ وحُمْرٌ مُخْتَلَفُ ٱلْوائها وَغَرَابِيبُ<sup>(۱)</sup> مُودٌ (۲۲) وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّوابُ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلَفَ ٱلْوَائَةُ كَذَلكُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّه مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ (۲۲) ﴾

فذكر سبحات علم النبات والجماد و ﴿ مَنْ النَّاسِ.. ( الله ) والحراث و مكذا أى : علم الإنسانيات ﴿ والدُّوابُ .. ( الله ﴾ [فاطر] علم الحبوان ، و مكذا جمع كل الأنواع والأجناس ، ثم قال سبحانه : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عَبَاده الْعُلَمَاءُ ، . ( [ ] ﴾ [فاطر] مع آنه سبحانه لم يذكر هذا أيّ حكم شرعى .

إذن : المصراد هنا العلماء الذين يستنبطون قضية يقينية في الوجود ، كهذه الاكتشافات التي تخدم حركة الحياة ، وتدلُّ الناس على قدرة الله ، ويؤيع صنعه تعالى ، وتُذكَّرهم به سبحانه .

وثامل فى نفسك مثلاً وَضَع القصبة الهوائية بجوار البلعوم ، وكيف أنك لو شرقت بنصف حبة أرز لا تستريح إلا بإخراجها ،

<sup>(</sup>١) الجُدَّة من الجِبل. المتطعة منه ، والجِدَّة من النميء . الجزء منه يضائف لونه لون سائره . قال شعالى ﴿ وَمِن الْحَالُ جُدَّةٌ يعَثُّرُ وَحَدَّ مُخْتَقَعُ الْوَاتُهَا وَعَراسِكُ مُودِّ (١٠٤)﴾ [فاطر] آي من الجبال أجزاء ذات الوان مختلفة ، [ القاموس القويم ١٩٨/١ ] .

<sup>(</sup>Y) الغرابيب : جمع غربيب ، وهو الشديد السواد . [ القاموس القويم ٢/٥٠] .

وتأمل وَضْع اللهاة وكيف تعمل تلقائيًا دون قَصد منك أو تحكم فيها .

تأمل الأهداب فى القصبة الهوائية ، وكيف أنها تتحرك لأعلى تُخرج ما يدخل من الطعام لو اختلاً توازن اللهاة ، فلم تُحكم سعدً القصبة الهوائية أثناء البلع .

تأمل حين تكون جالساً مطمئناً لا يقلقك شيء ، ثم في لحظة تجد نفسك محتاجاً لدورة المياه ، ماذا حدث ؟ ذلك لأن في مجرى الأمعاء ما يشبه ( السقاطة ) التي تُخرج الفضالات بقدر ، فإذا زادت عما يمكن لك تحمله ، فالا بُدُ من قضاء الحاجة والتخلص من هذه الفضلات الزائدة .

تامل الأنف وما فيه من شعيرات في مدخل الهواء ومُخَاط بالداخل، وأنها جُعلت هكذا لحكمة ، فالشعيرات تحجز ما يعلق بالهواء من الغبار ، ثم يلتَقط المخاط الغبار الدقيق الذي لا يعلق بالشعيرات ليدخل الهواء الرئتين نقيا صافيا ، تأمل الأذن من الخارج وما فيها من تعاريج مختلفة الانجاهات ، لتصد الهواء ، وتمنعه من مواجهة قتحة الأنن .

والآيات في جسم الإنسان كثيرة وفوق الحصر ، ولا سبيل إلى معرفتها إلا باستنباط العلماء لها ، وكشفهم عنها ، وهذا من نشاطات الذهن البشرى ، أما العلم الذي يخرج عن نطاق الذهن البشرى فهو نازل من أعلى ، وهو قانون الصبيانة الذي جعله الخالق سبحانه لحماية الخلق ، فالذي يأخذ بالعلم الدنيوى التجريبي فقط يُحرَم من الخير الباقي ؛ لأن قصارى ما يعطيك علم المادة في البشر أنْ يُرفه حياتك المادية ، أمّا علم الآخرة فيُرفّه حياتك الدنيا ويبقى لك في الأشرة .

## 0111.V30+00+00+00+00+0

إذن : فقبوله تعالى : ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ .. (1) ﴾ [العنكبوت] أى : قانون الصيانة الربانى بافعل كذا ولا تقعل كذا ، وإياك أنْ تنقل مدلول ( العنفل ) فى ( الفعل ) ، وقد شبّهنا هذا القانون ( بالكتالوج ) الذى يجعله الصائع لحسماية الصنعة المادية لتؤدى مهمستها على اكمل وجه ، كذلك منهج الله بالنسبة للخُلْق ، فإنْ لم تعلموا هذه القضية فلن ينقعكم علم بعد ذلك .

يقول سبحانه : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّتَ الآخِرَةَ فَوْدُ لَهُ فِي حَرَّتِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ الدُّنِيا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ۞ ﴾[الشدرى]

إذن : قالخير الباقي هو الخير في الأخرة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّمَا تَمْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْبَنَنَا وَتَغَلَّقُونَ إِفْكًا إِنَّ اللَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَ افَابْنَعُواْ عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَافْكُرُوا لَكُوْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ﴿ ﴾ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ﴾ ﴿

قوله شعالى : ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ .. (٧) ﴾ [العنكبوت] اى : على حَدّ رَعمهم ، وعلى حَدّ قولهم : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيفَرِّبُونَا إِلَى اللَّه زُلْفَىٰ ،. (٣) ﴾ [الازمد] ، وإلا قسلا عبادة لهذه الآلهة ، حيث لا أمر عندهم ولا نهى ولا منهج ، فعبادتهم إذن باطلة .

وهم يعبدون الأوثان من دون الله فإنَّ ضَيِّق عليهم الخِنَاق قالوا : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَىٰ . . \* ﴾ [الزمر] فسهم بذلك مشركون ، ومن لم يَقُلُّ بهذا القول فهو كافر ،

والوثن: ما نُصب للتقديس من حجير ، أيا كان نوعه: حجير جيدي ، أو جرائيت ، أو مرمر ، أو كان من معدن: نهب أو فضة أو نحاس .. إلخ أو من حشب ، وقد كان البعض منهم يصنعه من (العجوة) ، فإنْ جاع أكله ، وقد حكى هذا على سبيل التعجّب سيدتا عمر رضى الله عنه .

وبأى عقل أو منطق أنْ تذهب إلى الجبل وتستحسن منه حجراً فتنحته على صورة معينة ، ثم تتخذه إلها تعبده من دون الله ، وهو صنفة يدك ، وإنْ أطاحت به الربح أقمته ، وإنْ كسرته رُحْت تُصلح ما تكسر منه وتُرمَّمه ، فأيُ عقل يمكن أن يقبل هذا العمل ؟

لذلك يخاطبهم القرآن : ﴿ قَالُ أَتَعْبِدُونَ مَا تَعْجُونَ ﴿ آَ الصافاتِ] وَكُلَمَا نَقَدُم العالم تلاشتُ منه هذه الظاهرة ؛ لأنها مسألة لم تَعُدُ تناسب العقل بأية حال .

ومعنى ﴿ وَتَخْلُفُ وَ اَفْكُا .. (١٧) ﴾ [العنكبوت] أى : توجدون ، والإيجاد يكون من عدم ، فهم يُوجدون من عدم ، لكن أيُوجدون صدقاً ؟ أم يُوجدون كذباً ؟ إنهم يُرجدون ﴿ إِفْكَا .. (١٧) ﴾ [العنكبوت] والإفك تعمد الكذب الذي يقلب الصقائق ، ومن ذلك قوله سبحانه : ﴿ وَالْمُ وَنَفُكَةُ أَهُونَىٰ (١٥) ﴾ [النجم] أى : القرى الذي كصفاها الله على نفسها .

وسبق أن أوضحنا أن الحقيقة هى القضية الصادقة التي توافق الواقع ، فلو قُلْت مثلاً : محمد كريم ، فلا بُدُ أن هناك شخصا اسمه محمد وله صفة الكرم ، فإن اختلف الواقع فلم يوجد محمد أو وجد ولم تترقر له صفة الكرم ، فالقضية كاذبة لأنها مخالفة للواقع ، هذا هو الإفك .

فالحق سبحانه لا يعيب عليهم الخُلُق ؛ لانه أثبت للعباد خَلْقا ، فقال سبحانه : ﴿ فَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالَقِينَ ١٤٠٠ ﴾ [المؤمنون]

والفَرْق انك تخلق من موجود ، أما الحق سبحانه فيخلق من العدم ، فأنت تُوجد الثوب من الومل ، وكوب الزجاج من الرمل ، والمحراث من الحديد .. إلخ فأوجدت معدوماً عن موجود سابق ، أما الخالق سبحانه فأوجد معدوماً عن لا موجود .

وسبق أنَّ أوضحنا أن صنَعت البشر تجمد على حالها ، فالسكين مثلاً يظل سكيناً لا يكبر ، حتى يصير ساطوراً مثلاً ، والكوب لا يلد لنا أكواباً أخرى . لكن خلقة الله سبحاته لها صغة السمو والحياة والتكاثر . إلىخ : لذلك أنصفك الله قوصفك بأنك خالق ، لكن هو سبحانه أحسن الخالقين .

إذن : الحق سبحانه لا يعيب على هؤلاء أنهم يخلقون ، إنما يعيب عليهم أنَّ يخلقوا إفَّكًا وكذباً .

ثم يقول سبحانه : ﴿إِنْ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَمْلُكُونَ لَكُمْ
رِزْقًا فَابْتَغُوا عَندَ اللّهِ الرَزْقَ .. ﴿إِنْ الْذِينَ لِهِم اللهِ الرَّزْقُ .. ﴿إِنْ اللهِمَ اللهِ الرَّزْقُ .. ﴿إِنْ اللهِمَ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمَ اللهِمُ اللهِمَ اللهِمَ اللهِمَ اللهِمَ اللهِمَ اللهِمَ اللهِمَ اللهِمَ اللهِمَ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهُمُ مِن الجوع .

إذن : كان عليكم أنْ تتساملوا : من أين تأتى مقومات حياتكم ، ومَنْ صاحب الفضل فيها ، فنتوجّهون إليه بالعبادة والطاعة ، كما نقول في المثل ( اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي ) إنما أطعمك وتسمع لغيرى ؟!!

والرزق هو الشُغل الشاغل عند الناس ، ففي أول الأمر كلنا يجتهد لناكل ونشرب ونعيش ، فلما تتحسن الأمور نرغب في التخرين للمستقبل ، فالموظف مثلاً يدخر لشهر ، والزارع يدخر للعام كله .

ومن أعاجيب هذه المسألة آنك تجد الإنسان والقار والنمل هم الوحيدون بين مخلوقات الله التي تدخر للمستقبل ، أما بقية الحيوانات فتاخذ حاجتها من الطعام فقط ، وتترك الباقي دون أنْ تهتم بهذه المسألة ، أو تُشخَل برزق غد أبيداً ، لا يأكل أكثر من طاقته ، ولا يذخر شمثاً لغده .

لذلك يُذكّر الله عباده بمسالة الرزق لأهميتها في حياتهم ، ومن عجيب أمر الرزق آنه أعرَفُ بمكانك وعنوانك ، منك بمكانه وعنوانه ، فإنْ قُسم لك الرزق جاءك يطرق عليك المباب ، وإنْ حُرمت منه أعياك طلبه .

ومن أوضح الأمثلة على أن الرزق مقسوم مقدر من الله لكل منا أن المرأة حين تحمل يمتنع عنها الحيض الذي كان يأتيها بشكل دوريً قبل الحمل ، قاين ذهب هذا الدم ؟ هذا الدم هو رزق الجنين في بطن أمه لا يأخذه ولا يستفيد به غيره حتى الأم .

فإنْ قُدْر الجنين تحول هذا الدم إلى غذاء له خاصة ، فإنْ لم يُقدُر للام أنْ تحمل نزل منها هذا الدم على حسورة كدريهة ، لا بُدّ من التخلص صنه ؛ لانه ضار بالام إنْ بقى لا بُدّ من نزوله ، لانه ليس رزقها هى ، بل رزق ولدها فى أحشائها ، ولو لم يكُنْ هذا الدم رزْقًا للجنين لكانت الام تنضعف كلما تكرُّرت لها عملية نزول الدم بهده الصورة الدورية . إذن : لكل منا رزْق لا بإخذه غيره .

لذلك يقول أحد الصالحين : عجبتُ لابن آدم يسعى فيما ضُمِن له ويترك ما طُلب هغه ،

## 

فريك قد ضمن لك رزقك فانظر إلى ما طُلب منك ، واشغل نفسك بمراد الله فيك ؛ لذلك نتعجب من هؤلاء المتسولين الذين كنا نراهم مثلاً في مواسم الحج ، وشرُهم من يعرضون عاهاتهم وعاهات أبنائهم على الناس يتسولون بها ، وكانهم يشتكون الخالق للخلق ، ويتبرّمون بقضاء الله ، والله تعالى لا يحب أن يشكوه عبده لخلقه .

والنبى ﷺ يقول: « إذا بليتم فاستتروا » () وواش لو ستر أصحاب البلاء بلاءهم ، وقعدوا في بيوتهم لَساقَ اش إليهم أرزاقهم إلى أبوابهم .

إذن: الرزق مضمون من الله ؛ لذلك يمشنُ به على عباده وينفيه عن هذه الآلهة الباطلة ﴿لا يَمْلُكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عندَ الله الرِّزْقَ .. 
(الله عندون الله المرزق الله المرزق والشُكُرُوا لَهُ إليه تُرجعُونَ الله المرزقكم ويطعمكم ، فاعيدوه لأن مرجعكم إليه ووقوقكم بين يديه .

وكان يكفى أن نعمه عليكم مُقدَّمة على تكايفه لكم ، لقد تركك تربع فى نعمه دون أنْ يُكلُفك شيئا ، إلى أنْ بلغت سنَّ الرشد ، وهى سنُّ النُصْع والبلوغ والقدرة على إنجاب مثلك ، ثم بعد ذلك تقابل

## 00+00+00+00+00+00+00

تكليفه لك بالجحود ؟ إن عبادة الله وطاعته لو لم تكن إلا شُكْرا له سبحاته على ما قدَّمه لك لكانت واجبة عليك .

وقوله تعالى : ﴿ وَاشْكُرُوا لَهُ . . ﴿ الانتجادِة ] لأن ربكم عنز وجل يديد أن يزيدكم ، فجعل الشكر على النعمة مفتاحاً لهذه الزيادة ، فقال سنجانه : ﴿ لَهُن شَكَرُتُم ۚ لأَزِيدُنْكُم ۗ . . (٣) ﴾ [ابراهيم] فربُّك ينتظر منك كلمة الشكر ، مجرد أن تستقبل النعمة بقولك الحمد لله فقد وجبت لك الزيادة .

حتى أن بعض العارفين يرى أن الحمد لا يكون على نعم الله التى لا تُعَدُّ ولا تُحصى فحسب ، إنما يكون الحمد لله على أنه لا إله إلا الله ، وإلا لو كان هناك إله آخر لَصرْنا بينهما أيهما نتبع ، فالوحدانية من أعظم نعم الواحد سبحانه التي تستوجب الشكر .

وقد أعطانا الحق سيحانه مشلاً لهذه المسالة بقوله سيحانه: ﴿ صَرْبُ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرِكاءُ مُتَسَاكَسُونَ .. (آ) ﴾ [الزمر] يعنى: مملوك لمشركاء مختلفين ، وليتهم متفقون ﴿ وَرَجُلاً سَلَمًا لَرَجُل .. (آ) ﴾ [الزمر] الذمر] أي: ملك لسيد واحد ﴿ هَلْ يُستَوِيانَ مَثَلاً .. (آ) ﴾ [الزمر] فكذلك الموحد لله ، والمشرك به .

ولذلك يقول بعض الصالحين في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا كُوا مِن طَيِّباتِ مَا رَزَقْناكُمْ .. (١٧٠) ﴾ [البقرة] فاللص الذي يأكل من الحرام يأكل ورزقه ، فهو رزقه لكنه من الحرام ، ولو صبر على السرقة لأكله من الحلال ولساقه الله إليه .

فـالمعنى أن الله خلىقكم ورزقكم ، ولا يعنى هذا أنْ تُفلتـوا منه ، فإنْ لم تُراعوا الجميل السابق فخافوا مما هو آت .

# ﴿ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَبَ أَمُّ مُنْ مِن قَلِكُمُّ مَّ وَان تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَبَ أَمُّ مُنْ مِن قَلِكُمُّ مَّ وَمَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَغُ الْشِيرِثُ ۞ ﴾

قوله شعالى : ﴿ وَإِنْ تُكُذِّبُوا . . (١٨) ﴾ [العنكبيت] أى : ما قلنا لكم وما جاءكم به رسلولنا ؛ لأن تصلديقه سبيدخلكم ملخل التكليف ، ويحملكم مشقة المنهج ، وسليضيق عليكم منطقة الاختيار ، والحق سبحانه قد شرَّفك حين أن الكون كله لا اختيار له ؛ لأنه تنازل عن اختياره لاختيار ربه .

كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَسُواتِ وَالأَرْضِ وَالْجَبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنْ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ آ﴾ [الاحزاب]

فالكون كله مسخر يؤدى مهمته ، كما يقول سيحانه : ﴿ وَإِنْ مَن شَيْءَ إِلاَّ يُسَحُّ بُحَمَّلُه .. (قَا ﴾ [الإسراء]

وقال سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمْوات وَمَن فِي الْوَرْضِ وَالشَّمْرُ وَالدُّوابُ وَكَثِيرٌ مَن النَّاسِ وَكَثِيرٌ مَن النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهُ الْعَدَابُ . . ( ( ) ﴾ [الحج ] قالقاعدة عامة ، لا استثناء فيها ، إلا عند الإنسان ، فمنهم الطائع ومنهم العاصى .

فالمعنى : ﴿ وَإِنْ تُكَذَّبُوا .. ﴿ إِنَ كُنْ فَي فَعَلَمُ .. ﴿ إِلَا لَكُنْ بِدِعاً فَى التَكْثِيبِ ﴿ فَقَدُ كَذَبُ أَمْمٌ مَن قَبْلِكُمْ .. ﴿ إِلَا اللَّهِ العَنكِونِ الكن يجِب عليكم أَن تتنبهوا إلى ما صنع بالأصم المكذَّبة ، وكيف كانت عاقبتهم ، فاحدُروا أنْ يُصيبكم ما أصحابهم ، هذه هي المسألة التي ينبغي عليكم التنبُه لها .

وهنا وقف بعض المتمحكين يقول: كيف يقول القرآن في خطاب قوم إبراهيم ﴿ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَدُّبُ أُمْمٌ مَن قُبْلِكُمْ .. (١٥) ﴾ [المنكبوت] مع أنه لم يسبقهم إلا أمة واحدة هي أمة نوح عليه السلام ؟ يظنون أنهم وجدوا ماخذاً على القرآن .

ونقول: نعم ، كانت أمة نوح هى أمة الرسالة المقصودة بالإيمان ، لكن جاء قبلها آدم وشيث وإدريس ، وكانوا جميعاً فى أمم سابقة على إبراهيم ، أو نقول . لأن صدة بقاء نوح فى قومه طالت حتى أخذت ألف سنة من عمر الزمان ، وهذه الفترة تشمل قُرَابة العشرة أجيال ، والجيل – كما قالوا – مائة سنة ، كل منها أمة بذاتها .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَمَا عَلَى الرُسُولِ إِلاَّ البَّلاغُ الْمُبِينُ ۞ ﴾ السنكبوت المسمستة صجرد البلاغ . يؤمن به مَنْ يؤمن ، ويكفر مَنْ يكفر ، الرسول لن نعطيه مكافاة أو عصولة على كل مَنْ يؤمن به ، فإياكم أنْ تظنوا أنكم بكفركم تُقلُّون من مكافأة النبى - خاصة وقد كانوا كارهين له .. فالمعنى : على البلاغ فحصب ، وقد بلُغت فسآخذ جنزائى وأجرى من ربى ، فانتم لا تكيدونتى بكفركم ، بل تكيدون أنفسكم .

لذلك كان نبينا محمد رَهِ يحزن أشد الحزن ، ويألم إنْ تفلّت من بده واحد من أمت فكفر ، حسى خاطب ربه : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمُ وَلَاكِنُ اللّهَ يَهُدِى مَن يَشَاءُ . ( ﴿ ﴿ لَكِنَ اللّهَ يَهُدِى مَن يَشَاءُ . . ( ﴿ ﴿ لَكِنَ ﴾

وخاطبه بقوله ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلا يَكُونُوا مُؤْمِينَ ﴿ ﴾ [الشعراء] وحمين نزل عليه ﷺ : ﴿ وَالصَّحِيْ ۞ وَالْلَيْلِ إِذَا مَسَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لُكَ مِنَ الأُولِيٰ ۞ وَلَسَوفَ يُعْطِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ ﴾ [النسم] انتهز النبي هذه القرصة ودعا ربه : إذن

لا أرضى وواحد من أمتى فى النار<sup>(ا)</sup> ؛ ذلك لأنه كُثُمُّ مُحبُّ لامته ، حريص عليهم ، رؤوف رحيم بهم : ﴿ لَفَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَنْ أَنفُسكُمْ عَرِيزٌ عَلَيْهُ مَا عَتُمُ اللهِ عَرَيْمُ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ وَدُوفٌ رَّحِيمٌ ( ( التوبة عَرَيْرُ عَلَيْهُ مَا عَتُمُ اللهِ اللهُ اللهُ

ووصف الحق سبحانه البلاغ بانه مبين ، أى : واضع ظاهر : لأن من البلاغ ما يكون مجرد عرض للمحسالة دون تأكيد وإظهار للحجة التى تؤيد البلاغ .

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ أُولَمْ يَرُو إِكَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ مُرَّ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۞

الخطاب هذا مُوجَّه إلى أمة محمد ﷺ: هؤلاء الذين كذبوا من قبل ، وأنتم الذين تكذبون الآن ، فأين عقولكم ؟ لو استعملتم عقولكم في تأمل الكون الذي تعيشون فيه ، والذي طرأتُم عليه ، وقد أُعدُ لكم بكل مُقوَّمات حياتكم .

﴿ أُو لَمْ يَرُوا كَيْفَ يُسْدِئُ اللّٰهِ الْخَلْقَ .. ﴿ إِلسَكِيدِت} ويرى هنا يمعنى يعلم ، كما في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ اللّٰفِيلِ ﴾ [النيل] أي : ألم تعلم ؛ لأن رسول الله لم يَرَ حادثة الفيل ، وعدل عن ( تعلم ) إلى ( ترى ) ليلفت أنظارنا إلى أن إخبوار الله وعدل عن ( تعلم ) إلى ( ترى ) ليلفت أنظارنا إلى أن إخبوار الله

<sup>(1)</sup> آخرج القطيب في « تلقييس المتشابه » عن ابن عباس رضى الشعفهما قال ، لا برضى رضى المحمد ، وواحد عن ابن عباس محمد ، وواحد عن امته في الثار ، واخرج البيمهمي في » ضعب الإيمان » عن ابن عباس ايضا أنه قال : وضاه أن تدخل أمته الجنة كلهم ، انظر الدر المنثور للسيوطي ( ٥٤٢/٨ ).
(٣) العنت : المشقة ، أي الحبوا ونمنوا دوام عنتكم ودوام المشانات عليكم . [ القادوس القويم ٢٨/٣ ].

## 00+00+00+00+00+0(11170

شمالي لرسلوله ﷺ أوثق له من رؤيته بعينه .

ومن ذلك قول الصنديق أبى بكر لما سمع بحادث الإسراء والمعراج قال : « إنْ كان قال فقد صدق » .

والهمزة في ﴿ أَوَ لَمْ يَرُواْ .. ( أَ ) ﴾ [العنكبوت] استفهام للتقرير ، كما تقول لولدك : ألم تُرَ إلى قلان الذي أهمل دروسه ، تريد أنَّ تتكر عليه أنْ يُهمل هو أيضاً ، فتسقرره بعاقبة الإهمال ، وتدعه ينطقه بلسانه ، فيقول لك : الذي أهمل دروسه رَسنَب .

وكما تقول لمن أنكر جميك : ألم أحسن إليك بكذا وكذا ، فيُقر بها هو بدل أن تعددها له أنت ، فهذا أبلغ في الاعتراف .

فساعة يأتى بعد المهمزة نَفْى يسمونه استفهاماً إنكاريا ، تتكر ما هم عليه ، وتريد أن تقررهم بما يقابله . والنفى بعد الإنكار نفى للنفى ، ونفى النفى إثبات .

فالمعنى: أيكذبون ولم يرواً ما حدث للأمم المكذبة من قبل؟ أيكذبون ولم يرواً آيات الله ، وقدرته شائعة في الوجود كله ؟ لقد كان عليهم أن ينظروا نظرة اعتبار ليعلموا من خلق هذا الخلق ، وإنك لو سألتهم : مَنْ خلق هذا الكون لا يجدون جواباً ، ولا يملكون إلا أن يقولوا : الله ، كما حكى القرآن : ﴿ وَلَنِ سَأَلْتُهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَلُواتِ وَالْرُضَ لَيْقُولُنُ اللهُ .. (عن) ﴾

لكن ، كيف يُقرِّون بهذه الحقيقة ويعترفون بها ، مع أنهم كافرون باش » قالوا : لانها مسالة أظهر من أنْ ينكرها منكر ، فكل صاحب صنعة مهما كانت ضئيئة يفخر بها وينسبها إلى نفسه ، بل وينسب إلى نفسه ما لم يصنع ، فما بالله بكوْن أعدَّ بهذه الدقة وبهذه

العظمة ، ولم يدعه أحد لنفسه ؟ والدعْوى تثبت لصاحبها ما لم يَقُمُّ لها معارض .

لذلك قلنا : إن الحق سبحانه قبل أن يقول لا إله إلا أنا ، وقبل أن يطلبها منا شهد يبها لنفسه تعالى : ﴿ شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لا إِلَّهُ إِلاَّ هُو . . (١٠) ﴾ [ال عمدان] : لأن هذه الشهادة هي التي ستجعله يقول للشيء : كُنْ فيكون ، ولو لم يكُنْ يؤمن بانه إله ما قالها .

والحق سبحانه يقول : ﴿ أَوْ لَمْ يَرُوا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ النَّهُ الْخَلْقُ لَمْ يُعِيدُهُ . (13 ﴾ [العنكبون] كيف ونحن لم نَر الإعادة ، فَضلاً عن رؤيتنا للبدء ؟

قالوا: ترى البدء والإعمادة فى مظاهر الوجود من حولنا ، فنراها فى الزرع مثلاً ، وكيف أن الله تعمالى يُحيى الأرض بالنبات ، ثم يأتى وقت الحصاد فيحصد ويتنائر منه الحبّ أو البدور التى تعيد الدورة من جديد ، والوردة تجد فيها رطوبة ونضارة والوانا بديعة ورائحة زكية ، فإذا قُطفَتْ تبخّر منها الماء ، فجفّتْ وتقتت ، ودهبت رائحتها فى البو ، ثم تخلفها وردة أخرى جديدة ، وهكذا .

انظر مثلاً إلى دورة الماء في الكون : هل زادتُ كمية الماء التي خلقها الله في الكون حين أعدَّه لحياة الإنسان منذ خلق آدم وحواء ؟ الماء هو هو حتى الآن ، مع ما حدث من زيادة في عدد السكان : لأن عناصر الكون هي هي منذ خلقها الله ، لكن لها دورة تسير فيها بين ينَّه وإعادة .

واقرا إن شئت قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَقْنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ في يومْيِن وَتَجْعُلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينِ (٦) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسَى مِن فوقْهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتُهَا .. ① ﴾

فكأن قوت العالم من الزرع وغيره مُعَدِّ منذ بَدْء الخليقة ، وإلى أنْ تقوم الساعة لا يزيد ، لكته يدور في دورة طبيعية .

ثم يقول سبحانه : ﴿إِنَّ ذَلكُ عَلَى اللَّه يَسيرٌ ﴿ إَنَ اللّه يَسيرٌ ﴿ إِنَّ النكبود] أيهما : الخَلْق أم الإعادة ؟ أما الخَلق فقد أقرَّوا به ، ولا جدال قيه ، إذن : قالكلام عن الإعادة ، وهل الذي خلق من عدم يعجز عن إعادة ما خلق ؟ الخَلْق الأول من عدم ، أما الإعادة فمن موجود ، فأيهما أهون في عُرْفكم وحسب منطقكم ؟

لذلك يقول سبحانه : ﴿ وَهُوْ اللَّذِي يَسْدُأُ الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونَ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهِ الدوم] مع أن الحق سبحانه لا يُقال فَي حَقَّه . هذا هين ، وهذا أهون ؛ لكنه سبحانه يخاطبنا بما تقهمه عقولنا .

ثم يخاطب الحق سبحانه محمداً عَلَيْ :

## ﴿ قُلْ سِيرُوافِ ٱلْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّدً اللَّهُ يُكِشِيعُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةً إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ حَكِلِ شَيْءِ فَدِيرٌ ۞ ﴾

السير: الانتقال من مكان إلى مكان ، لكن تحن نسيرٍ في الأرض أم على الأرض ؟ الحقيقة أننا كما قال سبحانه ﴿ قُلْ سِبروا فِي الأُوضِ . • • • • (23) ﴿ [العنكبود] أي : نسير قيها ؛ لأن القالف الجوى المحيط بالأرض من الأرض ، فبدونه لا تستقيم الحياة عليها ، إذن : حين تسير تسير في الأرض فهى تحتك ، وغلافها الجوى فوقك ، فكأنك بداخلها .

والعلة في السمير ﴿ فَانظُرُوا كَمَهْنَ بَدَأَ الْخَلْقُ . . ( ) ﴾ [العنكبوت]

وقى آية أخرى ﴿ ثُمُ انظُرُوا .. (11 ﴾ [الانعام] ؛ لأن السير من أرض لأخرى له دافعان : إما للسياحة والتأمل والاعتبار ، وإما للتجارة والاستثمار ، إنْ ضاق رزقك فى بلادك . فقوله : ﴿ قُلُ سِبرُوا فِى الأَرْضِ فَانظُرُوا .. (10 ﴾ [العندون] أى : نظر اعتبار وتأمل .

أما في ﴿ ثُمُّ انظُرُوا .. (17 ﴾ [الانعام] فقم تفيد العطف والتراخى . كانه سبحانه يقول لنا : سيروا في الأرض للاستثمار ، ثم انظروا نظرة التأمل والاعتبار ، ولا مانع من الجمع بين الغرضين .

وتذكرون أن الحق سبحانه قال في السورة السابقة ( القصص) و هإن الذي فرض عَلَيْك القُرآن لرادُك إلى معاد .. ( الله النصص والمراد بذلك الهجرة ، وفي هذه السورة تأتى : ﴿ يُسْعِادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ أَرْضِي وَامِعَةٌ فَإِيَّاي فَاعْبُدُونَ ( 3 ) ﴾

والمعنى: إن ضاق رزقك في مكان فاطلبه في مكان آخر، أو: إنَّ لم تَكُنُّ الآيات الظاهرة لك كافية لتشبع عندك الرغبة في الاعتبار والتامل فسرْ في الأرض، فسعوف تجد فيها كثيراً من الآيات والعبر في اختلاف الاجناس والبيئات والثمار والأجواء .. إلخ .

لذلك يقول سبحانه :

﴿ أَنَّمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةُ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا . . ( كَ ) ﴾

قالأرض كلها لله لا حدود فديها ، ولا فواصل بينها ، فلما قسمها الناس وجمعلوا لهما حدوداً تمنع الحركة فديها حدثت كثير من الإشكالات ، وصَعباً على الناس التنقل للسياحة أو لطلب الرزق إن ضاق باحد رزقه .

وها هي السبودان بجوارنا بها مساحات شاسعة من الأراضي الخِيصِيْة التي إِنْ زُرِعت سدَّتْ حاجة العالم العربي كله ، أنستطيع

## 00+00+00+00+00+00+011/17.0

الذهاب لزراعتها ؟ ساعتها سيقولون : جاءوا ليستعمرونا .

لذلك لما أثيح لى التحدث في هيئة الامم قلت : إنه لا يمكن أن تُحلُّ قضايا العالم الراهنة إلا إذا طبَّقنا مبدأ الخالق - عن وجل - وعُدْنا إلى منهجه الذي وضعبه لتنظيم حياتنا ، وكيف نضم بيننا هذه الحدود الحديدية والاسلاك الشائكة ، وربنا يقول : ﴿ وَالأَرْضُ وَضَعَهَا لِللَّهُ المِنْ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فالأرض كلُّ الأرض للأنام كل الأنام ()، ويوم تحقق هذا المبدأ فلن يضيق الرزق بأحد ، لأنه إنَّ ضاقٌ بك هنا طلبته هناك ؛ لذلك أكثر الشكرى في عالم اليوم إمَّا من أرض بلا رجال ، أو من رجال بلا أرض ، فلماذا لا تُحدث التكامل الذي أراده الله في كونه ؟

﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾ [المنتجون]

ثم يقول الحق سبحانه:

ا يُعَاذِبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَكَرْحَمُ مَن يَشَآءُ اللهِ وَ لَيْنَا

لماذا بدأ الحق سبحاته هنا بذكر العذاب ؟ في حين قدُّم المغفرة

 <sup>(</sup>١) الإنام : مــا ظهر علــى الأرض من جمــيع الخلق . وقــال المقـــــرون : هم الجن والإنس .
 [ المــان العرب ــ مادة : اثم ] .

في آية أخرى : ﴿ يَغْفُرُ لَمَّن يُشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَن يَشَاءُ .. (١٨) ﴾ [المائدة]

قالوا: لأن الكلام هنا عن المكلّبين المعسرضين وعن الكافرين ، فناسب أنْ يبدأ معهم بذكر العذاب ﴿ يُعَذَّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحُمُ مِن يَشَاءُ .. (آ) ﴾ [اتعنكبوت] قانْ قُلْت : فلماذا يذكر الرحمة مع الكافرين بعد أنْ هدّهم بالعذاب ؟ نقول : لأنه رب يهدد عباده أولاً بالعذاب ليرتدعوا وليؤمنوا ، ثم يُلوّح لهم برحمته سبحانه ليُرغّبهم في طاعته ويلفتهم إلى الإيمان به

وقد صبَحَّ فى الحديث القدسى : « رحمتى سبقت غضبى » (أ ففى الوقت الذى يُهدَّد فيه بالعذاب يُلوَّح لعباده حتى الكافرين بأن رحمته تعالى سبقتُ غضبه .

وقوله سبحانه : ﴿ وَإِلَيْهُ تَقْلُبُونَ (٢٠٠) ﴿ [العنكبوت] أَى : تُرجعون ، وجاء بصيغة تقلبون الدالة على الخصب والانقياد عُنْرة ليقول لهم : مهما بلغ بكم الطغيان والجبروت والتعالى بنعم الله ، قلا بُدُ لكم من الرجوع إليه ، والمثول بين يديه ، فتذكّروا هذه المسائة جيداً ، حيث لا مهربَ لكم منها ؛ لذلك كان مناسباً أَنْ يقول بعدها

## ﴿ وَمَا أَنتُ مِيمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاتَةُ وَمَالَكُم فِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ۞ ﴾

( معجزين ) : جمع معجز ، وهو الذي يُعجز غيره ، تقول . اعجزتُ قلاناً يعنى : جعلته عاجزاً ، والمعنى أنكم لن تفلتوا من الله ،

<sup>(</sup>۱) عن أبي هديرة رضى الله عنه قال قال رسبول الله ﷺ ، « لمنا فضي الله النفق كمتب في كتاب ، فهن عنده فوق الهوش ، إن رحمتي غلبت غنضبي ، أخرجه البقاري في مسحيحه ( ۲۲۱۲ ، ۲۲۰۶ ، ۲۲۲۲ ) ، وكذا مسلم في صحيحه ( ۲۷۵۱ ) كتاب التوبة .

ولن تتابُواً عليه ، حسين يريدكم للوقوف بين يديه ، بل ثاثون صاغرين .

وتلحظ هنا أن الحق سبحانه قال : ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجَزِينَ .. (١٠) ﴾ العنكبوت ولم يقل مثالاً : لن تعجزونى حين اطلبكم ؛ لأن نفى الفعل غير نفى الوصف ، فحين تقول مثلاً : أنت لا تخيط لى ثوباً ، فهذا يعنى أنه يستطيع أنْ يخيط لك ثوباً لكنه لا يريد ، فالقدرة موجودة لكن يتقصها الرضا بمزاولة الفعل ، إنما حين تقول : أنت لستَ بخائط فقد نفيت عنه أصل المسألة .

لذلك لم ينف عنهم الفعل حتى لا نتوهم إمكانية حدوثه منهم ، فالهرب والإفلات من لقاء الله في الأخرة أمر غير وارد على الدهن أصلا ، إنما نفى عنهم الوصف من اساسه ﴿وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي اللّٰرَضِ وَلا فِي السَّمَاءِ .. (17) ﴾

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللّه مِن وَلِي وَلا نَصِيرِ (٣) ﴾ [العنكبوت] حتى لا يقول قائل : إنْ كانوا هم غير معجزين ، فقد يكون وراءهم مَنْ يشقع لهم ، أو يدافع عنهم ، ففقى هذه أيضاً لانه سبحانه لا يُعجِزه أحد ، ولا يُعجِزه شيء .

لذلك خاطبهم بقوله : ﴿ مَا لَكُمْ لا تَنَاصُرُونَ ۞ ﴾ [الصانات] آين الفتوات الاقوياء ينصرونكم ؟

فنفى عنهم الولى ، ونقى عنهم النصير ؛ لأن هناك قَرْقا بينهما : الولى هو الذى يقرب منك بمودة وحُبِّ ، وهذا يستطيع أنْ ينصيرك لكن بالحسننى وبالسياسة ، ويشفع لك إن احتجت إلى شقاعته ، أما النصير فهو الذى ينصرك بالقوة و ( الفتونة ) .

وهكذا نقى عنهم القدرة على الإعتجاز ، ونفى عنهم الولى والنصير ، لكن ذكر ﴿ مَن دُونَ اللّهِ .. ( الله ) والنصير ، لكن ذكر ﴿ مَن دُونَ اللّهِ .. ( الله والله والله

وكانه سبحانه يقول لهم : إنْ تُبِّم ورجعتم عما كنتم لحيه من الكفر واعتذرتم عما كان منكم ، فإنا وليتكم وأنا نصيركم .

وفى موضع آخر قال : ﴿ وَمَا لَكُم مَن نَاصِرِينَ (١٥٠) ﴾ [العنكبرت] ولم يقل من دون الله ؛ لأن الموقف فى الأُخرة ، والآخرة لا توبة فيها ولا اعتنار ولا رجوع ، فقوله ﴿ مَن دُونِ اللّهِ .. (١٦٠ ﴾ [العنكبوت] لا تكون إلا فى الدنيا .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا يَنتِ اللَّهِ وَلِقَ آمِدِهِ أُولَتِكَ وَيَعَالِنتِ اللَّهِ وَلِقَ آمِدِهِ أُولَتِهِ كَ يَبِسُوا مِن زَّحْمَقِ وَأُولَتِهِ كَ لَمُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ ﴿ ٢٠٠٠ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

قبان اصدر الكافر على كُفره وعبدادته للأصنام التى لا تنفع ولا تنفع ولا تنفع ولا تنفع ولا تنفع الله ولا منفذ له إلى رحمة الله ؛ لأنه عبد اولياء لا ينفعونه بشيء وكفر بى ، فليس له مَنْ يحميه منى ، ولا من ينصره من الأصنام التى عبدها ، فليس له إلا الياس .

والياس : قَطْع الرجاء من الأمر ، وقد قطع رجاء الكافرين ؛ لانهم عبدوا ما لا ينقع ولا يضر ، وكفروا بمَنْ بيده النفع ، وبيده الضّر .

وقلنا : إن المراد بآيات الله إما الآيات الكونية التي تُثبت قدرة الله ، وتلفت إلى حكمة الخالق ـ عز وجل ـ كالليل والنهار والشمس والقمر . أو آيات المعجدات التي تصاحب الرسل ؛ ليبؤيدهم الله بها ويُظهِر صدْقهم في البلاغ عن الله ؛ فكفروا بآيات القرآن الحاملة للاحكام .

وقد كفر هؤلاء بكل هذه الآيات ، فـلم يُصدِّقـوا منهـا شـيئـاً . وما داموا قد كفروا بهـذه الآيات ، وكفروا أيضاً بلقاء الله في الآخرة ؛ فرحمة الله بعيدة عنهم ، وهم يائسون منها .

لذلك كانت عاقبتهم ﴿ وَأُولَّنِكُ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ آ ﴾ [العنكبوت] ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَرْمِهِ الْآ أَنَ قَالُوا اَفْتُلُوهُ أَمْ حَرِّفُوهُ فَأَنْهَ لَهُ ٱللَّهُ مِنَ النَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْنَتِ لِقَرْمِ يُؤْمِثُونَ ۞ ﴾

كنا ننتظ منهم جواباً منطقياً ، بعد أنَّ دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، وبيَّن لهم بطلان عبادة آلهشهم ، وأنها لا تضر ولا تنفع ، كان عليهم أن يجادلوه ، وأنْ يدافعوا عن آلهشهم ، وأن يُظهروا حجتهم في عبادتهم .

إنما يأتى جوابهم دالاً على إفلاسهم ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِه إِلاَ أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِفُوهُ . . (17) ﴾ [العنكبوت] أهذا جواب على ما قيل لكم ؟ إنه مجرد هروب من المواجهة ، وإفلاس في الحجمة ، إنه جواب مَنْ لم يجد جواباً ، وليس لديه إلا التهديد والتلويح بالقوة وبالبطش ، فهذه لغة مَنْ لا حجة عنده .

لكن ، لماذا سمَّاه القرآن جواباً ؟ قالوا : لأنهم لو لم يتكلموا بهذا الكلام لقيل عنهم أنهم لم يلتفتوا إلى كلام نبيهم ولم يأبهوا به ، وأن كلامه لا وزن له ، ولا يُرد عليه ، فإنْ كان كلامهم لا يُعد جواباً فهو في صورة الجواب ، وإنْ كان جواباً فاسداً .

وقولهم : ﴿ الْفَتْلُوهُ .. (33 ﴾ [العنكبوت] نعلم أن القبل هو هدم البنية هدماً يتبعه خروج الروح الأنها لا تجد بنية سليمة تسكنها ، أما الموت فيتخرج الروح أولاً ، ثم تهدم البنية حين تتحلل في التراب ، إذن : فهما سواء في أنهما هلاك .

وسبق أن أوضحنا هذه المسالة يلمبة الكهبرباء التى تضىء ، فالكهرباء لا ترجد فى اللمبة ، إنما فى شىء خارج عنها ، لكن يظهر أثر الكهرباء فى اللمبة إنْ كانت سليمة صالحة لاستقبال التبار ، فإنْ كسرتها فلا تجد فيها أثراً للكهرباء ولا تضىء ، وقد تمنع عشها الكهرباء وهى سليمة .

ثم قالوا ﴿ أُوْ حَرِقُوهُ .. (3) ﴾ [العنكبوت] وهل التحريق بعد القتل يُعد ارتقاءً في العبقوية ؟ لا شكّ أن القبتل أبلغ من التحريق ، فقد يُحدرق شخص ، وتتم نجدته وإسعافه فلا يصوت ، فالقبتل تأكيد للموت ، أمّا التحريق فبلا يعني بالضرورة الموت ، فلماذا لم يقولوا فقط اقتلوه وتنتهى المسالة ، أو يُصعدوا العقوبة فيقولوا : حرّقوه أو اتتلوه ؟

إنهم بدأوا باقصى ما عندهم من عقوبة لشدة حَنَقهم عليه فقالوا ﴿ وَاللّٰهِ مُن اللّٰهِ المائا لا تحرقه وَاقْتُلُوهُ . (فَنَ ﴾ [العنكبرت] ثم تراءى لهم رأى آخر : ولمائا لا تحرقه بالثار ، فربما يعود ويرجع عن دعوته حبينما يجد ألم التحريق ، وهذا

يُّعَد كسياً لهم ، وتُحسنَب الجولة لصالحهم .

لكن من الذي قال ﴿ أَفْتُلُوهُ .. (1) ﴾ [العنكبوت] ؟ من الآمر بالقتل ، ومن المأمور ؟ لقد اتفقوا جميعاً على قتله ، فالآمر والمأمور سواء ، ومنا واضح من الآية . ﴿ فَمَا كَانَ جُواب قُومِهِ .. (1) ﴾ [العنكبوت] فالقوم جميعا تواطئوا على هذه المسالة . أو أن الآمر هم رؤساء القوم وكبارهم الذين يأتمر الناس بأعرهم ، أما التنفيذ فمهمة الأثباع .

ونحن نرى ثورة الجمهور وانفعاله حينما تقع جريمة مثلاً ، فالكل يغضب ويقول : اقتلوه ، اسجنوه ، فكلهم قائل ، وكلهم مقول له .

ثم يقول سبحانه ﴿ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ .. ( 33 ﴾ [العنكبود] وهذا يعترض الفالاسفة : كيف والنار من طبيعتها الإحراق ؟ كيف يتخلف هذا القانون ؟ لكن كيف تكون معجزة إنْ لم تأت على هذه الصورة ؟

إن الحق سبحانه خلق الخلْق وجعل فيه نواميس تفعل فعلها وتؤدى مهمتها تلقائيا ، فالارض مثلاً حينما تحرثها ، وتلقى فيها الحَبّ ، ثم ترويها ، الناموس أن تنبت ، وحتى لا يظن ظان أن الكون إنما يسير على وَفَق هذه النواميس ، لا وَفَق قدرة الله نجد انه سبحانه يخرق هذه النواميس ليثبت لنا قيوميته على خلْقه وطلاقة قدرته فيه .

لذلك إن لم يكُنْ لك رزق فى حرثاته هذا ، فلا ينبت النبات ، أو ينبت ثم تصديبه آفة أو إعصار فيسهاكه قبل استوائه . إذن : فالمسالة قيومية ثه تعالى وليست ( ميكانيكا ) .

وقد خرق الله نواصيس الكون لموسى \_ عليه السلام \_ حينما ضرب البحر ، فصار كل فرق كالمود العظيم ، وتحولت سيولة الماء

إلى جبل صلب ، وخرق تواصيس الكون الإبراهيم حينما قبال النار : ﴿ قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بُرُدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمُ ( أَنَّ ﴾ [الانبياء]

وخرق النراميس ليثبت الإعجاز ، وليثبت أن يد الله تعالى لا تزال مسيطرة على مُلْبكه سبحانه ، لا أنه خلق النواميس وتركها تعمل في الكون دون تدخُّل منه سبحانه كما يقول الفلاسفة ، فالحق سبحانه خلق النواميس لشفعل ، ولكن قيوميته تعالى وقدرته تُعطَّل النواميس .

﴿ فَأَنْجَاهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتَ لَقُومٌ يُؤْمِنُونَ (13) ﴾ [العنكبرت] ونذكر في قصة السفينة أن أش تعالى قال عنها : ﴿ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لَمُعَالَّمِينَ (15) ﴾ [العنكبوت] للمعالَمين (15) ﴾ [العنكبوت] وهنا قال ﴿ لآيَاتٍ . (15) ﴾ [العنكبوت] وهنا قال : ﴿ لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١٠) ﴾ [العنكبوت] فالأختلاف إذن بين السياقين في أمرين :

قال في السفينة ﴿آيَةُ.. (2) ﴾ [العنكبوت] لأن العجيب في أمسر السفينة ايس في صناعتها ، قصن رآها يمكن أن يصنع مثلها ، إنما الآية فيبها أن الله تعالى أعلمه بها قبل الحاجة إليها ، ثم منع عنها الزوايم والاعاصير أن تلعب بها وتُغرق ركابها .

أمّا في مسألة الإحراق فعجائب كثيرة وآيات شتى ، فكان من الممكن الا يمكنهم الله منه ، وكان من الممكن بعد أن أمسكوا به والقوه في النار أن يُنزل الله مطراً يطفيء نارهم وينجو إبراهيم ، أو يسخر له من القبوم أهمل رأضة ورحمة ينقذونه من الإلقاء في النار .

لكن لم يحدث شيء من هذا ، حيث أمكنهم الله منه حتى ألقوه في

النار وهي مشتعلة ، وهو مُوثق بالحبال ، ومع ذلك لم تُصب النار بسوء ، وظهرتُ الآيات بينات واضحات أمام أعين الجميع .

الأمر الآخر: قال هذاك ﴿ لَلْعَالَمِينَ ۞ ﴾ [العنكبوت] لأن السفينة حينما رست ونجا ركابها ظلّت السفينة باقية في مكانها يراها الناس جميعًا ويتأملونها ، فقد كان لها أثر باق قائم مُشاهد

امًا في مسئلة إبراهيم \_ عليه السلام \_ فقال ﴿ لَهُوهُم يُؤْمَنُونَ (٢٠) ﴾ [العنكبوت] لأن نجاة إبراهيم \_ عليه السلام \_ كانت عبرة لمن شاهدها فقط ، ونحن نؤمن بها لأن الله أخبرنا بها ، ونحن مؤمنون بالله ، فهي آيات للمؤمنين بالله لا للعالمين .

ثم يقول الحق سيحانه :

﴿ وَقَالَ إِنَّمَا أَضَّذُ ثَرَيْنِ دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَنَا مُّودَّةً بَيْنِكُمُّ فِي الْحَيْوَةَ اللَّهِ الْفَالَ الْحَيْوَةِ اللَّهُ الْكَالَّةُ الْحَيْوَةِ اللَّهُ الْكَالَ الْمَعْضُ عَلَمْ الْكَالُ وَمَا لَكَ مُ النَّالُ الْمُعْرِينِ فَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ

المعنى : إنْ كنتم لم تؤمنوا بالآيات الكونية الدالة على قدرة الله ، ولم تؤمنوا بالمعجزة التى رايتموها حين نجانى ربى من النار ، وكان عليكم أنْ تؤمنوا بأنه لا يقدر على ذلك إلا الله ، فلماذا إصراركم على الكفر ؟

فــلا بُدُّ أنكم كفرتم بالله وعمبدتم الأصنام ، لا لأنكم مــقتنعــون

بعبادتها ، ولا لأنها تستحق العبادة ، إنما عبدتموها ﴿ مُودَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةَ الدُّنَا .. (27) ﴾ [المنكبوت] يعنى نفاقاً ينافق به بعضكم بعضا ومجاملة : لانكم رأيتم رؤوس القوم فيكم يعبدونها فقلَّدتموهم دون المستناع منكم بما تعبدون ، أو صودةً لآبائكم الأولين ، وسَيْراً على نهجهم ، كما حكى القرآن : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةً وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم [الذخو]

وفي آية اخرى ﴿ قَالُوا حُسبُنا مَا وَجُدُّنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا . . ( 100 ﴾ [المائدة]

لكن هذه المدودة وهذه المحاملة وهذا النفاق عصرها ( الحياة الدنيا ) فحسب ، وفي الآخرة ستنقطع بينكم هذه المودات : ﴿ الْأَخْلاَءُ وَمُنَا المُودات : ﴿ الْأَخْلاَءُ وَمُنَا المُودات : ﴿ الْأَخْلاَءُ المودة وهذه لَهُ عَلَى عَلَى المُحاملة إلى عداوة ، بل وإلى صعركة حكاها القرآن : ﴿ رَبّنا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَالاً مَنَ الْجِنِ والإنسِ نَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقَدَامِنا . . [مصلت]

وقال : ﴿ إِذْ تَبَرَّا الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنْ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُواُ الْعَدَابُ وَتَقَطَّمَتُ بهمُ الأَمْبَابُ ( ١٠٠٠ ﴾

ويقرر هنا ايضاً هذه الحقيقة : ﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَكَفُّو بَعْضُكُم بِعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بِعْض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مَن نَاصِرِين ﴿ آ ﴾ [المتكبرت] ذلك لأن المقدمات التي سبقت كانت تقدضي أن يؤمنوا ، فما كان منهم إلا الإصرار على الكفر .

وفى الوقت الذى تنقلب فيه مودة الكافرين عداوة تنقلب عداوة المؤمنين الذين تعاونوا على الطاعة إلى حُبِّ ومودة ، فيقول المؤمن

لأخيه الذي جَرَّه إلى الطاعة وحمله عليها - على كُرُه منه وضيق - جزاك الله خيراً لقد أنقذتني .

كذلك لا ناصر لهم من أوليائهم الذين عبدوهم من دون الله حيث يطلبون النُصُرة من أحجار وأصنام ، لا تنطق ولا تجيب .

وهكذا تنتهى هذه اللقطة السريعة من قبصة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - وله تاريخ طويل ، وهدو شيخ المرسلين وأبو الانبياء ، وإنْ اردت أن تحكى قصته لاخذت منك وقتا طويلا ، ويكفى أن الله تعالى قال عنه : ﴿إِنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةُ (") .. ( [17] ﴾ [النحل]

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ فَعَامَنَ لَهُ لُولِكُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّنَ \* إِنَّهُ مُوَالْمَ زِيزًا لَمَكِيدُ ۞ ﴾

أى : أن قوم إبراهيم \_ عليه السلام \_ ظلوا على كفرهم ، والذى آمن به لوط \_ عليه السلام \_ وكان ابن أخيه ، وكانوا فى العراق ، ثم سينتقلون بعد ذلك إلى الشام .

وكلمة ﴿ فَأَمْنَ لُهُ .. ( ﴿ الْمُنْكِبُونَ عَيْنَ نُسْتَبِعِ كُلُمَّةً أَمْنَ فَي

<sup>(</sup>١) الامة : الرجل الجامع للفير ، والامة : الرجل المنفرد بديته لا يشركه فيه أحد . [ لسان العرب \_ مادة : امم ] .

القرآن الكريم نجد أنها تدور حول الأمن والطمأنينة والراحة والهدوء ، الكنها تختلف في المدلولات حسب اختلاف موقعها الإعرابي ، فهنا ﴿ فَآمَن لَهُ ، . ( آ ) ﴾ [اعنكبوت] وهل يؤمن لوط لإبراهيم ؟ والإيمان كما نقول يؤمن باش فما دام السياق ﴿ فَآمَن لَهُ . . ( آ ) ﴾ [العنكبوت] فلا بد أن المعنى مختلف ، ولا يقصد هنا الإيمان باش .

ومعنى (آمن) هنا كما فى قوله تعالى عن قريش : ﴿ وَآمَنَهُم مُنْ خَوْفَ ١٤﴾ [قريش] قالفعل هنا مُتحدًّ ، قالذى آمن الله ، آمن قريشاً من الخوفُ . وكذلك فى قوله تعالى : ﴿ هُلَ آمَنُكُمْ عَلَبُهِ . . (١٤٤ ﴾ [يوسف] ومعنى ﴿ فَأَمَنُ لَهُ . . (٣٤ ﴾ [العنكبوت] أى : صدقه .

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُوْمِنِ لَنَا وَلُو كُنَّا صَادِقِينَ (١٠٠) ﴾ [برسف] اى : بمصدِّق ، أما آمنست باش : اعتقدت وجوده بصفات الكمسال المطلق فيه سيحانه .

ولوط لا يصدق بإبراهيم ، إلا إذا كان مؤمنا بإله أوسله ، فكانه آمن باش ثم صدّقه فيما جاء به وقصة لوط عليه السلام لها موضع آخر فُصلَّت فيه ، إنما جاء ذكره هنا ؛ لأنه حصيلة الصفقة الجدلية والجهادية بين إبراهيم وقومه ، فبعد أنَّ دعاهم إلى الله ما آمن له إلا لوط ابن أخيه .

وأذكر أن الشيخ موسى \_ رحمة الله عليه \_ وكان يُدرس لنا التفسير ، وجاءت قصة لوط عليه السلام فقلت له : لماذا ننسب رذيلة قوم لوط إليه فنقول : لوطى<sup>(١)</sup> . وما جاء لوط إلا ليحارب هذه الرذيلة ويقضى عليها ؟

<sup>(</sup>١) جاء فى [ لسلن العرب - ماله: : لَوَط ] « لاط الرجل لواطاً والاوط أي : عمل عمل قوم لوط . وقال الليث : لوط كان نبياً بعثه الله إلى قومه فكذبوه واحدثوا ما أحدثوا فاشتق المناس من اسمه فعلاً لمن لأمل فعل قومه » .

فقال الشيخ : فماذا نقول عنها إذن ؟ قلت : إن اللغة العربية واسعة الاشتقاق ، فمشلاً عند النسب إلى عبد الأشهل قالوا : اشهلى ، ولعبد العزيز قالوا : عبدزى ، ولبختنصر قالوا : بختى ، والآن نقول فى النسب إلى دار العلوم درّعمى .. إلخ فلماذا لا نتبع هذه الطريقة ؟ فنأخذ القاف المفتوحة ، والواو الساكنة من قوم ، وناخذ الطاء من لوط ، ثم ياء النسب فنقول (قوطى) ونُجنُب نبى الله لوطاً عليه السلام أن ننسب إليه ما لا يليق أن يُنسب إليه .

وقد حضرت احتفالاً لتكريم طه حسين ، فكان صما قلته فى تكريمه : ( لك فى العلم مبدأ طحسنى ) ؛ لانه كثيراً ما نجد بين العلماء اسم طه ، واسم حسين .

إذن : فقوله تعالى ﴿ فَأَمَنَ لَهُ لُوطٌ .. ( ( ) المنكبوت عاءت جملة اعتراضية في قصة إبراهيم عليه السلام : لانه المحصلة النهائية لدعوة إبراهيم في قومه : لذلك يعود السياق مرة أخرى إلى إبراهيم ﴿ وَقَالَ إِبَّ مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي .. ( ( ) ) [العنكبوت أي : منصرف عن هذا المكان ! لأنه غير صالح لاستتباب الدعوة .

ومادة هجر وما يُشتق منها تدلُّ على ترْك شيء إلى شيء آخر ، لكن هَجَرَ تعنى أن سبب الهَجْر صنك وبرغبتك ، إنما هاجر فيها مقاعلة مثل شارك وقاتل ، والنبي ﷺ لم يهجر مكة ، إنما هاجر منها إلى المدينة .

وهذا يعنى أنه لم يهاجر برغبته ، إنما آناه قومه واضطروه للخروج من بلده ، إذن : فلهم مَخْل في الهجرة ، وهم طرف ذّان فيها .

لذلك يقول المتنبى:

إِنَّا ترحَلْتُ عَنْ قَوْم وقَدْ قَدَرُوا ۚ أَلَّا تَفَارِقَهُم فَالرَّاحِيانُنَ هُمُو

## 

ومن دقة الاداء القرآنى فى هذه المسألة أنْ يسمى نقلة رسول الله من مكة إلى المدينة هجرة من الثلاثي ، ولا يقول مهاجرة ؛ لانه ساعة يهاجر يكره المكان الذى تركه ، لكن هنا قال فى المفعل : هاجر ، وفى الاسم قال : هجرة ولم يقل مهاجرة .

وسيق أنَّ ذكرنا أن هجرة المؤمنين الأولى إلى الحيشة كانت هجرة لدار أمن قحسب ، لا دار إيمان ، لأن رسول الله الله حيثما وجَّ ههم إلى الحيشة بالثات قال : « لأن فيها ملكا لا يُظلم عنده أحد "().

وكانه به بسطت له خريطة الأرض كلها ، فاختبار منها هذه البقعة ؛ لأنه قد تبين له أنها دار أمن لمن آمن من صحابته ، أما الهجرة إلى المدينة فكانت هجرة إلى دار إيمان ، بدليل ما رأيناه من مواقف الانصار مع المهاجرين .

وهنا يقول إبراهيم عليه السلام: ﴿ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي .. (T) ﴾ [العنكبوت] فالمكان إذن غير مقتصود له ، إنما وجهة ربي هي المقصودة ، وإلا فآلك أن تقول : كيف تهاجر إلى ربك ، وربك في كل مكان هنا وهناك ؟

فالمعنى : مهاجر امتثالاً لأمر ربى ومتوجه وجهة هو آمر بها : لأنه من الممكن أن تنتقل من مكان إلى مكان بأصر رئيسك مثلاً ، وقد كانت لك رغبة في الانتقال إلى هذا المكان فتدرجت بالموضوع : لأنه

<sup>(</sup>١) عن أم سلمة أنها قالت: (لما ضافت علينا مكة ، وأوذى أصحاب رساول الله ﴿ وَهَنُوا وَرَأُوا ما يصحيبهم من البلاء والفتنة لهى دينهم ، وأن رسارل الله ﴿ الله المتعلم دفع ذلك عنهم ، وكان ﷺ في منعة من قومه ومن عمه ، لا يصل إليه شيء منما يكره منا ينال أصحابه ، فقال لهم إلاه ، م إن بارض المبشنة ملكاً لا يُظلم أحد عنده ، فالعقوا بيلالم حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً منا أنتم فيه ، حديث طويل ، أخرجه البيهةى في دلائل البوه ( ٢٣١/١ ) .

## 母の問題

## @<del>\_\_\_\_</del>

حقق رغبة فى نفسك ، فأنت \_ إذن \_ لا تذهب لأمر صدر لك ، إنما لرغبة عندك .

لذلك جاء فى الحديث: « فمن كانت هجرته إلى الله ورسبوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومَنْ كانت هجرته لدنيا يصيبها ، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه »(۱) .

فالمعنى ﴿إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِي ٠٠ (1) ﴾ [العنكبوت] يعنى : ليس الانتقال على رغبتى وحَسَّب هواى ، إنسا حسب الوجهة التي يُوجّهني البيها ربى . وأذكر أنه كنان لهذه المسألة وأقع في تاريخنا ، وكنا جماعة من سبعين رجلا ، وقد صدر منا أمر لا يناسب رئيسنا ، فاصدر قراراً بنقلنا جميعاً وشتَّتنا من أماكننا ، فذهبنا عند التنفيذ نستعطفه عَلَّه يرجع في قراره ، لكنه صمم عليه ، وقال : كيف أكون رئيساً ولا أستطيع إنفاذ أمرى على المرؤوسين ؟

فقال له أحدنا وكان جريثاً: سنذهب إلى حيث شئت ، لكن اعلموا أنكم لن تذهبوا بنا إلى مكان ليس قيه الله .

وكانت هذه هى كلمة الحق التى هزَّتُ الرجل ، وأعادت إليه صوابه ، قالحق له صنولة ، وفعالاً سارت الأمور كما نريد ، وتتازل الرئيس عن قراره .

فمعنى : ﴿ مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِي . ( (٣) ﴾ [العنكون] أن ربى هو الذي يُوجَّهنى ، وهو سبحانه : يُوجَّهنى ، وهو سبحانه فى كل مكان . يؤيد ذلك قوله سبحانه : ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَنَمُ وَجُهُ اللَّهِ . . ( ( ( ) ) ﴾ [البقرة] وكأن الحق سبحانه يقول لنا : اعلموا أننى ما وجَهتكم فى صلاتكم إلى الكعبة إلا الأؤكد هذا

<sup>(</sup>۱) هديث متقق عليه . تشرجه البخاري في صحيحه (۱) ، وكذا مسلم في صحيحه (۱۹۰۷) من حديث عصر بن الخطاب . وأوله » إنما الأعمال بالثيات ، وإنما لكن امريء ما توي .

## 01/17070+00+00+00+00+00+0

المعنى ؛ لأنك تتجه إليها من أى مكان كنت ، ومن أية جمهة فحيثما توجهت فهي قبلتُك .

ثم يقول : ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( المنتبوت اختمار الخليل البراهيم - عليه السلام - من صفات ربه ﴿ الْعَزِيزُ ، ( ) ﴾ [المنتبوت] أي : الذي لا يُعلب وهمو يَعلب ، وهذه الصفة تناسب ما كان من مصاولة إحراقه ، وكمانه يقول للقوم : أنا ذاهب إلى حضن مَنْ لا يُقلب .

و ﴿ اللَّهُ كِيمُ (آ) ﴾ [العنكبوت] أي : في تصرفاته ، فبلا بد أنه سبحانه سينقلني إلى مكان يناسب دعوتي ، وأناس يستصقون هذه الدعوة بما لديهم من آذان صاغية للحق ، وقلوب وأفئدة متشوقة إليه ، وتنتظر كلمة الحق التي أعرضتم أنتم عنها .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَنَى وَيَعَقُوبَ وَجَعَلْنَافِي ذُرِيَّتِهِ ٱلشُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَبَ وَءَانَيْنَهُ أَجْرَهُ، فِ ٱلدُّقْتُ أُولِلَهُ، فِٱلْاضِرَةِ لَمِنَ الصَّلِلِحِينَ ۞ ﴾

وجاء وقت الجزاء لينال إبراهيم - عليه السلام - من ربه جزاء صبره على الابتلاء ، وثباته على الإيمان ، ألم يقُلُ لجبريل لما جاءه يعرض عليه المساعدة وهو في طريقه إلى النار : يا إبراهيم ، ألك حاجة ؟ فيقول إبراهيم : أما إليك فلا(") . لذلك يجازيه ربه ، ويخرق

<sup>(</sup>١) آخرج ابن جرير عن معتمر بن سليمان الشيعى عن بعض الصحابة قال : جاء جبريل إلى إبراهيم وهو بوثق ليلقى في النار قال : يا إبراهيم ، ألك حاجبة ؛ قال ، اما إليك غيلا . [ أورده السيوطي في الدر الممتور ١٤١/٥ ] .

## 

له النواميس ، ويواليه بالنعم والآلاء ، حتى مدحه سبحانه بقوله :

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً فَانتًا (١) لَّله . . (١٠) ﴾

وكان عليه السلام رجلاً خاملاً في القوم ، بدليل قولهم عنه لما حَمَّم أصنامهم : ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرهُمْ يَقَالُ لَهُ إِسَاهِمُ ﴿ ٢ ﴾ [الانبياء] قهو غير مشهور بينهم ، مُهْمَل الذكر ، لا يعرفه أحد ، فلما والى الله والاه وقال : لأجعلنك خليل الله وشيخ المرسلين ولأجرين ذكرك ، بعد أنْ كنت مغموراً على كل لسان ، وها نحن نذكره عليه السلام في التشهد في كل صلاة .

واقرأ قول إبراهيم في دعائه لربه ؛ ليؤكد هذا المعتى : ﴿ وَأَجْعُلَ لَى لِسَانَ صِدُقَ فِي الآخِرِينَ (10) ﴾ [الشعراء] وكانه يتقول : يا رب إن قومي يستقلونني ، فاجعل لى ذكرًا عندك .

وصعلوم أن للتناسل والتكاثر نواميس ، فلما أن أنجبت السيدة هاجر إسماعيل - عليه السلام - غضبت الحرة سارة : كيف تنجب هاجر وهي الأمّة وتتصير عليها" ، لكن كيف السبيل إلى الإنجاب وسنّها تسعون سنة ، وسنّ إبراهيم حيننذ مائة ؟

قانون الطبيعة وتواميس الخُلْق تقول لا إنجاب في هذه السن ، لكن ساخرة لك القانون ، وأجعلك تُنجب هبة من عندى ﴿ وَوَهَبَّا لَهُ

<sup>(</sup>١) القنوت الطاعة والدعاء . [ القاموس القريم ٢٩٣٤] . وقال ابن سيد : القائم بجميع أحد الله تعالى . وقال ابن متطور : القنوت المشروع والإقدار بالعبودية والقيام بالطاعة التى ليس معها معمية [ لسان العرب ـ مادة : قنت ] .

<sup>(</sup>Y) ذكرت التدوراة هذا : ‹ رات سارة ابن هاچر المحمدية الذي وبدت الإبراهيم يعزع ، قطالت الإبراهيم : اطرد هذه الجارية وابنها لان ابن هذه الجارية لا يرث منع ابني إسحاق ، فشيح الكلام جداً في عيني إبراهيم نسبب ابنه ، فطال لله الإبراهيم : لا بقبع في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك ، في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها لانه بإسحاق يُدعى لك نسل ، وابن الجارية اوضاً ساجعله أمة لانه سطك » [ سفر التكوين ٢١ ، ٢ = ١٢] .

## @////>**@**////

إِسْعَاقَ .. 🗹 ﴾ [العنكبوت] ثم ﴿ وَيَعْقُوبَ .. 🕜 ﴾ [العنكبوت]

ولهى آية اخرى قال : ﴿ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً .. (٣٧) ﴾ [الانبياء]

أى : زيادة ، لأنه صبر على ذَبْح إسماعيل ، فقال له ربه : ارفع يدك فقد أديت ما عليك ، ونجحت فى الامتحان ، فحسوف أفديه لك ، بل وأهبك اخا له ، وسأعطيك من نريته يعقوب .

وساجعلهم فَضْلًا عن ذلك رسلاً ﴿ وَجَعْلْنَا فِي ذُرِيْتِهِ النَّبُوةُ وَالْكَتَابِ
-- (٢٤) ﴾ [المنكبوت] لذلك حين نستقرىء موكب الأنبياء نجد جمهرتهم
من ذرية إبراهيم عليه السلام كل من جاء بعده من ذريته (").

والذرية المذكورة هنا يُدرَك بها إسحق ويعقوب ، وهما المُوهَبِأن من سارة ، أمّا إسماعيل فجاء بالقانون العام الطبيعى الذى يشترك فيه إبراهيم وغيره .

وكأن الحق - سبحانه وتعالى - فى هذه المسالة يُدلُل على طلاقة القدرة بأسباب تظهر فيها قدرة المسبب، فيعقول لإبراهيم : إن كان قومك قدد كفروا بك ولم يؤمنوا ، فساهبت ذرية ليست مؤمنة مهدية فحسب ، إنما هادية للناس جميعاً .

وإذا كانت ذرية إسحق ويعقبوب قد اخذت أربعة آلاف سنة من صوكب النبوات ، فقد جاء من ذرية إسماعيل خاتم الانبياء وإمام المتقبن محمد ﷺ ، وستظل رسالته باقية خالدة إلى يوم القيامة ،

<sup>(</sup>١) قال القرطين في تفسيره ( ٧/٩٢٩ ) : « فلم يبحث الله نبياً بعد إبراهيم إلا من صليه ، ووحد الكتاب ، لاته أراد المصدر كالنبوة , والدراد الشوراة والإنجيل والقرقان ، فهو عبارة عن الجمع ، فالتوراة أنزلت على صوسى من ولد إبراهيم ، والإنجيل على عيسى عن ولده . والفرقان على محمد من ولده ﴿ \* .

## 

فالرسل من ذرية إسحق كانوا متفرقين فى الأمم ، ولهم أزمنة محددة ، أما رسالة محمد فعامة للزمان وللمكان ، لا معقب له برسول بعده إلى يوم القيامة .

وقوله تعالى : ﴿وَالْكِتَابَ .. (٣) ﴾ [العنكبوت] أى : الكتب التى نزلتُ على الأنبياء من ذُريته ، وهي : القرآن والإنجيل والتوراة والزبور .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي اللَّذِيا .. ( ) ﴾ [العنكبوت] قالوا : إنه كان خامل الذّكر فنبغ شأنه وعلا ذكره ، وكان فقيرا ، فأغناه الله حتى حدّث المحدّثون عنه في السّيّر أنه كان يملك من الماشية ما يسام الإنسان أنْ يَعدّها ، وكان له من كلاب الحراسة اثنا عشر كلباً .. إلخ وهذا أجره في الدنيا فقط ( ) .

﴿ وَإِنَّهُ فِي الْآخَرَةَ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (١٠) ﴾ [المنكبرة] يعنى : لن نقول له أذهبتَ طيباتك في حياتك الدنيا ، بل هو في الأخرة من الصالحين ، وهذا مُتمنَّى الأنبياء . [ذن : فأجره في الدنيا لم يُنقص من أجره في الآخرة .

لكن ، لمماذا وصنف الله نبسيسه إبراهيم في الأخسرة بأنه من الصالحين ؟ قالوا : لأن إبراهيم أثر عنه ثلاث كلمات يسميسها المتصيدون للأخطاء ، ثلاث كذبات أو ذنوب : الأولى قوله لملك مصر

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير في تفسيره ( ٢٠١/٢ ) ما يقرب من هذا دون تقصيل ، فقال : « كان له في الدنيا الرزق الواسيع الهتى ، والمنزل الرحب ، والمبورد البحتب ، والزرجة الحسنة المسائحة ، والمثناء الجميل ، والمنكر الحسن ، وكل أحد يجوه ويتولاه ، . أمنا القرطبي فقال في تفسيره ( ٢٣٩/٧ ) : « يعني : اجتماع أمل المال عليه ، قاله عكرسة » . وقال ابن عباس : « إن الله رضم يتولون إبراهيم عباس : « إن الله رضمي آمل الأديان بديته ، قليس من أمل دين إلا وهم يتولون إبراهيم ويرضون به » وفي قول آخر عنه » الولد المنالج والثناء » . ذكرهما السيوطي في الدر المناثر ( ٤٩/١٦ ) .

## @11/r4>@+0@+0@+0@+0@+0

لما سأله عن سارة قال : أختى ، والثانية لما قال لقرمه حينما دُعَوَّه للخروج معهم لمعيدهم : إنى سقيم (') . والثالثة قوله : ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَلَاْ . . (T) ﴾ [الابياء] أى : عندما حطَّم الأصنام .

ويقول هؤلاء المتصيدون: إنها أقوال منافية لعصمة الأنبياء. لكن ما قولكم إن كان صاحب الأمر والحكم شهد له بالصلاح في الآخرة؟

ثم إن المتسامل في هذه الاقوال يجدها من قبيل المعاريض التي قال عنها النبي قلا : « إن في الصعاريض لمندوحة عن الكتب ه ("" فقوله عن سارة : إنها أختى ، هي فعلاً أخته في الإيمان ، وربما لو قال زوجتي لقتله الملك ليتزوجها هو .

اما قوله ﴿إِنِّى مُقَيِمٌ ( السافات ] فهو اعتذار عن مشهد كافر لا ينبغى للمؤمن حضوره ، كما أن السُّقْم يكون للبدن ، ويكون للقلب فيجتمل أن يكون قصده سقيم القلب لما يراه من كفر القوم .

وقوله ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَـٰذَا .. ( الانبياء الله به إظهار الحجة وإقامة الدليل على بطلان عبادة الاصنام ، فأراد ان يُنطقهم هم بما يحرد أن يقوله ؛ لبقررهم بأنها أصنام لا تضمر ولا تنفع ولا تتحرك .

<sup>(</sup>١) أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال : أرسل إليه ملكهم فقال : إن غداً عيدنا فاخرج . قبال فنظر إلى نجم ، فقال إن ذا النجم لم يطلع قط إلا طلع بسقم لي فتولوا عنه مديرين . [ للدر المنثور في التقسير بالماثور ١٠٠/٧] .

 <sup>(</sup>۲) آخرجه ابن عدی فی ، الکاسل فی شعدفاه الرجال ، (۹۹/۲ ) من حدیث عصران بن حصین ، وفعه داود بن الزبرقبان قال البخاری : صقارب الحدیث ، وقال النسائی ، لیس بشته ، قال ابن عدی : هو فی جملة الضعفاء الذین یُکتب حدیثهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِلَيْكُمْ لِنَا أَتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنْ أَحَدِمْنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞

هذا ينتقل السياق من قصة إبراهيم لقصة ابن أخيه لوط ، ونلحظ أن القرآن في الكلام عن نوح وإبراهيم ولوط بدأ الحديث بذكره أولا ، وعادة القرآن حينما يتكلم عن الرسل يذكر القوم أولا ، كما قال تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا . . ( عَ ﴾ [الاعران] ، ﴿ وَإِلَىٰ ثُمُود أَخَاهُمْ صَالحًا . ( عَ ﴾ والاعران] ، ﴿ وَإِلَىٰ ثُمُود أَخَاهُمْ سَعَيًّا ، . ( عَ ﴾ [الاعراف] . ﴿ وَإِلَىٰ مُدْيَنُ أَخَاهُمْ شُعَيًّا ، . ( عَ ﴾ [الاعراف] .

قالوا: لأن قوم نوح ، وقوم إبراهيم ، وقوم لوط لم يكُنْ لهم اسم معبروف ، فذكر أنبياءهم أولا ، أمّا عاد وثمود ومدين فاسماء لاناس معبروفين ، ولهم قبرى معبروفة ، فالأصل أن القوم هم المعمودون بالرسالة والهداية ؛ لذلك يُذكّرون أولاً فهم الأصل في الرسالة ، أمنا الرسول فليستُ الرسالة وظيفة يجعلها لشه لواحد من الناس .

وقدوله : ﴿ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَد مِّنَ الْعَالَمِينَ (١٤٠٠) ﴾ [المنكبوت]

لا يعنى هذا أن أحداً لم يفعلها قبلهم ، لكنها إنْ فُعِلت فعهى فردية ، ليست وباءً منتشراً كما في هؤلاء .

## ﴿ آَيِنَكُمْ لَتَأْقُونَ الرِّجَالَ وَيَقَطَعُونَ السَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِنَادِيكُمُ ٱلْمُنَكِّرُّفَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَإِلَّا أَنْ قَـالُواْ اَثْتِنَا بِعَـذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِهِ قِينَ ۞ ﴾

قوله : ﴿ أَنْكُمْ لَمَا أُونَ الرَّجَالُ .. (3) ﴾ [المنكبوت] دلالة على المحراف الغريزة الجنسية جبعلها الله في الإنسان لبقاء الذوع ، فالحكمة منها التناسل ، والتناسل لا يكون إلا بين ذكر وأنثى ، حيث تستقبل الأنثى الحيوان المنوى الذكرى الذي تحتضنه البويضة الانثوية ، وتعلق في جدار الرحم وتكوّن الجنبن ؛ لذلك سمّى الله تعالى المرأة حَرْتًا ؛ لانها مكان الاستنبات ، وشرّط في إنيان المرأة أن يكون في مكان الاستنبات .

لذلك ، فالجماعة الذين كانوا ينادون بتشريع للمرأة يسمح للرجل يأن ياتيها كيفما يشاء ، احتجوا بقوله تعالى : ﴿ نِسَاؤُكُمْ حُرِثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَثُكُمْ أَنَى مُنْتُمْ .. (١٣٣) ﴾

ونقول لهؤلاء: لقد اخطأتم في فَهم الآية ، فالحَرْث هو الزرع المستنبت من الأرض ، فمعنى ﴿ أَنَّى شُنْتُم مَ . ( [ [ ] ] ﴾ [البقرة] أي : أنهم حرث ، إذن : فاحتجاجهم باطل ، وبطلانه يأتي من عدم فلهمهم لمعنى الحرث ، وعليه يكون المعنى ائتوهن على أي وجه من الوجوه شريطة أن يكون في مكان الحَرث .

ولحكمة ربط الحق سبحانه بقاء النوع بالغريزة الجنسية ، وجعل لها لذة ومتّعة تقوق أيَّ لذة أخرى في الحياة ، فمثلاً أنت ترى المنظر الجميل فتُسَرُّ به عينك ، وتسمع الصوت العَدَّبِ فتسعد به أذنك .. إلح فكل منافذ الإدراك لديك لها أشياء تمتعها .

لكن بأي هذه الحواس تُدرك اللذة الجنسية ؟ وأي ملكة فيك تُسرُ منها ؟ كلُ الحواس وكُلُ الملكات تستميع بها ؛ لذلك لا يستطيع الإنسان مقباومتها ، حتى قالوا : إنها اللحظة الوحيدة التي يمكن للإنسان فيها أنْ يغفل عن ربه ؛ لذلك أمرنا بعدها بالاغتسال .

ولولا أن الخالق - عـز وجل - ربط مسألة بقاء النوع بهذه اللذة لَزهد فيها كثير من الناس ، لما لها من تبعات ومسئوليات ومشاكل ، لا بُدُ منها في تربية الأولاد .

وسبق أن ذكرنا الحكمة القائلة : ، جَدَع الحلال أنف الغيرة ، فالرجل يعار على ابنته مثلاً ، ولا يقبل مجرد نظر الغرباء إليها ، ويثور إذا تعرَّض لها أحد ، فإذا جاءه الشاب يطرق بابه ليخطب ابنته رحَّب به ، واستقبله أهل البيت بالزغاريد وعلى الرَّحْب والسعة ، فسقوا ( الشربات ) وأقاموا الزينات ، فما الفرق بين الحالين ؟ في الأولى كان دمه يغلى ، والآن تنزل كلمات الله في عقد القران على قلبه بردا وسلاما .

أما خسيسة قوم لوط ﴿ أَتُنكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ .. ( العنكبوت ] قهى انحراف عن الطبيعة السَّوية لا بقاء فديها للنوع ، ومثلها إتيان المرأة في غير مكان الحرث .

وقوله تعالى : ﴿ وَتَقَطُّعُونَ السَّبِلِ . ، ( 33 ﴾ [العنكبوت] اى : تقطعون الطريق على بقساء النوع : لأن الزنّا وإنْ جساء بالولد قسإته لا يُوفس له

البقاء الكريم الشريف في المجتمع . فالحق سبحانه جعل لبقاء النوع طريقاً ولحداً ، فلا تسلك غير هذا الطريق ، لا مع رجل ولا مع امرأة .

والسبيل كلمة مطلقة وتعنى الطريق ، سواء كنان الطريق المادى اى : الشارع الذي تمشيى فيه أو : المعتوى وهو الطريقة التي نسير عليها ، ومنها قوله تعالى : ﴿قُلْ هَنتُهِ سَبِيلِي .. (10 ﴾ [برسند] أي : طريقى ومنهجى ؛ لذلك السبيل القيمي سبيل واحد ، حتى لا نتصادم ولا نتخاصم في حركة الحياة المعتوية ، أما السبيل المادى فمتعدد حتى لا نتزاهم في حركة الحياة المادية .

والسبيل المادى ( الطريق ) الذى نسير فيه يُعَدُّ سمة الحضارة في أي أمة ، ونذكر آن هتلر قبل أن يدخل الصرب سنة ١٩٣٩ جعل كل همّ في إنشاء شبكة من الطرق ؛ لأن حركة الحرب غير العادية تحتاج إلى طرق إضافية أيام الصرب ، ومن ذلك مثلاً الطريق الذي يُسمُّونه طريق المعاهدة ، أي معاهدة سنة ١٩٣٦ .

إنن: كلما وبعدت حركة زائدة احتاجت إلى طرق إضافية ، وهذه الطرق تتناسب والمكان الذي تنشأ فيه ، فالطرق في المدن نسميها شوارع وفي الخلاء نسميها طرقا تناسب المساحة داخل المباني ، ومنها تتفرع الحارات ، وهي أقل منها ، ومن الحارة تتبغرع العَطْفة ، وهي أقل من الحارة العَطْفة ، وهي أقل من الحارة العَطْفة ، نظام الحركة لتيسير مصالح الناس .

كما نرى في القاهرة مثلاً من أنفاق وكُنبَار ، حتى لا تُعاق الحركة ، وحتى نوقر للناس انسيابية فيها .

والأنفاق أنسب للجمال في المدن ، والكبارى أجمل في الفضاء ، حيث ترى مع ارتفاع الكبارى آفاقاً أوسع ومناظر أجمل ، أما أنْ حدث

## شورة العنكوت

## 

عكس ذلك فأنشئت الكبارى داخل الشوارع فإنها تُقلّل من جمال المكان وتُحوِّل الشارع إلى أشبه ما يكون بعنابر الورش ، كما أنها تؤذى سكان العمارات المجاورة لها .

وعلى الدولة أن تراعي هذه الأصور عند التخطيط ، ألم نقراً قوله تعالى : ﴿ ثُمُّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ ۞ ﴾ [عبس] لا بُدُّ أن نُيسسر السبل للسالكين ؛ لأن معايش الناس وحركتهم تعتمد على الحدركة في هذه الطرق .

فقوله تعالى : ﴿ وَتَقْطُعُونَ السّبيلَ. (٢٤) ﴾ [العنكبوت] فكان من قوم لوط قُطّاع طرق كالذين يخرجون على الناس في اسفارهم وحركتهم ، فيأخذون أموالهم وينهبون ما معهم ، وإنْ تأبوا عليهم قتلوهم . وبعد أن قطعوا السبيل على بقاء النوع (١١) .

يقول سبحانه في حقهم : ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكُرُ . (3) ﴾ [المنكبوت] فكانوا لا يتبورعون عن فع القبيح وقوله فيجلسون في الطرقات يستهزئون بالمارة ويؤذونهم كالذين يجلسون الآن على المقاهي ويتسكمون في الطرق ويؤذون خَلْق الله ، ويتجاهرون بالقبيح من القول والفعل ، فلا يسلم من إيذائهم احد .

لذلك يعلمنا النبي عَيْدُ آداب الطريق ، فيقول لمن سأله :

 <sup>(</sup>١) قبل قبى معنى ﴿ وَتَقْعُلُونَ السَّبِلُ مَ (٣) ﴾ [المنكبوت] ثلاثة لقوال :
 كانوا قطاع العلايق . قاله ابن زيد .

<sup>-</sup> كانوا بأخدرن الناس من الطرق لقضاء الفاحشة . حكاء ابن شجرة .

<sup>-</sup> إنه قطع النسل بالعدول عن النساء إلى الرجال . قاله وهب بن منهه . أي : استغنوا بالرجال عن النساء .

قال القرطبي في تقسيره ( ٧/ ٥٣٢٠ ) بعد ذكر هذه الاقرال . • ولعلِّ الجميع كان فيهم ، فكانوا يقطعون الطريق لأخذ الأموال والفاحشة ، ويستغنون عن النساء بذلك ؛ .

## المورة العنكموت

#### 

وما حَقُّ الطريق يا رسـول الله ؟ قال : « غَضُ البـصـر ، وكَفُّ الأذى ، وردُّ السلام، (`` .

وقد انتشر بين قوم لوط سوء الأخلاق ، بحيث لا ينهى بعضهم بعضا ، كما قال سبحانه عن اليهود أنهم : ﴿ كَانُوا لا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكَرٍ فَعُلُومُ. ( كَانُوا لا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكَرٍ فَعُلُومُ. ( المائدة ]

والنادى : مكان تجمعُ القوم ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَلْيَادُعُ نَادِيهُ النَّالَ : ﴿ فَلْيَادُعُ نَادِيهُ النَّالَ : ﴿ فَلْيَادُ مَكَا تَرَى الآن : الذي كذا ، ونادى كذا ، والنادى وهو مكان عام يُعَدُّ المرحلة الأخيرة لانضباط السلوك الذي يجب أن يكون في المجتمع ، قانت مثملاً لك حجرة في بيتك خاصة بك ، ولك فيها انضباط خاص بنفسك ، وكذلك في صالة البيت لك انضباط أوسع ، وفي الشارع لك انضباط أوسع .

والانضباط يتناسب مع الواقع الذي تعيشه ، فحين تكون مثلاً بين أناس لا يعرفونك لا يكون انضباطك بنفس الدرجة التي تحرص عليها بين مَنْ تعرفهم كالموظف في مكتبه ، والطالب في مدرسته .

إذن : فهؤلاء القوم قطعوا السبيل في بقاء النوع ، حيث أتوا غير ماتي وانحرفوا عن الفطرة السوية ، وقطعوا السبيل المادى ، فاخافوا الناس وروعوهم ونهبوا أموالهم ، وأخذوهم من الطرق يخرض هذه الفعلة النكراء ، ثم كانوا يتبجحون بأفعالهم هذه ، ويجاهرون بها في أنديتهم وأماكن تجمعاتهم .

فيماذا أجابه القوم ؟

<sup>(</sup>۱) حدیث متنق علیه ، اخرجه البشاری فی صحیحه ( ۱۹۲۹ ) ، ( ۱۹۲۹ ) ، وکتا حسلم فی صحیحه (۱۹۲۱) کتاب السلام ، واصحه فی مستده ( ۱۹۲۳ ، ۶۷ ) من حدیث آبی سعید الشدری رضمی لش عنه .

﴿ فَمَا كَانَ جُوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا أَنْسَا بِعَذَابِ الله إِن كُنتَ مَنَ الصَّادَقِينَ فَى أَنْكَ مُبِلِّغ عن اشَ ، الصَّادَقِينَ فَى أَنْكَ مُبِلِّغ عن اشَ ، فقحن من العاصين ، وأرنا العذاب الذي تتوعدنا به ، وقولهم ﴿ الْسَا بِعَدَابِ اللهِ . . (17) ﴿ العندون] مع أن العذاب شيء مؤلم ، ولا يطلب احد إبلام نفسه ، فهذا دليل على عدم ضهمهم لهذا الكلام ، وأنهم غير متاكدين من صدقه ، وإلا لو وتقوا بصدقه ما طلبوا العذاب .

وفى موضع آخر ، حكى القرآن عنهم : ﴿ فَمَا كَانَ جُوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ اللَّهِ مَا كَانَ جُوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهِّرُونَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ [النمل]

إِذَن : حدث منهم صوقفان وجوابان : الأول ﴿ انْسَا بِعَدَابِ الله .. (قَ) ﴾ [المنكبود] فلما لم يُجبهم إلى هذا الطلب الأحمق ، وغلل يتابع دعوته لهم ، قلم بياس منهم لجاوا إلى حيلة أخرى ، فقالوا ﴿ أَخْرِجُوا لَلْهُ مَنْ قَرْيَتُكُم .. (3) ﴾ [النمل] والعلة ﴿ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَسَطُهُرُونُ (قَ ﴾ [النمل] لان الطّهُر في نظر هؤلاء عيب ، والاستقامة جريمة ، وهذا دليل على فساد عقولهم ، وفساد قياسهم في الحكم .

تُم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ قَالَ رَبِّ أَنصُرُ فِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞

وقَرَّق بين الفاسد في ذاته والمفسد لغيره ، فيا ليتهم كانوا فاسدين في انفسهم ، إنما كانوا فاسدين مفسدين ، يتعدَّى فسادهم إلى غيرهم .

> ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا ٓ إِبْرَهِبَ مِ إِلْلِمُشْرَىٰ قَالُوّا إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْبَةُ إِنَّ أَهْلَهَا كُواْ ظَنْلِمِينَ ٢٠٠٠

جاء هذا إبراهيم \_ عليه السلام \_ في سياق قصة لوط ، كما جاء لوط في سياق قصة إبراهيم ، ومعنى ﴿ رُسُلُنَا . . ( ) ﴾ [المنكبوت] أي : من الملائكة ؛ لأن الله تعالى قال : ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةُ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسَ . . ( ) ﴾ [المحنى ألمه ]

وقد جاءت المالائكة لإبراهيام بالبشارى ، ولم يذكر مضمون البُشْرى هنا ، وهو البشارة بإسحق ويعقوب وذرية صالحة منهما ، وجاءته بإندار بأن الله سيُهلك أهال هذه القرية ، وبالبشرى والإنذار يحدث التوازن ؛ لاننا نُبشر إبراهيم بذرية صالحة مصلحة في الكون ، ونهك أهل القرية الذين الحرفوا عن منهج الله .

وتلحظ في الآية أنها لم تذكر العلة في البُسشرى فلم تقل لأنه كان مؤمنا ومجاهدا وعادلاً ، إنما ذكرت العلة في إهلاك أهل القرية ﴿إِنْ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (آ) ﴾ [العنكبوت] لماذا ؟ لأن المتقضل لا يمنُّ بقضله على أنه عمل بِمقابل ، لكن المعذب ببين سبب العناب .

فماذا كان الانفعال الأولى عند إبراهيم - عليه السلام - ساعة سمع البُعْدري والإندار ؟ لم يسأل عن البشرى ، مع أنه كان متلهة عليها ، إنما شغلته مسألة إهلاك القرية ، وفيها أبن أخيه لوط ، لذلك قال :

﴿ قَالَ إِنَى فِيهَا لُوطَأَ قَالُواْ نَعَنُ أَعْلَمُ مِنَ الْمُواَلِّقَالُواْ نَعَنُ أَعْلَمُ مِنَ فِيمَّ الْنُتَنَجِّينَةُ، وَأَهْلَهُ تُو إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ، (\*) كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْدِينَ \*\*

 <sup>(</sup>۱) قال النسخاك : كانت تسمى هيشقع ، ومُسخت حبجراً ، قاله الشحصاك فيما أشرجه ابن جرير الطبرى . [ نكره السيوطي في الدر المتقور ٢/٠/٢ ] .

فلم يستشرف إبراهيم للبشرى ، واهتم يمسئلة إهلاك قرية قوم لوط : لأن فيها لوطأ مما يدلُّ على أن الإنسبان لا يشغله الخير لنفسه عن الشر لغيره ، وهنا ردَّ المملائكة ﴿ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا .. (٢٦) ﴾ [العنكيت] فهذه مسألة لا تخفى علينا .

ثم يُطمئنونه على ابن آخيه ﴿ لَنَسَجَينَهُ وَأَهْلَهُ .. (آ؟) ﴾ [العنتيون] وأهله : تشمل كل الأهل ؛ لذلك استثنوا منهم ﴿ إِلاَّ امْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ الْعَلَيْدِينَ (آتُهُ كَانَتْ مِنَ الْعَلِيدِينَ (آتُهُ كَانَتْ مِنَ الْعَلَيْدِينَ (آتُهُ ﴾

والغابرون : جمع غابر ، ولها استعمالان في اللغة : نقول : الزمان الغابر أي المساضى ، وغابر بمعنى باق أيضا ، فهي إذن تصمل المعنى وضده ؛ ذلك لانهم جاءوا لإهلاك هذه القرية ، وامرأة لوط باقية لتهلك معهم ، وتذهب مع مَنْ سيذهبون بالإهلاك ، فهي إذن باقية في العذاب . فجاءت الكلمة ﴿ مِنَ الْغَابِينَ (آ) ﴾ [المنكود] لمثودي هذين المعنيين .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ وَلُمَّا آَنَ بَحَاءَتُ رُسُلُنَا الُوطَاسِ ، رَبِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَغَفُ وَلَا تَعَزُرُةٌ إِنَّا مُنَجُوكَ وَأَهْلُكَ إِلَّا أَمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْنَايِينَ ﴿ فَا الْمَارِينَ ﴾ ﴿

شهد إبراهيم هذا الموقف مع لوط ، وعلم سبب حضورهم إليه ، لكن لماذا سيء بهم ، مع أنهم رسل ألله ملائكة جاءوه على أحسن صورة ؟ قالوا : لأن الملك ياتى على أجمل صورة ، حتى إذا أردنا أن نمدح شخصا بالجمال نقول : مثل الملك ، ومن ذلك قبول النسوة

لامرأة العدريز عن يوسف عليه السلام : ﴿مَا هَـُــَذَا بَشَـرًا إِنْ هَـٰـَذَا إِلاَّ مَلَـذَا إِلاَّ مَلَكُ كَرِيمٌ ٢٠٠٠﴾

فلصا رآهم لوط على هذه الصورة ضاف عليهم ، بدل أنْ يفرح بمرآهم الجميل ؛ لأن قومه قوم سرء وأهل رذيلة ، ولا بُدُّ أنْ ينالوا ضيوقه بسبوه ؛ لذلك ﴿سيء بهم م ( ) ( ) ( ) [المنكبرت] أى : أصابه السوء بسببهم ﴿ وضَاقَ بهم فَرْعًا ، ( ) ( ) ( ) [المنكبرت] الذرع هو طول الذراعين ، فتقول : فلان باعُه طويل . يعنى : يتناول الأشياء بسهولة ؛ لأن يده طويلة ، فالمعنى : ضاق بهم ذَرَعًا . يعنى : لم يتسع جهده لحمايتهم من القوم .

ونلحظ هنا لختلاف السياق بين الآيتين : ﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ .. (آتَ) ﴾ [العنكبوت] أما في لوط فقال : ﴿ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتُ رُسُلُنا لُوخًا .. (آتَ) ﴾ [العنكبوت] لانهم ثاخروا بعض الشيء عند إبراهيم عليه السلام .

فلما أن أصابه السوء بمراهم ، بدل أنْ يسعد بهم ، وخاف عليهم طمانوه ﴿ وَقَالُوا لا تَحَفُّ وَلا تَحْزَنُ إِنَّا مُنجُولُا وَأَهْلَكَ إِلاَّ امْرَأَتَكَ كَانَتُ مِن الْفَابِرِينَ ٢٣ ﴾ [العنكبوت] لا تخَفُّ علينا من هؤلاء الاراذل ، فلسنا بشرا ، إنما نحن ملاتكة ما جئنا إلا لنريحك منهم ، ونقطع جدور هذه الفعلة الخبيثة ، وسوف تنجيك وإهلك من العناب النازل بهم ،

ثم يستثنون من أهله ﴿ إِلاَّ امْرَأَتَكَ .. ( ) ﴿ [العنكبوت] فَكَدْيراً ما ضايقيته ، وأفشتُ أسراره ، ودلُتُ القرم على ضيوفه ﴿ كَأَنتُ مِنَ الْغَابِرِينِ ( ) ﴾ [العنكبوت] الباقين في العذاب .

لكن ، ما الطريقة التي ستقضون بها على هؤلاء القوم ؟

## 00+00+00+00+00+00+00+01110.0

# ﴿إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٓ أَهْلِ هَنَذِهِ ٱلْفَرَيَّةِ رِجُزًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاكَانُواْ يَقْسُقُونَ ﴿

الرجز : العذاب ينزل عليهم من السماء ، والحجارة التي يعطرهم الله بها ﴿ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ آلَهُ العنكبرت] أي : بسبب فِسُقَهم وخروجهم عن منهج الله .

# ﴿ وَلَقَدَ تَرَكَ نَامِنْهَا ٓ اَلَا تُلَّامِنُهُ اللهِ ا

لأن هذا العذاب استأصلهم ، وقضى عليهم ، وجعلهم عبرة لكل عاقل متأمل وآية في الكون لكل عابر بها ، كما قال سيحانه : ﴿وَإِنَّكُمُ لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ (٣٣) ﴾ [الصافات] إذن : فالعبرة باقية بأهل سدُوم كلما مر الناس بقُراهم ،

لذلك قال الله عنها ﴿ آيةُ بَيْنَةً .. (3) ﴾ [العنكبوت] الآية : الشيء العجيب الذي يدعو للتأمل ﴿ بَيْنَةُ .. (3) ﴾ [العنكبوت] واضحة كدليل باق ، وظاهر لا يخفى على احد ﴿ لَقُومُ يَعْفُلُونَ (3) ﴾ [العنكبوت] يعنى : يبحثون ويتأملون بسبب ما حاق بهذه القرى ، وما نزل بها من عذاب الله ..

<sup>(</sup>۱) هى قرية سدوم قرية قوم لوط . على الطريق بين الصدينة المنورة والشام . اخرجه عبد بن حصيد وابن جرير وابن المعنز وابن ابى حاتم عن فتادة . [ نكره السيوطي لهي الهر المنثور //۲۰ ] .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُا فَقَالَ يَنْ فَاللَّهُ وَأَنْجُواْ ٱلْمَوْمَ لَكُومُ اللَّهُ وَأَنْجُواْ ٱلْمَوْمَ الْمَائِومُ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ وَالْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ وَالْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ وَالْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

صدين : اسم من أسماء أولاد إبراهيم عليه السلام ، وسُمُيت باسمه القبيلة ؛ لانهم كانوا عادة ما يُسمُون القوم باسم أبرز أشخاصها ، فانتقل الاسم من الشخص إلى القبيلة ، ثم إلى المكان ، يدليل قوله تعالى في موضع آخر : ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ . . ( ) القصص فصارت مدين علَمًا على البقعة ، وقالوا : إنها من الطور إلى الفارات الفارات .

هذه برقية موجزة لقصة مدين واخيهم شعيب ، وقد ذُكرت أيضاً في قدصة موسى عليه السلام . وقال ﴿ أَخَاهُمْ . . (آ) ﴾ [المنكبرت] ليدلك أن الله تعالى حين يصطفى للرسالة يصطفى مَنْ له وُدُّ بالقوم ، ولهم معرفة به وبأخلاقه وسيرته ، ولهم به تجربة سابقة ، فهو عندهم مُصلح غير مُقسد ، حتى إذا ما بلُغهم عن الله صدَّقوه ، وكانت له سبيل الهداية .

وقـوله : ﴿ فَقَالَ يَنقَوْمُ اعْبُدُوا اللّهَ .. ( عَ ﴾ [المنكبوت] كلمة ﴿ يَنفَوْمُ ﴾ [المنكبوت] : القوم لا تُقال إلا للرجال : لأنهم هم الذين يقومون لمهمات الأمور ، ويتحملون الممشاق ؛ لذلك يقول تعالى :

<sup>(</sup>١) قال محمد بن إسحاق . هم من سلالة عدين بن إبراهيم ، وشحيب هو ابن صيكيل بن يشجر . قال واسعه بالسحريانية يثرون . قلت · مدين تطلق على القبيلة وعلى العدينة . وهى التي يقرب معان من طريق الحجاز . [ تقسير لان كثير ٢٣١/٢ ] .

والعبادة : قلنا : طاعة الأصر والنهى ﴿ اعْبُدُوا اللّهَ .. ( عَنَهُ اللّهَ وَ اللّهَ .. ( عَنَهُ فَهُ المنكبوت الطيعود فيما أمر ، وانتهوا عما نهى عنه ما دُمْتم قد آمنتم به إلها خسالقاً ، قلا بُدُّ أنْ تسمعوا كبلامه فيما ينصحكم به من توجيه بافعل ولا تفعل .

وتعلم أنه سبحانه بصفات الكمال أوجدك وأوجد لك الأشياء ، فانت بعبادتك له لا تضيف إليه صفة جديدة ، فهو إله قبل أن ثوجد أنت ، وخالق بكمال القدرة قبل أنْ توجد ، وخلق لك الكون قبل أنْ توجد .

ثم بعد ذلك تعصاه وتكفر به ، فسلا يحرمك خيره ، ولا يمنع عنك نعمه . إذن : فهو سبحانه يستحق منك العبادة والطاعة : لأن طاعته تعود عليك أنت بالخير .

لذلك سبق أنْ قُلْنًا إن كلمة ( العبودية ) كلمة مذمومة تشمئز منها النفس ، إنْ كانت عبودية للبشر ! لأن عبودية البشر للبشر يأخذ فيها السيد خير عبده ، لكن عبودية البشر ش تعالى يأخذ العبد خبر سيده ، فالعبودية ش عزَّ وقوة ومنعة وللبشر ذُلُّ وهوان ! لذلك نرى كل المصلحين يحاربون العبودية للبشر ، ويدعون العبيد إلى التحرر .

فأوَّل شيء أمر به شعيب قومه ﴿ اعْبُدُوا اللَّهُ .. ( ق ) ﴾ [العنكبون] كذلك قال إبراهيم لقومه ﴿ اعْبُدُوا اللَّهُ وَاتَّقُوهُ .. ( ك ) ﴾ [العنكبون] ، لكن لوطاً عليه السلام لم يامر قومه بعبادة الله ، إنما اهتم بمسألة الفاحشة التى استشرت فيهم ، مع أن كل الرسل جاءوا للأمر بعبادة الله .

ونقول نحى هذه المسالة: لم يأمر لوط قبوعه بعبادة اش ؛ لأنه كان من شبعة إبراهيم عليه السلام ومؤمناً بديانته ، بدليل قبوله تعالى: ﴿فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ .. (آ) ﴾ [المنتبرت] فهبو تابع له ؛ لذلك يتفذ الشعاليم التي جاء بها إبراهيم ، فلم يأمر بالعبادة لأن إبراهيم أمر القوم بها ، لكنه تحمّل مسالة أخبرى ، وخصته الله بمهمة جديدة ، هي إخراج قومه من ممارسة الفاحشة التي انتشرت بينهم .

وقوله تعالى : ﴿ وَارْجُوا الْيَوْمُ الْآخِرَ . . ( ( العنكبود ] قلا بُدُ أَن اليوم الآخر لم يكُنُ في بالهم ، ولم يحسسبوا له حساباً ، كانهم سيفلتون من الله ، ولن يرجمعوا إليه ؛ لذلك يُذكّرهم بهذا اليوم ، ويحتّهم على العمل من أجله .

وكيف لا نعمل حساباً لليوم الآخر ؟ ونحن في الدنيا نعامل انفسنا بنفس منطق اليوم الآخر ؟ فانت مثلاً تتعب وتشقى في زراعة الارض ، وتتحمل مشاق الحرث والبدر والسحى .. إلخ طوال العام ، لكن حين تجمع زرعك يوم الحصاد ، ريوم تملا به مخازنك تنسى أيام التعب والمشقة ، وساعتها يندم الكسول الذي قعد عن العمل والسعى ، يوم الحصاد سترى أن أردب القمح الذي أخذته من المخزن وظننت أنه نقص من حسابك قد عاد إليك عشرة أرادب ، فاخذتك لم يقلل إنما زاد .

وكذلك اليوم الآخر نفهم بهذا المنطق ، فنتحمل مشاق العبادة والطاعات في الدنيا لتنال النعيم الباقي في الآخرة ؛ لأن نعيم الدنيا مهما كان ، يُنغصه عليك أمران : إما أنَّ تفوته أنت بالموت ، أو يفوتك هو بالققر .

أما في الآخرة فلا يفوتك نعيمها ولا تفوته . إذن ﴿ فَالأَوْلَى بِكَ أَنُّ

تزرع للأَضرة ، وأن تعمل لنها ألف حساب ، فإنَّ كنان في العبادة مشقة ، وللإيمان تَبعات ، فانظروا إلى عظم الجزاء ، وإذا استحضرتُ الثواب على الطاعة هانتُ عليك مشقة الطَّاعة ، وإذا استفظعتَ العقاب على المعصية ، زهدتَ فيها ونايْتَ عنها .

إذن : الذي يجعل الإنسانَ يتمادي في المعصية انه لا يستحضر العقاب عليها ، ويزهد في الطاعة ؛ لأنه لا يستحضر ثرابها .

لذلك يقول النبى ﷺ : « لا يزنى الزاني حسين يزنى وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، (أوالمعنى : لو استحضر الإيمان ما قعل ، إنما غقل عن إيمانه فوقع في المعصية .

ومُن استحضر ثواب الطاعة وجد لهما حلاوة في نقسه ، كما قال النبي ﷺ عن الصلاة : « أرحنا بها يا يلال ، (") .

وقوله : ﴿ وَلا تَعْفُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ( الله الله المستور والفساد يقال للظاهر ، فالمعنى : لا تعنوا في الأرض عثواً ، فالمفعول الممطلق بمعنى الفعل ، غقوله تعالى ﴿ وَلا تَعْنُواْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ( ) ﴾ [المعنون] كما نقول : اجلس قعوداً .

والفاء في قوله ﴿ فَقَالَ يَدَقُومُ اعْبُدُوا اللّهَ .. ( ( ) ﴾ [العنكبوت] تدل على أنها تعطف هذا الكلام على كلام سابق ، والتقدير : وأوسلنا إلى مدين أضاهم شعيباً فقال : يا قوم إنى رسول الله إليكم ، ثم ذكر المطلوب منهم ﴿ فَقَالَ يُعَوْمُ اعْبُدُوا اللّهَ .. ( ] [العنكبوت] والجمع بين

 <sup>(</sup>۱) حنیث متغل علیه ، آخرجه البخاری فی صحیحه ( ۲۲۷۰ ) ، وکنا مسلم فی صحیحه ( ۵۷ ) کتاب الإیمان ، من حدیث أیل هویرة رضمی الله عنه .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الإسام أحمد في مستده ( ٥/ ٢٦٤ ) ، وأبو داود في سننه ( ٤٩٨٥ ) عن رجل من الصحابة .

## 

عبادة الله ورجاء اليوم الآخر يعنى : لا تفصلوا العبادة عن غايتها والثواب عليها ، ولا تفصلوا المعصية عن عقابها .

وقوله : ﴿ وَلا تَعْتُواْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ (آ) ﴾ [العنكوت] فلا أقول لكم : أصلحوا قسلا أقلُ من أن تُشركُوا الصالح على صلاحه لا تفسدوه ؛ لأن الخالق \_ عز وجل \_ أعد لنا الكون على هيئة الصلاح ، وعلينا أنْ نُبقيه على صلاحه .

فالنيل مشلاً هبة من هبات الخالق ، وشُريان للحياة يجرى بالماء الزلال ، وتذكرون يوم كان القيضان يأتى بالطمى فعترى الماء مثل الطحينة تماماً ، وكذا نملاً منه ( الزير ) ، وبعد قليل يترسب الطمى آخذاً معه كل الشوائب ، ويبقى الماء صافياً زلالاً . أما الآن فقد اصابه التلوث وفسد ماؤه بما يُقى فيه من مُخلفات ، واصبحنا نحن أول مَنْ يعانى آثار هذا التلوث .

لذلك أصبح ساكن المدن مهما توفرت له سبّل الحضارة لا يرتاح إلا إذا خبرج من المدينة إلى أحسضان الطبيعة البكّر التي ظلت على طبيعتها كما خلقها الله ، لا ضوضاء ، ولا ملوثات ، ولا كهرباء ، ولا مدنية .

ثم يقول الحق سبعانه :

﴿ فَكَ لَنَّهُمُ النَّحْقَ اللَّهُ مُ النَّحْقَ اللَّهُ النَّحْقَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) الرجلة في القرآن : كل عذاب آخذ قوماً ، فهي رجلة وصيعة وساعقة . قاله الليت . وقال ابن الأنباري : الرجلة معهدا تجريك الأرض ، ورجلت الأرض وأرجلت إذا تزائزات . [ لسان العرب - مادة ، رجله ] .

قلماذا يُكذِّب الناس دعوة الخير ؟

قالوا: لا يُكلُّب دعوة الخير إلا المستقيدون من الشر ؛ لأن الخير سيقطع عليهم الطريق ، ويسجب منهم مكانتهم وسلطتهم وسيادتهم ، فكل الذين عارضوا رسل الله كانوا أكابر القوم ورؤساءهم ، وقد ألفوا السيادة والعظمة ، واعتادوا أن يكون الناس عبيداً لهم ، فكيف إذن يُفسحون الطريق للرسل ليآخذوا منهم هذه المكانة ؟

وإلا ، فلماذا كان عبد الله بن أبني يكره رسول الله على الله يوم وصل رسول الله إلى المدينة كانوا يُعدُّون التاج لعبد الله بن أبى ، لينصبوه ملكاً على المدينة ، فلما جاءها رسول الله شغلوا بهذا الحدث الكبير ، وانصرفوا عن هذه المسالة .

لكن ، ماذا قال شعيب اقومه حتى يُكذّبوه ؟ لقد قال لهم أمرين هما : ﴿ أَعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيُومُ الآخر .. ( ) ﴾ [استكبرت] ونهى واحد في ﴿ وَلا تَعْمُوا فِي الأَرْضِ مُفْسِلِينَ ( ) ﴾ [استكبرت] ومعلوم أن الأمر والنهى قرل لا يحتمل الصّدق ، ولا يحتمل الكذب ؛ لأنه إنشاء وليس خبراً ، لانه ما معنى الكذب ؟ الكذب أن تقول لشيء وقع أنه لم يقع ، وهذا يسمونه خبراً .

فإنْ وافق كلامك الواقع فهو صدق ، وإنْ خالف الواقع فهو كذب ، إذن : كيف نحكم على ما لم تقع له نسبة أنه صدق أو كذب ؟ حديثما تقبول مبثلاً : قف ، هل نقول لك إنك كنائب ؟ لا ، لأن واقع الإنشاء لا يأتى إلا بعد أنْ تتكلم ، لذلك قسموا الكلام العربي إلى خبر وإنشاء .

ولكى نبسط هذه المسألة على المتعلم نقول : المتكلم حين يتكلم يأتي بنسبة اسمها نسبة كلامية ، قبل أن يتكلم بها جالت في ذهنه ،

ققبل أن أقول: زيد مجتهد دارت في ذهني هذه المسالة ، وكان في الواقع يوجد شخص اسمه زيد وهو مجتهد فعلاً .

إذن : عندنا نسبة دُهنية ، ونسبة كلامية ، ونسبة واقعية ، فإنَّ وُجدت النسبة الواقعية قبل الذهنية والكلامية ، فالكلام هنا خبر يُوصَفُ بالصدق أن يُوصَفَ بالكذب .

إذن : النسبة الواقعية لا تأتى نتيجة النسبة الكلامية ، إنما حين تقول : قف فتأتى النسبة الواقعية نتيجة النسبة الكلامية ، وما دامت النسبة الواقعية تاخرت عن الكلامية ، فلا يُوصَف القول إذن لا بصدُق ولا بكذب .

ونعود إلى قول نبى الله شعيب نجده عبارة عن أمرين : ﴿ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْبُومَ الآخِرَ .. ( اللّٰهَ وَارْجُوا وَلَيْهِ وَاحَد : ﴿ وَلا تَعْتُوا فِي اللّٰهُ وَارْجُور وَ اللّٰهِ عَدْد اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰمُ مِنْ الإنشاء الذي لا يُوصَف بالصّدُق ولا بالكذب ، فكيف إذن يُكذّبونه ؟

فأول إشكال: ﴿ فَكُذُبُوهُ .. (٣) ﴾ [العنكبوت] ومنشأ هذا الإشكال عدم وجود الملكة العربية التي يفهمون بها كلام الله . قالحق سبحانه قال هنا ﴿ فَكَذُبُوهُ .. (٣) ﴾ [العنكبوت] لأنه امرهم بعبادة الله وهو رسول من عند الله فيأمرهم بعبادته ؛ لأن عبادته تعالى واجبة عليهم ، وما أمرهم إلا ليُؤدُوا الواجب عليهم ، واليوم الآخر كائن لا محالة فارجوه ، والإفساد في الأرض مُحرم .

إنن : فالمسعنى يحمل مسعنى الخبر ، فالأمران هنا ، والـتهى أمر واجب فكتَّبوه لملّة الأمرين ، ولعلّة النهى .

ومعنى ﴿ اعْبُدُوا اللَّهُ . . (٣٦ ﴾ [العنكبرت] خصُّوه سبحانه بالعبادة ،

وهي الطاعة في الآمر والانتهاء عن المنهى عنه ، وهذه العبادة مطلوبة من الكل ، وهي شريعة كل الانبياء والرسل : ﴿ شُرَعٌ لَكُم مَن اللَّيْنِ مَا وَصَيْنَ بِهِ لِبُرَاهِم وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَوْمَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِم وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا اللَّذِينَ ولا تُنْفَرَقُوا فِيهِ . . ① ﴾

إذن : فمسالة العبادة والإيمان بالبيوم الآخر من القضايا العامة التي لا تختلف قيها الرسالات ، أما الشرائع : افعل كذا ، ولا تفعل كذا في لأخر .

ومعنى ﴿ وَارْجُوا الْبُومُ الآخِو . (آ) ﴾ [العنكبوت] اى : اعملوا ما يناسب رجاءكم لليوم الآخر ، وأنت لماذا تحب اليوم الآخر ، ولماذا ترجوه ؟ لا يحب ولا يرجوه إلا مَنْ عمل عملاً صالحاً قينتظره لينال جزاء عمله وثواب سَعْيه ، وإلا لو كانت الاخرى لقال : وخاقوا اليوم الأخر .

إذن : الرجاء معناه : اعملوا ما يُؤهّلكم لأنْ ترجُوا اليوم الأخر ، والإنسان لا يرجبو إلا الناقع له . وهنا لك أنْ تسسأل : هل إذا آمن الإنسان ونقّد أحكام ربع أمراً ونهياً ، فيجزاؤهم في الآخرة رجاء يرجوه أم حَقُّ له ؟ المفروض أن يقول للطائعين : ادخاوا الجنة بما كنتم تعملون ، فهي واجبة له ومن حَقّه ، فكيف يسميه القرآن رجاءً وهو واقم ؟

قالوا : لأن جزاءنا فى الجنة فَضَلٌ من الله ، لأنه سبحانه خلقنا وخلق لنا ، وأمدنا بالطاقات والنعم قبل أنْ بُكِلَفنا شيئًا ، فحين تعبد الله حقَّ العبادة فإنك لا تقضى ثمن جميله عليك ، ولا توقيه سبحانه ما يستحق ، فإذا أثابك فى الآخرة فبمحض فَضلُه وكرمه .

لذلك قال سبحانه : ﴿ قُلْ بِهُضَّلِ اللَّهِ وَبُرَحُمَتِهِ فَبِذَلِّكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ

خير مَمَّا يَجْمَعُونَ (٥٠) ﴾

كما لمو أنك استخدمتُ أجيراً بمائة جنيه مثلاً فى الشهر ، وقبل أن يعمل لك شيئاً أعطيته أجره فهل يطلب منك أجراً آخر ؟ فلو جئتَ فى آخر الشهر وأعطيته عشرة جنيهات ، فهى فَضْلْ منك ونكرُم .

لذلك قال ﴿ وَارْجُوا الْبُومُ الْآخِرُ .. ( آ ) ﴾ [التنكبوت] لأن الجزاء في الآخرة عند التحقيق والتعقُّل محض فَضل من الله ؛ لذلك يقول النبي على الله عند الله عند منكم الجنة بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتعمّدني الله برجمته " ( ) .

والنهى فى : ﴿ وَلا تَعْفَرا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ( آ ) ﴾ [المنكبوت] أى : لا تفسيوا فساداً ظاهراً ، أو : لا تعملوا أعمالاً هي في طنكم نافيعة وهي ضارة ، تذكرون زمان كان القطن هيو المحصول الرئيسي في مصدر ومصدر الدَّخُل ، وكانت تهدده دودة القطن فنقاومه مقساومة يدوية ، إلى أنْ خرج علينا الأمريكان بالمبيدات ، واستخدمنا مادة السمها ( دى دى تى ) فقضت على الدودة في بادىء الأمر ، وظنَّ الفلام أن هذه المشكلة قد حلّت .

لكن بعد سنوات تعودتُ الدودة على هذه المادة ، وأصبح عندها مصانة ، وكأن ( الدى دى تى ) اصبح ( كيفاً ) عندها ، وبدأنا تحن نعانى الأمرين من آثار هذه المبيدات فى الماء ، وفى التربة ، وفى الزراعة ، وفى صحة الإنسان والحيوان ، إذن : ينبغى النظر فى العواقب قبل البده فى الشهىء ، وأن يُقاسَ الضرر والنقع .

كذلك الحال عندما اخترعوا السيارات ، وقالوا : إنها ستريح الناس

<sup>(</sup>۱) حديث متفق عليه . اخرجه البخارى في صحيحه ( ٦٤٦٣ ) ، وكنا مسلم في معصيحه ( ۲۸۱۲ ) من حديث ابي هريزه رضمي الله هنه .

## 00+00+00+00+00+00+0

فى أسفارهم وفى حمل أمتعتهم ، وبعد ما توصل العالم إليه من ثورة فى وسائل النقل لو قارنا نقعها بضررها لوجدنا أن ضررها أكبر لما تُسبّبه من تلوث ، ولو عُدُنا إلى الوسائل البدائية ، واستخدمنا الدواب لكان أفضل .

وأذكر عندما جثنا إلى مصر سنة ١٩٣٦ ـ ١٩٢٨ وجدنا في الميادين العامة مواقف المحمير ، مثل مواقف السيارات الآن ، وكانت هي الوسميلة الوحديدة للانتقال ، ويكفى أن رَوَثَ الحمار يُخصبُ الأرض ، أما عوادم السيارات فتسبب أخطر الأمراض وتؤدى للموت .

فماذا بعد أنْ كَذُّب قومُ شعيب نبيهم ؟

كانت سنة الله فى الأنبياء قبل محمد الله الله أن يُبلِّغ الرسول رسالة ربه ، لكن لا يُؤمر بحمل السيف ضد الكفار ، إنما إن كذّبوا بالآيات عاقبهم رب العزة سبحانه ، وتتحسم المسألة بهلاك المكذّبين .

وكوْن الحق - تبارك وتعالى - لا يأمر الناسَ بقتال الكفار هذا أمر منطقى ، والدليل رأيناه في بني إسسرائيل لما طلبوا من الله أنْ يفرض عليهم القتال ، فقال : ﴿ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ أَلاَ تُقَاتُلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلاَّ نَقَاتُلُ فَي مَسِيلِ اللَّه وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دَيَارِنَا وَأَيْنَا فَلَمًا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتَالُ الاَّ تَقَاتُلُ الْأَ فَقَاتَلُ فَي مَسِيلِ اللَّه وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دَيَارِنَا وَأَيْنَائِنَا فَلَمًا كُتِبَ عَلَيْهِمُ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دَيَارِنَا وَأَيْنَائِنَا فَلَمًا كُتِبَ عَلَيْهِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دَيَارِنَا وَأَيْنَائِنَا فَلَمًا كُتِبَ عَلَيْهِمُ اللّهِ وَقَدْ أَخْرِجْنَا مَن دَيَارِنَا وَأَيْنَائِنَا فَلَمًا كُتِبَ عَلَيْهِمُ اللّهِ وَقَدْ أَخْرِجْنَا مَنْ دَيَارِنَا وَأَيْنَا فَلَمًا كُتِبَ عَلَيْهِمُ اللّهِ وَقَدْ أَكْرِيلًا وَآيَنَائِهُ فَلَا اللّهُ وَقَدْ أَكْبُ اللّهُ وَلَوْ الْإِلّا قَلْيلاً وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَا إِلّا قَلْيلاً فَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ونثيجة التكذيب ﴿ فَأَخَلَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاتُمِينَ ﴿ ٢٣ ﴾ ونثيجه إلىنكبون ] وهذا عقاب الله ؛ لأنه كمان سبحانه يتولِّي المكذُّب . وفي

## 01111120+00+00+00+00+00+0

(الحجر) وفى (هود) قال (الصيحة) (المحتى لا تتهم الآيات بالتضارب نقول: الصيحة: صوت شديد مزعج، وهذا الصوت لا نسمعه إلا بتذبذب الهواء بشدة، ولو كان تذبذب الهواء بلطف

إذن : الصيحة تخلفل في الهواء بشدة ؛ لا بد أنْ ينتج عنه رجفة أي : هزة شديدة كالتي تهدم البيوت والعمارات نتيجة قنبلة مثلاً ، فالصيحة وُجدت أولاً ، تبعتها الرجفة ، لكن القرآن مرة بذكر الأصل فيقول ( الصيحة ) ومرة يذكر النتيجة فيقول ( الرجفة ) .

هِ فَأُصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ (٢٣) ﴾ [المنتبرت] قال ( فَأَصَّبَحُوا ) ولم يقُلُ مثلاً : فصاروا لِيُحَدِّد وَقُت أَخَدَهم بالصباح ، والعادة أن شكون الإغارة وقت الصباح قبل أن يستعد خَصَمك لملاقاتك ، فما يزال في أعقاب النوم خاملاً ، وإلى الآن يفضل رجال الحرب والقادة أن تبدأ الحرب قي الصباح ، حيث يُفَاجاً بها العدو .

وقد أصبح هذا الوقت قضية عامة ، تُعَدُّ مخالفتها من قبيل المكر والخدعة في الحرب ، كما خالفها قادتنا في حرب أكتوبر ٧٣ ، حيث فاجاوا عدوهم في وقت الظهيرة ، وقد تمت لهم المفاجاة ، وأخذوا عدوهم على غرَّة ؛ لأنهم غيروا الوقت المعتاد ، وهو الصبح .

إذن : على الإنسان الا يتخذ في أموره قبضية رتبية ، بل يُخضع أموره لما يناسبها .

ومن الطرائف: حرص الرجل على أنْ يوقظ ولده مبكراً ليذهب

<sup>(</sup>١) وردت كلعة ( الصيحة ) كعذاب في حق :

<sup>-</sup> قوم ثمود . ( سورة هود ـ آية : ٦٧ ) . ( سورة القمر ـ آية : ٣١ ) ·

<sup>-</sup> قوم لوط ، ( سورة الحجر - آية ٧٣ ) -

<sup>-</sup> قوم شعيب . ( سورة هود ـ آية ١٤ ) -

إلى عمله ، ويقضى مصالحه ، فقال له الوالد : ابن فلان استيقظ مبكراً ، فوجد محفظة بها مائة جنيه ، فقال الولد - وكان كسولاً لا يريد أن يستيقظ مبكراً : هذه المحفظة وقعت من واحد استيقظ قبله .

ومعنى ﴿ جَاثِمِينَ ﴿ ﴾ [العنكبوت] يعنى : هامدين بلا حراك .

ثم تنتقل بنا الآيات إلى لقطات أخرى موجزة من مواكب الرسالات، وكأنها برقيات:

# وَعَادُاوَتُمُودُاوَقَدَ بَّبَيَّ لَكُمُ وَعَادُاوَتُمُودُاوَقَدَ بَّبَیِّ لَکُمُ وَمَادُیْنَ کَکُم وَمَادُیْنَ کَکُم اَسْتَیْطِانُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّیطِیلِ وَگَانُوا مُسْتَبَصِینَ عَنِ السَّیلِیلِ وَگَانُوا مُسْتَبَصِینَ ٢٠٠٠

نلحظ في هذه البرقسيات السريعة أنها تذكر المقدمة ، ثم النهاية مباشرة ﴿وَعَادًا وَتُمُودُ اللهِ . ﴿ آ ﴾ [العنكبوت] هذه المقدمة ﴿ وَقَد تُبَيِّنُ لَكُم مِن مُسَاكَنِهِم مَ . ﴿ ﴿ آ ﴾ [العنكبوت] هذا موجز لما نزل يهم ، وكان الحق سبحانة يقول لنا : لن أحكى لكم ما حاق يهم ! لأنكم تشاهدون ديارهم ، وتمرون عليها ليل نهار ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتُمُرُونَ عَلَيْهِم مُمْحِينَ ﴿ وَإِلَّكُمْ لَتُمُرُونَ عَلَيْهِم مُمْحِينَ ﴿ وَإِللَّهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والأن مع الثورة العلمية استطاعوا تصوير ما في باطن الارض ، وظهرت كثير من الآثار لهذه القرى عاد وثمود والاحتقاف<sup>(۱)</sup> . واقرأ

<sup>(</sup>١) عاد قوم هود عليه المعلام كانوا بسكتون الأحقاف وهي قريبة من حضرموت بلال الميض ، وشعود قدوم حسالح كانوا يسكنون الحجر قريباً من وادى القرى ، وكانت المصرب تعرف مساكنهما جيداً وتمر عليها كثيراً . [ تفسير ابن كثير ٤٩٣/٣ } .

قوله سيحانه وتعالى : ﴿ أَلَمْ ثَرَ كُيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۚ ۚ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۗ ﴾ [الفجر]

وطبيعى الآن أن نجد آثار السابقين تحت التراب ، ولا بُدَّ أن نحفر لنصل إليها ؛ لأن عوامل الشعرية طمرتها بمرور الزمن ، ولم لا والواحد منا لو غاب عن بيته شهراً يعود فيجد التراب يعطى أسطح الأشياء ، مع أنه أغلق الأبواب والنوافذ ، ولك أن تحسب نسبة التراب هذه على مدى آلاف السنين في أماكن مكشوفة .

وحكواً أن الزوابع والعواصف الرملية في رمال الأحتماف مثلاً كانت تغطى قافلة بأكملها ، إذن : كيف ننتظر أن تكون آثار هذه القرى باقية على سطح الأرض ؟ والآن تشاهد في الطرق الصحراوية مثلاً إذا هبت عاصفة واحدة فإنها تغطى الطرق بحيث تعوق حركة المرور إلى أن تُزاح عنها هذه الطبقة من الرمال .

إذن : علينا أن نقول : نعم يا رب رأينا مساكنهم ومررنا بها ولو من خلال الصور الحديثة التي التقطت لهذه القرى ﴿ وَزُيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْسَمَالُهُمْ .. ((٢٠٠٠) ﴿ العنديون] يعنى : أغسواهم بالكفر ، واقنعهم أنه الاسلوب السليم والامثل في حبركة الحياة ﴿ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ .. ((٢٨) ﴾ [العنكبون] في ما دام قد زيُّن لهم سبيل الشيطان فلا بُدُ أنْ يمددهم عن سبيل الإيمان ﴿ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ((٢٨) ﴾ [العنكبون] يعنني : لم ناخذهم على غرة .

لأن المبدأ الذي اختاره الله تعالى لخلقه ﴿ وَمَا كُنّا مُعَلَيْنَ حُتَىٰ لَبُعْتُ رَسُولاً صَا كُنّا مُعَلَيْنِ حُتَىٰ لَيْمَ وَيَذْرِهُم ، وَيَحذَرُهُم عاقبة المكفر ؛ لذلك لم يأخذهم الله تعالى إلا بعد أنْ أرسل إليهم رسولاً فكتُّموه .

ثم يقول الحق سيحانه :

# ﴿ وَقَنْرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَنَّنَ وَلَقَدَّ جَاءَهُم شُوسَ يَالْبَيْنَتِ فَاسْتَكْبُرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْسَيْمِقِينَ ﴾

ما زالت الآيات تُصدِّثنا عن مواكب الرسالات ، لكنها تتكلم عن المكتَّبين عاداً وقسود ، وهنا ﴿ وَقَسارُونَ وَفُرعُونُ وَهَاسَانَ .. (٣) ﴾ [العنكبوت] والدليل على قبولمه سبحانه في الآية السابقة ﴿ وَكَانُوا مُستَبْصُوبِنَ (٢٠) ﴾ [العنكبوت] قوله تعالى هنا ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَنَات . . (٤٠) ﴾ [العنكبوت] أى : بالأمور الواضحة التي لا تدع مجالاً للشك في صدُق الرسول في البلاغ عن الله .

﴿ فَاصَعْكَبُرُوا فِي الأَوْضِ مَ (٣) ﴾ [المستجود] استكبر : يعنى افتعل الكبر ، فلم يقُلْ تكبر ، إنما استكبر كانه في ذاته ما كان يتبغى له أنْ يسَتكبر ؛ لأن الذي يتكبّر يتكبّر بشيء ذاتى فيه ، إنما بشيء موهوب ؟ لأنه قد يسلب منه ، فكيف يتكبّر به ؟

لذلك نقول للمتكبِّر أنه غفلت عينه عن مَـرْأى ربه في آثار خَلْقه ، فلو كان ربه في باله لاستحى أنْ يتكبِّر .

فالإنسان لو أنه يلحظ كبرياء ربه لَصغُر في نفسه ، ولاستحى أن يتكبُّر ، كما أن المتكبر بقوته وعافيته غبى ؛ لأنه لم ينظر في حال الضعيف الذي يتعالى عليه ، فلربما يفوقه في شيء آخر ، أو عنده عبقرية في أمر أهم من الفتوة والقوة ، ثم ألم ينظر هذا الفتوة أنها مسألة عرضية ، انتقات إليه من غيره ، وسوف تنتقل منه إلى غيره .

والسبق لا يُمدح ولا يُدم في ناته ، لكن بنتيجته : إلى أي شيء سبق ؟ كما نسمع الآن يقولون : فلان رجعي ، والرجعية لا تُدَم في ذاتها ، وربما كان الإنسان مُسْرِفاً على نفسه ، ثم رجع إلى منهج ربه ، فنعم هذه الرجعية ، فالسبق لا يُدَم لذاته ، واقرا إنْ شئت قوله تعالى : ﴿ وَسَارِعُوا إِنْي مَفْهُرَةُ مِن رَبِّكُم مُ . . ( الله ) [ال عمران] اى : سابقوا .

والمعتى هنا ﴿ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ( السَّهِ السَّهِونَ ] أن هناك مضمار سباق ، فمن مسبق قالوا : أحرز قُصسَب السبق ، فبإنَّ كان مضمار السباق هذا في الآخرة أيسبقنا أحد ليفلتَ منَّ أَخُنثا له ؟ إنهم لن يسبقونا ، ولن يُفلتوا من قبضتنا ، ولن يُعجزواً قدرتنا على إدراكهم .

ويقول الحق سيجانه:

﴿ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَي فَينْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ عَاصِبًا وَ فَينْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ عَاصِبًا وَمِينَّهُ وَمِنْهُ وَمِّنْ خَسَفْنَا بِهِ وَمِينَّهُ وَمِنْهُ وَمِّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُ وَمَنْ أَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُ مَّ الْأَرْضَ وَمِنْهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّا مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّمُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّكُونَا أَنْ فَلْمُلْمُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّا مُنْ فِي فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّا مُنْ فَاللَّا مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّا مُنْ فَاللَّا مُنْ فَاللَّا مُنْ فَاللَّالِمُ فَاللَّا مُنْ فَاللَّا مُنْ فَاللَّالِمُ فَالَعُلُمُ مُنْ فَاللَّالِمُ فَاللَّالْمُ مُنْ فَاللَّالْمُ فَاللَّالْمُ فَاللَّالْمُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِمُ فَاللَّا مُنْ فَاللْمُ فَاللَّالْمُ لَلْمُنْ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالْمُ لِلْمُنْ فَاللَّا لَمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُ فَالِمُ فَاللَّالِمُ لَلْمُ فَاللَّالْمُ لِلْمُ فَالِمُ فَا

 <sup>(</sup>١) الحصيب · كل ما يُلقى فى المنار لنسعر به . فالحاصيب : إحمار شعيد بقنفكم بالحصيى فيهلككم والرياح العاميقة تغجل أكثر من ذلك . [ القاموس القويم ١٠٥/١ ] .

الكلام هنا عن المكذّبين والكافرين الذين سبق ذكرهم: قوم عاد ، وشعود ، وصامان ، فكان وشعود ، وصدين ، وقوم لوط ، وقارون ، وفرعون ، وصامان ، فكان من المناسب أنَّ يذكر الحق سبحانه تعليقاً يشمل كُنَّ هؤلاء لانهم طائقة ولحدة . فقال : ﴿ فَكُلاً . . . . ﴾ [النكبوت] أى : كل مَنْ سبق ذكرهم من المكذّبين قالتنوين في ﴿ فَكُلاً . . . ﴾ [العنكبوت] عوض عن كل من تقدّم ذكرهم ، كالتنوين في : ﴿ وَأَنتُمْ حِينَانُو تَنطُرُونَ (أَنَّ عَن كُل من تقدّم ذكرهم ، كالتنوين في : ﴿ وَأَنتُمْ حَينَانُو تَنطُرُونَ (أَنَّ عَن كُل من تقدّم ذكرهم ، كالتنوين في : ﴿ وَأَنتُمْ حَينَانُو تَنطُرُونَ (أَنَّ عَن كُل من تقدّم ذكرهم ، كالتنوين في : ﴿ وَأَنتُمْ حَينَانُو تَنطُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الْهُ اللَّهُ عَنْ الْحُلْقُومُ (اللَّهُ عَنْ جَملة ﴿ فَلُولًا إِذَا اللَّهُ عَنْ الْحُلْقُ مَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ جَملة ﴿ فَلُولًا إِذَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ جَملة ﴿ وَالْعَنْ الْحُلْقُومُ (اللَّهُ عَنْ جَملة ﴿ وَالْعَنْ الْحُلْقُ مَا اللَّهُ عَنْ جَملة ﴿ فَلُولًا إِذَا اللَّهُ عَنْ الْحُلْقُ مَا اللَّهُ عَلَا عَالَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

وقوله سبحانه ﴿ أَخَذْنَا بِدُنْهِ.. ① ﴾ [العنكبوت] والآخذ يناسب قوة الآخذ وقدرته ؛ لذلك يقول سبحانه عن أخْده للمكذّبين ﴿ أَخُذُ عَزِيزٍ مُقْتَدرٍ ① ﴾ [التمر] فالعزيز : الذي يغلب ولا يُغلب ، والمقتدر أي : القادر على الأخذ ، بحيث لا يمتنع منه أحد ؛ فهو عزيز .

والأخذ هنا بسعب الذنوب ﴿ بِأَنْهِ .. ① ﴾ [العنكبوت] ليس ظلماً ولا جبروتاً ولا جزافاً ، إنما جزاءً بدنوبهم وعدلاً ؛ ولذلك ياتى في تذييل الآية :

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمُهُمْ وَلَـكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞﴾ [المنكبوت]

ثم يُقصلُ الحق سبحانه وتعالى وسائل أخْذه لهؤلاء المكذبين: ﴿ فَمَنْهُم مُنْ أُرْسُلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا .. ﴿ المنتبود] الحاصب : هو الحصي الصشغار ترمى لا لتجرح ، ولكن يُحمى عليها لتكوى وتلسع حين يرميهم بها الربح ، ولم يقُلُ هنا : أرسلنا عليهم نارا مثلاً ؛ لان النار ربما إنَّ أحرقته يموت وينقطع ألمنه ، لكن رَمْيهم بالحجارة المحمية تلسعهم وتُديم آلامهم ، كما نسمعهم يقولون : سآحرقه لكن على نار باردة ؛ ذلك ليطيل أمد إيلامه .

#### 

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَمَنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ .. ﴿ ﴾ [العنكبوت] وهو الصوت الشديد الذي تتزلزل منه الأرض ، وهم ثمود ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ .. ﴿ ﴾ [العنكبوت] أي : قارون ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ أَغُرَقْنَا .. ﴿ ﴾ [العنكبوت] وهم قوم نوح ، وفرعون .

هذه وسائل اربعة لإهلاك المكذّبين: النار في الصصباء ، والهواء في الصيحة ، والتراب في الخسف ، ثم الماء في الإغراق ، ورحم الله الفضر الرازي(" حين قال في هذه الآية أنها جمعت العناصر التي بها وجبود الإنسان والمعناصر الأساسية أربعة : الماء والنار والتراب والهواء . وكاثوا يقولون عنها في الماضي المعناصر الاربعة ، لكن المعلم فرّق بعد ذلك بين العنصر والمادة .

فالمادة تتحلّل إلى عناصر ، اما العنصر فلا يتحلل لأقل منه ، فهو عبارة عن نرات متكررة لا يأتى منها شيء آخر ، فالهواء مادة يمكن أنْ نُحلّله إلى اكسجين و .... إلخ وكذلك الماء مادة تتكرّن من عدة عناصر و فرات إلى أن جاء ( مندليف ) ووضع جدولاً للعناصر ، وجعل لكل منها رقما السماها الارقام الذرية ، فهذا العنصر مثلاً رقم واحد يعنى : يتكون من ذرة واحدة ، وهذا رقم اثنين يعنى يتكون من ذرتين .. إلخ إلى أن وصل إلى رقم ١٣ ، لكن وجدد في وسط هذه الارقام ارقاما ناقصة اكتشفها العلماء فيما بعد .

فمثلاً ، جاءت مدام كورى ، واكتشفت عنصر الراديوم ، فوجدوا

<sup>(</sup>١) هو محصد بن عمر ، أبو عبد الله ، فسخر الله بن الرازى ، الإمام العفسسر ، أوجد رّماته في المعسول والدنتول وعلوم الأوائل ، وهو الدرشي النسب ، أصله من طبرسشان ، ومولده في الريّ ( ١٩٥٤ هـ ) وإليها نسببته . ويقال له » ابن خطيب الريّ » ، تُوفّي في هواة عام (١٠٦ هـ) عن ١٦ عاماً عن كتبه ، صفاتيح الفيب » ، « مصحمل أفكار المتقدمين والمتأخرين » ( الأملام للزركلي ٢٦٢٦٦ ) .

فعلاً أن رقمه من الأرقام الناقصة في جدول ( مندليف ) ، فوضعوه في موضعه ، وهذا يدل على أن الكون مخلوق بعناصر مرتبة وصلت مع التقدم العلمي الآن إلى ١٠٥ عناصر .

ولما حلَّل العلماء عناصر التربة المختصبية التى ناكل منها المنزروعات وجدوها ١٦ عنصراً ، تبدأ بالأكسجين كاعلى نسبة ، وتنتهى بالمنجنيز كأقل نسبة ، لأنها لم تصل إلى الواحد من الألف . فلما حلَّلوا عناصر جسم الإنسان وجدوا نقس هذه العناصر الستة عشرة .

وكأن الحق مسيحانه وتعالى ماقام حتى الكفار ليتيتوا الدليل على صدّقه تعالى فى خُلُق الإنسان من طين ، لنعلم أن الحق سيحانه حينما يريد أنَّ يُظهِر سراً من أسرار كونه يأتى به ولو على أيدى الكفار.

وأول مَنْ قال بالعناصر الأربعة التي يتكون منها الكون فيلسوف اليونان أرسطو الذي توفى سنة ٢٨٤ قبل الميلاد ، وعلى أساس هذه العناصر الأربع كانوا يحسبون النجم ، فمثلاً عن الزواج يحسبون نجم الزوج والزوجة حسب هذه العناصر ، فوجدوا نجم الزوج هواءً ، ونجم الزوجة ناراً ، فيقالوا ( هيجعلوها حريقة ) ، وفي مرة اخرى وجدوا الزوجة مائية والزوج ترابيا فقالوا ( هيعملوها معجئة ) .

ومعلوم أن الحق سيحانه لطلاقة قدرته تعالى يجعل عناصر البقاء هى نقسها عناصر الفناء ، وهو سيحانه القادر على أنْ يُنجى ويُهلك بالشيء الواحد ، كما أهلك فرعون بالماء ، وأنجى موسى \_ عليه السلام \_ بالماء .

كذلك حيئ نتامل هذه العناصر الأربعة تجدها عناصير تكوين

الإنسان ، حيث خلقه الله من ماء وتراب فكان طيناً ، ثم جف بالحرارة حتى صار صلصالاً كالفخار ، ثم هو بعد ذلك يتنفس الهواء ، فينفس هذه العناصر التي كان منها الخلّق يكون بها الهلاك .

والحق \_ سبحانه وتعالى \_ يريد من خُلُقه أنْ يُقبلوا على الكون في كل مظامره وآياته بيقظة ليستنبطوا مما فيه من مواطن العبر والاسرار : لذلك نجد أن كل الاكتشافات جاءت ، نتيجة دِقَة الملاحظة لظواهر الكون ـ

ويلفتنا ربنا إلى أهمية العلم التجريبي ، فيقول : ﴿ وَكَأَيْنِ مُنْ آيَةً فِي السَّمْسُواتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ ( الله الله الله عصر البخار وألى قانون المُلْفُو عند ارشميدس ، وما توصل إلى الكهرباء والجاذبية والبنسلين إلا بالتأمل الدقيق لظواهر الأشياء ، لذلك فالملاحظة هي أساس كل علم تجريبي أولا ، ثم التجريب ثانيا ، ثم إعادة التجريب لتذرج النتيجة العلمية .

والهواء سبب أساسى فى حياة الإنسان ، وبه يحدث التوازن فى الكون ، لكن إنَّ أراد الحق سبحانه جعله زوبعة أو إعصاراً مدمراً . وسبق أن قلنا : إنك تصبر على الطعام شهراً ، وعلى الماء عشرة أيام ، لكن لا تصبر على الهواء إلا بمقدار شهيق وزفير ، فالهواء إذن أهم سبب من أسباب بقاء الحياة : لذلك تسمعهم يقولون فى شدة الكيد : ( واقد لاكتم أنفاسه ) لأنها السبيل المباشر إلى الموت : لذلك فالهواء عامل أساسى فى وسائل الإهلاك المذكورة .

وبالهواء تحفظ الأشياء توازنها ، فالجبال العالية والعمارات الشاهقة ما قامت بقوة المسلحات والخبرسانات ، إنما بتوازن الهواء ، بدليل أنك

لو قرُّغْتُ جانبًا منها من الهواء لانهارت في هذا الجانب فورا .

وبهذه النظرية يحدث الدمار بالقنابل : لأنها تعتمد على نظرية تفريغ الهواء وما يسمونه مفاعل القيض ومقاعل البسط ، فسما قامتُ الأشياء من حولك إلا لأن الهواء يحيط بها من كل جهاتها .

وقلنا : إن القرآن الكريم حينما يحدثنا عن الهواء يحدثنا عنه بدقة الخالق الخبير ، فكل ربح مقردة جاءت للتدمير والإهلاك ، وكل ربح بصيغة الجمع للنماء والخير والإعمار ، واقرأ إن شئت قوله تعالى : ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ . . (؟? ﴾

وقوله سبحانه ﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحِ صَرْصُرِ (١) عَاتِيَة ﴿ ٢٠ ﴾ [الحانة] لانها ربح واحدة تهبُّ من جهة واحدة فتدمر .

ثم تُختم الآية بهذه الصقيقة : ﴿ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلَمَهُمْ وَلَكِنِ
كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظُلُمُونَ ﴿ آلَ ﴾ [العنكبوت] لأن الضالق \_ عيز وجل \_
كرَّم الإنسان ﴿ ولَّقَدُ كَرَّمَنَا بَنِي آدُمُ .. ﴿ ﴾ [الإسراء] كرَّمه من بين
جميع المخلوقات بالعقل والاختيار ، فإذا نظرت في الكون واستقرات أجناس الوجود لوجدت الإنسان سيد هذا الكون كله .

قالأجناس في الكبون مرتبة : الإنسان ودونه مرتبة الحيوان ، شم الثبات ، ثم الجحاد ، فالجحاد إذا أخذ ظاهرة من ظواهر فنضسًل الحق عليه من النمو يصبير نباناً ، وإذا آخذ النبيات ظاهرة من ظواهر فيض الحق على الخَلْق فأعطاه مشلاً الإحساس يصبير حيواناً ، فإذا تجلى عليه الحق سبحانه بفضله وأعطاه تعمة العقل يصدر إنساناً .

 <sup>(</sup>١) الربع السرمسر . شديدة البرد . وقيل · شديدة الصوت . وقال الازهري . شديدة البرد جداً . [ لسان العرب ـ مادة : صدر ] .

#### 

لكن هل النبات حين يأخذ خاصية النمو فَقُضلً عن الجماد يخرج عن الجمادية ؟ لا إنما تظل فيه الجمادية بدليل أنه إذا امتنع عنه النمو يعود جماداً كالحجر ، وكذلك الحيوان أخذ ظاهرة الحس وتميّز بها عن النبات ، لكن تظل فيه النباتية حيث ينمو ويكبر .

والإنسان وهو سيد الكون الذي كرَّمه ربه بالعقل تظل قيه الجمادية بدليل أثر الحجاذبية عليه ، فإذا ألقى بنفسه من مكان عال لا يستطيع أن يمسك نفسه في الهواء ، وكذلك تظل فيه النباتية والحيوانية . ففيه إذن كل خصائص الأجناس الأخرى دونه ، ويزيد عليهم بالعقل .

لذلك لا يكلفه الله إلا بعد أنَّ ينضع عقله ويبلغ ، ويشرط أن يسلم من العطب في عقله كالجنون مثلاً ، وأن يكون مختاراً فالمكره لا تكليفُ عليه ؛ لأنه غير مختار .

والإنسان الذي كرَّمه ربه بالعقل والاختيار ، وقضلُه على كل اجناس الوجود لا يليق به أن يخضع ان يعبد إلا أعلى منه درجة ، أما أنْ يتدنى فيعبد ما هو أقل منه رتبة ، فهذا شيء عجيب لا يليق به ، قالمايد لا بد أنْ يكرن أدنى درجة من المعبود ، وأنت بالحكم أعلى درجة مما تحتك من الحيوان والنبات والجماد ، فكيف تجعله يتصرف فيك ، مع أنه من تصرفاتك آنت حين تُوجِده نَحْناً ، وتقيمه في المكان الذي تريده وإن انكسر تصلحه ؟!!

إذن : كرَّمك ربك ، وأهنَّتَ نفسك ، ورضيت لها بالدونية ، جعلك سيداً وجعلت نفسك عبداً لأحقر المخلوقات ؛ لذلك يقول تعالى في

الحديث القدسى « يا ابن آدم ، خلقتُك من أجلى ، وخلقتُ الكون كله من أجلك ، فلا تشتغل بما هو لك عما أنت له ،(1)

إذن : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلَمُهُمْ . . ﴿ كَ ﴾ [التكبرت] أي : لا ينبغى شه تعالى أنْ يظلمهم ، فساعة تسميع ما كان لك أنْ تفعل كذا ، فالمعنى أنك تقدر على هذا ، لكن لا يصح منك ، فالحق سبحانه ينفى الظلم عن نفسه ، لا لأنه لا يقدر عليه ، إنما لأنه لا ينبغى له أنْ يظلم ! لأن الظلم يعنى أن تاخذ حقَّ الغير ، وإنه سبحانه مالك كل شيء ، فلماذا يظلم إذن .

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى : ﴿ وَمَا رَبُّكُ بِظَلاَم لِلْعَبِيدِ [1] ﴾ المسلت المسلل المسل

ولما تكلمنا عن المبالغة وصيفها قلنا : إن المبالغة قد تكون فى الحدث ذاته ، كأن تأكل في الوجية الواحدة رغيفا ، ويأكل غيرك خمسة مثلاً ، أو تكون في تكرار الحدث ، فأنت تأكل ثلاث وجبات ، وغيرك يأكل سنا ، فنقول : قلان آكل ، وفلان أكبول أو أكبال ، فالمبالغة نشات من من تضخيم الحدث ذاته ، أو من تكراره .

<sup>(</sup>١) الحسرج أحسمد في مسسنده ( ٢٥٨/٣ ) عن أبسي هديرة رفصه : و قسال الله : ابن آدم ، تقدرغ لعبادش أملاً صدرك غني ، واسد فقرك ، وإلا تفسعل ملأت صدرك شفلاً ، ولم أسد ققرك » . وقال ابن كثير في تقسيره ( ٢٢٨/٤ ) ، ورد في بعض الكتب الإلهية ، يقول الله تعالى . ابن آدم خفقتك لعبادتي فلا تلعب ، وتكفك برزقك فسلا تتمت ، فاطلبني تودتي ، فإن وجدتني وجدت كل شيء ، وإن قتّك قلتك كل شيء ، وإن ألعب الله عن كل شيء ، .

نفى قوله تعالى : ﴿ وَمَا رَبُكُ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيهِ (13) ﴾ [نصلت] لم يقل للعبد ، إذن : تعدُّد الناس يقتضى تُعدَّد الظلم \_ إن تُصور \_ فجاء هنا بصيغة المبالغة ( ظَلَام ) .

وهناك قضية لغوية في مسألة المبالغة تقول : إن نَفَى المبالغة لا ينفى الأصل ، وإثبات الاصل لا يثبت المبالغة ، فحيين نقبول مشلاً : فلان أكول ، فيهو آكل من باب أولنى ، وحين نقبول : فلان آكل ، فلا يعنى هذا أنه أكول . فنقى المبالغة في ﴿وَمَا رَبُّكُ بِطَلاَم لِلْعَبِيدِ (نَهُ ﴾ يعنى هذا أنه أكول . فنقى المبالغة في ﴿وَمَا رَبُّكُ بِطَلاَم لِلْعَبِيدِ (نَهُ ﴾ [فسلت] لا ينفى الأصل ( ظالم ) ، وحاشا شتعالى أن يكون ظالما .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَـكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظُمُونَ ۞ ﴾ [العكبرت] وظامهم لأنفسهم جاء من تدنيهم وإهانتهم لانفسهم بالكفر بعد أنَّ كرّمهم الله ، وكان عليهم أنَّ يُصعَدوا هذا التكريم ، لا أن يُهينوا انفسهم بعبادة الأدنى عنهم .

وبعد أن حدثتنا الآيات عن الكافرين الذين اتخذوا الشركاء مع الله ، وعن المكذِّبين للرسل وما كان من عقابهم ، تعطينا مثلاً يُقرّب لنا هذه الحقائق ، فيقول سبحانه :

## مَّنَلُ الَّذِينَ الْغَنْدُوامِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَ آءَ كُشُلِ الْمَنْكُبُونِ الْغَنْدُتْ يَلِثُلُّ وَإِنْ أَوْهَى الْبُيُونِ لَبُيْثُ الْمَنْكَبُونِ لِّ لَوْكَ الْوَالِمَ لَمُونِ ﴾ لَيْثُ الْمَنْكِبُونِ لَوْكَ الْوَالِمَ لَمُونِ ﴾

كلمة ( مَـنَالٌ ) وردت بمشتقاتها في القرآن الكريم صرات عدة ، ومادة الميم والثاء واللام جاءت لتعبر عن معنى يجب أنْ نعرفه ، فإذا

قيل ( مِثْل ) بسكون الثاء ، فصعناها التشبيه ، لكن تشبيه مفرد . بمفرد .

كما في قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلَه شَيْءٌ . . (11) ﴾ [الشوري] وقوله تعالى : ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّفَةٌ سَيِّفَةٌ سَيِّفَةٌ سَيِّفَةٌ سَيِّفَةً سَيْفَةً سَيْفًا سَلَعًا سَلِمُ سَلِمُ سُلِهُ سَلِمُ سُلِمُ سُلِمُ سَلَعًا سُلِمُ سُلِمُ سُلِمُ سُلِمً سُلِمُ سُلِمً سُلِمُ سُلِمُ سُلِمً سُلِمُ سُلِمُ سُلِمً سُلِمً سُلِمً سُلِمُ سُلِمُ سُلِمُ سُلِمُ سُلِمُ سُلِمُ سُلِمُ إِلَيْمُ سُلِمُ سُلِمُ سُلِمُ سُلِمً سُلِمُ سُلِمً سُلِمُ سُلْمً سُلْمُ سُلْمُ سُلِمُ سُلِمُ سُلِمُ سُلِمُ سُلِمُ سُلِمُ سُلْمُ سُلِمُ سُلْمُ سُلْمُ سُلْمُ سُلِمُ سُلْمُ سُلِمُ سُلِمُ سُلِمُ سُلِمُ سُلْمُ سُلِمُ سُلِمُ سُلِمُ سُلِمُ سُلْمُ سُلْمُ سُلْمُ سُلِمُ سُلِمُ سُلْمُ سُلْمُ سُلْمُ سُلِمُ سُلْمُ سُل

أما ( مَثَل ) بالفتح ، فتحنى تشبيه قصة أو متعدّد بمستعدّد ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَاضْرِبُ لَهُم مَثْلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ . . (٤٤ ﴾

فالحق - سبحانه وتعالى - لا يُشبّه شيئا بشىء إنما يُشبه صورة متكاملة بصورة أخرى : فالحياة الدنيا فى وجودها وزهرتها وزخرفها وخضرتها ومتاعها ، ثم انتهائها بعد ذلك إلى زوال معثل الماء حين ينزل من السماء فيختلط بتربة الأرض ، فينبت النبات المزهر الجميل ، والذى سرعان ما يتحول إلى حطام .

لذلك اعترض بعض المتمحكين على أسلوب القرآن في قول الحق سيحانه وتعالى عن موسى عليه السلام : ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندُ اللَّهِ كَمَثُلِ آدَمَ .. ( عَلَى ﴾

ووجه اعتراضه أن ( مثل ) جاءت تُشبه مفردا بمفرد ، وهو عيسى بآدم عليهما السلام ، ونحن نقول : إنها تشبه صورة متكاملة باخرى ونقول : هذا الاعتراض ناتج عن عدم فهم المسعنى المراد من الآية ، فالحق سبحانه لا يُشبّه عيسى بآدم كاشخاص ، إنما يُشبّه قصمة خُلُق آدم بقصة خلق عيسى ، فآدم خُلِق من غير أب ، وكذلك عيسى خُلُق من غير أب .

والمعنى : إنَّ كنتم قد عجبتم من أن عيسى خُلق بدون أب ، فكان

ينبغى عليكم أنْ تعجبُوا أكثر من خَلْق آدم ؛ لأنه جاء بلا أب وبلا أم ، وإذا كنتم اتخذتم عيسى إلها ؛ لأنه جاء بلا أب ، فالقياس إذنْ يقتضى أن تكون الفتنة في آدم لا في عيسى .

والمسالة أن الله تعالى شاء أن يعلن خلقه عن طلاقة قدرته فى أنه لا يخلق بشكل مخصوص ، إنما يخلق كما يشاء سبحانه من أب وأم ، أو من دون أب ، ومن دون أم ، ويخلق من أب فقط ، أو من أم فقط .

إذن : هذه المحسالة لا تخضع للاسباب ، إنما لإرادة المسبب سبحانه ، فإذا أراد قال للشيء : كُنُّ فيكون . وقد يجتمع الزوجان ، ويكتب عليهما العقم ، فعلا ينجبان ، وقد يصلح الله العقيم فعتلد ، ويُصلح العجوز فتنجب \_ والادلة على ذلك واضحة \_ إذن : فطلاقة القدرة في هذه المسألة تستوعب كل الصور ، بحيث لا يحدها حدًّ .

والحق سبحانه حين يضرب لنا الأمثال يريد بذلك أنْ يُبيِّن لنا الشيء الغامض بشيء واضح ، والمبهم بشيء بيِّن ، والمجمل بشيء مُفصل ، وقد جرى القرآن في ذلك على عادة العرب ، حيث استخدموا الامثال في البيان والتوضيح .

ويُحكَى أن أحدهم ، وكان صاحب سمعة طيبة وسيرة حسنة بين الناس ، فحسده آخر ، وأراد أنْ يلصق به تهمة تُشوّه صورته ، وقد رآه بين الناس فاتهمه بالتردد على أرملة حسناء ، وقد رآه الناس فعلاً يذهب إلى بيتها ، فتخرج له أمرأة فيعطيها شيئاً معه .

ولما تحقق الناس من المسالة وجدوها عجوزاً لها أولاد صغار وهم فقراء ، وهذا الرجل يعطف عليهم ويقيض عليهم مما رزقه اش ، فلما عرفوا ذلك عن الرجل عظموه ، ورفعوا من شانه ، وزاد في نظرهم مجداً وفضلاً .

وقد أخد الشاعر هذا المعنى وعبِّر عنه قائلاً مستخدماً المثل :

وإِذَا أَرَادَ اللهُ نَشْر فَضِيلة طُويَتْ أَسْاحَ لَهِا لِسَانَ حَسُود لَوْلاً اللهُ اللهُ عَرْفِ العُود لَوْلاً السَّالُ الذارِ فيما جَاورت ما كان يعرف طيب عَرْفِ العُود

والعود نوع من البذور ، طيب الرائحة ، لا تنتشر رائحته إلا حين يُحرَق .

ومن مشتقاتها أيضاً ( مَثْلَة ) كما فى قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثْلَاتُ .. ① ﴾ [الرعم] وهى العقموبات التى حاقت بالأمم المُكَنَّبة ، حتى جعلتها عبرة لفيرها .

قإذا اشتهر المثل انتشر على الألسنة ، وضربه الناس مشلاً كما اشتهر حاتم الطائي بالكرم والجود حتى صار مضرب المثل قيه ، وقد تشتهر بيننا عبارة صوجزة ، فتمسير مثلاً بضرب في مناسبها كما نقول للتلميذ الذي يهمل طوال العام ، ثم يجتهد ليلة الاستحان ( قبل الرماء تملأ الكنائن ) مع الاحتفاظ بنص المثل في كل مناسبة ، وإن لم يكن هناك رمى ولا كنائن .

كما أن المسئل يقال كما هو دون تغمير ، سواء اكمان للمفرد ، ام المثنى ، أم الجمع المذكر ، أو للمؤنث ، كذلك نقول ( ماذا وراءك يا عصام ) بالكسر ؛ لأنها قبلت في أصل المثل لامراة .

يقول الحق سبحانه : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلَيَاءَ كَمَثَلِ الْفَكَبُرِتِ اتَّخَذَتْ بَيَّتًا .. (١٤) ﴾

قهذا مثل فى قمة العقيدة ، ضربه الله لنا التوضيح والبيان ، والتقريب المسائل إلى عقولنا ، وإياك أن تقول المثل الذي ضربه الله

#### @1/1W3@+@@+@@+@@+@@+@

لك : ماذا أراد الله بهذا ؟ لأن الله تسعالى قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتُحْيِي أَنْ يَسْتُحْيِي أَنْ يَسْرُبُ مَثَلًا مًا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا . . (٣٦) ﴾ [البعرة]

فالبعض يرى أن البعوضة هذه شيء تأف ، فكيف يجعله الله مثلاً ؟ والتحقيق أن البعوضة خَلْق من خَلْق الله ، فيها من العجائب والاسرار ما يدعوك للتأمل والنظر ، وليست شيئاً تأفها كما تظن ، بل يكفيك فَخْراً أنْ تصل إلى سرٌ العظمة فيها .

ففى هذا المخلوق الضيئيل كل مُقوَّمات الحياة والإدراك ، فهل تعرف فيها موضع العقل وموضع جهازها الدموى .. إلخ وفضلاً عن الذباب والناموس وصغار المخلوقات آلا ترى الميكروبات التي لا تراها بعينك المجردة ومع ذلك يصيبك وأنت القوى بما يؤرقك وينغص علنك .

إذن: لا تقُلُ لماذا يضرب الله الأمثال بهذه الأسياء لأن الله ﴿ لا يُسْتَحْفِي أَن يَضُرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً غَما فَرْفَها .. (٣٦) ﴾ [البترة] ما فوقها أي : في الصّفر والاستدلال . أي : ما دونها صغراً : لأن عظمة الخلق كما تكون بالشيء الأكثر ضخامة تكون كذلك بالشيء الأقل حجماً الأكثر دقة .

لو نظرت مثلاً إلى ساعة ( بج بن ) وهى أضخم وأشهر ساعة في العالم ، وعليها يضبط العالم الوقت اوجدتها شيئاً ضخماً من حيث الحجم ليراها القادم من بعيد ، ويستطيع قراءتها ، فعلمت على عظمة الصنّعة وسهارة المسهندسين الذين قاموا ببنائها ، فعلمتها في ضخاصتها وفخاصتها ، فإذا نظرت إلى نفس الساعة التي جعلوها في فصنً الخاتم لوجدت فيها أيضاً عظمة ومهارة جاءت من دقّة الصنعة في صغر الحجم .

كذلك الراديو أول ما ظهر كان في حجم ( التورج ) ، والأن أصبح صغيراً في حجم الجيب .

ومن مخلوقات الله ما دق ؛ لدرجة أنك لا تستطيع إدراكه بحواسك ، والعجيب أن يطلب الإنسان أنَّ يرى الله جهرة ، وهو لا يستطيع أنَّ يرى الله جهرة ، وهو لا ترى يستطيع أنَّ يرى آثار خَلْقه وصنعت ، قاتت لا ترى الجن ، ولا ترى الميكروب والجراثيم ، ولا ترى حتى روحك التى بين جنبيك والتى بها حياتًك ، لا يرى هذه الأشياء ولا يدركها بوسائل الإدراك الأخرى ، فمن عظمته تعالى أنه يدرك الأبصار ، ولا تدركه الأبصار .

تعود إلى المثل الذى ضربه الله لنا : ﴿ مَثَلُ الذِينَ اتَّخَدُوا مِن دُونَ اللهُ أُولِياءَ .. ( ) [المنكبوت] أى : شركاء وشعفاء ﴿ كَمثَلِ الْعَنكُبُوتَ .. ( ) [العنكبوت] هذا المضلوق الضعيف البذى يتسج خيوطه بهذه الدقة التى نراها ، والذى نسج خيوطه على الغار فى هجرة رسول الله .. واشترك مع الحمامة فى التعمية على الكفار .

﴿ الْتُخْدَتُ بِينَا .. (1) ﴾ [العنكبوت] أي : من هذه الخيبوط الواهية ﴿ وَإِنْ أَوْهَنَ اللَّهُوتِ لَبَّتُ الْعَنكبوت .. (1) ﴾ [العنكبوت] قخطا العنكبوت ليس في اتخاذ البيت ، إنما في أتخاذ هذه الخيبوط الواهية بيتا له وهبة ربح كنافية للإطاحة بها ، ويشترط في البيت أن يكون حصينا يحمى صاحبه ، وأن تكون له أبواب ونوافذ وحوائط .. إلخ ، أما لو اتخذها شبكة لصيد فرائسه لكان أنسب ، وكذلك الكفار اتخذوا من الأصنام للهة ، ولو اتخذوها دلالة على قدرة الدق في الخلق لكان السب وأجدى .

وكما أن بيت العنكبوت تهدمه هَبَّة ربح وتُقطعه وأنت مثلاً تتظف بيتك ، وربما تقتل العنكبوت نفسه ، فكذلك طبق الأصل يفعل الله بأعمال الكافرين : ﴿ وَقَلْمِنّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلَ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءُ مَّتُورًا 

(TT) ﴾

#### 01111430+00+00+00+00+0

وكذلك يضرب لهم مثلاً آخر : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ . . (١٠٠٠) ﴾

ومعنى : ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ آلَ ﴾ [العنكون] أي : حقيقة الأشياء ، فشبكة العنكبوت لا تصلح بيتاً ، ولكن تصلح مصيدة للحشرات ، وكذلك الأصنام والأحجار لا تنفع لأنْ تكون آلهة تُعبد ، إنما لأنْ تكون دلالة على قدرة الخالق – عبر وجل – فلو فكّروا فيها وفي آسرار خلّقها لاهتدوا من خلالها للإيمان .

فهى - إذن - دليل قدرة لو كانوا يعلمون ، قالجبل هذا الصخر الذي تتحتون منه أصنامكم هو أول خادم لكم ، ولمن هو أدنى منكم من الحيوان والنبات ، وسبق أن قلنا : إن الجماد يخدم النبات ، ويخدم الحيوان ، وهم جميعاً في خدمة الإنسان .

إذن : فالجماد خادم الخداصين ، ومع ذلك جعلتموه إلها ، فانظروا إذن إلى هذه النقلة ، وإلى خسّة فكركم ، وسوء طباعكم حبث جعلتم أدنى الأشياء وأحقرها أعلى الأشياء وأشرفها \_ أى : في زعمكم .

فكيف وقد ميزّك الله على كل الأجناس ؟ لقد كان ينبغى منك أن تبحث عن شيء أعلى منك يناسب عبادتك له ، وساعتها لن تجد إلا الله تتخذه إلها .

بل واقرا إنْ شَـنْتَ عن الجماد قـوله تعالى : ﴿ قُلْ أَنْتُكُمْ لَتَكَفُّرُونَ اللهِ عَلَى الْمُولَمَ اللهُ وَبَ الْعَالَمِينَ ۞ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَبُنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادُا ذَلْكَ رَبُ الْعَالَمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا . ۞ ﴾ [نصلت] أي : في الارض ﴿ ورَوَاسِيْ مِن فَوْقَهَا وَبَارِكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ۞ ﴾

فكأن الجبال الصُّماء الراسية هي مخازن القبوت للناس على مُرُّ

#### 

الزمان ، فمنها تتفتت الصخور ، ويتكون الطمى الذى يحمله إلينا الماء فى أيام الفيضانات ، ومنها تتكون الطبقة المخصبة فى السهول والوديان ، فتكون مصدر خصب ونماء دائم ومتجدد لا ينقطع . وتذكرون أيام الفيضان وما كأن يحمله نيل مصر إلينا من خير متجدد كل عام ، وكيف أن الماء كان يأتينا أشبه ما يكون بالطحينة من كثرة ما به من الطمى .

فياليت عُبَّاد الأصنام الذين نصنوا الصخور اصناماً تأملوا هذه الآيات الدالة على قدرة المقالق سبحانه بدل أن يعبدوها من دون الله .

وفى موضع آخر يضرب لنا اللحق سبحانه مثلاً فى قمة العقيدة أيضاً ، فيقول سبحانه :

﴿ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلاً فِيهِ شَرْكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلِ هَلُ يَسْتُونِانَ مَثَلًا الْحَمْدُ لَلَّهِ بِلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (٢٠٠) ﴿ الرَّمَرِ اللَّهِ اللَّهِ بِلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (٢٠٠) ﴾

فَقَرَّقَ بِينَ عَبِدَ مَمَلُوكُ لُسِيدَ وَاحَدَ يَتَلَقَّى مَنْهُ وَحَدَهُ الأَمْرِ وَالنَّهِي ، وَبِينَ عَبِدَ مَمَلُوكُ لَعَدَةَ شَـرِكَاءً ، وَلِيسَهُم مَسْتَفْقُونَ ، لَكَنَ ﴿ شُرَكَاءً مُتَشَاكِسُونَ . ( ﴿ ) ﴾ [الزمر] مَضْتَلَفُونَ لَكَلُّ أُوامِر ، وَلَكُلُّ مَنْهُم مَطَالَب ، قَكِيفَ إِنْنَ يُرْضَيِهُم ؟ وَكِيفَ يَقْرِم مِحقوقَهُم وهم يَشْجَاذُبُونَهُ ؟

فالذى يعبد أشو حده لا شريك له كالعبد لسيد واحد ، والذين يعبدون الأصنام كالعبد فيه شركاء متشاكسون . إذن : فالحق سبحانه يضرب الأمثال للناس في الحقائق ليبينها لهم بياناً واضحاً .

ثم يقول الحق سيحانه:



يقول سبحانه : ﴿إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْء .. (3) ﴾ [المتكبوت] لأنهم حين ضَسيَّق عليهم الخناق قالوا : ثحن لا نعيد الاصنام ، إنميا نعيد الكواكب التي تُسيِّر هذه الأصنام أو المملائكة ، قردُ الله عليهم : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْء .. (3) ﴾ [المنكبوت] وقوله هنا ﴿ مِن شَيْء .. (3) ﴾ [المنكبوت] وقوله هنا ﴿ مِن شَيْء .. (3) ﴾ والمنكبوت] ويونه من دونه لا يُعد شيئا ، أو هو أتفه من أن يكون شيئا ، أو يعلم سبحانه ما يدعون من دونه من أي شيء .

أو أن ( شيء ) من قولنا : شاء بشاء شيئا ، فالشيء ما يُراد من الغير أنَّ يقعله ، والذي شاء مو الله تعالى ، وكانهم يعبدون الشيء ويتركون خالقه ، وهو الأحقُ بالعبادة سبحانه . فماذا جرى لكم ؟! تعبدون المخلوق وتتركون الخالق ، وبعد أن كرمكم الله تهبينون أنفسكم ، وترضون لها الدون ، حيث تعبدون ما هو أقلّ منكم مرتبة في الخلّق ، والأصنام جمادات ، وهي أدنى أجناس الوجود .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١٤٠ ﴾ [المنكبوت] العزيز الذي يَقْلِب ، ولا يُغلب ، وهو الحكيم في كُلُّ ما قضى وآمر .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَمْثَ لُ نَصْرِيُهِ كَالِلنَّاسِ فَ وَمَا يَعْقِلُهُ كَالَّا الْعَكِلِمُونَ اللَّهِ الْمَالِمُونَ اللَّهُ الْعَكِلِمُونَ اللَّهُ الْعَكِلْمُونَ اللَّهُ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ الْعَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللِّلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

فَمَنُ يَسِمِع المثل مِن الله تعالى ثم لا يعقله قليس بعالم ؛ لذلك ليسوا علماء الذين اعتسرضوا على قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُسَعِّي أَن يَضُرِبَ مَثَلاً مَا يَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا .. (٢٠٠ ﴾ [البقرة] حيث اسستقلّوا

البعوضة ، ورأوها لا تستحق أنُّ تُضرب مثلاً .

ونقول لهم : أنتم لستم عاقلين ولا عالمين بدقة المثل ، واقرأوا : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه لَن يَخْلَقُوا ذُبّابًا وَلَو اجْتَمَمُوا لَهُ .. (٣٣) ﴾ [الحج] بل وأكثر من ذلك ﴿ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنقَذُوهُ مَنهُ .. [الحج]

دُعُك من مسألة الخَلُق ، وتعالَ إلى أبسط شيء في حركة حياتنا إذا وقع الذباب على طعامك ، فآخذ منه شيئا أتستطيع أن تسترده منه مهما أوتيت من القوة والجبروت ؟

إذن : فالذباب ليست شيئاً تافها كما تظنون ، بل وأقلُ منها التاموس ( والميكروب ) وغيره مما لا يُرَى بالعين المجردة مخلوقات ش ، فيها أسرار تدلُ على قدرته تعالى .

كما قال سبحانه : ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا يَعُوضَةً فَمَا فَوقَها مَ يَضُرِبَ مَثَلاً مَا يَعُوضَةً فَمَا البَّعْرِضَة ، وَلَمْ أَنْ تَتَأَمَل البَّعْرِضَة ، وهي أقل حجماً من اللَّبَاب ، وكيف أن لها خرطوما تقيقاً ينفذ من الجلد ، ويمستص الدم الذي لا تستطيع أنت إخراجه إلا يصعوبة ، ( والميكروب ) الذي لا تراه بعينك المجردة ومع ذلك يتسلل إلى الجسم فيمرضه ، ويهد كيانه ، وربما انتهى به إلى الموت .

إذن : فقى هذه المخلوقات الصقيرة فى نظرك عبر وآيات ، لكن لا يعقلها إلا العالمون ، ومعظم هذه الآيات والاسرار اكتشفها غير مؤمنين باش ، فكان منهم من عقلها فآمن ، ومن لم يعقلها فظل على كثره مع أنه أولى الناس بالإيمان باش : لان لديه من العلم ما يكتشف به اسرار الضائق فى الخلق . لذلك جاء فى الأثر : ، العالم الحق هو

الذي يعلم مَنْ خلقه ، ولمَ خلقه » .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ عَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ

اراد الحق سبحانه أن يبرهن لنا على طلاقة قدرته تعالى ، فقال : ﴿ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَلُواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِيِّ .. (13) ﴾ [المنكبوت] والخَلْق : إيجاد المعدوم ، لكن لفرض مخصوص ، ولمهمة يؤديها ، فإنْ خلقت شيئًا هكذا كما اتفق دون هدف منه فلا يُعدَ خلقًا .

ومسالة الخَلْق هذه هي الوحيدة الـتى أقر الكفار بها لله تعالى ، فلما سالهم : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُم مُنْ خَلْقَ السَّمْوَاتُ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ .. (5) ﴾ [ندان] فلماذا أقروا بهذه بالذات ؟ ولماذا المحمثهم ؟

منا ليس عجيباً منهم ؛ لأننا نشاهد كل مَنْ ياتى بجديد فى الكون حريصاً على أنْ ينسب لنفسه ، وعلى أنْ يُبيّن للناس مجهوداته وخبراته ، وانه اخترع كذا أو اكتشف كذا ، كالذى اكتشف الكهرباء أو اخترع ( التليفون أو التليفزيون ) .

ما زلنا حتى الآن نذكر أن قانون الطفو لأرشميدس ، وقانون الجاذبية لنبوتن ، والناس تسجل الآن براءات الاختراع حتى لا يسرق أحد مجهودات أحد ، ولتحفظ لأصحاب التفوق العقلى والعبقرى ثمرة عبقريتهم .

وكذلك كان العرب قديماً يذكرون لصاحب الفضل فَـضله ، حتى

إنهم يقولون : فلأن أول مَنْ قال مثلاً : أما بعد (1) . وفلان أول من فعل كذا .

إذن : فنحن نعرف الأوائل في كل المجالات ، وننسب كل صنعة وكل اختراع واكتشاف إلى مساحبه ، بل ونُخلُد ذكراه ، ونقيم له تمثالاً .. إلخ .

إذن: فحما بالك بالخالق الاعظم سبحانه الذي خلق السموات والارض وما فيهما ومن فيهما ، أليس من حقه أن يعلن عن نفسه ؟ أليس من حقه على عباده أن يعترفوا له بالخلق ؟ خاصة وأن خلق السموات والارض لم يدّعه أحد لنفسه ، ولم ينازع الحق فيه منازع ، ثم جاءنا رسول من عند الله تعالى يغيرنا بهذه الحقيقة ، فلم يوجد معارض لها ، والقضية تثبّت لصاحبها إلى أنْ يوجد معارض .

وقد مثلنا لهذه المسالة - وش المثل الاعلى - بجماعة جلسوا في مجلس ، فلما انفض جمعهم وجد صاحب البيت محفظة نقود لواحد متهم ، فسالهم : لمن هذه المحفظة ؟ فقالوا جميعاً : ليست لي إلا واحد منهم قال : هي محفظتي ، فهل يشك صاحب البيت أنها لمن الأعاما ؟

ولك أنْ تسال : ما دام الحق سألهم ﴿ مَنْ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالأَوْضَ .. وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالُوا : .. وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَضْبُونَا أَنَّهُ خَالَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ اللَّهِ اللَّهُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ

<sup>(</sup>١) عن أبي موسى الأشعرى قال ، أول من قال أما بعد داود النبي عليه السلام . قال : وهو ، فعمل الخطاب ، أخرجه أبن أبي عاصم في الأواثل ( حديث ١٩٩١ ) والطيراني في الأواثل (٤٠) . وعزاه السيوطي في الوسائل (١٦١٧) لابن أبي حاتم والديلمي عن أبي موسى .

#### 0111/4,20+00+00+00+00+0

بالحق ، والحق : الشىء الثابت الذى لا يتفير مع الحكمة المترتبة على كل شىء فى الوجود ، فإذا نظرنا إلى خُلُق السموات والأرض لوجدناه ثابتاً لم يتغير شىء فيه .

لذلك يقدول سبحمانه : ﴿ لَخَلْقُ السَّمْسُواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ.. (۞ ﴾

فالسموات والأرض خلّق هائل عظيم ، بحيث لو قارنته بخلّق الإنسان لكان خلّق الإنسان أهون ، وانظر مثلاً في عمر السموات والأرض وفي عمر الإنسان : أطول أعمار البشر التي نعلمها حتى الأن عمر نوح عليه السالام ، وبعد هذا العمر الذي نراه طويلاً انتهى إلى الموت ، فعمر الإنسان معلوم يكون سنة واحدة ، أو ألف سنة لكن لا ندّ أن بعوت .

اما السمبوات والأرض وما فيها من مخلوقات إنما خُلقت لخدمة الإنسان ، فالخادم عمره أطول من المخدوم ، فالشمس مثلاً خلقها الله تعالى من مسلايين السنين ، ومازالت كما هي لم تتغير ، ولم تتخلف عن مهمتها ، وكذلك القمر : ﴿ الشَّمْسُ وَالْهَمْ بِحُسْبَانَ ( ) ﴾ [الرحن]

أى : بحساب دقيق ؛ لذلك يقولون : سيحدث كسوف مثلاً المخسوف يوم كذا الساعة كنا ، وفي نفس الوقت يحدث فعلاً كسوف للشمس أو خسوف للقمر مما يدلُّ على أنهما خُلقا بحساب بديع دقيق ، ويكفى أننا نضيط على الشمس مثلاً ساعاتناً ، ومع ما عُرف عن الشمس والقصر من كبر حجمهما ، قإنهما يسيران في مسارات وأفلاك دون صدام ، كما قال تعالى : ﴿ كُلُّ فِي فَلَكُ يُسْحُونَ وَالْسِيهِ }

هذا كله من معنى خَلْق السموات والأرض بالحق . أي : بنظام

ثابت دقيق منضبط لا يتغير ولا يتخلف في كُلُّ مظاهره ، فانت أيها الإنسان يمكن أنْ تتغير ؛ لأن ألله جعل لك اختياراً فيتستطيع أن تطبع أو أن تعصى ، تؤمن أو والعياذ بالله تتكفر ، لكن خُلُق السموات والارض جاء على هيئة القهر والتسخير ، وإن كانت مختارة بالقانون العام والاختيار الأول ، حيث قال تعالى : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمانَةُ عَلَى السُمُواتِ وَالأَرْضِ وَالْجِالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مَنْهَا وَحَمَلُها الإنسان إِنْهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولاً (آن) ﴾

إذَن : خُيِّرت فاختارت الأَ تضتار ، وخبرجت عن مرادها للمراد ربها .

ثم يقدول سبحانه : ﴿ إِنَّ فِي ذَلْكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آلِهُ وَالسَكِوتِ السَكِوتِ السَكِوتِ السَّفِ اللهِ اللهُ الله

قالوا : هناك قَرْق بين خَلْق السموات والارض ، وبين كُونها مخلوقة بالحق ، فالجميع يؤمن بأنها مخلوقة ، لكن المؤمنين فقط هم الذين يعرفون أنها مخلوقة بالحق .

يقول الحق سبحانه:

بعد أن ذكر أش تعسالى بعض مواكب الرسل فى إبراهيم وفى موسى ونوح وصالح وهود ولوط وفى شعيب ، ثم تكلّم سبحانه عن النين كذبوا هؤلاء الرسل ﴿ فَكُلاً أَخَذَنَا بِذَنْهِ .. ① ﴾ [العنكبوت] أراد سبحانه أن يُسلّى رسوله ﷺ بأن لا يزعبه ، ولا يرهقه ، أو يتعب نفسه موقف الكافرين به الذين يصدون عن سبيل أش ، ويقفون من الدعوة موقف العداء .

فقال له مُسلُبا: ﴿ اثْلُ مَا أُوحِى إِلْيْكُ مِنَ الْكَتَابِ .. (②) ﴾ [العنكبوت] يعنى : لمُ تحزن يا محمد وصعك الأنس كله ، الأنس الذي لا ينقضى ، وهو كتاب الله ومعجزته التي أنزلها إليك ، فاشتخل به ، فمم كل تلاوة له ستجد سكناً إلى ربك .

وإذا كان هؤلاء الذين عاصروك لم يؤمنوا به ، ولم يلتقتوا إلى مسواطن الإعصار فيه فداوم أنت على تلاوته على الله يأتى من هؤلاء بذرية تصفو قلوبهم لاستقبال إرسال السماء ، فيؤمنون بما جدده هؤلاء ، والأمر بالتلاوة لبقاء المعجزة .

﴿ أَتْلُ .. ② ﴾ [العنكبوت] اقرأ ولا تعجز ولا تياس ، فالقرآن سلوة لنفسك ؛ لأن الذي يرسل رسولاً من البشر بشيء أو نحى أمر من الأمور ، ثم يكذب يرجع إلى مَنْ أرسله ، قدما دام قدومك قد كذّبوك ، فارجع إلى بأن تستمع إلى كتابى الذي أنزلتُه معجزة لك تؤيدك ، وانتظر قوماً ياتون يسمعون منك كلام الله ، فيصادف منهم قلوباً صافية ، فيؤمنون به .

وقَرْق بِينِ الفاعل والقابل ، والقارآن يُوضَعَ هذه المسالة ، فمن الناس مَنْ إذا سمعوا القرآن تخشع له قلويهم ، وتقشعر جلودهم ، ومنهم مَنْ إذا سمعوه قالوا على سبيل الاستهزاء ﴿ مَاذَا قَالَ آنِفًا ..

🖽 ﴾ [محمد] تهويناً من شأن القرآن ، ومن شأن رسول الله .

ثم يقدر القرآن هذه الصقيقة : ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَهُاءً وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَاتِهِمْ وَقُرُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَمْي ، (13) ﴾ [فصلت]

إذن: فالقرآن واحد ، لكن المستقبل للقرآن مختلف ، فالعبرة في صفاء الاستقبال لأن الإرسال واحد ، وهل تتهم الإذاعة إنْ كان جهاز ( الراديو ) عندك معطلاً ، لا يستقبل إرسالها ؟

كذلك من أراد أن يستقبل إرسال السماء قعليه أن يُعد الأذن الراعية والقلب الصافى غير المشوش بما يخالف إرسال السماء ، عليك أن تُخرِج ما فى نفسك أولاً من أضداد للقرآن ، ثم تستقبل كلام الله وتنفعل به .

وسبق أنْ متُلْنا لاختلاف المنفعل للفيعل بمَنْ ينفخ في يده وقت البرد بقصد التدفئة ، وبمَنْ ينفخ بنفسه في الشاي مثلاً ليبرده ، فهذه للحرارة ، وهذه للبرودة ، الفعل واحد ، لكن المنفعل مختلف .

فقوله تعالى : ﴿ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكُ مِنَ الْكِتَابِ .. ﴿ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَ الْعَلَيْهِ وَ الْعَلَيْمُ الْكَتَابِ .. ﴿ وَ الْعَلَيْمُ وَ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى كُلَّ وَلَ يَتَلُوهَا عِمْدُكُ مِنْ سَمِعُهَا ، وَالْ يَتَلُوهَا يَعْدُكُ مَنْ سَمِعُهَا ، وستظل وقت ، وأن يتلوها يعدك مَنْ سَمِعُها ، وستظل تتردد إلى يوم القيامة .

اما معجزات الرسل السابقين فكانت خاصة بمن شاهد المعجزة ، فإذا مات من شهدها قلا يعرفها أحد بعدهم حتى لو كان معاصرا لها ولم يَرَهَا ، فالذين عاصروا مثلاً انقلاب عصا موسى حية ولم يشاهدوا هذا الموقف ، ماذا عندهم من هذه المعجزة ؟ لا شيء إلا أننا

<sup>(</sup>١) الوقر : ثقل في السمع أو صحم . [ القاموس القويم ٢/ ٣٥٠] .

#### **EXE**

#### 

نُصدِّقها ونؤمن بها ؛ لأن القرآن أخبرنا بها .

إذن : فمعجزات السابقين ثاتى كلقطة واحدة أشبه ما تكون بعود الكبريت الذى يشتعل مرة واحدة ، رآها من رآها وتنتهى المسائة ، ولكن القرآن حدثنا بكل معجزات الرسل السابقين فانظر إذن ما أصاب الرسل جميعاً من خيرات سيدنا رسول الله ، وكيف خلّد القرآن ذكرهم ، وامتدت معجزاتهم بامتداد معجزته .

فكان القرآن أسدى الجميل إلي كل الرسل ، وإلي كل المعجزات ؛ لذلك قال تعالى عن القرآن : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِقًا لَمَا بَيْنَ يَدْهِ مِنَ الْكَتَابِ وَمُهَيْمًا ('' عَلَيْهِ مِنَ الْكَتَابِ وَمُهْيَمًا ('' عَلَيْهِ .. (ﷺ) [المائدة]

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةُ .. ② ﴾ [العنكبوت] ومعلوم أن التل : التلاوة قَوْل من فعل اللسان و ﴿ وَأَقمِ .. ② ﴾ [العنكبوت] من فعل الجوارح ، والإنسان له جوارح متعددة اشتهبر منها خمس هى : العين للإيصار ، والاذن للسمع ، والانف للشم ، واللسان للتنذوق ، والأنامل للمس

فقالوا على سبيل الاحتياط: الجوارح الخمسة الظاهرة وقد ظهر فعلاً مع تقدّم العلوم لكتشفوا في الإنسان حواسنً أخبرى ووسائل إدراك لم تُعرف من قبل ، كحاسة العضل التي تزن بها ثقل الأشياء ، وإلا قبائ حاسة من حواسنًك الخمسة تعرف الثقل قبل أن ترفع الشيء من على الأرض ؟

وكحاسـة البَيْن ، والتي بها تسـتطيع أنَّ تُميِّز بين سُمُّك الأشياء

<sup>(</sup>١) المهيمن : الرقيب المسيطر ، والقرآن مهيمن على الكتب السابقة ، أى رقيب عليها وحافظ لما نسيها من المحق ، ومسيطر عليها بيبن ما نيها من الحق وما ادخله الناس عليها من الياضل . [ القاموس القويم ٢٠٨/٢ ] .

#### 当然到底

#### 

بين أناملك ، فحين تذهب مثلاً إلى تاجر الأقيمشة ، فتتناول القماش بين أناملك و ( تقيركه ) برفق ، فتستطيع أن تعرف أن هذا أسمك من هذا .

ومن عبيب الأصر في مسالة الجوارح أن يأخذ اللسان شطر الجوارح كلها ، فقعل الحواس الخمسة يسمى عملاً ، والعمل ينقسم : إما قول ، وأما قعل ، فكل تحريك لجارحة لتؤدى مهمة يسمى عملاً ، لكن عمل اللسان يسمى قولاً ، أما من يقية الجوارح فيسمى فعلاً .

فَاحْدَ اللسان هذه المكانة ؛ لأن به الإنذار من الحق ، وبه التبشير ، وبه البلاغ من الرسول ؛ لذلك يقول الحق سبحانه : ﴿ لَا يَقُولُونَ مَا لا تَفْعُلُونَ ٢٠ ﴾ [الصف]

ولم يقل : ما لا تعملون . لأن القول يقابله الفعل ، وهُما معاً عمل ، والعمل بنية القلب .

لكن ، لماذا اختار الصلاة من بين أعمال الجوارع ؟ قالوا : لانها قمة العمل كما سماها النبي ﷺ : « الصلاة عماد الدين » ( ) وبها نُقرُق بين المؤمن والكافر . ويبقى السؤال : لماذا أخذت الصلاة هذه المكانة من بين أركان الإسلام ؟

ونحب أنْ نشير هنا إلى أن خصوم الإسلام وبعض أهله الذين يخافون من بعثه أنْ يقضى على سلطتهم وطُغْيانهم وجبروتهم يريدون حَصْد الإسلام في اركبانه الخصيصة ، فيإنْ قَلْت بهذه المشولة

<sup>(</sup>۱) قال العافظ العراقي في تقريبه للإحساء ( ۱۹۷/۱ ): « رواه البيهقي في الشُعْبِ بسند ضعفه من حديث عصر » . وقال المسلا على الشاري في « الأسرار المعرفوعة » ( حديث ۲۵۸ ): « قال ابن المسلاح في مشكل الوسيط : إنه غير محروق وقال النووي في التنفيح : إنه منكر باطل ، لكن رواه العيلمي عن على كما ذكره السيوطي في الدرر المنتثرة ( حديث ۲۷۹ ) .

#### 

لا يتعرضون لك ، وأنت حر في إطار أركنان الإسلام هذه ، لكن إياك أن تقول : إن الإسلام جاء ليُتفَلِّم حركة الحياة ؛ لأن حظهم في حصر الإسلام في أركانه فقط .

وما فَهِم هؤلاء أن الأركان ليست هي كل الإسلام ، إنما هي أسُسه وقواعده التي يقوم عليها بناؤه ، لكنهم يريدون أن يعزلوا الإسلام عن حركة الحياة . فنقول لهم : نعم ، هذه اركان الإسلام أمًّا الإسلام فيشمل كل شيء في حياتنا ، بداية من قمة العقيدة في قولنا : لا إله إلا الله محمد رسبول ألله إلى إماطة الأذي عن الطريق ؛ لان الإسلام دين يستوعب كل أقتضية الحياة ، كيف لا وهو يُعلَّمنا أبسط الأشياء في حياتنا .

الا تراه يهتم باحكام قضاء الحاجة ودخول الخلاء ، وما يتعلق به من آداب وأحكام ؟ ألا ترى أن صاحب الحسيبة (١) المكلّف بمراقبة الأسواق ، وتنفيذ أحكام منهج الله في الأرض إذا رأى جزاراً ينفخ نبيصته بقمه يقوم بإعدام هذه الذبيحة ؛ لان الهواء المستخدم في نفخها هواء غير صحى ، فهو زفير مُحمَّل بثاني أكسيد الكربون ، وقد يحمل غازات أخرى ضارة لا بُدُ أنْ تنتقل إلى لحم الذبيحة ؟

كما أن من مهمته أن يعر بالمسلاقين ، ويشفقه مدى نظافتهم وسلامتهم من الأمراض ، وإذا اشتم من أحدهم رائحة ثوم أو بصل مشلا أمره بإغلاق مسحله ، وعدم العمل في هذا اليوم حستى لا يتأذّى الناس برائحته .

<sup>(</sup>١) شرع الإمام أبو حامد النزائي في كتابه ، إحباء علوم الدين ، الحدية وكل ما يتعلق بها من أركانها الأدبعة ، المحتسب ، والمحتسب عليه ، والمحتسب فيه ، ويغين الاحتساب ، وما يتعلق بكل منها من شروط ، ودرجات الاحتساب ، ثم آداب المحسدسب من العلم والورع ، وحسن الخلق ، وذلك بتقصيل فليرجع إليه في « كتاب الأمر بالمحروف » من د إحياه عليم الدين » .

فأيُّ شرع هذا الذي يحافظ على سلامة الناس ومشاعرهم إلى هذا الحدد ؟ إنه دين الله ومتهجه الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة في حركة الحياة إلا ووضع لها أحكاماً وآداباً . أمثل هذا الشرع يُعزل عن حركة الحياة ويُقيد وينحصر في مسائل العبادات وحدها ؟

إنك حين تنظر إلى متاعب العالم المتخلف الآن \_ دَعْك من العالم المتقدم \_ ستجد أن متاعب اقتصادية ، ولو تقصيت الأسباب لوجدتها تعود إلى التخلى عن منهج الله وتعطيل أحكامه ، ووالله لو أنهم أخذوا في أزمتهم الاقتصادية بقول النبي على الاعتى الذي الكل حتى نجوع ، وإذا أكلنا لا نشبع » (1) .

لو عملوا بهذا وتأثيرا بأدب رسولهم لخرجوا من هذه الأزمة ، وتقلّبوا في رَغَد من العيش ، إنك لو تحليّت بهذا الأدب في مسالة الطعام والشراب لكفتُك اللقمة واللقمتان ، وأشهى الطعام ما كان يعد حوم مهما كان بسيطاً .

أما الآن ، فنرى الناس يلجثون إلى المشهيّات قبل الطعام ، وإلى المهضمات بعده ، لماذا ؟ لأنهم خالفوا هَدّى رسولهم على ، فهم ياكلون على شبّع ، ويأكلون بعد الشّبّع .

<sup>(</sup>١) عن العقدام بن محد يكرب قال النبي ﷺ: « ما ملا ابن ادم وعاه شراً من بطن ، بحسب ابن ادم أكملات يقمن صلبه ، فإن كان لا محالة فشف لطعامه ، وثلث لشحرابه ، وثلث لنفسه » اخرجه المحد في مستده ( ١٣٣/٤ ) ، والترحذي في سنته ( ٣٢٨٠ ) ، وابن حاجة في سنته ( ٣٢٤٩ ) .

#### 學不到於

#### 

نعود إلى مكانة الصلاة بين العبادات ، ولماذا كانت هى عماد الدين ، ومعنى : « الصلاة عماد الدين » و « بنى الإسلام على خمس » (أ) أن الدين أشياء أخرى ، وهذه هى أسسه وقواعده ، وحين بتتبع هذه القواعد نجد أن الركن الأول ، وهو أشهد ألا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله يمكن أن أقولها ولو مرة واحدة ، أما الزكاة فلا تجب مشلاً على الفقيد فلا يزكى ، وكذلك المديض لا يصوم ، والمسافر والحائض .. إلخ ، وكذلك الحج غيير واجب إلا على المستطيع .

إذن : ما هو الركن الثابت الذي يلازم كل مسلم ، ولا يسقط عنه بحال ؟ إنها الصلاة ؛ لذلك أخذت مساحة كبيرة من الوقت على مدى اليوم والليلة ، وبها يكون إعلان الولاء الدائم شتعالى ، وبها تفرق بين المؤمن وغير المؤمن ، فإنْ رأيت شخصاً مشلاً لا يصوم أو لا يزكى أو لا يجع ، فلك أنْ تقول ربما يكون من أصحاب الاعتذار ، ومن غير القادرين ، لكن حين ترى شخصاً لا يُصلى ، وقد تكرّر منه ذلك فإنك لا بد شاك في إسلامه .

لذلك استحقت الصلاة هذه المكانة بين سائر العبادات منذ بدايات التشريع ، آلا ترى أن كل فرائض الدين شُرعت بالوحى إلا الصلاة ، فقد شُرعت بالخطاب المباشر من الله تعالى لنبيه محمد على في رحلة المعراج .

<sup>(</sup>١) قال العجلوني في كثف الففاء ( ٢٩/٣ ) : « رواء البيهقي في الشعب يستد ضحيف من حديث عكرمة عن عصر مرقوعاً . ولم يقف عليه ابن المصلاح فقال في مشكل الوسيط : إنه غير معروف » .

<sup>(</sup>۲) حديث متلق عليه ، أخرجه البغارى فى مسحيحه (٨) ، وكنا مسلم فى صحيحه (١٦) من حديث ابن عمر رضمى للله عنهما .

وسبق أنْ مظّنا لذلك ، وش المثل الأعلى ، برئيس العمل الذي يُصدر أوامره بوسائل مختلفة حَسْب أهمية المأمور به ، فقد يكتفى بأن ( يُؤشر ) على ورقة ، وقد يُوصى بها ، أو يطلب الموظف المختص فيُحدّثه ( بالتليفون ) ، فإنْ كان الأمر هاما استدعاه شخصيا إلى مكتبه وكلفه بما يريد .

وكان هذا الاستدعاء تشريفاً لسيدنا رسول الله بقرب المرسل إليه من المرسل ، فأراد الحق ـ سبحانه وتعالى ـ الا يحرم أمة محمد من فضل أسبعه على محمد فكأنه قال : مَنْ أراد من عبادى أنْ يقرب منى كما قرب محمد فكأن قاب قوسين أن أدنى فليُصلل .

ومعنى ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةُ .. (2) ﴾ [العتكبون] إقامة الشيء : أداؤه على الوجه الأكمل الذي يؤدي غايته ، فالصلاة المطلوبة هي الصلاة المستوفاة الشروط والتي تقيمها كما يريدها مُشرَّعها ﴿ إِنَّ العَلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاء وَالمُنكَرِ .. (2) ﴾ [العتكبوت]

والصلاة إذا استوفت شروطها نهت صاحبها عن القحشاء والمنكر، فإذا رأيت صلاة لا تنهى صاحبها عن القحشاء والمنكر، فاعلم أنها ناقصة عما أراده الله لإقامتها، وعلى قَدُر النقص تكون شرة الصلاة في سلوك صاحبها، وكان وقوعك في بعض الفحشاء وفي بعض المنكر يُعدُّ مؤشراً دقيقاً لمدى إنقائك لصلاتك وحرصك على تمامها وإقامتها.

ومعنى ﴿إِنَّ الصُّلاةَ تُنْهَىٰ عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنكُرِ .. ۞﴾ [العنكبوت] والضح في قدول الشبي ﷺ المسا قبيل له : ينا رسدول الله ، إن قبلاناً

#### 01115:20+00+00+00+00+0

يصلى ، لكن صلاته لا تنهاه عن القحشاء والمنكر ، فقال : « دعوه ، فإن صلاته تنهاه »(١) .

فالمعنى هذا أن الأمر ليس أمراً كونيا ثابتاً لا يتخلف ، بل هو أمر تشريعى عُرْضِة لأنْ يُعاع ، وعُرْضة لأنْ يُعصى ، قلو كان الأمر كونيا ما جرؤ صاحب صلاة على الفحشاء والمنكر ، وصثال ذلك أن أقول مشلاً لأولادى قبل أن أموت : يا أولادى ، هذا بيت يكرم مَنْ يدخله . كلام على سبيل الخبر ولم أقل : أكرموا مَنْ يدخله ، قالذى يحترم وصيبتى منهم يكرم مَنْ يدخل بيتى من بعدى ، والذى لا يحترم الوصية لا بُكرم مَنْ يدخله . أما لو قلت : أكرموا مَنْ يدخل هذا البيت ققد ألزمت الجميع بالإكرام .

وأوضح من هذا قوله تعالى فى شأن المسجد الحرام: ﴿ وَمَن هَ خَلَهُ كَانَ آمناً .. (٧٤) ﴾ إلى عمران] فلما حدث أن اقتحمه بعض أصحاب الأهواء ، وأطلقوا النار فى ساحاته ، وقتلوا فيه الآمنين قامت ضجة كبيرة تُشكّك فى هذه الآية : كيف يصدت هذا والله يقول ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمناً .. (٧٤) ﴾ [ال عمران] فأقاموا هذه الإحداث دليلاً على كذب الآية والعياذ بالله .

وهذا المسلك منهم يأتى عن عدم فيهم لمعنى الأمر الكوني والأمر التشريعي ، فقوله تعالى : ﴿ وَمَن دَخَلُهُ كَانَ آمنًا . . ( 37 ) ﴾ [آل عمران] أمر تشريعي قابلٌ لأنْ يُحاع ، ولأنْ يُعصى ، كان الحق \_ سبحانه وتعالى \_ قابلُ امْنُوا مَنْ دخل البيت ، فيعض الناس امتثل للأمر ، فأمن مَنْ في البيت المرام ، وبعضهم عصى فروع الناس ، وقتلهم

<sup>(</sup>١) عن أبى هديرة قال: جاء رجل إلى النبى الله ققال: إن قلاتاً يصلى بالليل، فإنا أصبح سرق. قال « إنه سيتهاه ما تقول ، تُخرجه أحمد في مستده (٤٤٧/٣) و والبزار ( ٢٤٦/١ ) - كشف الاستقار ) وابن حجان ( ص ١٦٧ - موارد الظمائن ) قال الهيشدى في المجمع (٢٥٨/٣) : د رجاله رجال الصحيح ، .

فى ساحته . ولو كان أمراً كونياً ما تخلُّف أبداً كما لم تتخلف الشمس مثلاً يوماً من الأيام .

وكذلك الأمر في ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمَنكر .. (3) ﴾ [العنكبوت] فالصلاة تشريع من الله ، فإذا كان الله تعالى هو المسرع ، وقال : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلُ وَالإِحْسَانُ وَإِينَاء ذَى الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالمَّنَاء ذَى الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكر .. (3) ﴾ [النمل] الله عن وجل نهانا ، لكن هل انتهينا جميعا ؟

إذن : نقول : الصلاة في ذاتها لا تنهاك ، لأن هذا أمر شرعيٌّ .

والبعض يرى أن المعنى ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكرِ ... 

(3) ﴾ [المنكبوت] يعنى : لا يوجد معها فيحشاء ولا منكر ، وهذا ايضا صحيح ؛ لأننى حين أنخل في المسلاة بتكبيرة الإحرام فإن هذه التكبيرة تحرم على كل ما كان حلالاً لى قبل الصلاة ، فيفي الصلاة مثلاً لا آكل ولا أشرب ولا أتحرك ، مع أن هذه المسائل كانت حلالاً قبل الصلاة ، فما بالك بما كان حراماً عليك أصلاً قبل الصلاة ؟ إذن : فهو حرام من باب أولى .

فالصلاة بهذا المعنى تمنعك من القحشاء والمنكر فى وقتها ؛ لأن تكبيرة الإحرام ( الله أكبر ) تعنى أن الله أكبر من كل شيء فى الوجود حتى من شهوات النفس ونزواتها ، وإلا فكيف تقيم نفسك بين يدى ربك ، ثم تخالف منهجه ؛ فالصلاة بهذا المعنى تنهى على حقيقتها عن المفحشاء والمنكر .

ومعنى ( الفَحْشَاء ) كل ما يُستَفحش من الأقوال والأفعال ( والمنكّر ) كل شيء يُنكره الطبع السليم ﴿ وَلَذكُرُ اللّهِ أَكْبُر .. ( ﴿ ) ﴾ [العنكبوت] ذكر : مصدر ، والمصدر يُضاف للفاعل مثل : أعجبثى ضَرّب الأمير لنزيد ، ويُضاف للمفعول مثل : أعجبنى ضَرّب زيد من

#### £357311133

#### 

الأمير ، فحين تقول ذكر الله يصبح أن يكون المعنى : ذِكْر صادر من الله ، أو ذكر صادر من العيد لله .

فإنْ قلت نكر صادر من الله ، أى للمصلى ، فحدين يصلى الإنسان ، ويذكر ألله بالكبرياء فى قوله الله أكبر ويُنزُهه بقول سبحان الله ، ويسجد له سبحانه ويخضع ، فقد فعلت إذن فعلاً ذكرت الله فيه ذكراً بالقول وبالقعل ، والله تعالى يجازيك بذكرك له بان يذكرك ، فالذكر ذكر من الله لمن ذكره فى صلاته .

ولا شكَّ أن ذكر الله لك أكبر ، وأعظم من ذكَّرك له سبحانه ؛ لانك فكرت الله منذ بلوغك إلى أن تموت ، أما هو سبحانه فسيعطيك بذكرك له منازل عالية لا نهاية لها في يوم لا تموت فيه ولا تنقطع عنك نعمه وآلاؤه ، فألمعنى ؛ ولذكر الله لك بالثواب والرحمة أكبير من ذكَّرك له بالطاعة (\*) . هذا على معنى أن الذكر صادر من الله للعبد .

المعنى الآخر أن يكون الذكر صادراً من العبد ش ، يعنى : ولذكر الش خارج الصلاة أكبر من ذكر اش فى الصلاة ، كيف ؟ قالوا : لأنك فى الصلاة تُعد نفسك لها بالوضوء ، وتتهيا لها لتكون فى حضرة ربك بعد تكبيرة الإحرام ، فإذا ما انتهت الصلاة وخرجت منها إلى حركة الحياة فذكرك ش وانت بعيد عن حضرته وانت مشعول بحركة حياتك أعظم وأكبر من ذكرك فى الحضرة .

ومثال ذلك مدوشة تعالى المثل الأعلى من يُن يصدح الأمير ويُثنى عليه في حضرته ، ومَنْ يمدحه في غيبته ، فأيّهما أحلى ، وأبّهما أبلغ وأصدق في الذكر ؟

 <sup>(</sup>۱) قال محناه ابن مسحود وابن عباس وأبو الدرياه وآبو قرة وسلمان والحسين ، وهو اختيار الطبرى . قاله القرطبي في تقسيره ( ۱۳۲۹/۷ ) .

واقرأ في ذلك قوله تعالى عن صلاة الجمعة :

﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُواْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ . . كَ ﴾ [المِمدة]

يعنى : ذكْر الله في الصلاة ، ولا تظنوا أن الذكْر قاصر على الصلاة فقط إنما : ﴿ فَإِذَا قُصْبَتِ الصَّلاةُ فَانتشرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهُ كَثِيراً لِّعَلَّكُمْ تُفْلُحُونَ ۞ ﴾ [الجمعة] فيجب الأ يغيب نكر الله عن بالك أبدأ ؟ لأن ذكرك لربك خارج الصلاة أكبر من ذكرك له سبحانه في الصلاة .

ورُوى عن عطاء بن السائب أن ابن عباس سأل عبد أش بن ربيعة : ما تقول في قوله تعالى : ﴿ وَلَدُكُرُ اللّهِ أَكْبَرُ .. (١٠) ﴾ [العنكبوت] ؟ فقال : قراءة القرآن حسن ، والصلاة حسن ، وتسبيح أشحسن ، وتصميده حسن ، وتكبيره حسن ، والتهليل له حسن . لكن أحسن من ذلك أن يكون ذكر أشعند طروق المعصية على الإنسان ، فيمتم عن معصيته .

قماذا قال ابن عباس - مع أن هذا القول مخالف لقوله في الآية - قال : عجيب والله ، فأعجب بقول ابن ربيعة ، وبارك فهمه للآية ، ولم ينكر عليه اجتهاده ! لأن الإنسان طبيعي أن يذكر الله في حال الطاعة ، فهو متهيى، للذكر ، أما أن يذكره حال المعصبية فبرتدع

<sup>(</sup>١) آورده ابن جویر الطبری فی تفسیره ، وکذا ابن کلیر فی تفسیره ( ۲/۲۵ ) قال عبد اند ابن ربیعة : قال لی ابن عیباس : هل شری ما قبوله شعالی ﴿وَلَهُ كُو اللهُ أَكُس ُ . ①﴾ [استخبوت] ؟ قنت : التسبیح والتعمید والتکبیر فی الصلاة وقواءة الغران رشعو ذلك . قال : لقد قتت قولاً عیبیاً ، وما هو کذلك ، ولکنه إنما رقول تكر الله إیاكم عندما آمر به او نهی عنه إذا نكرتموه أكبر من نكركم إیاه » . قبال السیوطی فی الدر العنشور (۲۳۱۲) : أخرجه القریابی رسمید بن منصور واین جریر وان المنفر وابن ابی صاتم والحاكم وصححه والبیهای فی شفی الایمان .

#### 0111470400400+00+00+00+0

عنها ، فهذا أقْوى وأبلغ ، وهذا أكبر كما قال سبحانه ﴿ وَلَذَكُرُ اللَّهُ أَكْبُرُ ... ﴿ وَالذَّكُرُ اللَّهُ أَكْبُرُ ... ﴿ العنكبوتِ }

لذلك جاء في الحديث الشريف: « سبعة يظلهم الله في ظلّه ، يوم لا ظلّ إلا ظله - ومنهم: ورجل رَعَتُه امراة ذات منصب وجمال فقال: إني أنضاف الله "() هذا هو ذكّر الله الأكبر ؛ لأن الدواعي دواعي معصية ، فيحتاج الأمر إلى مجاهدة تُحوّل المعصية إلى طاعة .

أما قول ابن عباس فى ﴿ وَلَلْهِ كُرُ اللّٰهِ أَكْبِرُ .. (3) ﴾ [التنكبوت] أن ذكر ربكم لكم بالثواب والرحمة اكبر من ذكركم له بالطاعة . وحيثيات هَذَا القول أن ربكا \_ عن وجل لا لم يُكلّفك إلا بعد سنَّ البلوغ ، وتركك تربّع فى نعمه خمسة عشر عاماً دون أنْ يُكلفك ، ثم يُوالى عليك نعمه ، ولا يقطع عنك مدده حتى لو انصرفت عن منهجه ، بل حتى لو كفرت به لا يقيض عنك يد عطائه ونعمه .

إذن: فنذكُر الله الله بالخَلْق من عدم ، والإمداد من عُدم ، ومبوالاة نعمه عليك اكبر من دُكُرك له بالطاعة ، وقد ذكرك سبحانه قبل انْ يُكلَفك أن تذكره . كما أن ذكركم له سبحانه بالطاعة في الدنيا موقوت ، أما دُكْره لكم بالثواب والجزاء والرحمة في الآخرة فممتد لا ينقطم أبداً .

ثم تختم الآية بقوله سيجانه : ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصَنَّعُونُ ﴿ ) ﴾ [المنكبوت] هذه الكلمة ناخذها على أنها بشارة للمؤمن ، ونذارة للكافر ، كما تقول للتلاميذ يوم الامتحان : سينجح المجتهد منكم ، فهي بشارة

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ( ۱۰۲۱ ) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ، ضحن حديث : « سبهمة يظلهم الله في ظله بوم لا ظل إلا ظله : الإصام العادل ، وشاب نبشا في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق في المساجع ، ورجلان تجابا في الله اجتماعا عليه وتلمرقا عليه ، ورجل دعته امرأة نات منصب وجمال ، فقال : إني أخالف الله ، ورجل تصدق بصدفة فأخفاها حتى لا تعلم يعينه ما تنفق شماله ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » .

#### 最短到的

للمجتهد ، وإنذار للمهمل ، فالجملة وأحدة ، والإنسان هو الذي يضع نفسه في أيهما يشاء .

ثم يقول الحق سبحاثه (١٠

﴿ وَلَا تُحَدِلُواۤ أَهۡ لَ الۡصِحَتٰبِ إِلَّا بِالَّتِي هِى أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقُولُوٓا عَامَتَا بِالَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْسَنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْصَمُمْ وَ إِلَنْهُ نَا وَ إِلَاهُ كُمْ وَحِدُّونَ عُنْ لُهُ مُشْلِمُونَ ۞ ﴾ وَ إِلَىٰهُ نَا وَ إِلَىٰهُ كُمْ وَحِدُّونَ عُنْ لُهُ مُشْلِمُونَ ۞ ﴾

الحق - تبارك وتعالى - يُعلِّمنا كيف نجادل أهل الكتاب ، وقبل أن نتكلم عن ألوان الجدل في القرآن الكريم نقول : ما معنى الجدل ؟

الجدل: مأخدوذ من الجدّل ، وهو قتل الشيء ليشتد بعد أن كان لينا كما نفتل حبالنا في الريف ، فبالقطن أو الصبوف مثلاً يكون منتقشاً يأخذ حبراً واسعاً ، فإذا أردنا أن ناخذ منه خيطاً جمعنا بعض الشعيرات ليُحقّر يعضها بعضاً بلقها حول بعضها ، وبجدّل الخيوط نصنع الحبال لتكون أقوى ، وعلى قدر الغاية التي يُراد لها الحبل تكون قوته .

 <sup>(</sup>۱) قال القرطيي في تفسيره ( ۲۲۰/۷) .

اختلف العلماء في قوله شعالي ﴿ وَلا تُعَادَلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ . . (١٤) ﴾ [العنكبوت]

<sup>-</sup> فقال مجاهد: هى محكمة ، فيجلوز مجادلة أهل الكتاب بالتى هي أحصين على معتى الدعاء لهم إلى ات عز وجل ، والتنبيه على حجلجه وآياته ، رجاء إجابتهم إلى الإيمان ، لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة .

<sup>-</sup> وقبل : هذه الآية منسوخة بآن الشتال للوله تعالى ﴿قَالُوا الَّذِينِ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ .. (33 ﴾ [المتوبة] ه .

ثم قال القرطبى : « قول مجاهد حسن : لأن أحكام الله عز وجل لا يُقال فيها إنها منسوخة إلا بخبر يقطع للعثر ، أو حجة من معقول . واختار هذا القول ابن العربي » .

# C3C31166

# 0117.120+00+00+00+00+0

ومن الجدل أخذ الجدال والجدّل والمجادلة ، وفي معناها : الحوار والحجاج والمناظرة ، ومعناه أن يوجد فريقان لكل منهما مذهب يؤيده ويدافع عنه ليغتن الآخر أي : ليلقته عن مذهبه إلى مذهبه هو .

فإذا كان المقصود هو الحق في الجدال أو الحجاج أو المناظرة فهذا الاسم يكفى ، لكن إن دخل الجدال إلى مراء أو لجاجة ، فليس القصد هو الحق ، إنما أن يتغلّب أحد الفريقين على الآخر ، والجدل في هذه الحالة له اسماء متعددة ، منها قوله تعالى : ﴿لَلَجُوا فِي المؤينية منها قوله تعالى : ﴿المؤمنية المؤونية المؤونية

لكن إذا فَتَلْنَا الشيء المنفوش حتى صار مُضْمراً ، وأخذ من الضمر قوة ، أأنت تجعل في الجدل خَصَمْك قوياً ؟ إنك تحاول أنْ تُقوِّى نفسك في مواجهته ، قالوا : حين أنهاه عن الباطل وأعطفه ناحية الحق ، فإنه يقوى يقينه في شيء ينفعه ، وكأنه كان منتفشا آخذاً حيِّزاً أكبر من حجمه بالباطل الذي كان عليه ، فأنا قويته بالحق ، وفي العامية نقول ( فلان منفوخ على الفاضي ) أو نقول ( فلان نفوش ريشه ) كانه أخذ حيزاً أكبر من حجمه .

لذلك تلحظ أن التخلب في الجدل لا يكون لمجرد الجدل ، إنما تَعَلَّبُك لَحَقَ يَنْفَعِ الْغَيرِ ويُقُويهِ ويردَّه إلى حجمه الطبيعي .

أو : أن الجدل مأخوذ من الجدال وهي الأرض ، كان يطرح القوى الضعيف أرضاً في صراع مثلاً .

والجدال يكون بين شخصين ، لكل منهما رأيه الذي يالفه ويحبه ويقتنع به ، فصين تجادله تريد أنْ تُخرجه عن رأيه الذي يالف إلى

# 00+00+00+00+00+00+0;17.70

رأيك الذى لا يالفه ولم يعتده ، فأنت تجمع عليه أصرين : أنْ تُخرجه عما ألف واعتاد إلى ما لم يألف ، فالا يكُنْ ذلك بأسلوب يكرهه حتى لا تجمع عليه شدتين .

فعليك إذن باللين والاستمائة برفق ؛ لأن النصح ثقيل كما قال شيوقى رحمه الله : قلا تجعله جبلاً ، ولا ترسله جَدَلاً ، وعادة ما يُظهر الناصح أنه أفضل من المنصوح ، ويقولون : الحقائق مرة ، فاستعيروا لها خفّة البيان ؛ لأنك تُخرِج خصَمْك عما ألف ، فلا تخرجه عما ألف بما يكره ، بل بما يحب ،

والإنسان قد يُعبِّر عن الحقيقة الواحدة تعبيراً يُكره ، ويُعبِّر عنها تعبيراً يُكره ، ويُعبِّر عنها تعبيراً يُحب وترتاح إليه ، كالمبلك الذي رأى في منامه أن كل أسنانه قد سقطت ، فطلب مَنْ يُعبِّر له ما رأى ، فجاءه المعبر واستمع منه ، ثم قال : معنى هذه الرؤيا يا مولاى أن أهلك جميعاً سيموتون ، فتشاءم من هذا التعبير ولم يُعجبه ، فأرسلوا إلى آخر فقال : هذا يعنى أنك سنتكون أطول أهل بيتك عُمراً ، فَسُرْ المثلك بقوله . فهنا المعنى واحد ، لكن أسلوب العرض مختلف .

ودخل رجل على آخر ، فوجده يبكى فقال : ما يُبكيك ؟ قال : أخدت ظلما ، فتعجب وقال : فكيف بك إذا أخذت عدلا ؟ أكنت تضحك . والمعنى أن مَنْ أخذ ظلما لا ينبغى له أن يحزن ؛ لانه لم يفعل شيئًا يشينه ، والأولى بالبكاء عن أخذ عدلاً وبحق .

ورجل قُتل له عزيز فجلس يصرخ ويولول ، فدخل عليه صاحبه مُواسياً فقال له الرجل : إن ابنى قُتل ظلماً ، فقال صاحبه : الحمد ش للذي جعل منك المقتول ، ولم يجعلُ منك القاتل .

إذن : سلامة المنطق وخفَّة البيان أمر مهم ، وعلى المجادل أن

# 9111.13040040040040040

يراعى بيانه ، وإن يتحين الفرصة المناسبة ، فلا تجادل خصمك وهو غضبان منك أو وأنت غضبان منه . قالوا : مَرَّ رجل قوجد صبياً يغرق فى البحر ، فلم ينتظر حتى يخلع ثيابه ، والقى ينفسه وأنقذ الصبى ، ثم أخذ يضربه ويلطمه ، والولد يقول : شكراً لك بارك اش فيك ، لماذا ؟ لأنه قسا عليه بعد أنَّ أنقذه ، لكن ما الحال لو وقف على البرِّ ، وكال له الشستائم وعنفه ، لماذا ينزل البحر وهو لا يعرف العوم ؟ لذلك يقول الحكماء : آس ثم انصح .

لذلك يُعلَّمنا ربنا \_ عز وجل \_ أصول الجدل وآدابه ! لأنه يريد أن يُخرِج بهذا الجدل أناساً من الكفر إلى الإيمان ، ومن الجمود إلى اليقين ، وهذا لا يتاتَى إلا باللطف واللين ، كما قال سجعانه : ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ . . (النحل]

ويُعلَّمنا سبحانه أن للجدل مراتب بحسب حالة الخَصم ، فالذي ينكر وجود الله له جدل مخصوص ، والذي يؤمن بوجود الله ويقول : إن معه شريكاً . له جدل آخر ، ومَنْ يؤمن بالله ويقول ساتيع نبيي ولن أتبعك له جدل آخر ويشكل خاص ، والمختلفون معك من أهل مأتك لهم جدل بليق بحالهم .

إِذْنَ : للجدل مراتب نلحظها في أسلوب القرآن ، فيم جادل الذين لا يؤمنون يوجود إله ؟ قال : ﴿ أُمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءَ أُمْ هُمُ الْخَالِقُونَ آنَ أُمْ خَلَقُوا السَّمْسُواتِ وَالْأُرْضَ بِلَ لا يُوقِنُونَ (٣٠) ﴾

قاتى لهم بمسالة الخلّق الظاهرة التى لم يدّعها أحد ، ولا يجرؤ أحد على إنكارها ، حتى المسشركون والملاحدة : لأن أتفه الأشياء في صناعاتهم يعرفون صائعها ، ويُقرُّون له بصنعته ، ولو كانت كوباً من زجاج أو حتى قلم رصاص ، لا بُدُّ أن لكل صنعة صانعاً يناسبها .

# 00+00+00+00+00+00+0\/Y,{0

أليس مَنْ خلق السموات والارض والشمس والقمر .. إلخ أوْلَي بأن يعترفوا له سبحانه بالخُلُق؟ وهم أنفسهم مخلوقون ولم يقولوا إنًا خلقنا أنفسنا ، ولم يقولوا خلقنا غيرنا ، فمَنْ خلقهم إذن ؟

وقلنا : إن الدَّعْوى تثبت لصاحبها ما لم يَقُم لها معارض ، والحق - سبحانه وتعالى - قال علانية ، وعلى لسان رسله ، وفى قرآن يُتلَى إلى يوم القيامة ، وأسمع الجميع : أنا خالق هذا الكون ، قان قال معاند : فَمَنْ خلق الله ؟ نقول : الذى خلقه عليه أن يعلن عن نفسه .

والحق سبحانه شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَـٰهُ وَاللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَـٰهُ وَاللَّهُ مَوْ . . ( الله عمران ولم يقُلُ أحد أنا الإله و إذن : الذين ينكرون الله الخالق لا حَقَّ لهم . هذا في جدال الملاحدة الذين ينكرون وجود الله .

أما الذين يؤمنون بوجود الله ، لكن يتخذون معه سبحات شركاء ، فنجادلهم على النحو التالى : شركاؤكم مع الله غَيْب أم شهادة ؟ إنْ قالوا : غَيْب فإن الله تعالى شهد لنفسه بالوحدانية . وقال : أنا واحد لا شريك لى ، فأين كان شركاؤكم ؟

لماذا لم يدافعوا عن الوهيتهم مع الله ؟ إما لانهم ما دروا بهذا الإعلان ، وإما أنهم دروا وعجزوا عن المواجهة ، وفي كلتا الحائتين تنتقى عنهم صفة الألوهبة ، فأي إله هذا الذي لا يدري بما يدور حوله ، أو يجبن عن مواجهة خصمه ؟

فإنْ قالوا : شركاؤنا الأصنام والأشجار والكواكب وغيرها ، قاهده من صُنَّع أيديهم ، فكيف يعابدونها ، ثم هي آلها الا منهج لها ولا تكاليف ، وإلا فيماذا أمرتهم وعَمَّ نهتُهم ؟ إذن : عبادتهم لها باطلة .

ثم نسأل الذين يتخذون مع الله شبركاء : أهؤلاء الذين تشركونهم

# 0117.<sub>0</sub>20+00+00+00+00+0

مع الله يتواردون على الأشياء بقدرة واحدة ، أم يتناوبون عليها ، كل منهم بقدر على شيء معين ؟

إنْ كانوا يزاولون الأشياء بقدرة واحدة ، فواحد منهم يكفى والباقون لا فائدة منهم ، وإنْ كانوا يتناوبون على الأشياء ، فكلٌ منهم قادر على شيء عاجز عن الشيء الآخر ، والإله لا يكون عاجزاً .

وقد رَدِّ الحق سيحانه على هؤلاء بقوله تعالى : ﴿ قُل لُوْ كَانَ مَعَهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا مَعَهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمَا اللهُ وَلِمَا اللهُ وَلِمَا اللهُ وَلِمَا اللهُ وَلِمَا وَلَوْهِ .

وَهَى مَوْضَعَ آخَرَ : ﴿ إِذَا لَٰذَهَبَ كُلُّ إِلَيْهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ يَعْضِ . . (13) ﴾

وبعد أنْ بينًا جدال الملاحدة الذين يتكرون وجود الإله وجدال أهل الشرك نجمادل أهل الكتاب، وهم ألطف من سابقيهم ؛ لانهم مؤمنون بإله وأنه الخالق ، ومؤمنون باليلاغ عن الله ، ومؤمنون بالكتب التى نزلت ، والخلاف بيننا وبينهم أنهم لا يؤمنون بوسالة محمد ﷺ في حين نؤمن نحن برسلهم وكتبهم ، وهذه أول مَيْزة تميّز بها الإسلام على الأدبان الاخرى .

ونقول لهؤلاء: لقد آمنت برسولك ، وقد سبقه رسل ، فلماذا تنكر أن يأتى رسول بعده ؟ ثم هل جاء الرسول بعد رسولك ليناقضه في أصول الأشياء ؟ إنهم جسميعاً منفقون على أصول العقيدة والأخلاق ، متفقون على أنهم عباد لله متحايون ، فلماذا تختلفون أنتم ؟

قرينا .. تبارك وتعالى \_ يُعلِّمنا ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي 
هِيَ أَحْسَنُ .. (33) ﴾ [العنكبوت] لانهم ليسوا ملاحدة ولا مشركين ، فهُمْ

مؤمنون بالهكم وبالرسل وبالكتب ، غاية ما هنالك أنهم لا يؤمنون برسولكم .

لذلك يعترض بعض الناس: كيف ببيح الإسلام أنْ يتزوج المسلم من كتابية ، ولا يبيح للمسلمة أن تتروج كتابياً ؟ نقول : لأن أصل القوامة في الزواج للرجل ، والزوج المؤمن حين يتزوج كتابية مؤمن برسولها ، أما الزوج الكتابي فغير مؤمن برسول المؤمنة ، فالفرق بيتهما كبير .

ومعنى : ﴿ إِلاَّ بِالْتِي هِي أَحُسَنُ . . ( المنكبوت ان في البدال حسنا واحسن ، وقد سبق البدال الحسن في قبوله تعالى : ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَمُكَى هُدُى أَوْ فِي صَلال مُسِينِ ( ) ﴾ [سبا] ونوح عليه السلام يتلطف في جدال قومه ، فيقول : ﴿ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءَ مُمَّا تُجُرِمُونَ ( ) ﴾

فينسب الافتراء إلى نفسه ، ويتهم نفسه بالإجرام إن افترى ، فإنْ لم يكُنْ هو المفتر ، وهو المجرم فَهُمْ .

ونبينا محمد ﷺ يقول في جدال قومه : ﴿ قُلْ لاَّ تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَّلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ [سبا] فيذكر ﷺ الجريمة في حقه هو ولا يذكرها في حَقَّ المعاندين المكذّبين ، فأي أدب في الدعوة أرفع من هذا الأدب ؟

إذن : جادل غير المؤمنين بالحسن ، وجادل أهل الكتاب بالتي هي الحسن ، لما يُمتازون به عن غيرهم من ميزة الإيمان باش . فإنْ تعدَّراً وظلموا انفسهم في مسالة القصة الإيمانية ، فادعوا أن شولداً أو غيره ، فإنهم بذلك يدخلون في صفوف سابقيهم من المشركين ، فإنْ كنا مأمورين بأن تجادلهم بالتي هي احسن وقالوا بهذا القول ، فعلينا أن نجادلهم بما يقابل الاحسن ، نجادلهم إما بالحسن ، وإما بغير الحسن أي : بالسيف .

# 011Y.V20+00+00+00+00+00+0

لكن ، هل يفرض السيف عقائد ؟ السيف لا يأخذ من الناس إلا قوالبهم .

أمًا القلوب فلا يخضعها إلا الإيمان ، والله تعالى لا يريد قوالب ، إنما يريد قلوباً .

واقرا قوله تعالى في سورة الشعراء : ﴿ لَعَلَكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ أَلا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ آلَ اِنْ نَشَأَ لَنَوْلُ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاء آيةً فَظَلَتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خُاضِعِينَ 

(1) ﴿ [الشعراء] فإنْ أراد سبحانه قَهْر القوالب والقلوب على الخضوع ، بحيث لا يستطيع احد أنْ يتأبّى على الإيمان ما وُجد كافر ، وما كفر الكافر إلا لمنا أعطاه الله من منطقة الاختميار ؛ قالحق سبحانه يريد منا قلوباً تحبه سبحانه وتعبده ؛ لأنه سبحانه يستحق أنْ يُعبد .

إذن : الذين يخرجون عن نطاق الكتابية بتجاوزهم الحدّ ، وقولهم أن عبيسى ابن الله ، أو أن الله ثالث ثلاثة ، إنسا يدخلون في نطاق الشحرك والكفر ، وأن نقول لهؤلاء : اتبعوا رسولنا ، وإنسا اتبعوا رسولكم ، والكتباب الذي جاءكم به من عند الله ، وسوف تجدون فيه البشيارة بمحمد ﴿ الرّسولُ النّبِيّ الأَبِيّ اللّهِي يَجِدُونَهُ مَكْربًا عِندَهُمْ فِي النّبِسارة والإنجيل . (١٤٥) ﴾

إذن : فحين تكفر فانت لا تكفر بمحمد ولا بالقرآن ، إنما تكفر أولاً بكتابك أنت ؛ لذلك يعلمنا الحق سبحانه : ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّيْنَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ النَّمَسِيحُ أَبْنُ مُرْيَّمَ .. ( ﴿ ﴾ [المائدة] وقال المحضا : ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّهُ قَالُوا فَلَالَةُ . ( ؟ ﴾ ﴿ المائدة ] الذينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ قَالُتُ فَلاَئَةً . . ( ؟ ﴾

أى : لا تعاملوهم على أنهم كتابيون ، ولما سُعُنا فى الخارج من ابنائنا الذين يرغبون فى الزواج من أجنبيات ، فكنت أقول للواحد منهم : سلّها أولاً : مساذا تقول فى عيسى ، فإنْ قالت هو رسول الله فتزوجها وأنت مطمئن : لأنها كتابية ، وإن قالت : ابن الله ، فعاملها على أنها كافرة ومشركة .

هذا فى معنى قوله تعالى : ﴿إِلاَّ اللَّهِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ .. (3) ﴾ [العنكبوت] ونحن لا نحمل السيف فى وجه هؤلاء ! لأن السيف ما جاء إلا ليحمى اختيار المختار ، فلى أنَّ أعرض دينى ، وإنَّ أعلنه وأشرحه ، فإنْ منعونى من هذه فلهم السيف ، وإنَّ تركونى أعلن عن دينى قهم أحرار ، يؤمنون أو لا يؤمنون .

إنَّ آمنوا فأهلاً وسهلاً ، وإنَّ لم يؤمنوا فهم أهل ذمة ، لهم ما لنا وعليهم ما علينا ، ويدفعون الجزية نظير ما يتستعون به في بلادنا ، ونظير حمايتنا لهم ، وما نُقدَّمه لهم من خدمات ، وإلا فكيف نقرض على المؤمنين الزكاة ونترك هؤلاء لا يقدمون شيئاً ؟

لذلك ترى الكثيرين من أعداء الإسلام يعترضون على مسالة دَفْع الجزية ، ويرون أن الإسلام فُرض بقوة السيف ، وهذا قول يناقض بعضه بعضا ، فيما فرضنا عليكم الجزية إلا لأننا تركناكم تعيشون معنا على دينكم ، ولو أرغمناكم على الإسلام ما كان عليكم جزية .

والحق - تبارك وتعالى - يقول: ﴿ لا إِكْرَاهُ فِي الدّينِ قَد تَبّينَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ . . ( ٢٠٠٠ ﴾ [البقرة] لأننى لا أكرهك على شيء إلا إذا كنتَ ضعيف الحجة ، وما دام أن الرشد بيّن والغيّ بيّن ، قلا داعي للإكراه إذن .

لكن البعض يفهم هذه الآية فهما خاطئاً قصين تقول له : صلّ ، يقول لك ﴿ لا إِكْراهُ فِي النّبِينِ ، . (20) ﴾ [البقرة] ونقول له : لم تفهم المراد ، فلا إكراه في أصل الدين في أنْ تؤمن أو لا تؤمن ، فأنت في هذه حُرِّ ، أمّا إذا آمنت واعلت أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فليس لك أن تكسر حداً من حدود الإسلام ، وفَرِّق بين « لا إكراه في الدين » و « لا إكراه في التبين » .

ومن حكمة الإسلام أن يعلن حكم الردة لمن أراد أنْ يؤمن ، نقول له قف قبل أن تدخل الإسلام ، اعلم أنك إنْ تراجعت عنه وارتددت قتلناك ، وهذا الحكم يضع العقبة أمام الراغب في الإسلام حتى يفكر أولا ، ولا يقدم عليه إلا على بصيرة وبينة .

وإذا قيل ﴿ أَهْلَ الْكَتَابِ.. ( ) ﴿ [العنكبوت] أي : الكتاب المنزّل من الشم ، وقد علم الشم تعالى رسوله هي الله أن يجادل المشركين بقوله : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ إِنْ كُنتُم لا تَعْلَمُونَ ( ) ﴿ وَالنحل المعلم الرسول أن يرجع إلى أهل الكتاب ، وان يأخذ بشهادتهم ، وفي موضع آخر علمه أن يقول لمن امتنع عن الإيمان :

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسُلاً قُلْ كَفَيْ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندُهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿ ﴾ [الرعا]

إذن : فرسولنا يستشهد بكم ، لما عندكم من البينات الواضحة والدلائل على صدقه . حتى قال عبد ألله بن سلام () : لقد عرفته حين رأيته كمعرفتى لابنى ، ومعرفتى لمحمد أشد () ، ولم لا يعرفونه وقد ذكر في كتبهم باسمه ووصفه : ﴿ الرَّسُولَ النَّبِيُّ الأُمِّيُّ الْأُمِيلُ يَجِدُونَهُ مَكُوبًا عِندُهُمْ فِي التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ . . (نا) ﴾

ثم آلم يحدث منكم أنكم كنتم تستقتسمون به على المشركين في

(Y) يُروى عن عمر آنه قبال لعبدالله بن سبلام: أتصرف محمداً كما تحرف ولدك ؟ قال: تحم وأكثر - نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرضى ينسته فعرفته ، وإنى لا أدرى ما كان من أمه » . ذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ١٩٤٤).

<sup>(</sup>١) هو : عبيد الله بن سلام بن الحارث الإسترائيلي ، أبو پوسف : صحابي ، أسلم عند قدوم النبي ﷺ المدينة ، وكان اسمه ، الحصين ، فسعاه ﷺ عبد الله ، شهيد مع عمر فتح بيت العقدس ، لما كانت الفتنة بين على ومعاوية انخذ سيغاً من خشب واعتزلها ، وأقام بالعدينة إلى أن مات عام ٣٤ هـ . [ الأعلام الزركلي ١٠/٤] .

المدينة ، وتقولون : لقد أطلٌ زمان نبسى يُبعث فسى مكة ، فنتبعه ونقتلكم به قَتْل عاد وإرم (١) ؟ فلما جاءكم النبي الذي تعرفون انكرتموه وكفرتم به : ﴿ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بهِ . . (١٨) ﴾

كيف يستشهد الله على صدق رسوله بكم وبكتبكم ثم تكنبون ؟ قالوا : كذَّبوا لما لهم من سلطة زمنية يضافون عليها ، وراوا أن الإسلام سيسلبهم إياها .

وكلمة ﴿ بِالنِّبِي هِي أَحْسَنُ.. (1) ﴾ [العنكبيرت] وردت في القرآن ، لكن في غير الجدل في الدين ، وردت في كل شيء يُوجِب جدلاً بين أناس ؛ وذلك في قوله سبحانه : ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبِي حَمِيمٌ (1) ﴾ [فصلت]

وقد جاءنى رجل يذكر هذه الآية ، وما يترتب على الإحسان ، يقول : عملتُ بالآية فلم أجد الولى الحميم ؟ قلت له : كونك تحمل هذا الأصر فى رأسك دليل على أنك لم تدفع بالتى هى أحسن ! لأن الله تعالى لا يقرر قضية قرآنية ، ويُكذّبها واقع الحياة ، فإنْ دفعت بالتى هى أحسن بحقٌ لا بدُ وأنْ تجد خُصَعْك كأنه وليٌ حميم .

لذلك يقول أحد العارفين :

يَا مَنْ تُضَايِقَه الفِعَالُ مِنَ التِي وَمِنَ الذِي

ادُّفَعُ فدينُّكَ بالتي حتَّى تَرى فإذًا الذي

<sup>(</sup>١) عن أشياخ من الأنصار قالوا ١ كمنا قد علوناهم قهدواً دهراً في ألجاهلية ونحن أهل شرات وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبياً سيبعث الأن نتيه قد احل زمانه فنقتلكم معه قتل هاد وارم ، قلماً بعث الله رسوله من قريش ولتبعناه كقدروا به . نكره ابن كثير في تقسيره ( ١ ٢٤/ ) تقلاً عن ابن إسحاق . (٢) من شعر الشيخ رضي الله عن .

# 011/1120+00+00+00+00+0

والمعنى : من التى تسىء إليك ، أو الذى يسىء إليك ﴿ ادْفَعُ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ .. (1) ﴾ [فصلت] حتى ترى ﴿ فَإِذَا الَّذِى بِيْنَكُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَالَّهُ وَلَي خَمِيمٌ (1) ﴾ [فصلت]

واذكر أنه جاءني شاب يقول: إن عملى مُوسر، وأنا فقير، وهو يتركني ويتمتع بماله غيرى، فقلت له: باش أتحب النعمة عند عمك؟ فسكت، قلت له: إذن أنت لا تحبها عنده، لكن اعلم أن النعمة تحب صاحبها أكثر من حُبٌ مساحبها لها؛ لذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها.

فما عليك إلا أنْ تثوب إلى الحق ، وأنْ تتخلص مما تجد فى قليك لعمك ، وثقْ بأن الله هو الرزاق ، وإنْ أردتَ نعمة رأيتها عند أحد فأحسبها عنده ، وسوف تأتيك إلى بابك ، لانك حين تكره التعمة عند غيرك تعترض على قدر الله .

بعد هذا الحوار مع الرجل - والله يشهد - دَقَّ جرس الباب ، فإذا به يقول لى : أما دريت بما حدث ؟ قلت : ماذا ؟ قال : جاءنى عمى قبل القجر بسياعة ، فلما أنَّ فتحت له الباب انهال علىَّ ضَرْباً وشَتْماً يقول : لماذا تتركنى للأجانب يأكلون مالى وأنت موجود ؟ ثم أعطائى المفاتيح وقال : من الصباح تباشر عملى بنفسك ، فقلت له : لقد أحببتها عند عمل ، فجاءت تعارق بابك .

وقوله سيحانه ﴿إِلاَّ اللَّذِينَ ظُلَمُوا مِنْهُمْ .. (3) ﴾ [المنتبوت] أي : ظلموا أنفسهم بالشرك ؛ لأن الله تعالى قال ؛ ﴿إِنَّ الشُرِكُ لَظُلُمْ عَظِيمٌ (1) ﴾ [نسمان] تظلم نفسك لا تظلم الله ؛ لأن الظالم يكون أقسى من المظلوم ، وجعل الشمرك ظلما عظيما لأنه ننبٌ لا يعقر : ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغَفُرُ أَنْ يُشُولُ لِهِ وَيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمِن يَشَاءُ .. (17) ﴾ [النساء]

فالشرك ظلم عظيم عليك نفسك ، أما الذنوب دون الشرك فلها مخرج ، وقد تنفك عنها إما بالتوبة وإما برحمة الله ومغفرته .

ثم يُعلَّمنا الحق - تبارك وتعالى - التى هي أحسن في الردَّ على الذَّين ظلموا منهم : ﴿ وَقُولُوا آمَنَا بِاللَّذِي أَنْزِلَ إِلْيَنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلْسَهُنا وَإِلْسَهُنا وَأُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلْنَا وَالْعَالِمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ اللَّالِيلُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

يعنى : فعلام الاختلاف ، ما دام أن الإله واحد ، وصا دام أن كتابكم يذكر الرسول الذى يأتى بعد رسولكم ، وقد سبىق رسولكم رسل ، فكان يجب عليكم أن تؤمنوا به ، وأنْ تُصدّقوه .

جاءت امرأة تشمنكى أن زوجها لم يُوف بما وعدها به ، وقد اشترطتْ عليه قبل الزواج الا يذهب إلى زوجتُه الأولى ، فقلت لها : يعنى أنت الثانية وقد رضيت به وهو متزوج ؟ تمالت : نعم ، قلت : فلماذا رضيت به ؟ قالت : أعجبنى وأعجبته ، قلت : فلا مانع إذن أن تعجبه أخرى فيتزوجها ، وتقول له : إياك أنْ تذهب إلى الثانية ، فهل هذا يعجبك ؟ إذن : فاحترمى حقّ الأولى فيه ، لتحترم الثالثة حقك فيه ، فقامت وانصرفت .

وقال : ﴿ وَإِلَمْهُمَّا وَإِلَمْهُكُمُ وَاحِمَّا .. ( الله المنكبوت ] لأن الكلام هنا للذين ظلموا وقالوا بالتعدد .

وهنا قال تسعالى ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُسلَّمُونُ ( الله الله الله الله الله الله على مشلاً : ونحن به مؤمنون ، لماذا ؟ لأن الإيمان عقيدة قلبية أنْ تؤمن بإله ، أمَّا الإيمان فليس كلاماً ، الإيمان أن تثق به ، وأنْ تأمنه على أنْ يُشرِّع لك ، وأنْ تُسلم له الامر في ؛ الفعل كذا » « ولا تفعل كذا » ، وهناك أناس ليسوا بمؤمنين بقلوبهم ، ومع ذلك يعملون عمل المسلمين ، إنهم المنافقون .

إذن : قُرَّق بين إيمان وإسلام ، فقد يتوفر أحدهما دون الآخر ؛ لذلك قال سبحانه ﴿ وَالْعُصُرِ ١٦ إِنَّ الإِنسَانُ لَقِي خُسُرِ ٢٦ إِلاَّ الذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالَحَات . . ٢٠﴾ [العصر] فقال هنا : ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ قَالَ هنا : ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ التعاليم ديننا .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ وَكَذَلِكَ أَنَوْلَنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَا فَالَّذِينَ ءَالْيَنَهُمُ الْكَيْنَ وَالْيَنَهُمُ الْكَيْنَ وَالْيَنَهُمُ الْكَيْنَ وَمِنْ هَلَوُّ لَآءٍ مَن يُوْمِنُ بِيءً وَمِنْ هَلَوُّ لَآءٍ مَن يُوْمِنُ بِيءً وَمِنْ هَلَوُّ لَآءٍ مَن يُوْمِنُ بِيءً وَمِنْ هَلَوُلَاءٍ مَن يُوْمِنُ بِيءً وَمِنْ هَلَوْلَاءٍ مَن يُوْمِنُ فِي اللّهِ الْمُحَالِدِينَ آ إِلّا ٱلْكَنْفِرُونَ اللّهِ اللّهُ الْمُحَالِدِينَ اللّهُ الْمُحَالِدِينَ اللّهُ الْمُحَالِدِينَ اللّهُ الْمُحَالِدِينَ اللّهُ اللّهُ الْمُحَالِدِينَ اللّهُ الْمُحَالِدِينَ اللّهُ الْمُحَالِدِينَ اللّهُ الْمُحَالِدِينَ اللّهُ الْمُحَالِدِينَ اللّهُ اللّ

قوله تعالى ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزِلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ ، ( ( ) ﴾ [المنكبوت] أى : كما أنزاذا كتبا على مَنْ سبقك أنزلذا إليك كتابا يحمل منهجا ، والكتب السماوية قسمان : قسم يحمل منهج الرسول في ( الفعل كذا ) و ( الا تقعل كذا ) ، وذلك شركة في كل الكتب الشي أنزلَتْ على الرسل ، وكتاب واحد هو القرآن ، هو الذي جاء بالمنهج والمعجزة معا .

فكلُّ الرسل قبل محمد ﷺ كان للواحد منهم كتاب فيه منهج ومعجزة منفصلة عن المنهج ، فموسى عليه السلام كان كتابه التوراة ، ومعجزته العصا ، وعيسى عليه السلام كان كتابه الإنجيل ، ومعجزته إحياء الموثى بإذن الله .

أما رسول الله ﷺ ، فكتابه القرآن ومعجزته القرآن ، فانظر كيف

# 00+00+00+00+00+00+01/1/20

التقت المعجزة بالمنهج لتظل لصيقة به ! لأن زمن رسالة محمد محدًّ إلى قيام الساعة ، فلا بُدُ أنْ تنظل المعجزة موجـودة ليقـول الناس محمد رسول الله ، وهذه معجزته .

قى حين لا نستطيع مثلاً أن نقول: هذا عيسى رسول الله وهذه معجزته: لأنها ليست باقية ، ولم نعرفها إلا من خسلال إخبار القرآن يها ، وهذا يُوضِّح لنا فَضلُ القرآن على الرسل وعلى معجزاتهم ، حيث ثبتها عند كل مَنْ لم يرها ، فكل مَنْ آمن بالقرآن آمن بها .

لكن ، أكُلُّ رسول يأتي بمعجزة ؟ المعجزة لا تأتى إلا لمن تحدًّاه ، واتهمه بالكذب ، فعاتى المعجزة لتشبت صدقه في البلاغ عن ربه ؛ لذلك نجد مثلاً أن سيدنا شيئاً وإدريس وشعيباً ليست لهم معجزات .

وأبو بكر – رخسى الله عنه – والسيدة خديجة أم المؤمنين مل كانا فى حاجة إلى معجزة ليؤمنا برسول الله ؟ أبداً ، فبمجرد أنَّ قال : أنا رسول الله آمنوا به ، فما الداعى للمعجزة إنن ؟

إذن: تميز على إخوانه الرسل بأن كتابه هو عُين معجزته . وسبق أنْ قلنا : إن الحق - تبارك وتعالى - يجعل المعجزة من جنس ما نبغ فيه القوم ، فلر تحداهم بشيء لا علم لهم به لقالوا : نحن لا نعلم هذا ، فكيف تتحدانا به ؟ والعرب كانوا أهل فصاحة وبيان ، وكانوا يقيمون للقول اسمواقا ومناسبات ، فتحداهم بفصاحة القرآن وبلاغته أنْ ياتوا بمثله ، ثم بعشر سبور ، ثمم بسورة واحدة ، قما استطاعوا ، والقرآن كلام من جنس كلامهم ، وبنفس حروقهم وكلماتهم ، إلا أن المتكلم بالقرآن هو الله تعالى ؛ لذلك لا ياتى احد بمثله .

والقرآن أيضاً كتاب يهيمن على كل الكتب السابقة عليه ، يُبقى منها ما يشاء من الأحكام ، ويُنهى ما يشاء . أما العقائد فلهى ثابثة لا نسخُ فيها ، وأيضاً لا نسخَ في القصص والأخبار .

والنسُّخ لا يتأتى إلا في التشريع بالأحكام الهعل ولا تقعل ، ذلك لأن التشريع بأتى مناسباً لأدواء البيئات المختلفة .

لذلك كان بعض الرسل يتعاصرون كإبراهيم ولوط ، وموسى وشعيب ، عليهم السلام ، ولكل منهم رسالته ؛ لأنه متوجه إلى مكان بعينه ليعالج فيه داءً من الداءات ، في زمن انقطعت فيه ستبل الالتقاء بين البيئات المختلفة ، فالجماعة في مكان ربعا لا يَدْرون بغيرهم في بيئة مجاورة .

أما محمد ﷺ فقد جاء - كما يعلم ربه أزّلاً - على موعد مع التقاء البيشات وتداخُل الحضارات ، فالحدث يتم فى أخبر الدنيا ، فنعلم به ، بل ، ونشاهده فى التو واللحظة ، وكانه فى بلادنا . إذن \* فالداءات ستتحد ايضا ، وما دامت داءات الأمم المختلفة قد اتحدت فيكفى لها رسول واحد يعالجها ، ويكون رسولاً لكل البشر .

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَالَّذِينَ آتَبِنَّاهُمُ الْكَتَابَ .. ﴿ إِلَا المَعْبُرِتِ ]
الى : من قبلك ﴿ يُؤْمُنُونُ لِهِ .. ﴿ آلِ) ﴾ [المنكبوت] لانه لا سلطة زمنية تعزلهم عن الكتاب الجديد ، فينظرون في أوصاف النبي الجديد التي وردت في كتبهم ثم يطابقونها على أوصاف رسول الله ؛ لذلك لما بلغ سلمان الفارسي ( ال يمكة نبيا جديداً ، ذهب إلى سينا رسول الله ،

<sup>(</sup>١) سلمان القارسي ، صحابي ، من مقدميهم ، السله من مجوس اصديهان ، عاش عمراً طويلاً ، قـرا كتب فـارس والروم واليمهود ، وقـصد بلاد انصرب ، وسـمح كلام النبي في ، أظهـر إسـلامه ، وهو الذي دل المسلمين على حـفر الضدق فـي غزوة الاحـزاب ، توقي ٢٦ هـ بالمنائن وكان اميرا عليها . [ الاعلام الزركلي ١٩٧٢] .

# 00+00+00+00+00+00+0117170

وأخذ يتأمله وينظر إليه بإمعان ، فوجد فيه علامتين مما ذكرت الكتب السابقة ، وهما أنه على يقبل الهدية ، ولا يقبل الصدقة ، فراح ينظر هنا وهناك لعله يرى الثالثة ، ففطن إليه رسول الله بما آتاه الله من فطنة النبوة التى أودعها الله فيه ، وقال : لعلك تريد هذا ، وكشف له عن خاتم النبوة ، وهو العلامة الثالثة" .

ومن لباقة سيدنا عبد الله بن سلام ، وقد ذهب إلى سيدنا رسول الله وهو - ابن سسلام - على يهبوديته - فقال : يا رسول الله ، إن السهود قبوم بُهْت - يعنى يكثرون الجدال دون جدوى - واخشى إن أعلنتُ إسلامى أن يسبونى ، وأن يظلمونى ، ويقولوا في فُحشا ، فأريد يا رسول الله إن جاءوك أن تسالهم عنى ، فإذا قالوا ما قالوا أعلنتُ إسلامى ، فلما جاء جماعة من اليهبود إلى رسول الله سائهم ، أعلنتُ إسلامى ، فلما جاء جماعة من اليهبود إلى رسول الله سائهم ما تقولون في عبد الله بن سلام ؟ قالوا : شيخنا وحبرنا وسيدنا . ولن فقال عبد الله : أما وقد قالوا في ما قالوا : يا رسول الله ، فإنى أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله . قيالوا لندوهم : بل انت شرنا وابن شيرنا ، ونالوا منه ، فقال عبد الله : آلم أقل لك يا رسول الله المدول شرنا وابن شيرنا ، ونالوا منه ، فقال عبد الله : آلم أقل لك يا رسول الله أنه المهم قوم بُهْت " ؟

وقوله سبحانه ﴿ وَمِنْ هَنُولًاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ .. ﴿ ﴿ الْعَنْكِوتِ إِلَى : من كفار مكة مَنْ سياتي بعد هؤلاء ، فيوَمن بالقرآن ﴿ وَمَا يَجْحَدُ

<sup>(</sup>١) ذكر البيهتي قصة إسلام سلمان الفارسي في كتاب دلائل النبوة في ١٨ صفحة ( ١٠٧٨- ١٠٠ ) وفيه أنه عندما قبابل رسول الله ﷺ ورأى أنه يأكل الهدية ولا يقبل السحقة دار خلف دسول الله ، يقبل السحقة نار خلف دسول الله ، يقبل سلمان : « قبقان لي النبي ﷺ في نارخي ثويه ، فبإذا النمائم في ناحية كتفه الايسر فتبيئته ، ثم درت حتى جلست بين يديه فقتت : اشهد أن لا إنه إلا الله وأنك رسول الله . .

<sup>(</sup>۲) آخرچه البیهتی فی دلائل النبوة ( ۲۱٫۲۲ه – ۲۹۰ )، والبخاری فی منجحه ( ۲۹۱۱ ) من حدیث انس بن مالک رضی اش عثه .

بِآياتِنَا إِلاَّ الْكَافِرُونَ ﴿ المنكبرة ] الجحد ؛ إنكار متعمد ؛ لأن من الإتكار ما يكون عن جهل مثلاً ، والجحد يأتى من أن النسب إما نغى ، وإما إثبات ، قبان قال اللسان نسبة إيجاب ، وفى القلب سلاب أو قال سلب وفى القلب إيجاب ، فهذا ما نُسمّيه الجحود .

لذلك يُعَرِّق القرآن بين صيغة اللفظ ووجدانيات اللفظ في النفس ، واقرأ مثلاً قول الله تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافَقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله .. ① ﴾ [المنافقون] وهذا متهم كلام طيب وجميل ﴿ وَاللّهُ يَعْلُمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ .. ① ﴾ [المنافقون] أي : أنه كلام وافق علم الله ، لكن ﴿ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكَاذَبُونَ ۞ ﴾ [المنافقون] فكيف يحكم الحق عليهم بالكذب ، وقد قالوا ما وافق علم الله ؟

نقول : كلام الله يحيتاج إلى تبدير لمعناه ، فعالحق يحكم عليهم بأنهم كاذبون ، لا في قولهم : إنك لرسول الله ، فسهذه حق ، بل في شهادتهم ؛ لانها شهادة باللسان لا يرافقها اعتقاد القلب ، فالمشهود به حق ، لكن الشهادة كذب .

لكن ، لماذا خُصنُ الكافرين في مسالة الجحود ؟ قبالوا : لأن غير الكافر عنده يقظة وجدان ، فلا يجروُ على هذه الحكمة ؛ لأنه يعلم أن التعالى لا ياخذ الناس بذنويهم الآن ، إنما يُؤجِّلها لهم ليسوم للحساب ، فهذه المسألة تحجرُهم عن الجحود .

# 

قوله : ﴿ تَتُلُوا .. ( الله ) ﴿ [العنكبوت] أى : ثقراً ، واحتار ثتلو لأنك

# 

لا تقرآ إلا ما سمعت ، فكان قراءتك لما سمعت تجعل قدولك تالياً لما سمعت ، نقول : يتلوه يعنى : ياتى بعده ﴿ وَلا تَخُطُهُ بِيَمِينِكَ .. (١٨) ﴾ [العنكبوت] يعنى : الكتابة .

وفَرْق بين انْ تقرأ ، وبين انْ تكتب ، فقد تقرأ لأنك تحفظ ، وتحفظ نتيجة السماع ، كإخسواننا الذين ابتلاهم الله بكف نظرهم ويقرأون ، إنما يقرأون ما سمعوه ؛ لأن السمع كما فلينا أول حاسة تؤدى مهمتها في الإنسان ، فيمن الممكن أن تحفظ ما سمعت ، أما أن تكتبه فهذا شيء آخر .

والكلام هذا لـون من ألوان الجـدل والإقناع لكفـار قـريش الذين يُكدِّبون رسول الله ، ولون من ألوان التسلية لرسول الله ، كـانه يقول سـيحـانه لرسـوله : اطمئن . فتكذيب هؤلاء لك افـتـراء عليك ؛ لأنك ما تلوَّتَ قبله كتاباً ولا كتبته بيمينك ، وهم يعرفون سيرتك فيهم .

كما قال سبحانه في موضع آخر : ﴿ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مَن قِبْلِهِ أَفَلا نَعْقُلُونَ [1] ﴾

أربعون سنة قضاها رسول الله بين قومه قبل البعثة ، ما جرّبوا عليه قاراءة ولا كتابة ولا خطبة ، ولا نمّق قصيدة ، فكيف تُكذّبونه الآن ؟

فإنْ قالوا : كانت عبقرية عند محمد أجلها حتى سنِّ الأربعين . نقول : العبقرية عادة ما تأتى في أواخبر العقد الثانى من العمر في السابعة عشرة ، أو الثامنة عشرة ، ومن ضمن لمحمد البقاء حتى سنِّ الاربعين ، وهو يرى مصارع اهله ، جده وأبيه وأمه ؟

لو كان عندك شيء من القراءة أو الكتابة لكان لهم عاذر ،

# 

ولكان في الأمر شبهة تدعو إلى الارتياب في أمرك ، كما قالوا : ﴿ أَسَاطِيرُ الْأُولِينَ اكْتَبَهَا فَهِي تُملِّي عَلَيْهِ بُكْرَةُ وَأَصِيلاً ۞ ﴾ [الفرتان]

وقالوا : ﴿ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشُرٌ .. ( الله ) [النحل] فرد القرآن عليهم ( ) ﴿ لَمَانَ اللَّهِ يَلْحَدُونَ إِلَيْهَ أَعْجَمِي وَهَلَا لِمَانَ عَرَبِي مَّبِينٌ ( ) [النحل]

وقالوا: ساحر، وقالوا: شاعر، وقالوا: مجنون، وكلها افتراءات وأباطيل واهية يسهل الردُّ عليها: فإنْ كان ساحراً ، فلماذا لم يسحركم أنتم أيضاً وتنتهى المسالة ؟ وإنْ كان شاعراً فهل جرئيتم عليه أنْ قال شعراً قبل بعثته ؟

وإنَّ قُلْتِم مجنون ، فالجنون فَقْد العقل ، بحیث لا یستطیع الإنسان ان یک یختار بین البدائل ، فیهل جربتم علی مصحمد شیئا من نلك ؟ وكیف یكون المجنون علی خُلُق عظیم پشاهادتكم انتم آنه الصادق الامین ، فعنده انضاط فی الملكات وفی التصرفات ، فكیف تشهمونه بالجنون ؟

وكلمة ﴿ مِن قَبُّه .. (1) ﴾ [العنكبوت] لها عجائب في كتاب الله منها هذه الآية : ﴿ وَمَا كُنتَ تَقُلُو مِن قَبْله مِن كتَاب ولا تَخْطُهُ بِيَسْمِينِكَ .. (1) ﴾ [العنكبوت] فيقول بعض العارفين ( من قبله ) : أي من قبل نزول القرآن عليك ، وهذا القول ﴿ مِن قَبُّه .. (1) ﴾ [العنكبوت] يدل على أنه من الجائز أن يكون رسول ألله ﷺ قد علم كيف يقرأ وكيف

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله ﴿ يُعلَّم البنا بمكة اسمه بلمام ، وكان عجمى اللسان ، فكان المشركون برون رسول الله ﴿ يُعلَّم بلغام ، فائزل الله : ﴿ وَلَقَدْ نَعَلُم أَنَهُم يُعُولُونَ إِنّما يُعلمه بلغام ، فائزل الله : ﴿ وَلَقَدْ نَعَلُم النَّمُ يُقُولُونَ إِنّما يُعلمه بلغام ، فائزل المتثور ( ١٦٧/٥ ) وعزاه لابن جديد وابن أبى حاتم وابن مردويه بسند ضعيف .

# 00+00+00+00+00+00+01177.0

يكتب بعد شزول القرآن عليه ، حـتى لا يكون قى أمته من هو أحسن حالاً منه فى أى شيء ، أو فى خصلة من خصال الخير(").

ثم تأمل قوله تعالى : ﴿ فَلَم تَهْ عُلُونَ أَنْسِياءَ الله مِن قَبْلُ .. ( ) ﴾ [البقرة] بالله لو جاءت هذه الآية بدون كلمة ( مِنْ قَبْلُ ) ألا يدخل فى روع رسول الله آنهم ريما يجترئون عليه فيقتلوه ، فيتهيب منهم ، أو يدخل فى نفوسهم هم ، فيجترئون عليه كما قتلوا الأنبياء من قبل ! لذلك جاءت الآية لتقرر أن هذا كمان فى الماضى ، أما الآن فلن يحدث شىء من هذا أبدا ، ولن يُمكّنكم الله من نبيه .

وكلمة ﴿وَمَا كُنتَ .. ﴿ إِلَى ﴾ [العنكبوت] تكررت كثيراً في كتاب الله ، ويُسمُّونها ( ماكنُّات القرآن ) وضيها دليل على أن القرآن خرق كل المحجب في الزمن الماضي ، والعاضر ، والمستقبل .

كما غى قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ . . ﴿ الْقَصِمِ ] [القصم]

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنتَ ثَالُوبًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تُتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا . . [القصص]

وقدوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُدُونَ أَقَلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مُرْدِمٍ. (33) ﴾

وهنا : ﴿ وَمَا كُنتَ تَتَلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ .. [العنكيوت]

<sup>(</sup>١) قال القرطبي في تلسيره ( ٧/٥٤١ ) : « ذكر النشاش في تفسير هذه الآية عن الشعبي أنه قال : ما مات النبي ﷺ حتى كتب . واسند أيضاً عديث أبي كيشة السلولي ، مضمنه : انه ﷺ قرأ صحيفة العبينة بن حصن وأخبر بمعتلها . قال ابن عطبة : وهذا كله ضعيف » . ثم قال ( ٧٤٢/٧ ) . « المسميح في الباب أنه ما كتب ولا حرق واحداً ، وإنما أمر مي يكتب ، وكذك ما قرا ولا تهجي » .

لذلك وصنف ربه عنز وجل بانه ﴿ الرَّسُولَ النَّبِيُّ الأَمْيُ ... (٧٤) ﴾ [الاعراف] وإياك أن تظن أن الامية عَيْب في رسبول الله ، فإن كانت عليباً في غيره ، فهى فيه شرف ؛ لأن معنى أمى يعنى على قطرته كما ولدتُه أمه ، لم يتعلم شبيئاً من أحد ، وكذلك رسول الله لم يتعلم من الخالق فعات مرتبة علمه عن الخلُق .

ومن ذلك المكانة التى أخذها الإمام على - رضى الله عنه - قى العلم والإفتاء حتى قال عنه عمد رضى الله عنه - مع ما عُرف عن عمر من سداد الرأى حتى إن القرآن لينزلُ موافقاً لرأيه ، ومُؤيداً لقوله - يقول عمر : بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن () . لماذا ؟

لانه كنان صناحب حنجة ومنطق وصناحت بلاغة ، ألم يراجع الفاروق في مسألة المرأة التي ولدت لسنة أشهر من زواجها ، وعمر أن يقيم عليها النحد ؛ لأن الشائع أن مندة العمل تسبعة أشسهر فتسرع البعض وقائوا : إنها سبق إليها ، لكن يكون للإمام على رأى أخر ، فيقول لعمر : لكن الله يقول غير هذا ، فيقول عمر : وما ذاك ؟ قال : ألم يقُل الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرضَعُن أُولًا لَاهُنَ عَلَى الله على .

# قال : ألم يقل : ﴿ وَحَمْلُهُ وَقَصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا .. 🔞 ﴾ [الاحقاف]

<sup>(</sup>١) أشرح الماكم في مستدركه (٥٠/١/١) ، والبيهقي في شعب الإياث عن آبي سعيد القدري قال ، « حجيفا مع عمر رضمي الله عنه ، المما دخل الطواف استقبل الحجر فقال : إني أعلم أنت حبر لا تضر ولا تنفع « رغو حديث طريل وفيه أن عمر رضمي أنه عنه قال : « أعوذ يالله تعالى أن أعيض في قوم لست فيهم يا أبا الحسن » .

<sup>(</sup>٣) ذكر المحصاص في اسكام الفران ( ٥٩٧/٣ ) أن هذا حدث في زمان عثمان بن عقان ولكن يبدو أتهما حادثتان وقعتا في عهد كل من عمر بن الخطاب وعشان بن عفان ، فقد ذكر ابن قدامة السندسي في كتابه ، المختى ، ( ١٩٥/٩ ) أنه كان في عهد عمر واستشهد بما رواه الأثرم بإسخاده عن أبي الأسود وذكر القصة .

# 

وبطرح العامين من ثلاثين شهراً يكون الباقى سنة أشهر ، فإذا ولدتُ المراة لسنة أشهر ، فهذا أمر طبيعي لا ارتياب فيه (١) .

وفى يوم دخل حذيقة على عمر رضى الله عنهما \_ فساله عمر : كيف أصبحت يا حنيفة ؟ فقال حذيفة : يا أمير المؤمنين ، أصبحت احب الفتتة ، وأكبره الحق ، وأصلى بغير وضوء ، ولى في الأرض ما ليس لله في السماء .

فغضب عمر ، وهُمَّ أن يضربه بدرة في يده ، وعندها دخل علىًّ فرجد عمر مُغْضباً فقال : مائى أراك مغضباً يا أمير المؤمنين ؟ فقصًّ عليه ما كان من أمر حذيفة ، فقال على :

نعم يا أمير المؤمنين يحب الفتنة ؛ لأن الله تعالى قال : ﴿إِنَّمَا أُمُوالُكُمْ وَأُولُادُكُمْ فَتُنَّةً .. ( ۞ ﴾

ويكره الحق أى : الموت فهو حقّ لكنا نكرهه ، ويُصلّى على النبى يفير وضوء ، وله في الأرض ولد وزوجة ، وليس ذلك ش في السماء ، فقال عمر قولته المشهورة : بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن .

فلماذا تميَّز على بهذه الميزة من العلَّم والفقه والحجة ؟ لأنه تربَّى في حجرً النبوة فاستقى من نَبُعها ، وترعرع في احضان العلوم الإسلامية منذ نعومة اظافره ، ولم يعرف شيئاً من صعلومات الجاهلية ، فلما تتفاعل عنده العلوم الإسلامية لا تلد إلا حقاً .

ثم يقول سبحانه ﴿إِذَا .. ﴿ ﴿ إِلَهُ العنكبوتِ العِنى : لو حصل منك قراءة أو كتابة ﴿ لأَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ آلَ ﴾ [العنكبوت] أى : لكأن لهم عُذْر ووجهة نظر في الارتياب ، والارتياب لا يعنى مجرد الشك ، إنما شك باتهام أى : يتهمون رسول أش بأنه كان على علْم بالقراءة والكتابة : لذلك وصفهم بأنهم مبطون في التهامهم له ﷺ .

# ﴿ بَلَ هُوَ ءَايِنَتُ يَبِنَتُ فِي صُدُورِ الَّذِيكَ أُوتُوا الْعِلْمُ وَمَا يَجْمَعَهُ بِتَايِنِيْنَا إِلَّا الظَّلِلُونَ ۞

﴿ بَلْ .. ( الله الله المنكرة ] حرف يفيد الإضراب عما قبله ، وتأكيد ما يعده ﴿ مُولِ الله القرآن ﴿ آيَاتُ بَيْنَاتُ فِي صُدُورِ الله يَنَ أُوتُوا اللّه لُم .. ( الله المنكرة ] ولم يقل مثلاً : في ذاكرتهم ! لان الاذن تستقبل الكلام وتعرضه على العقل ، فإن قبله يستقر في القلب وفي الصدر ، وفيه يتحول إلى عقيدة وإلى يقين لا يقبل الشك ولا يتزحزح .

لذلك يقول تعالى عن القرآن : ﴿ نَوْلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ (١٩٤٠ عَلَىٰ فَالْبِكَ . (١٤٤ ﴾ [الشعراء] اى : فَأَلْبُكَ . (١٤٤ ﴾ [الشعراء] اى :

مباشرة استقر في قلبه ، ولم يقُلُّ على انتك .

ثم يقول الحق سيحانه:

# (۱) وَقَالُواْلُوَلَا أُنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَثُ مِّن زَّيِهِ عِنْفُلُ إِنَّمَا الْأَيْنَ عُنِدَاللَّهُ وَإِنَّمَا اَثَانُوْيِرٌ شُيِعِتُ ۖ

أى : بعد أنْ جاءهم القرآن وبعد أنْ أعسجزهم يطلبون آيات أخرى ، وسبق أنْ قلنا : إن الحق سسبحانه كان إذا اقترح القومُ آية من رسولهم فأجابهم إلى ما طلبوا ، فإنْ كذبوا بعدها أخذهم أخذْ عزيز مقتدر .

واقرأ مثلاً قوله سبحانه : ﴿ وَآتَيْنَا ثُمُودَ النَّاقَةُ مُبْصِرَةٌ فَظَلَمُوا بِهَا .. 
(29) ﴿ [الإسراء] فلما كذّبوا بالآية التي طلبوها الهلكهم أنه ؛ لأن المسالة إذن ليست مسالة آيات وإقناع ، إنما هي الإصسرار على الكفر ، إذن : فطلب الإنزال لآية خاصة باقتراحهم ليس مانعاً لهم أنْ يكفروا أيضاً برسول أنه .

لذلك يقول سبحانه: ﴿ وَمَا صَعَا أَن تُرْسِلَ بِالآيَات .. ② ﴾ الإسراء أى : التى اقترحوها ﴿ إِلاَ أَن كَالُبُ بِهِا الأَوْلُونُ .. ② ﴾ [الإسراء] وحين تنزل الآية ويُكتَّبون بها تنزل بهم عقوبة السماء ، لكن الحق سبحانه وتعالى عقط العهد لرسوله محمد ﷺ الا يُعدَّب امته وهو فيهم ، كما قال سبحانه : ﴿ وَمَا كَانُ اللَّهُ لِيُعدَّبُهُمْ وَأَنتَ فيهم وَمَا كَانُ اللَّهُ لَيُعدَّبُهُمْ وَأَنتَ فيهم وَمَا كَانُ اللَّهُ لَيُعدَّبُهُمْ وَأَنتَ فيهم وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُعدَّبُهُمْ وَأَنتَ فيهم وَمَا

 <sup>(</sup>١) قال القرطين عمى تفسيره ( ٣٤٥/٧ ): « قبرا ابن كثير وأبو بكر وحسيرة والكسائي
 « آية » بالتوحيد ، وجمع الباقون ، وهو اختيار أبى عبيد ، لقوله تعالى · ﴿ فَلْ إِنُّ الآياتُ عبد الله عبد

فهذا هو السبب المانع من أنْ تاتى الآية المقترحة ، ثم إن الآيات المستدرحة آيات كونية تأتى وتذهب ، كما تشعل عود الثقاب مرة واحدة ، ثم ينطفى ، رآه مَنْ رآه ، وأصبح خبراً لمن لم يَرَه .

وكلمة ﴿لُولا .. ②﴾ [العنكبوت] تستخدم في لغة العرب استخدامين : إنْ دخلتُ على الجملة الاسمية مثل : لولا زيد عندك لزرتُك ، وهي هنا حرف استناع لوجود ، فقد استنعت الزيارة لوجود زيد . وإنْ دخلتُ على الجملة القعلية مثل : لولا تذاكر دروسك ، فهي للحض وللحض على القعل .

نقولهم ﴿ لُولًا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِن رَبِّهِ .. ۞ ﴾ [المتكبود] كان الآية التي جاءتهم من عند ألله لا يعترفون بها ، ثم يناقضون أنفسهم حينما يقولون :

﴿ لَوْلَا نُزِلَ هَـٰـذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُّلِ مِنَ الْقَرْيَتِيْنِ عَظِيمٍ ( 🗹 ﴾ [الذخرف]

إذن : أنتم صعترفون بالقرآن ، مقتنعون به ، لكن ما يقف في طوقكم أن ينزل على محمد من بين الناس جميعا ، ثم تراهم يناقضون أنفسهم في هذه أيضا ، ويعترفون من حيث لا يشعرون بأن محمداً رسول الله حينما قالوا :

﴿ لا تَنفَقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَفَضُّوا .. ﴿ ﴾ إلىنافترن] فَمَا نُمْتُم تَعرفون أنه رسول الله ، فلماذا تُعادونه ؟ إذن : فالبديهة الفطرية تكذّبهم ، ينطق الحق على السنتهم على حين غفلة منهم .

وبرد الحق م تبارك وتعالى معليهم : ﴿ قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِدُ اللَّهِ .. 

( ) ﴿ [العنكبرت] فهى عند الله ، ليست عندى ، وليست بالطلب حسب الهوائكم ﴿ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ ﴾ [العنكبون] أي : هذه مهمتى ، واختار

الإنذار مع أنه ﷺ بشير ونذير ، لكن خُصُّهم هنا بالإنذار ؛ لأنهم أهل لِجَاج ، وأهل باطل وجحود ، فيناسبهم كلمة الإنذار دون البشارة .

ثم يقول الحق سبحانه (١):

# ﴿ أُوَلَا يَكُفِهِ مِّ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ يُتَلَى عَلَيْهِمْ أَلِكَ فِي ذَلِكَ لَرَحْكَةً وَذِكَرَىٰ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ۞ ﴾

والاستفهام هنا للتعجّب وللإنكار ، يعنى : كيف لا يكفيهم القرآن ولا يقتعهم وهو أعظم الآيات ، وقد أعجزهم أنْ يأتوا ولو بآية من آياته ، وجاءهم بالكثير من العبر والعجائب ؟ إذن : هم يريدون أنْ يتمحكوا ، وألا يؤمنوا ، وإلا لو أنهم طلاب حقّ باحثون عن الهداية لكفاهم من القرآن آية واحدة لميؤمنوا به .

وقبوله تعالى : ﴿ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ .. ( السكبرت الآن رسبول الشكبرت الآن رسبول الله وقبد يطول الله رُبُعين أو ثلاثة أرباع ، فلما أن يسرى عنه يتلو ما نزل عليه على صحابته ليكتبوه ، يتلوه كما أنزل عليه ، فيكتبه الكتبة ، ويحفظه مَنْ يحفظه منه م وكانوا أمة رواية وأمة حفظ .

ثم يأتي وقت الصلاة فيصلي بهم رسول الله بما نزل عمليه من

<sup>(</sup>١) سبب نزول الآية : • قبل إن سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن عبينة .. قال : أتى النبي كلير بكتف فيه كتاب فقال : • كفي بقوم غسلالة أن يبرشبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به غير غبيهم ، أو كتاب غير كتابهم ، فانزل الله تعالى · ﴿ أَوْ لُو يَكُمُهِمُ أَنَّ أَرْلُنَا مَلِكَ الْكِتَابِ ..
(٢٤٥/٧) : ذكره القرطبي في تفسيره (٣٤٥/٧).

# 01/17/20+00+00+00+00+00+0

وإلا ، فلك أن تتحدى أكثر الناس حقْظا أنْ يُعيد عليك خطبة أو كلمة ألقاها على مدى نصف ساعة مثللاً ، ثم يعيدها عليك كما قالها في للمرة الأولى .

ثم يقول سبحانه: ﴿إِنَّ فِي لَالْكُ لَرَّحْمَةُ وَفَكُرَىٰ .. (1) ﴾ [المتكبوت] لكن لمن ﴿لْقُومُ يُؤْمِنُونُ (1) ﴾ [المتكبوت] لكن لمن ﴿لقُومُ يُؤْمِنُونُ (1) ﴾ [المتكبوت] ؛ لأن القرآن لا يشر إلا فيمن يُحسن استقباله ويؤمن به ، أما غير المؤمنين فهو في آذانهم وتُقر وهو عليهم عمى ، لا يفقهونه ولا يشدبرونه ؛ لانهم يستقبلونه لا بصفاء نفس ، وإنما ببُغُض وكراهية استقبال ، فلا ينالون نوره ولا مدانه .

لذلك يقول تعالى في الذين يُحسنون استقبال كلام الله : ﴿ قُلْ هُو َ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ . . (13) ﴾

أما الذين يجحدونه ولا يُحسنون استقساله ، فيقول عنهم : ﴿ وَالَّذِينَ لا يُؤْمُنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقَرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى . . ( الله ) [ المسلت]

وسبق أنْ قلنا: إن الفعل واحد ، لكن المستقبل مختلف ، ومثَلْنا لذلك بمن ينفخ في الشاي لذلك بمن ينفخ في الشاي ليُبرده ، وأنت أيضاً تنفخ في الشمعة لتطفئها ، وتنفخ في النار لتشعلها .

وفى موضع آخر يقول شعالى : ﴿ وَنَّنزِلُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءً وَوَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ .. ( [3] ﴾ [الإسراء] ، غفرق بين الشفاء والرحمة ، الشفاء يعنى : أنه كانت مناك علة ، فبرأت ، لكن الرحمة ألا تعاودك

العلة ، ولا يأتيك الداء مرة أخرى ، فالقرآن نزل ليعالج الداءات النفسية ، يعالجها بالقراءة ويُحصننك ضدها فلا تصييك ، وإن وقعت في شيء من هذه الداءات فاقرأ ما جاء فيها من القرآن ، فإنها تبرأ بإذن الله ، إذن : الشفاء يعالج الداء إن وقع في غفلة من سلوك النفس.

ولو طبقنا قضايا القرآن في نفوسنا لنالتنا هذه الرحمة ، فالإنسان يسمونها بدن وقيم ومعان وأخلاق ، هذه المعاني في الإنسان يسمونها النفسيات ، فقد يكون سليم البنية والجسم لكنه سقيم النفس ؛ لذلك نجد بين تخصصات الطب الطب النفسى ، وكل مريض لا يجدون لمرضه سبباً عضوياً يُشخّصونه على أنه مرض نفسى ، وحين تسأل الطبيب النفسى تجد أن كل ما عنده عقاقير تهدىء المحريض أو تهدّه فينام حتى لا يفكر في شيء ، وهل هذا هو العلاج ؟

ولو تاملنا كتاب ربنا لوجدنا فيه العلاجين : العضوى والنفسى ، فسلامة الجسم في أن الله تعالى أحل لك أشياء ، وحرَّم عليك أشياء ، ومرَّم عليك أشياء ، وما عليك إلا أنْ تستقيم على منهج ربك فيتسلم من داءات الجسد ، فإنْ كنتَ من مؤلاء الذين يحبون الأكل من الحلال لكنهم ببالغون فيه إلى حدِّ التَّخمة ، فاقرا في القرآن : ﴿ يَسْبَى آدَمَ خُذُوا زِيسَكُمْ عِند كُلُ مَسْجِد وَكُلُوا وَاسْرَبُوا وَلا تُسْرُفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُ أَلْمُسْرِفِينَ (آ) ﴾ [الاعراف]

ثم تجد فى السنة النبوية مُدَكِّرة تفسيرية لهذه الآية : « بحسب ابن آدم لُقيْمات يُقَمْنَ صلبُه ، فيإنْ كان ولا بند : فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه «(۱) .

<sup>(</sup>۱) عن المقدام بن مصدى كرب قال: سمعت رسول الله في قول : « سا ملا أدمى وعاء شراً من بان ، بحسب ابن آدم أكالات يقمن صليه ، فيإن كان لا حصالة فشك لطحامه ، وتلك لشرابه ، وتلك أنفسه » أخرجه ائترمتى في سننه ( ٣٣٨٠ ) ، وابن ملجه في سننه ( ٣٣٤٩ ) .

# 巴尔斯斯拉

# 

فالأصل أن يأكل الإنسان ليعيش ، لا أن يعيش ليآكل . وبعض السطحيين يقولون : ما معنى « ثلث لنفسه » ، وهل النفس في المعدة ؟ والآن ، ومع تطور العلوم عرفنا أن تُثمة البطن تضغط على الحجاب الحاجز وتضيق مجال الرئة فينتج عن ذلك ضيق في التنفس .

أما الناحية النفسية ، فالمرض النفسى تاتبج إما عن انقباض الجوارح عن طبيعة تكوينها ، كالبيضة مثلاً لها حجم معين فإنْ ضيَّقْتَ هذا الحجم أو بسطته تنكسر .

وهذا أيضاً أساس الداء في النفس البشرية ؛ لأن ملكات النفس ينبغي أنْ تظل في حالة توازن واستواء ، وتجد هذا التوازن في منهج ربك - عز وجل - حيث يقول سبحانه : ﴿ لِكُيلًا تَأْسُوا الله عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلا تَفْرُحُوا بِمَا آتَاكُمُ . . (٢٠) ﴾ [العديد]

فمعنى ﴿ لَكَيْلًا تَأْسُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ .. (17) ﴾ [الحديد] الانقباض ﴿ وَلَا تَفْرُحُوا بِمَا آتَاكُمْ .. (17) ﴾ [الحديد] الانبساط . وكلاهما مذموم منهي المنافق عنه ، لكن من ذا الذي لا يأسى على ما فات ، ولا يفرح بما هو آت؟

لذلك نجت البُلَاء الذين لا تَهزهم الأحداث بصحة قبوية ! لأنهم لا يهتمون للخطوب ، حتى أن الشعراء لم يَقُتْهم هذا المعنى ، حيث يقول أحدهم (٢) :

وَفَى الْبَلَادَةُ مَا فَى الْعَزِّمِ مِنْ جَلَدِ إِنَّ الْبَلِيدِ قَدُويُّ النَّفْسِ عَاتِيها قَاسُالُ أُولِي اَلْعَزْمِ إِنَّ خَارِثُ عَزَائِمِهم عَنِ الْبَلَادَةَ هَلَّ مَادَتُ رَوَّاسِيها ؟ فَالْذَى تَظْنُهُ بِلَادَةَ هُو عَزْمِ قُويٌّ فَى استقيالُ الأُحداثُ والصمودِ لَها .

<sup>(</sup>١) آسيت عليه أسيُّ ﴿ حزنت ، والأسي : الحزن ، واسيت لقلان : حزنت له ، [ لسان العرب ـــ مادة : اسي ] .

<sup>(</sup>٢) من شعر الشيخ رضوان الله عليه .

# 00+00+00+00+00+00+0

إذن : الرحمة في منهج الله إن التزمنا به نامن من الأدواء ، مادية كانت أم معنوية .

# ﴿ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَافِ السَّمَوَدِينَ وَبَلْنَكُمْ مَافِ السَّمَوَدِينَ وَالْأَرْضِ وَالْفَرِينَ وَاللَّهِ الْمَافِلِ وَكَنْ مَالُولِ وَكَالْمَ وَكَالْمَ وَلَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالُونَ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللللْمُ الللّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللّهُ اللللْمُولِمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

( قُلُ ) اى ، للمتكرين لك ﴿ كَفَىٰ بِاللّهِ بَشِي وَبَيْتُكُم شَهِيداً .. ( قُلُ ) اى ، للمتكرين لك ﴿ كَفَىٰ بِاللّهِ بَشِي وَبَيْتُكُم شَهِيداً .. ( آ ﴾ [استبرت] أى : حسبى أن يشهد ألله لَى بانتي بلَقْتُ ، قشهادتكم عندى لا تنفع ، كما أنه لا ينفعنى إيمانكم ، ولا يضرنى كفركم ، فأجرى آخذه من ربى على مجرد البلاغ وقد بلَقْتُ ، وشهد الله لى بذلك .

وفى موضع آخر يقول سبحانه : ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسُلاً قُلُ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِبِدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ . . (2) ﴾ [قرعه] أي : انكم لم تكتفوا بالآيات ، ولم تؤمنوا بها ، لكنى أكتفى برب هذه الآيات شهيدا بينى وبينكم ، إذن : هناك خصومة في البلاغ بين محمد على وقومه الذين يُكذّبونه في البلاغ عن ربه .

\_فلا بُدُّ إِذْنَ مِن قَصْلُ في هذه الضصوصة ، وإذا ما نظرنا إلى قضايا الخُلُق في الخصومات وجدنا إمًّا أنْ يُقر المتهم ، وإما أن يشهد شاهد حَقِّ لا شاهد زور ، ثم يعرض الأصر على القاضى ليحكم بالشهادة أو البينة .

ولا بُدَّ في القاضى الا يكون صاحب هوى ، ثم ياتى دور تنفيذ الحكم ، وهي السلطة التنفيذية ، وهذه ايضاً ينبغي الا يكون لها

# 01177120+00+00+00+00+0

هوى ، فتنفذ الحبكم على حقيقته ، فكأن الخصومات عند البشر تمرُّ بمراحل متعددة ، وقد تتميع الحقائق إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لهذه الاطراف ، فلو شبهد الشاهد زوراً أو مال القاضى أو المنفَّذ للحكم ودلُس فى التنفيذ لانقلبت المسائل .

اما فى حكومة الحق مسبحانه وتعالى مد فى الخصومة بين محمد وقدومه ، فكفى به سبحانه حاكما وقاضيا ومُنفّذا ، لماذا ؟ لأنه سبحانه : ﴿ يَعْلَمُ مَا فَى السَّمَلُواتِ وَالأَرْضِ . . (ق) ﴾ [العنكون]

قلا تضفى عليه ضافية فى الأرض ولا فى السماء ، يعلم السر وأخفى ، فأي شهادة إنن أعدل من شبهادته ؟ وهو سبحانه قاض عادل يحكم بالحق ؛ لأنه لبس له سبحانه هوى يميل به إلى الباطل ، وهو سبحانه لا يُبدل فى تنقية الأحكام ؛ لأنه يُتقد حكمه هو سبحانه .

إنن : من القائز في حكومة قاضيها الحق ـ تيارك وتعالى ـ وأطراف الخصومة فيها محمد وقدومه ؟ فاز رسول الله في أن يكون الله هو الشهيد ، وخسر الكافرون حين كفروا به ، ولم تكفيهم البينة التي جاءتهم في القرآن الكريم .

وعلّم الله للغيب ليس علاجاً ومذاكرة ليعلم ، إنما ثانى الأصور بتوقيت منه قديم أزلاً ، والعالم يظهر على وَقُق ما يراه أزلاً ؛ لذلك يقول سيمانه : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْنًا أَن يُقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ( [ [يس]

أى : يقول للشيء ، فكأن موجود فعلاً ينتظر الأمر من الله بالظهور للناس ، فقوله ( كُنْ ) للظهور فقط ، أما مسالة الخلْق فمنتهية أزلاً ، و ( الماكيت ) موجود ، فالحق سبحانه يعلم غَيْب السموات والأرض ، أما نحن فلا نعلم حتى غَيْب تنفسنا .

# 

ويقول سبحانه : ﴿ يَعْلُمُ السَّرِّ وَأَخْفَى ( \* ) ﴾ [45] قهل هذاك الخفى من السر ؟ قالوا : السر ما تُسَرِّه في نفسك ، والأخفى منه أنَّ يعلمه سبحانه قبل أن يكون في نفسك .

وقد وقف البعض عسند قوله تعالى : ﴿ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تُكُمُونَ وَمَا تُكُمُونَ وَمَا تُكُمُونَ وَمَا تُكُمُّمُونَ (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يقولون : ما وجه امتنان الله بعلم الجهر من القول ، وبعلم ما نُبدى ، فهذا شيء غير مستور يعرفه الجميع ؟

ونقول: افهم عن الله مراده ، فالمعنى لم يقُلُ سيحانه: اعلم ما تبدى أنت ، ولا ما تجمهر به أنت ، إنما ما تبدون كلكم ، وما تجهرون به كلكم ، ولتوضيح هذه المسألة تصور مظاهرة من عدة مثات أو عدة آلاف تختلط بينهم الهنافات والاصوات وتتداخل الكلمات ، بحيث لا تستطيع أن تميز صوت هذا من صوت ذاك .

لكن الحق سبحانه يستطيع تعييز هذه الأصوات ، وإعادة كل منها إلى صاحبه ؛ لذلك نرى فى المظاهرات أن كل إنسان يستطيع أن يقول ما يشاء ، ويهتف بما لا يجرق أن يهتف به منفردا ؛ لان صوته سيختلط مع الأصوات ، ويستثير فيها فلا يعرف مصدره ، وهكذا يكون علم الجَهْر أقوى من علم الفَيْب .

فإن قلت : إن بعض العلماء باكتشافاتهم ويحوثهم توصلوا إلى معرفة أسرار كانت مستترة في الكون ، كالكهرباء والذرة وغيرها ، فهم بذلك يعلمون الغيب . نقول : نعم ، علموا شميئا كان مستوراً في الكون ، لكن علموه بمقدمات خلقها الله ويسرها لهم ، فاخذوا هذه المقدمات وتوصلوا بها إلى اكتشافاتهم ، كما يحل ولدك مثلاً تمرين المهندسة ، فيستعين بالمعطيات .

# @//xx20+00+00+00+00+0

إذن ؛ فهو في حقيقة الأمر ليس غيياً ، بل هو شيء منوجود ، لكن له منيلاد ووقت يظهر فيه ، فإنْ جاء وقته يسَّر الله لخلُقه الوصول إليه ، إما بالبحث واستخدام المقدمات ، فإذا صادف ميلاد السر بحث الخلق يُقال : إنهم أحاطوا علماً ببعض غيب الله .

ويقول تعالى : ﴿ وَلا يُحيطُونَ بِشَيْءَ مَنْ عَلَمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ .. (وَلَمُ اللَّهُ عَلَمُهُ إِلاَّ بَمَا شَاءَ .. (أَفَّنَ ﴾ [البقرة] أي : شاء أنَّ يُولد ، فإنْ جاء مَيَلاد السبر ، ولم يتوصلوا إليه ببحوثهم ، ولم يقفوا على مقدماته كشفه الله لهم ولو مصادفة ، وقد اكتشفوا كثيراً من اسرار الكون مصادفة .

فالنبيب الحقيقى : هو الذي ليس له مقدمات تُموصل إليه ، ولا يعلمه أحدد إلا الله ، والذي قال الله عنه : ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ فَلا يُطْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ أَحَدُ إِلاَ اللهُ مَنِ ارْتَصَىٰ مِن رَسُولِ . . (٢٧) ﴿ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَا

ثم يقول تعالى : ﴿ وَاللَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ .. ( ( ) العنكبوت ] اى : بعبادة ما دون الله من الأصنام والأوثان ﴿ و كَفَرُوا بِاللّٰهِ .. ( ) المنكبوت الخالق واجب الوجود ﴿ أُولَّنْكُ هُمُ الْخَاسِرُونَ ( ) العنكبوت الذات الخالق بالخالق لا يؤثر في ذاته سبحانه ، ولا في صفات الكمال فيه ، لأنه سبحانه بصفات الكمال خلقهم ، فله سبحانه صفات الكمال ، آمنوا أم كفروا .

لكن فَرْق بين مَنْ يؤمن رمَنْ يكفر ، فالإنسان بطبعه حريص على الحياة مستمسك بها ، حستى إنه إنْ أصابه مرض طلب العلاج ليصون حياته وهو يخاف الموت ، ويرى مصارع الناس من حوله ، وكيف سبقه أجداده ولم يخلد منهم أحد ، ويرى أن الموت بأتى بلا أسباب ؛ حتى قيل : والموت من غير سبب هو السبب .

إذن : فالموت حقيقة واقعمة ، لكن يشكُّ الناس فيها ولا

# 00+00+00+00+00+00+01/17F20

يتصورونها لانفسمهم لانهم يكرهونها ؛ لذلك يقال لهى الأثر : ما رأيتُ يقيناً أشبه بالشكُ من يقين الناس بالموت .

وليقين الإنسان في الموت نراه يحب البقاء في ولده ، وفي ولد ولده ليبقى ذكره أطول فترة محكنة ، وما دام الأصر كذلك ، فلحاذا لا تؤمن بالله فَييورثك الإيمانُ حياةً خالدة باقية لا نهايةً لها ، لا تفارقها ولا تفارقك ، وهي حياة الآخرة . إذن : فَحَنِ الخاسرون ؟ الخاسرون هم الكافرون الذي قصروا حياتهم على عمرهم في الدنيا .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْمَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُّ مُسَمَّى لِمَّاءَهُرُ الْعَذَابُ وَلَيَا لِيَنْعُمُ بَغْتَةُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ٢٠٠٠ الْعَذَابُ وَلَيَأْلِينَهُم بَغْتَةُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ٢٠٠٠

عجيب أنْ يطلب الإنسان لنفسه العذاب ، وأن يستعجله إنّ أبطأ عليه ، إذن . ما طلبه هؤلاء إلا لاعتقادهم أنه غير واقع بهم ، وإلا لو وَنقُوا من وقوعه ما طلوه .

﴿ وَلَوْلا أَجُلٌ مُسَمَّى لُجَاءَهُمُ الْعَذَابُ .. ( ( ) ) [المنكبون] لأن كل شيء عند الله بميقات وأجل ، والأجل يختلف باختلاف أصحابه وهو أجل الناس واعمارهم ، وهي آجال متقرقة فسيهم ، لكن هناك أجل يجمعهم جميعاً ، ويتغقون فيه ، وهو أجل الساعة .

فقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخُرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدُمُونَ (37) ﴿ [الاعراف] أي : بآجالهم المتفرقة . أمّا أجل القيامة فأجل واحد مُسسمى عنده تعالى ، ومن عجيب الفَرق بين الاجلين أن الآجال المتفرقة في الدنيا تنهى حياة ، أمّا أجل الآخرة فتبدأ به الحياة .

# 9//YF0

والمعنى ﴿ وَلُولًا أَخِلٌ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ الْعَدَابُ . . (٣٠ ﴾ [العنكبوت] أن المسالة ليست على هواهم ورغباتهم ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ خَلَقَ الإنسَانُ مِنْ عَسَجَلِ . . (٣٢ ﴾ [الانبياء] ويقول : ﴿ مَسَأْرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتُعْجُلُونَ (٣٣ ﴾ [الانبياء]

لذلك لما عقد النبى في صلح الصديبية بينه وبين كفار مكة ، ورضى أن يعود بأصحابه دون اداء فريضة العمرة غضب المسحابة وعلى وعمر ، ولم يعجبهم هذا الصلح ، وكادوا يخالفون رسول الله غيرة منهم على دينهم ، حتى أن النبى في دخل على أم سلمة رضى الله عنها وقال : « هلك المسلمون » قالت : وليم يا رسول الله ؟ قال : « أصرتهم فلم يعتثلوا » فقالت : يا رسول الله اعدرهم ، فهم مكووبون ، جاءوا على شرق لبيت الله ، وكانوا على مقربة منه هكذا ، ثم يُمنعون ويُصدُون ، اعدرهم يا رسول الله ، ولكن امض فاصنع عا أمرك الله به ودعهم ، فإن هم رارك فعلت فعلوا ، وعلموا أن ذلك عزيمة .

وقعالاً ذهب رسول الله ، وتحلّل من عصرته ، ففعل القوم مثله ، وتجحت مشورة السيدة أم سلمة ، وانقذت الموقف .

ثم بيَّن الله لهم الحكمة في العودة هذا العام دون قتال ، ففي مكة

<sup>(1)</sup> أضرجه الصعد في مستنده ( ٣٣٦/٤ ) ضحن حديث صلح الصديبية الطويل من حديث السور بن صخرمة الزمري ومروان بن الحكم أن رصول لك يُخِخُ قال : يليها الناس انحروا واحتقوا فيما قام أحد ثم عاد بمثلها فعا قام رجل محتى عاد بمثلها فعا قام رجل قرجع رسول الله يُخِخُ فدخل على ام سلمة فقال . يا ام سلمة ما شان الناس ؟ قالت : با رسول الله قد دخلهم ما قد رايت فلا تكلمن منهم إنسانا واعصد إلى عديك حيث كان فانحره واحلق ، فإن قد ضعلت ذلك فعل الناس ذلك شخرج رسول الله لا يكلم أحداً حتى أتى هديه فنمرد ثم جلس قماق قفام الناس يتحرون ويحلفون » .

# 

إخَوانُ لَكُمُ آمَنُوا ، ويكتَّمُونَ إيمانهم ، فإنْ دخلتُم عليمهم مكة فسوف تقتلونهم دون علم بإيمانهم .

وكان عمر \_ رضى الله عنه \_ كعادته شديداً فى الحق ، فقال : يا رسول الله ، السنا على الحق ؟ قال رَجِّة " بلى " قبال : البسوا على الباطل ؟ قال رَجِّة " بلى " قبال : فَلَمْ نُعطى الدنية فى ديننا ؟ فقال أبو بكر : الزم غَرْزك يا عمر (") .. يعنى قف عند حدّك وحجّم نفسك ، ثم قال بعدها ليبرر هذه المعاهدة : ما كأن فتح فى الإسلام أعظمَ من فتح الدديبية \_ لا فتح مكة .

لماذا ؟ لأن الحديبية انتزعت من الكفار الاعتراف بمحمد ، وقد كانوا معارضين له غير معترفين بدعوته ، والآن يكاتبونه معاهدة ويتفقون معه على رأى ، ثم إنها أعطت رسول الله فرصة للتفرغ لأمر الدعوة ونشرها في ربوع الجنزيرة العربية ، لكن في وقتها لم يتسع ظن الناس لما بين محمد ورب ، والعباد عادةً ما يعجلون ، والله ـ عز وجل - لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد سبحانه .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلَيَأْتِينَهُم بَغْتَةٌ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ( آ ) ﴾ [العنكبوت] يعنى : فجأة ، وليس حسب رغبتهم ﴿ وهُمْ لا يَشْعُرُونَ ( آ ) ﴾ [العنكبوت] لا يشعرون ساعتها أم لا يشعرون الآن أنها حق ، وأنها واقعة لاجل مسمى ؟

المراد لا يشعرون الآن أنها آتية ، وأن لها أجلاً مُسمى ، وسوف تباغتهم بأهوالها ، فكان عليهم أن يعلموا هذه من الآن ، وأن يؤمنوا

 <sup>(</sup>١) آخرج نحوه مسلم في صحيحه (١٧٨٥) كتاب الجهاد ، والبخاري في صحيحه (٤٨٤٤)
 في تقدير سورة الفتح من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه .

بها . إذن : قليس المراد أنهم لا يشمعرون بالبغتة ؛ لأن شعورهم بالبغتة ساعتها لا ينفعهم بشيء .

ثم يقول الحق سبحانه(١):

## ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْمُذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَتُحِيطَةً إِلَّاكَنِوِينَ ۞ ٢

أى : قُلْ لهم إنْ كنتم تستعجلون العناب فهو آت لا محالة ، وإنْ كنتم في شوق إليه فجهنم في انتظاركم ، بل ستمتليّ منكم وتقول : هل من مزيد ؟ والعذاب يتناسب وقدرة المعذّب قوة وضعفا ، وإحاطة وشمولاً ، فإذا كان المعذّب هو الله \_ عز وجل \_ فعذابه لا يُعلّبه أحد من العالمين .

ومعنى ﴿ لَمُحيطةٌ بِالْكَافِرِين ۞ ﴾ [التنكيون] الإحاطة أن تشمل الشيء من جميع جهانه ، فالجمهات أربع : شيمال وجنوب وشرق وغرب ، وبين الجهات الأصلية جهات فرعية ، وبين الجهات القرعية أيضاً جهات فرعية ، والإحاطة هي التي تشمل كل هذه الجهات .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿إِنَّا أَعْسَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا . [17] ﴾ [الكهف] يعنى : من كل جهاتهم .

ومن عجيب أمر النار في الآخرة أن النار في الدنيا يمكن أنْ تُعدَّب شخصاً بنار تحوطه لا يستطيع أنْ يَقلت منها ، لكن النار بطبيعتها تعلى ؛ لأن اللهب يتجه إلى أعلى ، أما إنْ كانت تحت قدمك فيمكنك أنْ تدوسها بقدمك ، كما تطفىء مثلاً ( عُقْب ) السيجارة ، فحين تدوسه

<sup>(</sup>١) سبب نزول الآية - قال القرطين في تفسيره ( ٩٤٤٧/٣ ) - قبل : نزلت في عبد الله بن أبي أمية وأصحابه من المشركين حين قالوا وأو تُسقط السَّمَاء كما زعبت علّا كسفا .. ﴿ ﴾ الإسراء] .

#### 00+00+00+00+00+00+0\(\text{14\text{14\text{1}}}\)

تمنع عنه الأكسوجين ، فتنطقىء النار فيه ، أما فى نار الآخرة فتأتيهم من كل جهاتهم :

## ﴿ يَوْمَ يَغْشَلُهُ مُ الْفَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِ هِرْ وَيَقُولُ ذُوقُولُ مَا كُنتُمْ تَعْسَلُونَ ۞ ﴾

وفي موضع آخر يقول سبحاته : ﴿ لَهُمْ مَن فَوْقِهِمْ ظُلُلٌ مِنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلُلٌ (13)﴾

وهانان الجهتان لا تأتى منهما النار في الدنيا ؛ لأن النار بطبيعتها تصعد إلى أعلى ، وإنْ كانت تحت القدم تنطفىء - إذن : هذا ترقّ في العذاب ، حيث لا يقتصر على الإحاطة من جميع جهاته ، إنما يأتيهم أيضاً من قوقهم ومن تحتهم .

لكن قد يتجلّد المعدّب المعدّاب ، ويتماسك حتى لا تشمت فيه ، وهذا يأتيه عذاب من نوع آخر ، عذاب يُهينه ويُدَلّه ، ويُقال له : ﴿ فُقُ إِلّٰكَ أَنتَ الْهَرْبِرُ الْكَرِيمُ ﴿ آ ﴾ [الدخان] لذلك وصف العدّاب ، بأنه : مهين ، وأليم ، وعظيم ، وشديد .

وقوله شعالى ﴿ وَيَقُولُ فُوقُوا مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَ ﴾ [العنكبوت] لم يقل : ذوقوا النار - إنما نوقوا ما عملتم ، كأن العمل نفسه سبكون هو النار التي تحرقهم .

ثم يقول الحق سبحانه:

يَعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إلِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيَّنِيَ فَاعْبُدُونِ ٥٠

بعد أنْ تحدَّث الحق سبحانه عن الكفار والمكتَّبين أراد أنْ يُحدث توازناً في السياق ، فحدَّثنا هنا عن المؤمنين ليكون أنكى للكافرين ، حين تردف الحديث عنهم ، وعما يقع لهم من العناب بما سينال المؤمنين من النعيم ، فتكون لهم حسرة شديدة ، قلو لم يأخذ المؤمنون هذا النعيم لكانَ الأمر أهونُ عليهم .

وقوله تعالى : ﴿ يَعْبَادِي ، . ( ق ) ﴿ [المنكبرت] سبق أن قُلْنا : إن الخَلُق جميعا عبيد لله ، وعبيد الله قسمان : مؤمن وكافر ، وكل منهما جعله الله مختاراً : المؤمن تنازل عن اختياره لاختيار ربه ، وفضل مراده سبحانه على مراد نقسه ، قصار عبداً في كل شيء حتى في الاختيار ، فلما فعلوا ذلك استحقوا أن وكونوا عبيداً وعباداً لله .

أما الكافر فتابيً على مراد ربه ، واختار الكفر على الإيمان ، والمعصية على الطاعة ، ونسى أنه عبد شهمة هور غى أشياء لا يستطيع أن يضتار فيها ، وكأن أش يقول له : أنت أيها الكافر تمردت على ربك ، وتأبيّت على منهجه في ( افعل ) و ( لا تفعل ) ، واعتدت التمود على أش . فلماذا لا تتصرد عليه فيما يُجريه عليك من أقدار ، لماذا لا تتأبّى على الموض أو على الموت ؟ إذن : فائت في قيضة ربك لا تستطيع الانفلات منها .

وعليه ، فالمحوّمن والكافر سواء في العبودية ش ، لكن الفرْق في العبادية حديث جاء المؤمن مختاراً راضياً بمراد الله ، وفَرْق بين عبد يُطيعك وأنت تجرُّه في سلسلة ، وعبد يددمك وهو طليق حُرُّ . وهكذا المؤمن جاء إلى الإيمان بالله مختاراً مع إمكانية أنَّ يكفر ، وهذه هي العبودية والعبادية معاً .

ومعنى ﴿ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ .. (١٠) ﴾ [العنكبوت] يخاطبهم ربهم هذا

الخطاب وهم في الأرض وفي سعتها ، ليلقت انظارهم إلى أنهم سينضطهدون ويُعنَّبون ، وسيقع عليهم إيذاء وإيلام ، فيقول لهم : إياكم أن تَصَرفكم هذه القسوة ، إياكم أن تتراجعوا عن دعوتكم ، فإذا لم يناسبكم هذا المكان فاذهبوا إلى مكان آخر فأرضى واسعة فلا تُصَيِّقوها على انفسكم .

اذلك يقول سيدنا رسول الله ﷺ: « الأرض لله ، والعباد كلهم لله ، فإنْ أبصرتُ خيراً فأقم عيث يكون «(ا .

فائدًى تعانى منه الآن هو هذه الحدود وهذه القيود التى وضعناها فى جغرافية أرض الله ، فضيعًنا على أنفسنا ما وسعّه الله لنا ، فأرضُ الله الواسعة ليست فيها تأشيرات دخول ولا جوازات سقر ولا ( بلاك لست ) .

لذلك قلنا مرة في الأمم المتحدة : إنكم إنْ سعيتُم لتطبيق مبدا واحد من مباديء القرآن فلن يوجد شر في الأرض ، ألا وهو قوله تعالى : ﴿ وَالْأَرْضِ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ [ [الرحمن]

والمعنى : الارض كل الأرض للانام كل الانام ، قان ضاق رزقك في مكان غاطلبه في مكان آخر ، وإلا فالذي يُتعب الناس الآن أن توجد أرض بلا رجال ، أو رجال بلا أرض ، وها هي السودان مسئلاً بجوارنا ، فيها أجود الأراضي لا تجد من يزرعها ، لماذا ؟ للقيود التي وضعناها وضيعًتا بها على أنفسنا .

<sup>(</sup>١) عن الزبير بن العوام قال قال يُخلِق : « الهلاد بلاد الله . والعباد عباد الله . قليت أصبت خييراً فاقع » الخرجة المحد على مصنده ( ١١١/١ ) . وآورده العجلوني في كشف الشقاء ( ٣٤٢/١) بلفظ « فأى موضع رأيت غيه رفقاً فأم » وقال . « رواه الطبراني عن الزبير يسند ضعيف » وعراه النجم أيضاً لاحمد والطبراني عن الزبير يسند ضعيف » وعراه النجم أيضاً لاحمد والطبراني عن الزبير بسند ضعيف ».

وصدق الشاعر حين قال:

لَعْمَرُكَ مَا صَاقَتْ بِلادٌ بِأَهْلِها وَلَكُنَّ أَخْلاق الرجَالِ تَضِيقُ

ثم يقول سبحانه ﴿ فَإِيَّاى فَاعْبَدُونِ ﴿ آي ﴾ [العنكبرت] فإنْ اخذنا بمبدأ الهجرة فلا بُدُ أن نعلم أن للهجرة شروطاً أولها : أنْ تهاجر إلى مكان بحقظ عليك إيمانك ولا ينقصه ، وانظر قبل أنْ تخرج من بلدك هل سنتمكن في المهجر من أداء أمور دينك كما أوجبها ألله عليك ؟ فإنْ كان ذلك فلا مانع ، وإلا فلا هجرة لمكان يُخرِجني من دائرة الإيمان ، أو يحول بيني وبين أداء أوامر ديني .

وهل يُرضيك أنْ تعيش لتجمع الأموال فى بلاد الكفر ، وأنْ تدخل عليك ابنتك مثلاً وفى يدها شاب لا تعرف عنه شبيئاً قد فُرض عليك فَرْضاً ، فقد عرفته على طريقة القوم ، ساعتها لن ينفعك كل ما جمعت ، ولن يصلح ما جُرح من كرامتك .

وسبق أن أوضحنا أن الهجرة قد تكون إلى دار أمن فقط ، حيث تأمن غيها على دينك ، وتأمن ألاً يفتنك عنه أحد ، ومن ذلك الهجرة التي أمر بها رسول ألله إلى الحبشة ، وهي ليست أرض إيمان ، بل أرض أمن .

وقد علل رسول الله على أمره بالهجرة إليها بقوله : « إن فيها مكا لا يُطْلَم عنده أحد ه (١) وقد تبيّن بعد الهجرة إليها صدّق رسول الله ،

<sup>(</sup>١) عن لم سلمة أنها قالت ، لما غساقت علينا مكة ، وأوزى أصحاب رسول ألله في ونتوا ورأوا ما يصبيهم من البلاء والفتلة في دينهم ، وأن رسمول ألله في لا يستطيع دقع ذنك عنهم . وكان رسمول ألله في منعة من قومه ومن عمه ، لا يصل إليه شيء مما يكره مما يكره مما يال أعممابه ، فقال لهم رسول ألك في : « إن بأرض المعبشة ملكا لا يتلم أحد عده ، فالمدقوا ببلاده حتى يجعل ألله بكم قرجاً ومقرجاً عما أنتم فيه ، حديث طويل أشرجه البيقي في دلائل النموة (٣٠١/٢ ) وأورده ابن هشام في السيرة يندوه (٣٢١/٢ ) .

#### 日本の対象

#### 

وكأنه على علم تام بالبيئة المحيطة به وباحوال أهلها .

لذلك لم يأمرهم مثلاً بالهجرة إلى أطراف الجزيرة العربية ؛ لانها كانت خاضعة لقريش بما لها من سيادة على الكعبة ، فلا يستطيع احد أنْ يحمى منْ تطلبه قريش ، حتى الذين هاجروا بدينهم إلى الحبشة لم يَسُلُموا من قريش ، فقد أرسلتُ إلى النجاشي منَ (الله يكلمه في شانهم ، وحملوا إليه الهدايا المغرية ليسلمهم السهاجرين من المؤمنين بمحصد ، لكن لم تفلح هذه الحيلة مع الملك العادل الذي راود الإيمانُ قليه ، فأحب المؤمنين ودافع عنهم ورفض إعادتهم ويقال : إنه آمن بعد ذلك ، ولما مات صلى عليه رسول الله (الـ

أما الهجرة إلى المدينة بعد الهجرة إلى الحبشة فكان لدار أمن وإيمان معاً ، حييث تأمن فيها على دينك ، وتتمكّن فيها من نشره والدعوة إلى ، وتتدكن بأموالهم ، ويكل ما يملكون ، وقد ضرب الأنصار في مدينة رسول الله أروع مثل في التاريخ في المواساة ، فالانصاري كان يرى أخاه المهاجر ترك أهله في مكة ، ولمه إربة وحاجة للنساء ، فيطلق له إصدى زوجساته ليتزوجها ، فانظر ماذا فعل الإيمان بالانصار .

<sup>(</sup>١) هو : عصرو بن العاص ، ابر عبد الله ، فاتبح مصدر واحد عظماء العرب ودماتهم وأولى الراي والحزم والمكيدة غيهم ، كان في الجاملية من الاشداء على الإسلام ، اسلم في هدنة الصحيبية ، ولد ٥٠ ق. هـ ، وتولى ٤٢ هـ بالقاهرة عن ٢٢ عاماً ( الاعلام الذركلي ( ٧٩/٥ ) . وذكر ابن هشام في السيرة النبوية ( ٢٠٠٢ ) ، أن قريشا أرسلت عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة للنجاشي ليوقعوا بين المهاجرين والنجاشي ليسلمهم إليه ، وقال عمرو : والله الاخبرنه أنهم يزعمون أن عيمي عبد » .

<sup>(</sup>۲) عن عصران بن حصیف آن رسول اله ﷺ قال : « إن أخاكم النجاشي قد صابت فقوه! فصلوا علیه ، قال ۱ فقعنا فیصلفنا علیه كما یصف على المهتر، وهملیا علیه كما یصلی علی الهبت ، أخرجه أحمد فی مستده ( ۲۹۰/۱ ، ۶۶۱ ) والترمذی فی سنته ( ۲۰۲۹ ) وصححه ، والنسائی فی سننه ( ۷۰/۱) .

وفى قدوله سيحانه ﴿فَإِيَّاى فَاعْبُدُونِ (3) ﴾ [العنكيون] أسلوب يُسمُّونه أسلوب قَصْر ، مثل قدوله تعالى : ﴿إِيَّاكُ نَعْبُدُ وَإِيَّاكُ نَعْبُدُ [الفاتمة]

وفَرْق بين أنَّ نقول: نعبدك ، و ( إياك نعبد ) : نعبدك لا تمنع أنَّ نعبد غيرك ، أمَّا ( إيَّك تَعْبد ) فتقيصر العبادة على ألله - عز وجل - ، ولا تتجاوزه إلى غيره .

فالمعنى - إذن : إنْ كنت ستهاجر فلتكُن هجرتك ش ، وقد فسرها النبى عَلَيْهِ فى الحديث الشريف : « فَمْن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومَنْ كانت هجرته لدنيا يصيبها ، أو امرأة ينكمها فهجرته إلى ما هاجر إليه »(1) .

يم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِهَ مُ ٱلْمُوتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿

يعنى : إنْ كنتم ستقولون - وقد قالوا بالفعل - ليس لنا فى المدينة دار ولا عقار ، وليس لنا فيها مصادر ورق أن ، وكيف نترك أولادنا وبيئتنا التى نعيش فيها ، فاعلموا أنكم ولا بُدَّ مفارقون هذا كله ، فإنْ لم تُقارقوها وانتم احياء فسوف تفارقونها بالموت ؛ لأن في ذَائقةُ المُوت . (3) ﴾

 <sup>(</sup>١) حديث منفق عليه أخرجه البخارى في صحيحه (١) . وكنا مسلم في صحيحه (١٩٠٧)
 كتاب الإمارة ( ١٥٥ ) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

## @@#@@#@@#@@#@@#@@#@!\Y££@

ومَنْ يدريكم لعلكم تعبودون إلى بلدكم مرة أخرى ، كما قال الله لرسوله : ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضُ عَلَيْكَ الْقُرَّانَ لَرَادُكَ إِنَّى مُعادٍ . . ۞ ﴾[القسص]

وعلى نَمْرُض أنكم لن تعودوا إليهما فلن يُضيركم شيء ؛ لأنكم لا بُدَّ مقارقوها بالموت . وكان المحق ـ تبارك وتعالى ـ يخفف عنهم ما يلاقونه من مفارقة الأهل والوطن والمال والأولاد .

كما أننا تلحظ في قوله سبحانه ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائقَةُ الْمَوْت .. (۞ ﴾ [العنكبوت] بن الخواطر التي يمكن أن تطرأ على النفس البشرية حين يُشرع الله أمراً يهيج هذه الخواطر مثل ﴿ إِنْ أَرْضِي وَاسِعَةٌ .. (۞ ﴾ [العنكبوت] وما تثيره في النفس من حب النحم والتملك يجعل لك مع الأصر ما يهيل هذه الخواطر.

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَانَفَةُ الْمَوْتِ .. (٧٠) ﴾ [العنكبوت] حسّى لا نظمعَ فى حطّام الدنيا ، ويُلهينا إغراء المال والهجرة لجمعه ، فالنهاية بعد ذلك كله الموت ، وفقدان كل ما جمعت .

وهذه القضية واضحة في قوله سيحانه : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدُ الْحَرَامَ بَعْدُ عَامِهِمْ هَلَذَا . . (٢٦) ﴾ [التوبة]

فلما أراد الله تعالى أن يُنهى وجود المشركين فى البيت الحرام علم سبحانه أن المسلمين سيحسبون النتيجة السمادية لمنع المشركين من دخول الحرم ، وأنها ستـوثر على تجارتهم وارزاقهم فى مواسم التحارة والحح .

لذلك قال بعدها مباشرة : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةُ " فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ من

<sup>(</sup>١) العيلة : الفقر . والعيّل · الفقير ، يقال · عال يعيل عيلة إذا افتقر . [ لسان العرب ـ مادة : عيل ] .

فَعْلَه .. (١٨) ﴾ [التوبة] قساعة يقرأونها في التشبريع يعلمون أن الله اطلّع على ما في نقوسهم ، وجاءهم بالردّ عليه حتى لا يتكلموا به ، وهذا يعنى أن التشريع يأتى ليعالج كل خواطر النقس ، فلا ينزعك من شيء تخافه إلا ومع التشريع ما يُذهب هذه المخاوف .

# ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنَبُوِّ نَنَّهُم مِّنَ ٱلْحَنَّةِ عُرَفًا تَعْرِي مِن تَعْلِمُ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَأَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ۞ ٢٠ تَعْرِي مِن تَعْلِمُ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَأَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلْمِلِينَ ۞ ٢٠

هذه في مقابل : ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۞ يَوْمُ يَغْشَاهُمُ الْعَدَابُ مِن فَوْقَهِمْ وَمَن تَحْتَ أَرْجُلُهِمْ . . ۞ ﴾ [النتكبرت] وذكر المقابل لزيادة النكاية بالكافرين ، كما يقول سبحانه : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۞ ﴾ وإنّ النّبُرَارَ لَفِي النّبَارِ اللهِ اللهُ ال

قَجَمَعُ المَتقَابِلِينِ يَرْيد مِن فَرَّحَةِ المؤمنِ ، ويِزيد مِن حَسَرةِ الكافر . ومعنى ﴿ لَنُبُوئَتُهُم مِن الْجَنَّةِ غُرفًا . . ( أن ﴾ [العنكبوت] أي : نُنزلهم وتُمكّنهم منها ، كما جاء في قوله تعالى مخاطباً رسوله و الله عَدُوثَ مِن أَهْلِكَ تُبُومً الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِبَالِ . . ( ( الله عَران عَران ] يعنى : تُنزلهم أماكنهم .

والجنة تُطلق على الأرض نات الخضوة والأشجار والأزهار فى الدنيا ، كما جاء فى قوله سبحاته : ﴿ أَبُودُ أَخَدُكُمْ أَنْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نُخيلِ وَأَعْلَابٍ .. (٢٦٦) ﴾

وقوله سيحانه : ﴿ إِنَّا بَلُونَاهُمْ كَمَا بَلُونَا أَصْحَابُ الْجَنَّةَ . . ﴿ ﴾ [انقلم] وقوله سيحانه : ﴿ وَاصْرِبُ لَهُم مُثَلاً رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لاَّحَدهما جَنَّيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ . . ﴿ ﴾ [الكهف]

فإذا كانت جنة الدنيا على هذه الصورة من الخصب والنصاء والجمال ، وفيها أسباب القوت والترف ، إذا كان ذلك في دنيا الأسباب التي نراها ، فما بالك بما أعده الله لخلّقه في الآخرة ؟

ومن عنجائب الجنة أنها ﴿ تَجْوى مِن تَحْسَهَا الأَنْهَارِ .. ۞ ﴾ [المنكبوت] وتحن نعرف أن أنهار الدنيا تجرى خلالها عبر الشُّطآن التي تحجز الماء ، أمَّا في الجنة فتجرى أنهارها بلا شُطآن .

لذلك لما كنا نسافر إلى بلاد المدنية والتقدّم ، ونرى زخارف الحياة وترفسها كنتُ أقول لمن معى : خذوا من هذا النعيم عظة ، فهو ما أعدّه البشر للبشر ؟

فإذا رأيت نعيماً عند أحد فلا تحقد عليه ، بل ازْدَدْ به يقينا في الله تعالى ، وأن ما عنده أعظم من هذا . ألا ترى أن الحق - تبارك وتعالى - حينما يضبرنا عن الجنة يقول : ﴿مَثُلُ الْجَنَّة الَّتِي وُعَدَ الْمُتَّقُونَ . ( 10 ) [محد] فيجعلها مثلاً ! لأن الفاظ اللغة لا تؤدي للمعلني الذي في الجنة ولا تُصفها .

لذلك يقول النبى ﷺ: « فيها ما لا عَبْن رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر « في فكل ما جاء فيها لبس وصفاً لهما إنما مجرد صفّل لها ، ومع ذلك لما أعطانا المثل للجنة صفّى المثل من شوائبه ، فقال : ﴿ فِيها أَنْهَارٌ مِن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ " وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنِ لَمْ يَتَغَيْرُ

(٢) آسن الساء ياسن تغيرت رائسته ، قبهر آسن ، [ المنقلسوس القويم ٢٠/١ ] قبال في التهذيب : هو الذي لا يشربه آحد من نشفه . [ ذكره لبن منظور في لسان العرب حادة . أسن ] .

<sup>(</sup>١) عن آبي هديرة قال قال رسلول أنت ﷺ: • قلل الله : اعددت لعبادي الصائحيين ما لا عين رأت ، ولا أنن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، فاقراوا إن شبتم ﴿ فلا تعدّم شُلَّ مَّا أَخْتِي لَهُم مِن قُراً أَغْمِر .. ﴿ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الله ( ٧٤٩٨ ، ٧٤٩٤ ) . وكذا مسلم في صحيحة ( ٢٨٢٤ ) كتاب الإيعان ..

طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مَنْ خَمْرِ لَذَة لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلِ مُصَغِّى .. (3) ﴾ [مدمد] ويكفى أن تعلم أن نعيم الجنة ياتي مناسباً لقدرة وإمكانيات المنعم سبحانه .

إذن : فالرابح مَنْ آثر الآخرة على الدنيا : لأن نعيم الدنيا مآله إلى زوال ، ولا تقُلْ : إن عصر الدنيا كم مليون سنة ، إنما عصرها صدة بقائك أنت فيها ، وإلا قمانا تستقيد من عمر غيرك ؟

ثم إنك تتمتع في الدنيا على قدر إمكاناتك ومجهوداتك ، فنعيم الدنيا بالأسباب ، لكن تعيم الآخرة بالمسبّب سبحاته ، لذلك ترى نعيما صافياً لا يُنفّصه شيء ، فأند ربما تأكل الأكلة في الدنيا فتسبّب لك المتاعب والمضايقات ، كالمغص والانتقاع ، علاوة على ما تكرهه أثناء قضاء الحاجة للتخلّص من فضلات هذه الأكلة .

أما في الآخرة فقد أعد الله الله الطعام على قَدْر الحاجـة ، بحيث لا تكون له فضلات ، لانه طُهي بكُنْ من الله تعالى .

لذلك سنيل احد علماء المسلمين : تقولون : إن الجنة تأكلون فيها ، ولا تتعوطون ، فكيف ذلك ؟ فقال : ولم التعجب ، ألا ترون الجنين في بطن أمه يتغذى وينمو ولا يتغوط ؟ لأن الله تعالى يعطيه غذاءه على قدر حاجته للنمو ، فلا يبقى منه فضلات ، ولو تغوط فى مشيمته لمات في بطن أمه .

### 00+00+00+00+00+00+0\n\YEA

وقوله تعالى : ﴿ نَعْمُ أَجُو الْعَامِلِينَ ﴿ آلِهَ ﴾ [العنكبرت] نعم ، نعْم هذا الأجر ؛ لأنك مكثّتُ إلى سينُ التكليف تربّع في نعم الله دون أنَّ يُكلّفك بشيء ، ثم يعطيك على مددة التكليف أجراً لا ينقطع ، ولا نهاية له ، فأيُّ أجر أسدى من هذا ؟ ويكفي أن الذي يقرر هذه المحقيقة هو الله ، ههو سيحانه القائل : ﴿ نَعْمَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ العنكوت] [العنكوت]

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِم بِنُوكِلُونِ ۞

قهذه من صفات العاملين ﴿ اللّٰذِينَ صَبَرُوا .. ( الله عن العنكبوت الله تظن أن العمل ما كان في بحبوجة العيش وترق الحياة ، فالعامل الحق هو الذي يصبر ، وكلمة ﴿ اللّٰذِينَ صَبَرُوا .. ( الله ﴾ [العنكبوت] تدل على أنه سيتعرض لللابتلاء ، كما قال سبحانه : ﴿ أَحُسِبَ النَّاسُ أَن يُتُولُوا آمَنًا وَهُمُ لا يُقْتُونُ ( ؟ ) ﴾ [العنكبوت]

قالذين اضطهدوا وعُذَّبوا حتى اضطووا للهجرة بدينهم صبروا ، لكن هناك ما هو أكبر من الصبر ؛ لأن خَصَمُك من الجائز أنْ يصبر عليك ، فيحتاج الأمر إلى المصابرة ؛ لذلك قال سبحاته ﴿اصبُرُوا وَصَابِرُوا - . (37) ﴾ [آل عمران] ومعنى : صابره . يعنى : تنافس معه في الصبر .

والصبر يكون على آقات الحياة لتتحملها ، ويكون على مشدقة التكاليف ، وعلى إغراء المعصية ، يقولون : صبر على الطاعة ، وصبر عن المعصية ، وصدق الشاعر حين قال :

وكُنْ رجلا كالضَّرس يرسُو مكَانَهُ ليَمْضُنَغَ لاَ يَعْنيه حُلُو ولاَ مُنَّ

#### 

قالم عنى ﴿ الّذينَ صَبُرُوا . . ( الله الدينَ على الإيداء ﴿ وَعَلَىٰ وَبُهُمْ يَمُوكُلُونَ ( الله الله الله الله الله عنه الدين ، وكان المهاجرون عند مجراتهم يهتمون لأمر الرزق يقولون : ليس لنا هناك دار ولا عقار ولا . إلخ . فاراد سبحانه أنْ يُطمئن قلوبهم على مسالة الرزق ، فقال ﴿ وَعَلَىٰ رَبُهُمْ يَوَكُلُونَ ( الله ) ﴿ السنكبوت ] [السنكبوت]

قالذى خلقت لا بُد انْ يخلق لك رزقك ، ومن عجيب أمر الرزق ان رزقك ليس هو ما تملك إنما ما تنتفع به حقيقة ، فعقد تملك شيئا ويُسرق منك ، وقد يُطهى لك الطعام ، ولا تأكله ، بل أبق من ذلك قد تأكله ولا يصل إلى معدتك ، وربما يصل إلى المعدة وَتقيشه ، وأكثر من ذلك قد يتمثل الغذاء إلى دم ثم ينزف منك فيي جُرح أو لدغة بعوضة أو غير ذلك ؛ لأن هذا ليس من رزقك أنت ، بل رزق لمخلوق تخر.

إنك تعجب حينما ترى التمساح مبثلاً على ضخامته وخوف الناس منه ، ومع ذلك تراه بعد أن يأكل يخرج إلى اليابسة ، حيث يفتح فسه لصغار الطيور ، فتتولى تنظيف ما بين أسنانه من فضلات الطعام ، وترى بينهما انسجاماً تاماً وتعاوناً إيجابياً ، فحين يتعرض التمساح مثلاً لهجمة الصياد يُحدث الطير صوتاً معيناً يفهمه التمساح فيسرع بالهرب .

فانظر من أين ينال هذا الطير قوته ؟ وأين خصياً الله له رزقه ؟ لذلك يقولون ( اللي شَقُّه خلق لقُّه ) .

وسبق أن ضحرينا مثلاً على خصوصية الرزق بالجنين في بطن أمه ، فحينما تحمل الأم بالجنين يتحول الدم إلى غذاء للطفل ، فإنً لم تحمل نزل عذا الدم ليرمى به دون أنَّ تستقيد منه الأم ، لماذا ؟ لأنه رزْق الجنين ، وليس رزقها هي .

لذلك نجد الآية بعدها تقول (١):

# ﴿ وَكَ أَيْنَ مِن دَانَبُولَا غَمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّا كُمْ أَوَهُوا لَسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞

يريد سبحان أن يُطمئن خُلُقه على ارزاقهم ، فيقول ﴿ وَكَأْيِن مَن 
دَابَةٍ .. (1) ﴾ [العنكبوت] كائ لها مَعَان متعددة ، مثل كم الخبرية حين 
تقول لمن يتكر جميلك : كم أحسنتُ إليك ؟ يعنى : كثيرا جدا ، كذلك 
قي ﴿ وَكَأَيْن .. (1) ﴾ [العنكبوت] أي : كثير كما في ﴿ وَكَأَيْن مِن نُبِي 
قائل مَعَدُ رَبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهُوا لَمَا أَصَابَهُمْ .. (13) ﴾ [ال عمران]

والدابة : هي التي تدبّ على الأرض ، والمراد كل حيّ ذي حركة ، وقد تقول : فالنمل مشلاً لا نسمع له دبّة على الأرض أيّعتُ من الدابة ؟ نعم فله دبّة على الأرض ، لكنك لا تسمعها ، فالذي خلقها يسمع دبيبها ؛ لأن الذي يقبل الصغر يقبل الكبر ، لكن ليس عندك أنت السماع .

بدليل أن الذي يعاني من ضعف السمع مشلاً ينصبحه الطبيب

<sup>(</sup>۱) سبب فرول الأية: عن ابن عمر قال: خرجنا مع رسول الله الله حتى دخل بعض حيطان الانصار، فبحل بالقط من القصر وياكل، فقال: يا بن عصر حالك لا تأكل ؟ فقلت: لا الشعيه يا رسول الله . فقال: لكنى الشقيه وهذه سببحة رابعة ما أقت طعاماً ولو شقت لا الشعيه يا رسول الله . فقال: لكنى الشقيه وهذه سببحة رابعة ما أقت طعاماً ولو شقت لدعوت ربي فأعطاني مثل مأت كسرى وفيصر، فكيف بك با ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم ويضعف البقين؟ قال: قو الد ما برحنا حتى نزلت فو كأبي من دانة لا يخبئون رزق الله برنام ومو اللهبع اللهبة (٢٠) إن التحكيوت] . أخرجه الواحدى النيسابورى في السباب الذول ( ص ١٩٠٦) قال القرطبي في تقسيره ( ٧/ ٥٣٥ ) : - هذا ضعيف في السباب الذول ( ص ١٩٠٦) قال القرطبي في تقسيره ( ٧/ ٥٣٥ ) : - هذا ضعيف المصحابة بشعلون ذلك وهم القدوة ، وأهل البقين والائمة من بصدهم من المستقين المتوكرين .

#### 

بتركبيب سماعة للأذن فيسمع ، وكذلك في النظارة للبصر ، إذن : فكل شيء له أثر مرئي أو مسموع ، لكن المهم في الآلة التي تسمع أو ترى ؛ لذلك يقولون إنَّ أرادوا الميالغة : قلان يسمع دَبَّة النملة .

ومعنى ﴿ وَكَأَيِّنَ مِّنَ ذَابَةً لا تُحْمِلُ وِزَفَهَا .. (1) ﴾ [العنكبوت] ليست كلّ الدواب تحمل رزقها ، فكثير منها لا تحمل رزقا ، ومع ذلك تأكل وتعيش ، ويحتمل أن يكون المعنى : لانها لا تقدر على حمله ، أو تقدر على حمله ولكنها لا تفعل ، فمثلاً القمل والبراغيث التى تكثر مع الإهمال في النظافة الشخصية اتحمل رزقا ؟ والناموسة التي تتغذي مع منع ضعفها على دم الإنسان الفتوة المتجبر ، المحكروب الذي يفتك بالإنسان .. إلخ هذه أشياء لا تحمل رزقها .

أما الحمار مثلاً فهو مع قدرته على الحمل لا يحمل رزقه ؛ لذلك تراه إنْ شبع لا يدخر شيئاً ، وربما يدوس الأكل الباقى ، أو يبول عليه ، وكذلك كل الحيوانات حتى أنهم يقولون : لا يعرف الادخار من المخلوقات إلا الإنسان والفار والنمل .

وقد جعل الله الادخار في هؤلاء لحكمة ولبيان طلاقة قدرته تعالى ، وأن الادخار عند هذه المخلوقات ليس قصوراً من الخالق سبحانه في أن يجعل بعض الدواب لا تحمل رزقها ، بل يخلق لها وسائل تعجز أنت عنها .

ولك أن تتنامل قرى النمل وما فيها من عجائب ، فقد لاحظ الباحثون في هذا المجال آنك لو تركت بقايا طعام مثلاً تأتى نملة وتحوم حبوله ثم تنصرف وترسل إليه عدداً من النمل يستطيع حمل هذه القطعة ، ولو ضاعفت وزن هذه القطعة لتضاعف عدد النمل .

إنن : فهى مملكة فى غاية التنظيم والدقة والتخصص ، والاعجب من ذلك أنهم لاحظوا على النمل أنها تُخرِج فُتاتا أبيض صغيراً أمام الاعشاش ، فلما فحصوه وجدوه الزريعة التي تُسبِّب الإنبات فى الحبة حتى لا تنبت ، فتهدم عليهم العُشُّ ، فيسبحان الذي خلق فيسوَّى ، والذي قدَّر فهدى .

وأعجب من ذلك ، وجدوا النمل يفلق حبة الكسبرة إلى أربعة أقسام ، لأن نصف حبة الكسبرة يمكنه أنْ يَنبِت منفرداً ، فقسموا النصف .

إنن : فكثير من الدواب لا تحمل رزقها ﴿ اللّٰهُ يَرْزُفُهَا وَإِيَّاكُمْ .. 

(3) ﴿ [العنكبوت] فذكر الدواب أولاً في مجال الرزق ثم عطف عليها ﴿ وَإِيَّاكُمْ .. (3) ﴾ [العنكبوت] فنحن معطوفون في الرزق على الدواب ، مع أن الإنسان هو الاصل ، وهو المكرّم ، والعالم كله خُلُق من أجله ولخدمت ، ومع ذلك لم يقُلُ سبحانه : نحن نرزقكم وإياهم ، لماذا ؟ قالوا : لأنك تظن أنها لا تستطيع أن تحمل أو تُدبر رزقهما ، ولا تتصرف فيه ، فلفت نظرك إلى أننا سنرزقها قبلك .

وقد وقف المستشرقون الذين يأخذون القرآن بغير الملكة العربية يعترضون على قوله تعالى : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ .. [الإسراء]

وقوله سبحانه : ﴿ وَلاَ تَمُتُّلُوا أُولَادَكُم مِنْ إِمْلاق . . ((3)) ﴾ [الانعام] يقولون : أيهما أبلغ من الأشرى ، وإن كانت إحداهمما بليفة ، فالأخرى غير بليفة .

#### 

وهذا الاعتراض ناتج عن ظنهم أن الآيتين بمعنى واحد ، وهما مختلفتان ، فالأولى ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أُولادُكُمْ خُشْيَةَ إِمُلاقَ ، ( ( ) ( ) [الإسراء] فالفقر هنا غير موجود وهم يضافونه ، أما في : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أُولادَكُم مِنْ إِمْلاق ، ( ) [الانعام] فالفقر موجود فعلا . فهما مختلفتان في الصَدْر ، وكذلك مختلفتان في المَجْر .

قسفى الأولى قبال : ﴿ نُحْنُ نُرَزُفُهُمْ وَإِبَّاكُمْ .. (1) ﴾ [الإسراء] لأن المفقر غير موجود ، وأنت غير مشغول برزقك ، قبدا بالأولاد ، أما شى الثانية فقال : ﴿ نُحْنُ نَرْزُفُكُمْ وَإِبَاهُمْ .. (12) ﴾ [الاندام] وقدم الآباء ؛ لأن الفقر موجود ، والإنسان مشغول أولاً برزق نفسه قبل رزق أولاده .

إذن : فلكل آية معنى وانسـجام بين صَدُرها وعَجُرَها ، المهم أن تتدبر لفة القرآن ، وتفهم عن الله مراده .

وقوله سبحانه : ﴿ وَهُو السَّمِعُ الْعَلِيمُ (١٠) ﴾ [التنكيرة] واختار هنا السميع العليم ؛ لأن الحق سبحانه له قبيّرمية على خُلْقه ، فلم يخلقهم شم يتركهم للنواميس ، إنما خلق الخلّق وهو سبحانه قائم عليه بقيرميته تعالى ؛ لذلك يقول في بيان عنايته بصنعته ﴿ لا تَأْخُذُهُ سنةٌ ولا نَوْمٌ .. (١٠٠٠) ﴾ [البقرة] يعنى عبادى ناموا مِلْ، جفونكم ؛ لأن ربكم لا ينام ،

ومناسعة السميع هنا ؛ أن الجوع إذا هَزُّ إنساناً ربما يصبح صبحة ، أو يُحدِث شيئاً بدل على أنه جائع ، فكأنه يقول : لم اجعلكم كذلك .

ثم يقول الحق سبحانه :

يقول تعالى للذين لا تكفيهم آية القرآن التي نزلت على رسبول الله ، ويطلبون منه آيات أخرى ، يقول لهم : لقد جعل الله الكم الآيات في الكون قبل أنْ يرسل الرسل ، آيات دالة على الإعجاز في السمارات وفي الأرض ، فعهل مشكم مَنْ يستطيع أنْ يخلق شيشاً منها مهما صغرً ؟

إن خلق السماوات والأرض معجزة كونية لا تتتهى ، فلماذا تطلبون المزيد من الآيات ، وما جعلها الله إلا لبيان صدّق الرسل في البلاغ عن الله ليؤمن التاس بهم .

لذلك يقول سبحانه في الرد عليهم : ﴿ هَـٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلْقَ السماوات والأرض والشمس والقمر أعجاز للدنيا كلها ، وخصوصاً الكفرة فيها .

ومسالة الخَلْق هذه من الوضوح بحيث لا يستطيع أحد إنكارها \_ كما سبق أنْ أوضحنا \_ لذلك يقولون هنا في إجابة السؤال ﴿ لَيَقُولُنَّ اللهُ .. (آ) ﴾ [العنكبوت] وهذا الاعتراف منهم يستوجب من المؤمن أنْ يحمد الله عليه ، فيقول : الحمد لله أن اعترفوا بهذه الحقيقة بانفسهم ، الحمد لله الذي أنطقهم بكلمة الحق ، وإظهر الحجة التي تبطل كفرهم .

وقوله تعالى ﴿ فَأَنَّىٰ بُرِّفَكُونَ (١٦) ﴾ [المنكبوت] أى : كيف بعد هذا الاعتراف ينصرفون عن الدة ؟

## Q1\Y00**>Q+QQ+QQ+QQ+Q**

# اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَيْهُ وَعَلَيْمُ عَبَادِهِ عَلَيْمُ اللَّهُ وَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ وَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ يَسْطُ الْرِزْقَ . ( ] ﴾ [العنكبوت] : بُوستُه ، ﴿ وَيَقْدُو . . ( ] ﴾ [العنكبوت] : بُوستُه ، ﴿ وَيَقْدُو . . ( ] ﴾ [العنكبوت] يعنى يضبق ، وآفة الناس في هذه المسالة أنهم لا يفسرون الرزق إلا بالمال ، والرزق في الواقع كل ما ينتفع به الإنسان ، فالعلم رزق ، والجبيروت رزق ، والاستكانة رزق ، وإتقان الصنّعة رزق . والجبيروت رزق ، والاستكانة رزق ، وإتقان

والله سبحانه يُوسِّع الرزق لمَنْ يشاء ، ويُضيِّقه على مَنْ يشاء ، فالذى ضيِّق عليه بحتاج لمن بسط له ، وكذلك بيسط الرزق في شيء ويُضيِّقه في شيء آخر ، فهذا بسط له في العقل مثلاً ، وضيق عليه في المال .

فكان الحق مسبحانه وتعالى منثر منواهب الملكات بين خَلَقه ، لم يجمعها كلها في واحد ، وسبق أن أوضحنا أن مجموع الملكات عند الجميع متساوية في النهاية ، فَمَنْ بُسط لنه في شيء ضَيَّق عليه في آخر ؛ ليخلل المجتمع مربوطاً برباط الاحتياج ، ولا يستغني الناس بعضهم عن بعض ، وحتى تتكامل المواهب بين الناس ، فتتساند .

إذن : فالحق - سبحانه وتعالى - حين يبسط الرزق لعبد ، ويقد ما ويقد ما أخد ، لا يعنى هذا أنه يحب الأول ويكره الأخد ، ولو نظرت إلى كل جوانب الرزق وزوايا العطاء لوجدتها متساوية .

وحين نتامل قوله سيحانه : ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا

بينهُم مَعيشتهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَرَفَعًا بِعَضهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دُرَجَات .. (T) ﴾ [النخوف] فأي بعض مرفوع عليه ؟ النكل مرفوع في جهة اختصاصه ، ومرفوع عليه في غير جهة اختصاصه ، إذن : فالجميع سواء .

وسيق أنْ ضربنا مثلاً لهذه القضية . وقلنا : إن العظيم الذي يسكن القصر يحتاج إلى العامل البسيط الذي يُصلح له دورة المياه ، وينقذه من الرائحة الكريهة التي يتأفف منها ، فيسعى هو إليه ويبحث عنه ، وربما ذهب إليه قي محل عمله وأحضره بسيارته الفارهة ، بل ويرجوه إنْ كان مشغولاً .

ففى هذه الحالة ، ترى العامل مرقموعاً على الباشا العظيم ، فلا يظهر الرقع إلا في وقت الحاجة للمرفوع .

وأيضاً لو لم يكُنُ بين الناس غنى وقعير ، مَنْ سيعتضى لنا المصالح فى الحقل ، وفى المصنع ، وفى السوق .. إلخ لا بد أن تُبنى هذه المصائل على الاحتياج ، لا على التقضلُ . إذن : إنْ أردت أن تقارن بين الخُلُق فلا تحقرنُ أحداً ؛ لأنه قد يفضل عليك فى موهبة ما ، فتحتاج أنت إليه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَين سَأَلْتُهُومَّنَ نَّزَلَ مِنَ أَلْسَمَاتِهِ مَا اَءُ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَعُولُنَ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَدُدُ لِلَّهُ بَلُ أَحَدُمُ مُنْ مُعْدِيمَ لِيَعْقِلُونَ ٢٠٠٠

وهنا أيضاً قالوا ﴿ الله ﴾ لأن إنزال المطر من الساماء وإحساء الأرض به بعد موتها آية كونية واضحة لم يدَّعها أحد ، فهي ثابتة لله

تعالى ، لا يُنكرها أحد حتى الكافرون ، فلئن سالتهم هذا السوال ﴿ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ .. ( T ) ﴾ [المنكبوت] لذلك يأمرنا الحق سبحانه بأن نقول بعد هذا الإقرار ﴿ قُلِ الْحَمْا لِلّٰهِ .. ( T ) ﴾ [المنكبوت] الذي أنطقهم بالحق ، وأقام عليهم الحجة ﴿ بَلُ أَكُثرُهُمْ لا يَعْقَلُونَ ( T ) ﴾ [المنكبوت] لانهم التروا به المنافقة الكون ، ومع ذلك كفروا به

## ﴿ وَمَا هَنذِهِ ٱلْمَكِنُوةُ ٱلدُّنَا ٓ إِلَّا لَهُوَّ وَلَعِبُّ وَإِنَ الدَّارَ ٱلْكَخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيُولُ أَلْوَكَ الْوَائِعَ لَمُونِ ٢٠٠٠

الحياة : نعرفها بانها ما يكون في الإنسان الأعلى في الوجود من حسنً وحركة ، فإذا انتهى حسنًه وحركته لم تَعُدُ له حياة ، وهذه الحياة موصوفة هنا باوصاف ثلاثة : دنيا ولهو ولعب ، كلمة دنيا تدل على أن مقابلها عُلْيا فساعة تسمع هذا الوصف « الحياة الدنيا » فاعلم أن هذا الوصف ما جاء إلا ليميزها عن حياة أخرى ، تشترك معها في أنها حياة ش إلا أنها حياة عليا ، هذه الحياة العُلْيا هي التي قال عنها ربنا \_ تبارك وتعالى \_ « الدار الأخرة » .

وإنْ كنا قد عرَّفنا الحياة الدنيا بأنها الدسنِّ والحركة في الإنسان ، فالواقع عند التقنين أن لكل شيء في الوجود حياة تُناسب مهمته ، بدليل قبوله تعالى حسين يُنهى هذه الصياة : ﴿ كُلُّ شَيْء هَالِكُ إِلاَّ وَجَهُهُ . . (مُمْ) ﴾

قَالَ لَهُ شَيْءَ لا بُدُّ أَنْ يَطِراً عَلَيْهِ للهِاللَّ ، والهلاك تقابِله المِيلاك ، والهلاك تقابِله الحياة ، بدليل قوله سبحانه : ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةً رِبَحْنَىٰ مَنْ حَىٰ بَيْنَةً .. (؟؟) ﴾ [الانقلال]

فالحياة ضد الهلاك ، إلا أنك تعرف الحياة عندك بالحس والحركة ،

وكذلك الحياة فى كل شىء بحسبه ، حتى فى الجماد حياة تلحظها فى أن الجيل يتكون من أصناف كثيرة من الحجارة ، ترتقى مع الزمن من حجارة إلى أشياء أخرى أعلى من الحجارة وأشمن ، وما دامت يطرأ عليها هذا التغيير فلا بدرً أن فيها حياة وتفاعلا لا ندركه نحن .

إذن: فكل شيء له حياة ، لكن الآفة أننا نريد حياة كالتي فينا نحن ، وأذكر وضحن في مراحل التعليم قالوا لنا: هناك شيء اسمه المغناطيس ، وعملية اسمها المغنطة ، فحين تُمغنط قطعة من الحديد تُكسبها قدرة على جُذْب قطعة أخسرى وفي اتجاه معين ، إذن : في الحديد حياة وحركة وتفاعل ، لكن ليس عندك الآلة التي تدرك بها هذه الحديدة ، وفيها ذرات داخلية لا تُدرك بالعين المجردة ثم تعديلها بالمغنطة إلى حجة معينة .

واقرأ قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

والحق - تبارك وتعالى - يصف الدار الآخرة بانها ﴿ الْحَيْوَانُ .. (١٤) ﴾ [العنكبات] وقد ق بين الحياة والحيوان ، الحياة هى هذه التى نحياها فى الدنيا يحياها الافراد ، ويحياها النبات ، ثم تؤول إلى الموت والفناء ، أمّا الحيوان فيعنى الحياة الارقى فى الآخرة ؛ لانها حياة باقية حياة حقيقية .

#### @11704D@+@@+@@+@@+@

والحق - سبحانه وتعالى - اعطانا صبورة للحياة الدنيا ، الحياة المادية في قوله تعالى عن آدم ﴿ فَإِذَا سُويْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي - . [المادية في قوله تعالى عن آدم ﴿ فَإِذَا سُويْتُهُ وَنَفَخْتُ فَيهُ مِن رُوحِهِ . [المحبر] فيمن الطين خُلق آدم ، وسواًه ونفخ فَيهُ من روحه تعالى ، فدبّتْ فيه الحياة المادية .

لكن هناك حياة آخرى أسمي من هذه يقول الله عنها : ﴿ يَسَأَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لللهِ وَللرُسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْبِيكُمْ . . (آ) ﴾ [الانتال] قكيف يخاطبهم بذلك وهم أحياء ؟ لا بُدَّ أن المراد حياة أخرى غير هذه الحياة المادية ، المراد حياة الروح والقيم والمنهج الذي يأتي به رسول الله .

لذلك سمَّى المنهج روحاً ﴿وَكَلْفَالِكَ أُوْحَبِنَا إِلَيْكَ رُوحًا مَنْ أَمْوِنَا. (آكِ ﴾ [الشودى] وسمَّى الملك الذي نزل به روحاً : ﴿ نَوْلُ بِهِ الرُّوحُ الأمينُ (١٤٢) ﴾ [الشعراء]

إذن: ﴿ وَإِنَّ الدَّارُ الآخَرَةَ لَهِي الْحَيْرَاكُ . . (13) ﴾ [العنكبرت] أي : الحياة المحقيقة التي لا تفوتها ولا تفوتك ، ولا يفارقك نعيمها ، ولا يُنغَّسه عليك شيء ، كما أن التنعُم في الدنيا على قَدْر إمكاناتك وأسبابك ، أمّا في الآخرة فالنعيم على قَدْر إمكانات المنعم سبحانه وتعالى .

ثم يأتى وصف الدنيا بأنها لَهْو ولَعب ، وهما حركتان من حركات جوارح الإنسان ، لكنها حركة لا مقصد لها إلا الحركة في ذاتها درن هدف منها ؛ لذلك نقول لمن يعمل عصلاً لا فائدةً منه «عبث » .

إذن: اللهو واللعب عبث ، لكن يختلفان من ناحية أخرى ، فاللعب حركة لا فائدة منها ، لكنه لا يصرفك عن ولجب يعطى فائدة ، كالولد حين يلعب ، فاللعب لا يصرفه عن شىء إذن : فاللعب لمن لم يبلغ ، أما البالغ المكلف فاللعب فى حقّه يسمى لَهْرًا ، لأنه كُلْف فسرك ما كُلْف به

إلى ما لم يكلُّف به ، ولَهَا عن الواجب ، ومنه : لَهُو الحديث (١٠) .

فقوله تعالى ﴿ وَمَا هَنَهُ الْخَيَاةُ الْدُنْيَا إِلاَّ لَهُوّ وَلَعِبٌ .. (13) ﴾ [العنكبوت] أى : إنْ جُرِّدت عن الحياة الأخرى حياة القيم التى تأثى باتباع المنهج .

وقوله: ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (1) ﴾ [العنكبرت] يُحتمل أن تكون الجملة هذا امتناعية يعنى: يا ليتهم هذا امتناعية يعنى: يا ليتهم يعلمون هذه الحقيقة ، حقيقة الدنيا وحقيقة الأخرة ؛ لأنهم لو علموها لاقبلوا على منهج ربهم لينالوا كُلُّ هذا العطاء الممتد ، ولسلكوا طريق الإيمان بدل طريق الكفر ، فكان المعنى أنهم لم يعرفوا .

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِ ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ عُنِّاصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا غَغَسْهُمْ إِلَى ٱلْمَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۞ ﴿

ينقلنا السياق هنا من الكلام عن حقيقة كل من الدنيا والآخرة إلى الحديث عن الفُلك ، فما العلاقة بينهما ؟

المتكلم هنا هو الله تعالى ، وواضع كل شيء في موضعه ، ولا يعيب عنك أنه لا بُدُ أنْ تتدبر كلام الله الشفهم صراده ، فالله لا يريدنا مُقبلين على ظاهر القرآن فحسب ، إنما أنْ نتعمق في فهمه وتأمله ،

<sup>(</sup>١) يقول تنطلى: فؤومن الناس من يتأسوى لهو المحديث لينشل عن سهيل الله يفير علم .. (١) إنه [لقمان] المضرج العربابي وابن جرير وابن مردويه عن أبن عباس في قوله فروس الناس من يشترى لهو المحديث .. (٣) إلا القسان] قال : باطل التحديث و هدو الغناء وندوه الألياطل عن مبيل الله يغير علم .. (٣) إلقسان] قال : قراءة القرآن وذكر الله منزلت في رجل عن فريش اشترى جارية مفتية . [ آورده السيوطي في الدر المشور ٢-٤٠٥] . وفي خبر آخر عنه انه النضر بن الحارث .

#### 400 (1977)

#### 01171120+00+00+00+00+00+0

وننظر في معطيات الحقيقية : ﴿ أَفَلا يَندَّبُّرُونَ القُرْآنَ .. ( آ ) ﴾ [النساء]

والعلاقة هنا أن الآية السابقة جاءت لتقرر أن الدنيا دار لهو ولعب لا غائدة منها إذا ما بُعدت عن منهج الله ، ولم تحسب حساباً لحياة الخرى هي الحياة الحقيقية وهي الحيوان ، فكان على العاقل أن يحرص على الآخرة ، وأن يعمل لها باتباع منهج الله في الدنيا .

إذن : فالدنيا ليست غاية ، بل هى وسيلة ، وانت أيها الذى أعرضت عن منهج ربك جعلت الدنيا غايتك ، والدنيا إنْ كانت هى الفاية فما أتفهها من غاية ، إنما اجعلها وسيلة للأخرة ومزرعة لدار الحيوان ، وكذلك الحال في الفلك ، فهى وسيلة تُوصلك إلى هدف ، وإلى غاية ، وليست هى غاية فى حدّ ناتها .

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللّهَ مُحَلِّصِينَ لَهُ الدّينَ .. ( ) ﴾ [العتكبوت] والفلك : السفينة ، وتُطلق على المفرد وعلى الجمع ، فيقول تعالى : ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ .. ( ] ﴾ [مرد] وقوله ﴿ دَعُوا اللّهُ مُخْلُصِينَ لَهُ الدّين .. ( ] ﴾ [يرنس] واضح من السياق أنها ليست دعوة الحمد ، كان يقولوا مثلا ﴿ سُبْحَانُ الّذِي سَخُر لَنَا هَلَهُ اوَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ [ ] ﴾ [الزخرف] بل هي دعوة الاضطرار بعد أنْ تعرفضوا للسدة وعطب لا تنجيهم منها اسبابهم ، بدليل قوله تعالى بعدها : ﴿ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إلَى الْبَرُونِ [ المنكبوت] الْبَرْ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ( ] ﴾

قهده تعطينا انهم ركبوا في السفينة ، فلما تعرَّضوا للعطب ، وضافت بهم اسبابهم دعوا الله مخلصين له الدين(١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) نكر محمد بن إسحاق عن عكرمة بن أبى جهل أنه لما قستح رسول الله يُحْجُهُ مكة ذهب فاراً منها ، فلما ركب فى البحر ليذهب إلى المدشة اضعطريت بهم السفينة فعال آهلها ، يا قوم المنسوا لربكم الدعاء ، فإنه لا ينجى هنا إلا هو . فقال عكرمة : والله لثن كان لا ينجى في البحر غيره ، فإنه لا ينجى فى البحر غيره ، اللهم لك علي عدم ، لئن خرجت لاذهبن فلاضعن يدى فى يد محمد فالأجدنه رءوها رحيما ، لكان كذلك . [ اورده ابن كشير فى تفسيره ٢١/٢٤) ).

وفى لقطة أخرى يقول القرآن : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكُ وَجُرَيْنَ بهم بريح طَيْلة وَفُرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمُوْجُ مِن كُلِّ مَكَانَ وَطُنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطًا بِهِمْ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِقِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَبْتَنَا مِنْ هَسْدُهِ لَنَكُونَنَّ مِنْ الشَّاكِرِينَ (٣٣) ﴾

قمعنى ﴿ أُحِطُ بِهِمْ . . ( ] ﴾ [بونس] أى : لا يوجد لهم صفر ولا مهرب ولا مفزع يفترعون إليه إلا أنْ يتوجهوا إلى الله يدعماء خالص ويقين إيمان فى أنهم لا ملجماً لهم إلا الله ، وقد كانوا فى أول الرحلة فرحين يمركبهم مسرورين به ، وساعتها لم يكُن الله فى بالهم ، إنما لما ضاقت بهم الحيل عادوا إلى الحق ، فالوقت لا يحتمل المراوغة .

لأن الإنسان عادةً لا يدُدع نفسه ، فحتى الكافر حين تضيق به أسباب النجاة يلجأ بالقطرة إلى الله الحق ، وينسى آلهته ومعبوداته من دون الله الأنه لا يسلم نفسه أبداً ، ولا يتمادى حيثلث في كذبة الآلهة والاصنام .

لذلك : ﴿ دُعَوا اللّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدّينَ .. (10) ﴾ [العنكبوت] دعوة خالصة بيقين ثابت في الإله الحق ، دعوة لا تشوبها شائبة شرك ، لا ظاهر ولا خفى ، فلا ينفع في هذا الوقت إلا الله المعبود بحقّ .

وسبق أنْ أوضحنا هذه المسألة بعثل من حياتنا الواقعية ، قلنا : إن حلاق الصحة كان يقوم بدور الطبيب في القرية ، وله بين الناس نفس مكانة الطبيب في وقت لم يكُنْ هناك أطباء ، فلما خرَّجَتُ كلية الطب أطباء وانتشروا في القرى كان الحلاق أول المهاجمين للطبيب : لانه يزاحمه في رزقه ، ويصرف الناس عنه ؛ لذلك كان يدّم في الطبيب ويُشكُك في خبرته وقدراته .

لكن لما مرض ابنه ، وارتفعت درجة هرارته ، وخاف عليه قال لزوجته: انتظرى إلى ظلام الليل لاذهب به إلى الطبيب ـ يعنى : في غفلة الناس .

قالإنسان بطبعه لا يخدع نفسه ، ولا يسلمها إذا جدَّ الجد ، وفيه قطرة إيمانية إذا ما صفيتها في الذات البشرية لا تجد في النهاية إلا قوة واحدة هي قوة الله .

حمتى المسلاحدة حين تضيق بهم الأسباب يقولون: يا رب ، يقولونها من تلقاء أنفسهم ، دون مرور بالعقل الذي أنكروا به وجود الله . وهذا يعنى أن القطرة الإيمانية قد تحجبها الأغيار البشرية وتلاشت لحدث من الأحداث ظهرت القطرة الإيمانية على السطح تلهمك بلا شعور .

واشخلق الإنسان خليفة له في الأرض ، وسخر له كل هذا الكون ، فإنْ خللُ متمسكاً بهذا المنهج ، ووقف عند حد الخلافة يقوز ، أما إنْ ظن أنه أصيل في الكون يخيب ويخسر ، لكن الله الذي خلقه يعلم الاغيار فيه وهو خلقه وصنعته ؛ لذلك وجهه : أنت خليفتي في أرضى ، وعليك أن تنظر إلى ما طلب منك فتتوديه ، وإلا فسدت حياتك وتصادمت مع الأخرين ؛ لأنك لست وحدك فيها ، ولكي تنسجم مع غيرك لا بد أن تسير وفقي دائرة قوانين من استخلفك .

ثم يُنبِّهه من ناحية أخرى: يقول أنت أيها الإنسان، اعلم أن الاسباب ستستجيب لك، فإياك أن تظن أن لك قدرةً عليها، أو أن لك جاهاً وعظمة، فتتسى أنك خليفة ؛ لذلك يقول سبحانه: ﴿ كُلاّ إِنْ

الإنسانَ لَيَطْغَىٰ ۚ أَنْ رَّاهُ اسْتَغْنَىٰ ۚ ۚ ۚ إلى العلق احذر حين نتم لك الأمور وتطاوعك الاسباب ﴿ إِنَّهُ إِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْعَىٰ ﴿ ﴾ [العلق] فسوف يقابلك من الأحداث ما لا تستطيع أسبابك أنْ تدفعها ، ولن تجد مرجعا إلا إلى .

وكيف يطغى الإنسان وقد أعطاه الله فيضاً من فيض كماله ، اعطاه قدرة من قدرته ، وعلماً من علمه .. إلن فإذا نظرت نظرة بسيطة فى فيوضات الله عليك لوجدتها كشيرة ، بالله ماذا تفعل إن أردت أن تقوم من مكانك ، او أن تُحرِّك يدك او رجْلك ؟ لا شيء ، بمجرد أن قريد تنفعل لك اعضاؤك ، وتطاوعك من حَيث لا تدرى .

وسبق أنْ قارنًا بين حركة الإنسان وحركة الحفيار مثلاً ، وكيف أنه يحتاج إلى عمليات مُعقدة ، فكل حركة منه لها زرّ خاص يؤديها ، فماذا تفعل أنت إنْ أردت أنْ تؤدى مثل هذه الحركات ؟

إنك بمجرد الإرادة ينفعل لك العضو ، وكان فيك فيضاً من قوله تعالى : ﴿ إِنُّمَا أُمُّرُهُ إِذَا أَرَادَ شَبًّا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ( ( ) ﴿ إِنَّمَا أَمُّرهُ إِذَا أَرَادَ شَبًّا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ( ( ) ﴿ إِنَّهَا أَمْ حَقَّ اللّهَ كُنتَ انت تفعل بمجرد أن تريد ، فلماذا لا تصدق هذا في حقّ الله تبارك وتعالى ؟

لكن هذه الحركة وانفعال الأعضاء لك ليس ناتياً قبك ، ويستطيع خالقك أن يسلبها منك ، فتريد أن ترفع يدك فلا تستطيع ، فأنت تحت قيرميته تعالى ، فلم يُعطك من صفاته ، ثم يتركك . . فربنا سبحانه يحذرنا : إذا استغنيت ستطفى ؛ فتنبه أن إلى ربك الرُجْعى .

ثم يلفت نظرنا من الآن إلى قنضية أخرى قبل أنْ نتعرض للمخاطر: ﴿ وَإِنْ يَمْسَلُكُ اللّٰهُ بِطُر .. ( ١٠٠٠ ﴾ [برنس] فلا نتعب نفسك . وتنمب هنا أو هناك ؛ لأن ﴿ فَلا كَاشَفَ لَهُ إِلاَّ هُو ً .. ( ١٠٠٠ ﴾ [برنس] هذه نصيحتى لك ؛ لأنك صنعتى ، وأنا أحب أن تكون صنعتى

#### @//Y70D0400+00+00+00+0

على أرقى ما تكون من الكمال ، قادًا مستَّك ضدر لا تقدر على دَفْعه باسبابك ، فعليك بباب ربك .

هذه ثلاث قضايا أو نصائح نقدمها لك قبل أنْ تحلُّ بك الأحداث والمصائب: إن استغنيت ستطغى، وأن إلى ربك الرجعى، وإذا مسك ضر، ولا حيلةً لك قبى دفعه بأسبابك، فليس لك إلا الله تفزع إليه، والإله الذي يُنبّهنا إلى المخاطر لنتلافاها إلى رحيم.

إذن: فأنتم تحدون الحداة، ولما نزلت يكم الأحداث والخطوب في السفينة خفّتم الموت، ودعوتُم الله بالنجاة، فأنتم خريصون على الحياة الدنيا، فلماذا لا تؤمنون بالله فتنالون حياة اخرى أبقى وأدوم ؟ والطريق إليها بالإيمان واليقين، وبمنهج الله في (افعل) و (لا تفعل).

مده قضية ذكرها القرآن ، أمّا واقسع الحياة فقد أكدها ، وجاءت الأحداث وَفْق ما قال . النقضية : ﴿ وَإِذَا مَسُ الْإِنسَانَ الْفُرُّ دَعَانَا لَجَنبه . 

. 

. 

. 

الكه [برنس] الإنسان يعنى مُطلق الإنسسان : المؤمن والكافر ﴿ أَوْ فَاعِدًا أَوْ قَائِمًا . 

قاعدًا أَوْ قَائِمًا . 

الخطر وأصابه الضر دعا الله على أيّ حال كان .

وهذه الأحوال تمثل مراحل راحات النفس ، فيمثلاً حين تسير وأنت تحمل شيئاً ، فحين تتعب أولاً تضع عنك هذا الحمل ، شم تتوقف عن السير لتستريح ، فإنْ كان التعب أشد تقعد ، وإلا تضطجع على جنبك .

فانت فى وضع الوقعوف تحمل ثقل الجسم كله على القدمين فتكون الراحة أقل ، أمّا فى حالة القعود يُوزع ثقل الجسم على الوركين والمقعدة ، وفى الاضطجاع يُوزع نصف الجسم على نصفه فتكون الراحة أكبر ، وفى ضوء هذا نفهم أن الله يستجيب لك حين تدعوه قائماً ، أو قاعداً ، أو على جنيك .

وعجيب أمر الإنسان إذا نجًاه الله صما يذاف وكشف عنه الضر عاد مرة اخرى ظالماً لنفسه : ﴿ فَلَمَّا كُشَفْنَا عَنْهُ ضُرُّهُ مَرُّ كَأَن لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مُسَدُّ .. [7] ﴾

وفى لقطة أخرى يقول شعالى فى هذه المسالة: ﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانُ صُرِّ . . ( ) ﴾ [الزمر] أَيُّ ضر ﴿ دَعَا رَبُهُ مُنيبًا إِلَيْهِ نُمُ إِذَا حَوْلُهُ الْإِنسَانُ صُرِّ . ( ) ﴾ [الزمر] ويا ليته نسى وسكت إنما ﴿ وَجَعَلَ لِلْهِ أَندَادًا . . ( ) ﴾ [الزمر] فقال: الفضل لقلان ، وقد استغثت بفلان ، ولجأت إلى فلان .

نلحظ أن الكلام في هذه الآيات عن الإنسان المفرد ، والإنسان حين يتضرع إلى الله لا يطلع عليه أحد ، فالأمر بينه وبين ربه ، لكن الحق سبحانه يريد أن يفضح الناس ببعض ، فيقول في موضع آخر : ﴿ وَإِذَا مُسْكُمُ الصَّرُ فِي الْبُحْرِ صَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّالُهُ .. (١٦) ﴾ [الإسراء]

فذكر الجماعة ليقضحهم أصام بعض ! لأن الإنسان يستر على نفسه ، فالحكمة من الجمع هنا أن رؤية الناس قد تكون مائعة من الشر ، قمشلاً في موسم الحج ترى أكابر القوم وأرسطهم وأدناهم سواسية في الطواف ، ويقف الواحد منهم يبكي عند الملتزم ، وحين يراك صاحب المنصب أو المركز وهو من هو في يلده ساعة يعرف أتك رأيته وهر يبكي في هذا الموقف تراه يتواضع لك ، ولا يتعالى عليك بعدها .

فالحق سبحانه حين يُحذَّرنا من العودة إلى المعتصية بعد أنْ يكشف عنا الضر إنما يعطينا المتصل الواقى بصورة تصدت في الواقع ، وكانه تعالى يقول لنا : خذوا بالكم ، وإعلموا أنكم مقضوحون

بكتاب الله فيها تُحدثون من أحداث في حياتكم ، فكل منكم ينبغى أنْ يعلم أنه مراقب من الازل ومكتربة عليه خواطره ؛ لأن معنى القرآن الحق أنه لا يتغير ، وإذا قال الله فيه شيئاً فلا بُدّ أنْ يحدث كما أخبر الله به .

# ﴿لِيكُفُرُوالِمِمَاءَاتِيَنَاهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 🐨

واللام في ﴿لِكُفُرُوا .. (13 ﴾ [المنكوت] ليست لام التعليل ' لأن الكفر لم يكُنْ مقصداً لهم ، وحين عادوا بعد أن نجاهم الله إنما عادوا إلى اصلهم (' ، فاللام هنا لام الامر (' كما لو قلت : قم يا زيد وليقم عمرو ، وعلامة لام الامر أن تكون ساكنة ، وهي هنا مكسورة لأنها في بداية الكلام ، حيث لا يبدا بساكن ، ولو وضعنا قبلها حرفاً لتبين سكونها .

ومثالها فى قوله تعالى : ﴿ وَلَيْطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَبِيقِ ١ ﴿ وَلَيْطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَبِيقِ ١٤٠٠﴾ والحج] وقوله سبحانه : ﴿ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةً مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدرَ عَلَيْهُ وِزَقْهُ فَلَيْفَقُ مُمَّا آتَاهُ اللّهُ . . ؟ ﴾ [الطلاق]

والدليل على أنها لام الأمر سكون اللام يعمدها في قبراءة من

<sup>(</sup>١) قال ابن كليس في تفسيره ( ٢٩١/٣ ) : « هذه السلام يسميها كشير من أهل العربية والتفسير وعلماء الاصول لام العاقبة لانهم لا يقصدون ذلك ، ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم ، وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهى لام التطليل » .

<sup>(</sup>٢) قال جسمال الدين بن هشام الانصباري في مغنى اللبيب ( ١٨٦/١ ) طبعة عيسى البابى الطبي : « وأما ﴿ وَكَمُرُوا بِما الْيَامُ وَلِيَمَنُهُوا .. (٢٥) ﴾ [المعتبرت] فيُحتمل اللامان ، منه التعليل غيكون ما بصدهما منصوباً ، والتهديد فيكون مجزوساً ، ويتعبن الناني في اللام النانية في فراءة من سكّنها ، فيترجح بذلك أن تكون اللام الأولى كذلك ، ويؤيده أن بعدهما ﴿ فِلْمُولَ يَقُمُونُ ١٤٥ ﴾ [المعتبرت] » ،

سكنها ، وفي ﴿ وَلِيتَمتُعُوا . . ( ت ) ﴾ [العنكبون] وقوله سبحانه : ﴿ فَسَوْفَ 
 يُعْلَمُونَ ( آ ) ﴾ [العنكبون] فرق في الاستقبال بين السين وسوف ، فلو
قال : فسيعلمون لذلت على التهديد في المستقبل القريب ، وأنه سيحل
بهم العذاب في الدنيا ، أمّا « سوف » فعتدل على المستقبل البعيد ،
فتشميل التهديد في الدنيا وفي الآخرة فهي تستغرق الزمن كله ؛ لأن
المسلمين في باديء الأمر كانوا مستضعفين ، لا يستطيعون حماية
أنفسهم ، وذهبوا إلى النبي على يطلبون منه أن يستنصر أشلهم فلو
قال حينئذ في تهديد الكفار « فسيعلمون » لم تكن مناسبة ، إنما
أعطى الأمد الأوسع للتهديد ، فقال : ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( آ ) ﴾ [العنكبون]
لذلك تجد الدقة في آخذ العمد من الأنصار للرسول هي ، ومن

ققالوا: قصا لنا إنْ قعلنا ؟ كان من العمكن أن يقول لهم: ستملكون الأرض أو ستنتشر دعوة الله بكم وتتتصرون على عدوكم، لكن هذه الرعود قد براها بعضهم، ويموت بعضهم قبل أنْ تتحقق، قلا يرى منها شيئاً ؛ لذلك ذكر لهم جزاءً يستوى قيه الجميع مَنْ يعوش منهم، ومَنْ يموت، ققال: « لكم الجنة "(1).

وأيضاً حين يصرفهم عن دنيا الناس إلى أمر يكون في الدنيا أيضاً ،

<sup>(</sup>١) عن أبي مسعود البدري قال : « انطاق النبي قلا ومعه العباس عمه إلى السبعين من الانصار عند العقبة تحت الشجرة فقال : « انطاق النبي قلا و ولا يطيل النطبة ، قبان عليكم من المشركين ميناً وإن يعلموا بكم يفضعوكم فقال قبائهم وهو أبو أمامة : سل يا محمد لربك ما شئت ، ثم سل انفسك ولاصحابك ما شئت أثم أخبرنا ما أنا من الثواب على أنه عز وجل وعليكم إذا فعلنا ذلك فقال : أسالكم لربي عز وجل أن تعدوه ولا نشركوا به شيئا وأسالكم لنفصى ولاصحابي أن تؤونا وتنمرونا وتعنفونا معا منعتم مئه أنفسكم قالوا . فعا لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال لكم الجبة . قالوا : فلك ذلك . أخرجه أحمد في مسنده ( ١٢٠/٤ ) .

#### 

فهى صفقة خاسرة ، إنما أراد أنّ يصرفهم عن دنيا الناس إلى شيء اعظم مما في دنيا الناس ، وليس هناك أعظم من دنيا الناس إلا الجنة .

والصحابى الذى أخبره النبى ﷺ بأن الجنة جيزاء الشهيد ، وكان يمضيغ تمرة في فمه فقال : يا رسول الله ، أليس بينى وبين الجنة إلا ان أقتل في سبيل الله ؟ قال : يلى ، فالقى التمرات وبادر إلى ساحة القتال يستحجل هذا الجزاء ().

إذن: فسوف صالحة للزمن المستقبل كله ، أمّا السين فللقريب ؛ لذلك يستخدمها القبرآن في مسائل الدنيا ، كما في قوله تعالى : ﴿ سُرِيهِمْ آيَاتُنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ . . ( 3 ﴾ (مسلت]

وهذه الرؤية ممتدة من زمن رسول الله ، وإلى أنَّ تقوم الساعة ، فكل يوم يجعدُ في ظواهر الكون أمور تدل على قدرة الله تعالى ، فمستقبل أسرار الله في كونه لا تنتهي أبدا إلا بالسر الأعظم في الآخرة ، ففي زمن رسول الله قال ﴿ سَرِيهِمْ - . (2) ﴾ [نصلت] وستظل كذلك ﴿ سَرَيهِمْ . . (2) ﴾ [نصلت] وستظل

ونلجظ أن المصاحف ما زال في رسمها كلام حسّى الآن ، فهنا ﴿ وَلِيَتَمَتُّهُوا . ( ( ق ) ﴾ [العنكيون] تجد تحت اللام كسرة ، مع أنها ساكنة ، وهذا يعنى أن كتاب الله غالب ، وليس هناك محص له .

وأذكر أن سيدنا الشيخ عبد الباقي() رضى الله عنه وجزاه الله عمًا

<sup>(</sup>١) اخرجه مسلم فى سحيحه ( ١٨٩٩ )، وكذا للبخارى فى صحيحه ( ٤٠٤٦ ) من حديث جابر رضمى الله عنه ، أن رجيلاً قال للنبي يُخِلاً يوم أحمد ، الصحديث . قال ابن حبجر العسطلاني فى المتح ( ٣٥٤/٧ ) : ، ثم أقف على اسمه ، .

<sup>(</sup>٣) هو: محمد فؤاد عَبد الباقي ، ولد في قدرية بالقلبوبية بعصر عام ١٨٨٧م ، ونشا في التامرة ، وبرس في بعض عدارسها ، ثم عمل مترجما عن القرنسية في البنك الزراعي ( ١٩٠٥ – ١٩٧٧ ) وانقشع إلى التاليف . توفي بالقاهرة عام ١٩٩١٨م عن ٨٦ عاما . [ الأعلام للزركلي ٢٣٢/٦ ] .

قدَّم للإسلام خير الجزاء - آعدُ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم وحاول أن يحصى الفاظه لا سيما لفظ الجلالة ( الله ) الذى من أجله أعدُّ هذا الكتاب ، ومع ذلك نسى لفظ الجلالة في البسملة ، وبدا من ﴿ الْحَمَّدُ لِلّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ ٢٠﴾ [الناتمة] ؛ لذلك نقص العدد عنده واحداً '' ، وما ذلك إلا لأن كتاب الله أعظم واكبر من أنْ يُحاط به .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ا وَلَمْ يَرَوْ إِنَّنَا جَعَلَنَا حَرَمُاءَ امِنَا وَيِنْخَطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمَّ الْفَاسُ مِنْ حَوْلِهِمَّ الْفَيْدَةُ اللهِ يَكُفُرُونَ اللهِ الْفَيْدَةُ اللهِ يَكُفُرُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

( رأى ) قلنا : تأتى بصرية ، وتأتى بمعنى علم ، ومنه قولنا فى الجدال مثلاً أرى فى الموضوع الفلانى كذا وكذا ، ويقولون : ( ولراًى الرؤيا انَّم ما لعلَمًا ) ، وتجد فى أساليب القرآن كلاماً عن الرؤيا المضاطب بها غَير راء للموضوع ، كما فى قبوله سبحاته مضاطبا النبى على : ﴿ أَلَمْ تُرَكَيْفُ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ① ﴾ [النيل]

ومعلوم أن النبى لم ير ما حدث من أمر الفيل ؛ لأنه ولد في هذا العام فرأى هنا معنى علم ، لكن لماذا عدل عن ( ألم تعلم ) إلى ( ألم ثر ) ؟ قالوا : لأن المتكلم هنا هو الله تعالى ، فكانه يقول للبيه على إذا أخبرتك بشيء ، فإن إخبارى لك به أصدق من رؤيتك .

يقول سبحانه : ﴿ أَوْ لُمْ يَرُواْ أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا آمَنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ .. (١١٧)﴾ [العنكبوت] فالحسرم آمن رغم ما حدث له من ترويع

 <sup>(</sup>١) أورد محمد فؤاد عبد الباتي (١١٣٥) موضعاً في الحران ذكر قديه لفظ الجلالة مسجروراً ميتدًا يقوله تعلى ﴿ الحداد لله ربُّ أَسَالُمِن ٢٠٠٥﴾ [الفاتحة]

#### 

قبل الإسلام حين فرَّعه أبرهة ، وفى العصر الصديث لما فزّعه (جهيمان ) ، وعلى مرّ العصور حدثت تجاوزات فى الحرم تتناقض فى ظاهرها مع هذا الأمن .

ونقول : كلمة ﴿ حُرَمًا آهنًا .. ( السكيون ] في القرآن بالنسبة المكعبة فيها ثلاثة إطلاقات : فالذين يعيشون فيه وقت نزول هذه الآيات يرون أنه حرم آمن ، وهذا الأمن موهوب لهم منذ دعوة سيدنا إبراهيم \_ عليه السلام \_ -

فحين دعا ربه : ﴿ رَبُّنَا إِنِّي أَسَكُنتُ مِن ذُرِيْتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ .. (٣٧ ﴾ [براميم] كان مكاناً خالياً ، لا حياةً فيه وغير مسكون ، ومعنى ذلك أنه لم تكن به مُقومات الحياة ، فالإنسان لا يبنى ولا يستقر إلا حيث يجد مكاناً يأمن فيه على نفسه ، ويتوفر له فيه كل مُقومات حياته .

لذلك دعا إبراهيم ربه أنْ يجعل هذا المكان بلداً آمناً يعنى يصلح لأنْ يكون بلداً ، فقال : ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدا آمِنا (١٣٦) ﴾ [البقرة]

ويلد هنا نكرة تعنى : أيّ بلد لمؤمنين أو لكافرين ، فلما استجاب ألله له ، وجعلها بلنا كمائي بلد تسوفر له مُفقَّ مات الحياة دعا مرة الحرى : ﴿ رَبُ اجْعَلُ هَذَا الْبَلَدُ آمَنًا ..( ﴿ ) ﴿ [ابرامبر] أي : هذه التي صارت بلدا أريد لها مُدرَّة على كلُ البلاد ، وأمنا أزيد من أمن أيّ بلد أخر ، أمنا خماصا بها ، لا الأمن العام الذي تشترك فيه كل البلاد ، لماذا ؟ لأن فيها بيتك .

لذلك يرى فيها الإنسان قاتلَ أبيه ، ولا يتعرَّض له حتى يخرج ، فالجانى مؤمَّن إنْ دخل الحرم ، لكن يُضيق عليه أسباب الحياة حتى يخرج ، حتى لا يجترىء الناس على بيت الله ويقسدون أمنه ، ومن هذا

### 

الأمن الخاص الا يصاد فيه ، ولا يُعْضَد شجره ، ولا يُروع ساكته .

وكأن الحق ـ سبحانه وتعالى ـ يقول للمشركين : لماذا لا تؤمنون بهذا الدين الذى جعل لكم بلدا آمنا ، فى حين يتخطف الناس من حولكم ؟ لماذا لا تحترمون وجودكم فى هذا الأمن الذى وهبه الله لكم .

وعجيب منهم أن يقولوا كما حكى القرآن عنهم : ﴿ وَقَالُوا إِنْ نَتَّهِ الْهُدُىٰ مَعَكَ نَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضَنَا . . (٤٠٠ ﴾ [القمس] كيف وقد حَمَّيناكم أيام كنتم مشركين تعبدون الأصنام ، أنترككم بعد أنَّ تؤمنوا مع رسول الله .

وقصة هذا الأمن أولها في حادثة الفيل ، لما جاء أبرهة ليهدم بيت الله ويُحوَّل الناس إلى بيت بناه باليمن ، فردُ الله كيدهم ، وجعلهم كعصف (١) مأكول ، وحين نقرأ هذه السورة على الوَصلُ بما بعدها تتبين لنا العلَّة من هذا الأمن ، ومن هذه الحماية ، اقرأ :

﴿ أَلَمْ نَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِأَصْحَابِ الْفيلِ ۞ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِل ۞ وَأَرْسُلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَيَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَارَة مِن سِجَيلٍ ۞ لَخَعَلُهُمْ كَعَصْفُ مَأْكُولٍ ۞ ﴾ [انبيل] لماذا ؟ ﴿ لِإِيلَافَ ثُرِيَّشْ ۞ إِيلَافِهِمْ رَحَّلَةُ الشَّنَاءِ وَالصَّيْفِ ۞ ﴾

فالعلة فى أن جعلهم الله كمعصف ماكول ﴿ لإيلاف قُرينُسُ ( ) ﴾ [قريش] لأن اللام فى ( لإيلاف ) للتسعليل ، وهى فى بداية كلام - فالعلة فى أن الله لم يُمكّن الأعداء من هدم البيت لتفلّ لقريش مهابتها ومكانتها بين العرب ، ومهابتها مرتبطة بالبيت الذى يقصده الناس من كا، مكان .

 <sup>(</sup>١) العصف الماكول : التبن أو ورق الشجر الذي أصابه مرض الأكال فتآكيلت منه أجزاه .
 [ القاموس القويم ٢٣/٢ ] .

# 

وهذه المكانة تُؤمِّن تجارة قريش فى رحلة الثستاء إلى اليمن ، ورحلة الصيف إلى الشام ، لا يتعرض لهم أحد بسوء ، وكيف يجترىء أحد عليهم أو يتعرض لتجارتهم وهم حُماة البيت ؟

قمعتى ﴿ لِإِيلَافَ قُرِيْشِ ① ﴾ [تريش] أن الله أهلك أبرهة وجنوده ولم يُمكّنهم من البيت لتظل لقريش ، وليديم الله عليها أنْ يُؤلّفوا وأنْ يُحبّرا من الناس جميعاً ، ويواصلوا رحلاتهم التجارية الآمنة .

لذلك يقول تعالى بعدها ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَـنَذَا الْبَيْتِ آَ اللّذِي أَطْعُمهُم مَن جُوع وَآمَنَهُم مِنْ خُوف آ ﴾ [قريش] فكان من الواجب عليهم أن يعبدوا رب السيت الذي وهبهم هذه النعم ، فيما هم قبيه من أمن وأمان وطعام وشراب ليس بقوتهم ، إنما بجوارهم لبيت الله ، ولبيت الله قداسته عند العرب ، فلا يجرؤ أحد منهم على الاعتداء على تجارة قريش .

فعقولهم لرسول الله : ﴿ إِنْ نُتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطُفُ مِنْ أَرْضَا . (٧٥) ﴾ [الفصص] حجة لله عليهم ، ففى الوقت الذي يُتخطَفُ الناسَ فيه من حولهم كانوا هم في أمان ، فهي حجة عليهم .

ثم إن الشرط هنا ﴿إِن نَتُعِع الْهُدَىٰ مَعَكُ .. ( ( ) } القصص غير مناسب للجواب ﴿ نَتَحَطُفُ مِنْ أُرْضِنا .. ( ) ﴾ [القصص في مناسب للجواب ﴿ نَتَحَطُفُ مِنْ أُرْضِنا .. ( ) ﴾ [القصص في هدى ته ـ فكان عن الدين الذي جاءكم به محمد أنه هدى \_ يعنى هدى ته \_ فكان يجب عليكم أنْ تؤمنوا به لو تأكد لديكم أنه هدى ، وإلا فأنتم كاذبون في هذا القول ، ولم لا وأنتم تُكذّبون القرآن وتقولون عنه افتراء وكذب وسحر ، والأن تقولون عنه هدى ، وهذا تناقض عجيب .

الم يقدولوا ﴿ لَوْلا تُوْلُ هَنْدَا الْقُدِّاتُ عَلَىٰ رَجُلِ مَنَ الْفَرَيْدَ مِنْ عَظْهِمِ ۚ اللهِ عَظْهِمِ (آ) ﴾ [الزخرف] ومعنى هذا أن القرآن لا غبارَ عليه ، لكن آفته أنه نزل على هذا الرجل بالذات .

وقوله تعالى ﴿ أَفْبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ ، ( ( الله العنكبوت ا ا ) : بالاصنام ﴿ وَبِنعُمْهُ الله .. ( الله يكفُرُونَ ( الله ) ( العنكبوت الله الله .. ( الله ) ( العنكبوت ولم يقل مثلا : وبعبادة الله ، أو بالإيمان بالله يكفرون ؛ لأن إيمانهم لو لم يكن له سبب إلا نعم الله عليهم أنْ يُطعمهم من جوع ، ويُؤمنهم من خوف لكان واجباً عليهم أنْ يؤمنوا به .

والباطل مقابل الحق ، وهو زُهُوق لا دوام له ، فسسرعان ما يفسد وينتهى ، فإنْ قلت ما دام أن الباطل زهوق وسينتهى ، فما الداعى للمعركة بين حَقَّ وياطل ؟

نقول: لولا عضة الباطل للمجتمع لما استشرف الناس للحق ينقذهم ، فالباطل نفسه جُنْد من جنود الحق ، كما أن الكفر جُنْد من جنود الإيمان ، فلولا الكفر وما يقعله الكافرون بالناس لما اشتاق الناس للإيمان ، الذي يُوفِّر لهم الأمن والطمأنينة والراحة والمساواة .

كما أن معنى كَفَرَ يعنى سعر الإله الواجب الوجود ، والسُتُر يحتاج إلى مستور ، فما هو المستور بالكفر ؟ المستور بالكفر الإيمان ، فكلمة كفر نفسها دليلُ وجود الإيمان .

وسبق أن قلنا : إن الإنسان قد يكره بعض الأشياء ، وهي لم صلحته ولحكمة خلقها ألله ، ومثلنا لذلك بالألم الذي يتوجّع منه الإنسان ، وهو في الحقيقة تنبيه له واستنهاض ليعلم سبب هذا الألم ويثنيه ، فيدفع العرض عن نفسه ، ويطلب له الدواء .

فالألم بهذا المعنى جُنْد من جنود العافية ، وإلا فأفتك الأمراض بالبشر ما ليس له ألم يُنبّه إليه ، فيظل كامناً فى الجسم حتى يستفحل أمره ، وتعز مداواته ؛ لذلك يصفونه بالمرض الخبيث ؛ لأنه يتلصص فى الجسم دون أنْ يظهر له أثر يدل عليه ،

# @11YY<sub>0</sub>>@+@@+@@+@@+@@+@

فالحق - سبحانه وتعالى - خلق الالم لحكمة ؛ لينبَّهك أن في موضع الالم عطبا ، وأن الجارحة التي تألم غير صالحة لأداء مهمتها ؛ لذلك يقولون في تعريف العافية : العافية الا تشعر باعضائك ، لك أسنان تأكل بها ، لكن لا تدرى بها ، وربما لا تتذكر هذه النعمة إلا إذا أصابها عَطَب فالمتك .

إذن : حين تعلم جارحتك وتتألم ، فاعلم أنها غمير طبيعية ، وأنها لا تؤدى مهمتها كما ينبغى ، فعليك أنْ تبادر بعلاجها .

وأيضاً حين يزدهر الباطل ، وتكون له صَوَّلة ، فإنما ذلك ليُشعرك بحلاوة الحق ، فتستشرف له وتتمناه . لذلك انتشر الإسلام في البلاد التي فيها أغلبية إسلامية ، لا بالسيف كما يحلو للبعض أن يقول ، إنما انتشر برؤية الناس لمبادئه وسماحته .

فقى بلاد قارس والروم ذاق الناسُ هناك كثيراً من المتاعب من دياناتهم ومن قوانينهم ، قلما سمعوا عن الإسلام ومبادئه وسماحة تعاليمه أقبلوا عليه .

فلولا أن الباطل عضّهم لما لجأوا للإيمان ، فالإسلام انتشر انتشارا عظيماً في نصف قرن من الزمان ، ولم يكن هذا نتيجة الاندفاع الإيماني ليدخل الناس في الإسلام ، إنما لجذب الضلال للإيمان ، فكان الإسلام مدفوع بأمرين : أهله الحريصون على انتشاره ، وباطل يبذب الناس إليه .

والحق \_ سبحانه وتعالى - يعطينا مثلاً للحق وللباطل في قوله تعالى : ﴿ أَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أُودِيَّةً بِقَدْرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّبْلُ زَبَداً وَأَبِنا وَمِمَّا بُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْبَةً أُوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مَثْلُهُ كَلَالِكَ يَضُوبُ

اللَّهُ الْحَقُّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبُدُ فَيَدُّهْبُ جُلْفَاءٌ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَسَكُتُ فِي اللَّهُ الخُمثَالُ ﴿ اللَّهُ الأَمْثَالُ ﴿ ﴿ } ﴾ الأَرْضِ كَذَالِكَ يَضّرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالُ ﴿ ﴿ } ﴾

فالربد: هو القش والقُتات الذي يحمله الماء ، فيكون طبقة على سطح الماء ، ثم يزيحه الهواء إلى الجوانب ، ويظل الماء بعده صافيا ، فالربد مثل الباطل ؛ لانه يعلو على سطح الماء ، لكن إياك أن تظن أنه ذو شان ، أو أن عُلوه سيدوم ؛ لانه غشاء لا قيمة له ، وسرعان ما يزول ويبقى الماء النافع ، وكما يتكون الزبد على سطح الماء كذلك يتكون عند صهر المعادن ، فحين يصهر الصائغ مثلاً الذهب أو الفضة بخرج المعدن الاصيل تاركا على الوجه القبد الذي خالطة .

لذلك يقسول بعض العارفسين : إن الله تعمالي لا يتسرك الحق ، ولا يُسلُمه أبداً للباطل ، إنما يتركه لحين ليبلو غيرة الناس عليه ، فإذا لم يغاروا على الحق غار هو سبحانه عليه .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُۥ أَلْيَسَ فِ جَهَنَّمَ مَثْوُى لِلْكَيْفِرِينَ ۞ ﴿

هذا استفهام يريد منه الحق \_ سبحانه وتعالى \_ قضية يقرها المقابل ، قلم يوردها بصيغة الخبر : لا أظلم ؛ لأن الخبر فى ذاته يحتمل الصدق أو الكذب ، فجاء بصيغة الاستفهام لتنطق أنت يالقضية ، كما تقول لمن ينكر معروفك : من أعطاك هذا الثوب ؟ فلا يملك إلا أن يعترف بفضلك ، لكن إن قلت له إخباراً : أنا أعطيتك هذا الثوب ، فالخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب ، وربما ينكر فيقول : لا لم تعطنى شيئا .

# 

إذن : إيراد الكلام باسلوب الاستفهام أقرى فى تقرير واقع من أسلوب الخبر ؛ لأن الخبر يأتى من المتكلم ، امّا الإقرار فمن السامع ، وأنت لا تُلقى بالاستفهام إلا وأنت واثق أن الجواب سيأتى على وَفْق ما تريد .

غماعتى ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ .. ( آ ) ﴿ [العنكبوت] لا أحد أظلم ، والظلم : نَقُل الحق من صاحبه إلى غيره ، والظلم قد يكون كبيرا وعظيما ، وهو الظلم في القمة في العقيدة ، كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّ الشَّرِكُ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ آ ) ﴾ [الفان]

وقد يكون الظلم بسيطاً هيناً ، فالذي افترى على الله الكذب ، لا احد اظلم منه ؛ لانه لو افترى على مبتله لكان امره هينا ، لكنه افترى على من ؟ على الله ، فكان ظلمه عظيما ، ومن الحمق أن تقترى على الله ؛ لانه سبحانه أقوى منك يستطيع أن يُدلل ، وأن يبرهن على كذبك ، ويستطيع أن يدحرك ، وأن يُوقفك عند حدُك ، فمن اجترا على هذا النوع من الظلم فإنما ظلم نفسه .

وقلنا : إن الافتراء كذب ، لكنه متعمد ! لأن الإنسان قد يكذب حين يخبر على مقتضى علمه ، إنما الواقع خلاف ما يعلم ، لذلك عرف العلماء الصدق والكذب فقالوا : الصدق أنْ يطابق الكلامُ الواقع ، والكذب أن يخالف الكلامُ الواقع ، فلو قلتُ خبراً على مقتضى علمى ، ولم أقصد مخالفة الواقع ، فإن خالف كلامى الواقع فالضبر كاذب ، لكن المخبر ليس بكاذب .

وقوله سبحانه : ﴿ أَرْ كُذُبُ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ .. (١٨٥) ﴾ [التنكبوت] فيا ليته افترى على الله كذبا ابتداء ، إنما صعّد كذبه إلى مرحلة آخرى فعمد إلى أمر صدق وحقّ فكذّبه . ثم يقرر جزاء هذا التكذيب بأسلوب

# @@+@@+@@+@@+@@+@\1\\\X\

الاستقهام ايضا ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهْنَمُ مَثُولَى لَلْكَافِرِينَ (١٠٠٠) ﴾ [المتكبرت] يعنى : أضاقتُ عنهم النار ، فليس بها أمكنة الهؤلاء ؟ بلى بها إمكنة الهم ، بدليل أنها ستقول وهي تتشوق إليهم حين تسأل : ﴿ هَلِ امْتَلَاتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مُزِيدٍ (٣٠) ﴾ [ق]

وكان الحق سبحانه يقول: لماذا يفترى هؤلاء على الله الكذب؟ ولساذا يُكذّبون الحق؟ اعلمائل لهم؟ ولساذا يُكذّبون الحق؟ اعلم المعالل المعالل المعالل المعالل في ﴿ أَلْسُ فِي جَهِنّم مَثُوّى لِلْكَافِرِينَ ( المنكبوت المتفهام إنكارى يُتكر أن يظن المكذبون الكافرون أنه لا مكان لهم في جهنم.

فالحق سبحانه فى إرادته أزلاً أن يخلق المخلّق من لَدُن آدم عليه السخلة من لَدُن آدم عليه السلام وإلى أنْ تقوم الساعة ، وأنْ يعطيهم الاختيار ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُر مِه (13) ﴾ [الكهف] وقدر أن يؤمنوا جميعاً فأعد لهم أماكنهم فى الجنة ، وقدر أن يكفروا جميعاً فاعد لهم أماكنهم فى الجنة ، وقدر أن يكفروا جميعاً فاعد لهم أماكنهم فى النار .

غإذا كان يوم القيامة يدخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، يورث الله المؤمنين في الجنة أماكن الكافرين فيها فيتقاسمونها بينهم ، وكذلك يتقاسم أهل النار أماكن المؤمنين في النار بالرد ، فمَنْ كان له في النار مكان واحد يصير له مكانان .

كما أن الاستفهام ﴿ أَلُسُ فِي جَهُنَّمَ مَثُوَّى لِلْكَافِرِينَ (١٤) ﴾ [المنكبوت] يجعل السامع يشاركك الكلام ، وقيه معنى التقريع والتوبيخ ، كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللّٰهِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِن اللّٰهِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَعَامَزُونَ ﴿ وَإِذَا القَلْبُوا إِلَىٰ أَمْلُهِمُ القَلْبُوا فَكهينَ ﴿ وَإِذَا القَلْبُوا إِلَىٰ أَمْلُهُمُ القَلْبُوا فَكهينَ ﴿ وَإِذَا القَلْبُوا إِلَىٰ أَمْلُهُمُ القَلْبُوا فَكهينَ ﴿ وَإِذَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ القَلْبُهُمْ حَافَظَينَ ﴿ وَا فَالْمُوا إِلَىٰ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَافِظَينَ ﴿ وَا فَالْمُوا إِلَّ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ عَافِظُينَ ﴿ وَا فَاللَّهُمْ عَالَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

# (۱۲۷۹ (الدَّينَ آمَنُوا مِنْ الْكُقَّارِ يَصْحَكُونَ ﴿ عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿ هَلْ ثُوْبَ الدَّينَ آمَنُوا مِنْ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْطُونَ ﴿ هَا هَلُ ثُوبَ السَلَقَينَ إِلَيْكُمُارُ مَا كَانُوا يَفْطُونَ ﴿ ﴾ [السَلَقَينَ]

يلتقت الله إلى المؤمنين الذين استُهزىء بهم فى الدنيا : هل قدرنا أنْ نجازى هؤلاء الكافرين ، ونرد إليكم حقوقكم - وفى هذا إيناس للمؤمنين وتقريع للكافرين - فيقولون : نعم يا رب ، نعم المؤمنين بهم ، فلا يلينون لهم ، ولا يعطفون عليمهم ، لانهم طَغَوْا وتكبّروا ، وعرضت عليمهم الحجج والادلة فكنّبوها واصرُوا على عنادهم ، فبالغوا في الظلم .

# وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْفِينَا لَنَهَدِيتَهُمْ شَبُلُنَاً وَإِنَّالَمُهُ لَمُعَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَإِنَّا لَلْهُ لَمُعَ الْمُحْسِنِينَ

نقول: جَهدَ قلان يجهد أى أتعب نفسه واجتهد: ألح في الاجتهاد وجاهد غيره، فجاهد تدل على المقاعلة والمشاركة، وهي لا تتم إلا بين طرقين، وفي هذه الصيغة ( المفاعلة ) نغلب الفاعلية في أحدهما، والمفعولية في الآخر، مع أنهما شركاء في الفعل، فكلٌ منهما قاعل في مرة، وصفعول في أخرى، كأنك تقول: شارك زيدٌ عمراً، وشارك عمرو زيداً، أو: أن الذي له ضلع أقوى في الشركة يكون فاعلاً والآخر مفعولاً.

وبعد أن بين الحق سبحانه أن مشوى الكافرين المكذّبين في جهنم وحرّش المؤمنين بهم ، وما داموا قد ظلموا هذا الظلم العظيم لا بدّ أن يوجد تأديب لهم ، هذا التأديب لا لإرضامهم على الإيمان ، ﴿ فَمَن شَاءَ فَلْيُوْمَن وَمَن شَاءَ إِنما التّأديب أن نجهر

#### 

بدعوتنا ، وأن تعلى كلمة الحق ، قسمن شاء فليؤمن ، ومَنْ شاء فليظل على حاله ، إنن : فبالآية تبين موقف المؤمنين أمام هؤلاء المكذبين : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا اللهِ لَنَهُ مِنْ لِنَهُمْ مُسُلِّنًا . (13) ﴾

معنى ( جاهدوا فينا ) أى : من أجلنا ولنصرة ديننا ، والخصومات التى نجاهدها فى الله كثيرة : خصومة فى مسالة القمة الإيمانية ووجود الإله الواحد كالمالاحدة الذين يقولون بعدم وجود إله فى الكون ، وهؤلاء لهم جهاد ، وأهل الشرك الذين يقرون بوجود الله لكن يدّعُون أن له شريكا ، وهؤلاء لهم جهاد آخر .

قجهاد الملاحدة بالمنطق وبالحجة ليقولوا هم بانفسهم بوجود إنه واحد ، وتقول لهم : هل وُجِد من ادعى أنه خلق ذاته أو خلق غيره ؟ بل تأملوا في آتفه الاشياء التي تستخدمونها في حياتكم : هذا الكوب الزجاجي وهو ثرف ليس من ضروريات الحياة هل تقولون : إنه وُجِد هكذا دون صانع ؟ إذن : كيف وُجِد ؟ هل لدينا شجرة مثلاً تطرح لنا هذه الأكواب ؟

إذن: هى صنعة لها صانع ، استخدم العقل الذى منحه الله إياه ، وأعمله فى المصواد التى جمعلها الله فى الكون ، واسمتنبط منها هذه المادة ( الزجاج ) .

مصباح الكهرباء الذى اخترعه (إديسون) كم أخذ منه من جهد وبحث وبراسة ، ثم يحتاج فى صناعت إلى معامل ومهدسين وصيانة ، ومع ذلك حصاة صفيرة تكسره فينطفىء ، وقد أخذ

<sup>(</sup>۱) قال أبو سليمان الداراتي : ليس الجهاد في الآية قتال الكفار شقط ، بل هو نصر الدين ، والرد على العيطلين ، وهمع الظالمين ، وعُشمه الأمر بالمصروف والنهى عن المذكر ، ومته مجاهدة التقاوس في طاعة الله ، وهو الجهاد الأكبر [نقله للقرطبي في تفسيره / ٥٢٥٥/٢ ] .

#### 

(أديسون) كثيراً من الشهرة وخَلَّدنا ذكراه ، وما زالت البشرية نذكر له فضله .

أقلا ينظرون في الشمس التي تنير الدنيا كلها منذ خلقها الله وإلى قيام الساعة دون أنَّ تحتاج إلى صيانة ، أو إلى قطعة غيار ؟ وهل يستطيع أحد أن يتناولها ليصلحها ؟ وهل تأبَّتُ الشمس عن الطلوح في يرم من الأيام ، وما تزال تمدكم بالحرارة والأشسعة والدفء والنور ؟

اتعرف من صنع المصباح ، ولا تعرف من صنع الشمس ؟ لقد فكرتم في أتفه الاشياء وعرفتم من صنعها ، وارتَّخْتُم لهم ، وخلاتم ذكراهم ، الم يكن أولّى بكم التفكُّر في عظمة خلق الله والإيمان به ؟

ثم قُلُّ لَى آيها الملحد : إذا غشيك ظلام الليل ، كيف تضييته ؟ قالوا : كل إنسان يضيء ظلام ليله على حسب قدرته ، فيفي الليل ترى الإضاءات مختلفة ، هذا يجلس في ضبوء شمعة ، وهذا في ضوء لمبة جاز ، وهذا في ضوء لمبة كهرباء ، وآخر في ضوء لمبة نيون ، قالإضواء في الليل متباينة تدل على إمكانات أصحابها ، قإذا ما طلعت الشمس ، وأضاء المصباح الرباني أطفئت كل هذه الأضواء ، ولم يعد لها أثر مع مصباح الخالق الأعظم سبحانه .

أليس في هذا إشارة إلى أنه إذا جاءنا حكم من عند اش ينبغى أنْ نظرح احكامنا جمميعاً لنستضيء بحكم الله ؟ أليس في صدق المحسوس دليل على صدق المعنويات ؟

وأنت يا مَنْ تدّعي أن قد شريكاً في مُلكه : مَنِ الذي قال إن شه شريكاً ؟ لقد قلتها أنت من عند نفسك ! لأن الله تعالى حين قال : أنا إله واحد لا شريك لي لم يعارضه أحد ، ولم يدَّع أحد أنه شريك لله .

فهذا دليل على أن الشريك غير موجود ، أو أنه موجود ولم يَدْر ، أو درى ولم يقدر على المواجهة ، وفي كلتا الحالتين لا يصلح أن يكون [له] .

ثم على فرض أنه موجود ، ما منهجه ؟ بماذا أمرك وعَمَّ نهاك ؟ ماذا أعد لك من النعيم إنْ عبدته ؟ وماذا أعد لك من العناب إنْ كفرتَ به ؟ إذن : فهذا الإله المزعوم إله بلا منهج ، قعبادته باطلة .

أما هؤلاء الذين يومنون بدين سماوى ولا يؤمنون بالرسول وَ الله فَنقول لهم : يكفى من جوانب العظمة فى شخصية محمد بن عبد اش أنه لا يتعصب لنفسه ؛ لأن قلبه مع كل مَنْ يؤمن بالله حتى وإنْ كفر به محمد يحب كل مَنْ آمن بربه ، وإنْ كمفر بمحمد ، إنه يتعصب لربه حتى فيمن كذبه .

ثم انتم یا أصحاب الدیانات الیهودیة أو المسیحیة الذین عاصرتم ظهور الإسلام فانكرتموه ، مع أن دینكم جاء بعد دین ، ورسولكم جاء بعد رسول سابق ، فلماذا لما جاءكم محمد كذّبتموه وكفرتم به ؟ لماذا أبْحتم أنْ یاتی عیسی بعد موسی علیهما السلام ، وانكرتُم أنْ یاتی عیسی محمد ؟

إِذْنَ : لكل خَصومة في دين الله جدل خاص ومنطق المناقشة نقوم به في ضوء : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا . ﴿ (١) ﴾ التعذيرة وعليك أن تنظر أولاً ما موقع الجهاد الذي تقوم به ، فجهاد الملاحدة بأسلوب ، وجهاد أهل الكتاب بأسلوب ، وجهاد أهل الكتاب بأسلوب ، وجهاد المسلم للمسلم كذلك له منطق إن دبّ بينهما الخلاف ، مع أن الله تصالى قال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرْقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيعًا لِلْنَامِ اللهَمَامِ اللهُمَامِ اللهُمَامِ اللهُمَامِ اللهُمَامِ اللهُمَامِ اللهُمَامِ اللهُمَامِ اللهُمُ فِي شَيْءٍ . . ( [3] ﴾

فساعة تدرى كلاً منهما في طرف ، بحيث لا تستطيع أن تتبع أحدهما ، فاعلم أنهما على باطل ؛ لأن الإسلام شيء واحد سبق أن شب هناه بالماء الأبيض الصافي الذي لم يخالطه لون ولا رائحة ولا طعم ، فإن لونته الأهواء وتحرّب الناس فيه كما يُلونون العصائر فقد جانبهم الصواب وأخطاوا الدين الصحيح .

لأن ما جاء لحميه حكم صريح من عند الله اتفقتا عليه ، وما تركه الله لاجتهادنا فينبخى على كُلُّ منا أن يحترم اجتهاد الآخر ، وأن يقول ، رأيى صدواب يحتمل الخطا ، ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب ، وبهذا المنطق تتعايش الأراء .

والحق مسبحات وتعالى معطينا المثل على ذلك ، فعما أراده سبحانه في المنهج مُحكماً يأتى محكماً في قول واحد لا خلاف فيه ، وضربنا مثلاً لذلك بآية الوضوء : ﴿ يَسْأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ .. 

[المائدة]

فلم يحدد الوجه ؛ لانه لا خلاف في تحديده بين الناس ، إنما حدد الايدي لانها محل خلاف ، إذن : فالقضايا التي تُثار بين المسلمين ينبغي أن يكون لها جحدل خاص في هذا الإطار دون تعصب ، فما جاءك مُحْكماً لا مجال فيه لرأى التزم به الجميع ، وما تُرك بلا تنصيص لا يحتمل الخلاف ، فليذهب كل واحد إلى ما بحتمًا النص .

فالباء فى لغننا مثلاً تأتى للتبعيض ، أو للاستعانة ، أو للإلصاق ، فإنْ أخلات بمعنى فلا تحجر على غيرك أنْ يأخذ بمعنى آخس .

قإن استعر القتال بين طائفتين من المسلمين ، قيجب أن تكون

هناك طائفة معتدلة تتولى أمر الإصلاح ، كما قال سبحانه :

نلحظ أن الله تعالى سلماهم مؤمنين ، ومعنى ذلك أن الإيسان لا يمنع أن تختلف ، وهذا الإيسان الذى لا يمنع أن تختلف هو الذى يُرجب علينا أن يكون منا طائفة معتدلة على الحلياد لا تمليل هنا أو هناك ، تقوم بدور الإصلاح وبدور الردع للباغى المعتدى حتى يقيى، إلى الجادة وإلى أمر الله .

فإن فاءت فلا نترك الأصور تُخيَم عليها ظلال النصر لفريق ، والهزيمة لفريق آخر ، إنما نصلح بينهما ، ونزيل ما في النفرس من غلَّ رشحناء ، فقد تنازل القوى عن كبريائه لما ضربنا على يده ، وقوى الضعيف بوقوفنا إلى جانبه ، فحدث شيء من التوازن وتعادلت النَّقَان ، فليعد الجميع إلى حظيرة الأمن والسلام .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب البغدادي في د تاريخ بغداد ، ( ۲۹۳/۱۳ ) .

#### 四次に関係が

#### 

فعليك أنْ تقف فى جهاد النفس موقفاً تقارن فيه بين شهوات النفس العاجلة وما تُورثك إياه من حسرة آجلة باقية ، وما تضيعه عليك من ثواب ربك في جنة فيها من النعيم ، ما لا عَيْن رأتُ ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

ضع ربك ونفسك في هذه المقابلة وتبصر ، واعلم أن لربك سوابق معك ، سوابق خير أعدها لك قبل أن توجد ، فالذي أعد لك كل هذا الكون ، وجعله لخدمتك لا شك مامون عليك ، وأنت عبده وصنعته ، وهل رأيت صانعاً يعمد إلى صنعته فيحطمها ؟

أما إن رأيت النجار مثلاً يسلك ( بالفارة ) وينحت في قطعة الخشب ، فاعلم آنه يُصلحها لأداء مهمتها ، وأذكر قصبة الطفل ( أيمن ) الذي جاء أمه يبكي ؛ لأن الخادمة تضرب السجادة ، فأخذتُه أمه وأربّه التراب الذي يتسافط من السجادة في كل ضربة من ضربات الخادمة ، فقهم الطفل على قدر عقله .

وكذلك الحق سبحانه حين يبتلى خُلِقه ، فإنما يبتليهم لا كَينًا فيهم ، بل إصلاحاً لهم . ألم نسمع كثيراً أما تقول لوحيدها ( إلهى أشرب تارك ) ؟ باش ما حالها لو استجاب الله لها ؟ رهى فى الحقيقة لا تكره وحيدها وفلنة كيدها ، إنما تكره فيه الخصلة التى أغضبتها منه .

وكذلك الحق - سيحانه وتعالى - لا يكره عبده ، إنما يكره فيه الخصال السيئة فيريد أنْ يُطهِّره منها بالبلاء حتى يعود نقياً كيوم ولدته أمه ، فأحسن أيها الإنسان ظنك بريك .

إذن : نقول : إن من اعظم الجهاد جهادك لنفسك ، لأنها تُلح عليك أنْ تُشبع رغباتها ، كما أنها عُرضة لإغراء الهدوى ووسوسة الشيطان

#### E7/42/18/18/2

#### 

الذي يُزيِّن لها كل سوء ، ويُحبِّب إليها كل منكر .

وسبق أنْ بينا : كيف نُفرق بين تزيين الشيطان وتزيين النقس ؟ لأن للنفس مدخلاً في المعصمية بدليل قول النبي الله : « إذا جاء رمضان فُستحت أبواب الجنة ، وعُلْقتُ أبواب النار ، وصُفُست الشياطين "".

فلو كانت الذنوب كلها بسبب الشيطان لم نجد من يذنب فى رمضان ، إنما هناك كثير من الذنوب تُرتكب فى رمضان ، وهذا يعنى أنها من تزيين النفس ، وكان الحق سبحانه أراد أنْ يكشف ابن آدم : ها أنا قد صقّدت الشياطين ومع ذلك تذنبون .

فإنْ أردتَ أنْ تعرف هل المعصية من النفس أم صن الشيطان ، فإن النفس تقف بك عند معصية بعينها لا تريد سواها ، ولا تنتقل بك إلى غيرها ، وتظل تُلح عليك إلى أنْ تُوقعك فيها ، أما الشيطان فإنه يريدك عاصمياً بأية صورة وعلى أية حالٌ ، فإنْ تأبيّتَ عليه نقلك إلى معصية أخرى .

وعلى العاقل أن يتأمل ، فالمعصية تعطيك لذة عاجلة ومتعة فانية ، لا تثيق أبدأ بهذا الإنسان الذي كرَّمه الله ، وجعله خليقة له في الأرض ، وسيداً لسهذا الكون ، والكون كله بأرضه وسمائه خادم له ، فهل يُعقل أنَّ يكون الخادم اطول عمراً من المخدوم ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه أدمد فى مسنده ( ٢٥٧/٣ ) والبخارى فى صحيحه ( ١٨٩٨ ) ، وكذا مسلم فى صحيحه (١٠٧٩) من حديث أبى هريرة رضى اقد عنه : قال ابن حجر فى الفتح(١٩١٤/١): • قال القاضى عياض . يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته وأن ذلك كله علامة للملائكة الدخول الشهير وتعظيم حرمته ولمنح الشياطين من أذى المؤمنين . ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعلو ، وأن الشياطين بقل إغراؤهم فيصيرون كالمصفدين » .

#### 真な調整

#### 

إنك ثموت بعد عام أو بعد مائة عام ، في حدن أن الشمس التي تخدمك تعمر ملايين السنين : إذن : لا بد أن لك حدياة أخرى أبقى وأدوم من حياة خادمك ، فإنْ كنتَ الآن في حياة تُوصفَ بأنها دنيا ، فهذا يعنى أنها تقابلها حياة أخرى تُوصفَ بأنها عليا ، وهي حياتك في الآخرة ، حيث لا موتَ فيها أبناً .

والقرآن الكريم حينما يُحدَّثنا عن الجهاد يقول مرة : ﴿ وَجَاهدُوا بِأُمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ .. ﴿ التربة ] ويقول : ﴿ وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا.. ﴿ آَلَ ﴾ [التنكبوت]

الجهاد في سبيل الله أي في الطريق إلى الله لإثبات الإيمان بالإله الواحد ، وصدق البلاغ من الرسول المسؤيد بالمعجزة وبالمنهج ، فإذا وضع لك السبيل في امنت بالله الواحد الاحد قال لك : اجعل كل حركة حياتك في إطار ﴿وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِيناً . ( ( ) ﴿ [العنكبوت] يعنى : من احلنا مخلصين لله لا ينظرون إلى غيره .

وهذا معنى ( جاهدوا فينا ) أن يكون العمل كله شخالصاً ، وإلاً فما الفُرق بين الموهن والكافر ، وكالهما يعمل ويسعى في الدنيا

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن رجب المختلى فى كتابه ، جاسع العلوم والمحكم ، ( حس ٣٧ ) من دعاء مطرف لين عبد الله أنه كان يقول . اللهم إنى استقفرك مصا تبت إليك منه ، ثم عدت فيه ، واستفقرك مما جعلته لك على نفسى ثم لم أف لك به ، واستفقرك مما زعمت أتى أرادت به وجهك غفالط قلبى منه ما قد علمت .

لكسب لقمـة العيش له ولأولاده ، فهمـا فى السعى سواء ، فمـا مزية المؤمن إذن ؟

الميزة أن الكافر يعمل على قَدْر حاجته فحسب ، أمّا المؤمن فيعمل على قدر طاقته ، فياخذ ما يكفيه ويعود بالفضل على من لا طاقة عنده للعمل ، ففي نيته أن يعمل له وللمحتاج غير القادر .

ونمثل لذلك بالبقال الذى فتح الله عليه ، فباع كثيراً في اول النهار وأحدث كفايته ، ثم أغلق محله فلم ينظر إلى الذين يعاملونه على الشهر ، ويأخذون حاجتهم لأجل ، ولم ينظر إلى ربة البيت التى تنتظر عودة زوجها لتشترى ما يلزمها ، فقد نظر إلى حجد نفسه ، ونسى حظ الأخرين .

واقرا إِنَّ شَتَ قبوله تعالى : ﴿ فَلَا أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشَمُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ لِلرَّكَاةَ فَاعَلُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ لِلرَّكَاةَ فَاعَلُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ اللَّهُ وَمُؤْمِنَ إِنَّما : فاعلون مِنَ أَجِل الزَّكَاةَ أَى : يعملون على قَدْر حاجتهم . فالذين يعملون أَى : يعملون على قَدْر حاجتهم . فالذين يعملون في إطار ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا . . ﴿ أَلَا كُونَ } [العنكون] لا يغيب الله أبدا عن باللهم .

ولكى نفقه هذه المسألة انظر إلى عمل أو جميل قدَّمته لغير وجه الله ترى أن صاحبه أنكره ، بل ربما لا ينالك منه إلا الذم ، وساعتها لا تلومن إلا نفسك ؛ لانك أخطأت الترجه ، وقد عملت للناس فخذُ أجرك منهم ، إنما إنْ عملت لوجه الله فثق أن جميلك محفوظ عند الله وعند الناس .

والحق - سبحانه وتعالى - حينها أعطى للإنسان الاختيار في أن يؤمن أو أنْ يكفر يلفت بهذا أنظارنا أنه إذا صنعتَ جميلاً في إنسان ،

#### 

ثم أنكر جميلك وكفر به ، فلا تحزن ؛ لأن الناس فعلوا ذلك مع اش \_ عز وجل \_ فقد خلقهم ورزقهم ثم كفروا به .

ثم يأتى جزاء الجهاد في ذات الله: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فَينَا لَنَهْدِينَهُمْ مَسِلَنَا مَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فَينَا لَنَهْدِينَهُمْ مَسِلَنَا مَ وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فَينَا لَنَهْدِيقَمْ مَسِلَنَا مَ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن العطلسُ اللَّهُ علا يُعلِقُ مِن العطلسُ الله ولا تحقرن من المعصية شيئًا ، فإن الله أدخل امرأة النار لأنها حبست قطة " ، ولا تحتقرن عبداً مهما كنان ، فإن الله تعالى آخفى المداره في قطه لا برده .

فإذا علمتَ من نفسك ميزة على الأخرين فانظر فيم يمتازون به عنك ، ودَعُك من نظرة تُورثك كبراً ، واسبتعلاء على الخَلْق ، فإنْ كنت أفضل في شيء فأنت مفضول في أشياه كثيرة ، وسبق أن قلنا : إن أش نثر المواهب بين الخَلْق ليظلوا ملتحمين بحاجة بعضهم إلى بعض .

قدقوله تعالى ﴿ لَنَهُ دَيِّتُهُمْ سُبُلْنَا . ( العنكبوت ] أي : السبل الموصِّلة لنعيم الأخرة ، سبل الارتقاء في اليقين الإيماني الذي قال الله عنه : ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَنْ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم . ( )

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة أن النبى ﷺ قال ، حبينما رجل يمشى بطريق استد عليه العطش ، فوجد بثرا فنزل بها فضرب ، ثم خرج فإذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش ، فقال الرجل · لقد بلغ هذا الكلب من العطش ممثل الذى كان بلغ بى ، فنزل البتر فملا خُفُه ثم أمسكه بفحه فسحتى الكلب ، فمضكر الله له فقاض له ، قالوا : يا رسول الله وإن لذا فى البهائم أجراً ؟ فقال : فى كل نات كبر رطبة أجر ، أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٢٠٠٩ ) .

<sup>(</sup>T) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي في قال : « دخلت امرأة النار فى هرة ربعتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض « لفرچه البخارى فى صحيحه ( ٢٣١٨ ) قال ابن حجير على الفتح ( ٢٥٧/٦ ) : « المراك ( بخساش الأرض ) هوام الأرض وحشيراتها من قارة ونحوها » .

ويقبول سبيدنا عمر بن عبد البعزيز: ما قصد بنا في علم ما جهلناه ، إلا تقصيرنا في العمل بما علمناه (ا فالذي جعلنا لا نعرف أسرار الله أننا قصرنا في العمل بما أمرنا به ، إذن : فلماذا يعطينا ونحن لا نعمل بما اخذنا من قبل ، لكن حين تعمل بما علمت ، فأنت مامون على منهج الله ، فلا يحرمك المزيد ، كما قال سبمانه : ﴿ وَالّذِينَ اهْبَدُوا زَادَهُم هُدّى وَآتَاهُم تَقْرَاهُم ﴿ آلَ ﴾

وقوله تعالى: ﴿ وَيَالَهُا اللَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَفُوا اللّهَ يَجْعَلَ لَكُمْ فُوقَانًا .. (آ) ﴾ [الانتان] والفرقان من أسسماء القرآن ، فحين تتقى الله على مقتضاه ، وبمدلول منهجه فى القرآن يمنحك فرقانًا آخر ونوراً آخر تبصر به حقائق الأشياء ، وتهتدى به إلى الحكم الصحيح ، هذا النور الذى وهبه الله للإمام على ـ رضى الله عنه ـ حينما دخل على عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ فبوجده يريد أنْ يقيم الحَدّ على زوجة ولدت لستة أشهر ، والشائع أن فعترة الحمل تسعة أشهر ، فيقال لعمر : وماذا قال عمر : وماذا قال على ؟

قَالَ عَلَى : قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أُولَادُهُنَّ حُولَيْنِ كَالِمَ اللهِ عَلَى : أُولِدَهُنَّ حُولَيْنِ كَامِينَ إِلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى : أُولِمَةً كَامِينَ اللهِ عَلَى : أُولِمَةً وَعَشْرِونَ شَهِرًا . وعَشْرِونَ شَهِرًا .

وقال في موضع آخر : ﴿ وَحَمَلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا .. ② ﴾ [الاحقاف] وبطرح العددين يكون الباقي سَنتة أشبهر ، وهي أقل صدة للحمل .

 <sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ( ٩٩٥٥/٧) ، وتمامه · . ولو عملـنا ببعض ما علمنا الورثنا
 علماً لا تقوم به إبدائنا . .

هذا هو الفرقان الذي يمنحه الله للمؤمنين الذين عملوا بما علموا ؛ لذلك كان عمر بن الخطاب وما أدراك ما عمر ؟ عمر الذي كان ينزل الوحى على وَقْق رأيه ، كان يقول : بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن .

ومعلوم أن علياً - رضى الله عنه - تربّى في حبور رسول الله ، وشهر من معينه ، فكل معلوماته إسالامية ، وله في الحق حجة ومنطق . فمثلاً في موقعة صفين التي دارت بين على ومعاوية كان عمار بن ياسر في صفوف على ، فهقتله جنود معاوية ، فتذكر الصحابة قول رسول الله لعمار ، ويع عمار ، تقتله الفئية الباغية ، (۱) فعلوا أنها فئة معاوية .

قاخذ الصحابة يتركون صفوف معاوية إلى صفوف على ، فأسرع عمرو بن العاص وكان في جيش معاوية ، فقال له : يا أمير المؤمنين فَشَتُ فاشيةٌ في الجيش ، إنْ هي استمرت فلن يبقى معنا أحد ، قال : وما هي ؟ قال : تَذَكَّر الناس قول رسول الله « ويح عمار تقتله الفئة الباغية ، قال معاوية · فأنْش فيهم ، إنما قتله من أخرجه للقتال ، أي على ـ فلما بلغ عليا هذه المقالة قال بما عنده من الفرقان والحجة : إنن قولوا له مَنْ قتل حمزة بن عبد المطلب ؟

فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم ، ومتَّلنا لذلك قلنا : هب أن لك ولدا متعثراً غير مُوفّق في حياته العملية ، فتصحك إخوانك بأنْ تعطيه فرصة ، وتجربه ولو بمشروع صنفير في حدود صائة

<sup>(</sup>١) اخرجه أعمد في مستده ( ۱۹۱۳ ) ، والبخارى في همحيحته ( ۱۹۱۱ ) ، والبيهتي في درس الشهوة والسياد و السال الشهوة ( ۱۹۱۳ ) من مديث أبي سعيد الخدرى ، ووبح كلمسة ترهم وتوجّع . تقال لمن تنزل به بلية . [ السال الحرب – مادة : وبح ] .

جنيه ، فلما فعلت بدِّد الولد هذا المبلغ ولم ينتفع به ، التجرؤ على منحه مبلغاً آخر ؟ وإنما لو ثمَّر هذا المبلغ ونماه لاعطيته اضعافاً .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَإِنَّ اللّهَ لَمْعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ آلَهُ الْمَعْبِونَ اللّهَ لَمْعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ آلَهُ اللّهَ اللّهِ اللهِ عليه الله عليه من الإنسان أن يعبد الله كانه يراه ، والإحسان في الأداء أن تنزيد عما فرض الله عليك ، لكن من جنس ما قرض ، فإذا أنت أحسنت أحسن الله إليك بأن يزيدك إشراقاً ، ويزيدك نورانية ، ويُخفّف عنك أعباء الطاعة ، ويُقبّع في تفسك المعاصى .

لذلك بلغت محبة أحد العارفين للطاعة حتى قال : اللهم إنى أخاف الله تثيبنى على طاعتى : لو لم تكن المناك جنة ولا نار لفعلت الطاعة : لانها أصبحت بالنسبة لى شهوة تفس ، وقد أمرتنا يا رب أن نخالف شهوة النفس لذلك أخاف ألا تثينى عليها ، ولمثل هذا تقول :

﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِينَ ١٦٠ ﴾

كلمة ( مع ) تقيد المعية ، والمعية في اعراف البشر أن يلتقى شيء بشيء ، لكن إذا كانت المعية مع الله فاقهم أنها معية اخرى غير التي تعرفها مع زميلك أو صديقك ، خُدُها في إطار ﴿لُسْ كَمِنْكُ شَيُّ اللهِ وَوَدِ وَلِهُ وَجُود ، لكن أوجودك كوجود الله ؟ ألله يعلم أننا نسجل الآن في مسجد أبى بكر الصديق ، لكن هل علمنا كعلمه تعالى ؟ ألله يعلم هذا قبل أن ينشأ المسجد ، وقبل أن تُولد نحن .

لذلك يضسرب الله لنا مثلاً فيهقول : ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ اللهِ اللهِ عَلَى الدَّينَ يطلبونَ رؤية الله عز وجل (٢٠٠٠) ﴿ النارياتِ هذا مُثَلِّ للرد على الذين يطلبون رؤية الله عز وجل

#### 

وهو غَيْب ، مثَل للذين قالوا لنبيهم" ﴿ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً .. [10] ﴾ [النساء]

لكن كيف يرونه والعظمة في الإله الأ يُرى ، ولا تدركه الحواس ، والحق سبحانه يعطينا الدليل في أنفسنا ﴿ وَفِي أَنفُسكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ وَالحق سبحانه يعطينا الدليل في أقرب شيء إليك في نفسك ، لا في الأفلق من حولك ، البست فيك روح تُحرِّك جسسمك ، وبها تحيا وتنقعل اعضاؤك ، بدليل إذا خرجت منك هذه الروح تصير جثة هامدة ؟ أرأيت هذه الروح وهي بين جنبيك ؟ أأدركتها بأيَّ حاسة من حواسك ؟

إذن . هى معك ، لكن ليست تحت إدراكك ، وهى خَلْق بسيط من خُلْق الله ، فكيف تتطلع إلى أن ترى الخالق سبحانه وأنت لا تقدر على رؤية المخلوق ؟ لكن إن قُلْت : فرؤية المؤمنين شه فى الآخرة ؟ ففى الأخرة يخلقنى الله خُلْقاً آخر أستطيع أن أراه سبحانه ، حيث سيكون للخَلْق مسعايير أخرى ، الستَ تاكل وتشرب فى الأخرة ، ومع ذلك لا تتغيَّط فى الجنة ؟

اذلك لما سال حاكم الروم أحد علماء المسلمين : كيف تأكلون وتشربون في الجنة ولا تتغوطون ؟ قلقال له : وما العجيب في ذلك ؟ الم تر إلى الطفل في بطن أمه يتغذى وينمو وهو لا يتغوط ، ولو تغوّط في مشيمته لاحترق .

ثم سناله : وتقولون إن نعيم الجنة تأخذون منه ولا ينتهى ولا ينتهى ولا ينقص ؟ فقال : هَبُ أن لك مصياحاً ، وجاءت الدنيا كلها ، وقست من مصياحك ناراً ، أينقص منه شيء ؟

<sup>(</sup>١) قال تعالى . ﴿ إِسَائُكُ أَمْلُ الْكِمَابِ أَنْ تَوْلَىٰ طَلِهِم كَانَا مِن السَّمَاء فَقَدْ سَأُلوا مُوسَىٰ أَكْبُو مِن قَالِكَ فَقَالُوا أَوْقَا اللهِ حَيْرَةُ . . (١٠٥٥) ﴿ [لتساء] . فهم اليهود سالوا نبيهم موسى عليه السلام ، فكان يبرامهم ﴿ وَأَخَدُتُهُم المُسْتَقَةُ بِقُلْهِم م . (٢٠٠٠) ﴾ [النساء] .

#### 學是對於

# @@+@@+@@+@@+@@+@@H@\\\Y%\@

فساله : فأين تذهب الأرواح التي كانت فينا بعد أن نصوت ؟ فقال : تذهب حيث كانت قبل أنَّ تسكن فينا .



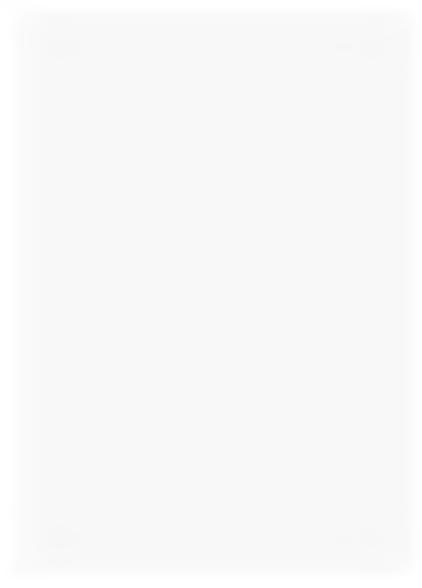



﴿ الله (الروم) سبق أن تكلمنا كثيراً عن الحروف المقطعة في بدايات السور ، ولا أريد إعادة ما قُلْته ، لكن أريد من العلماء أنْ يلتفتوا إلى هذه المسألة المقتة إشراقية تُرينا جميعاً ، وتكشف لنا الحكمة والاسرار في هذه الحروف .

وقلنا : إن هذه الحروف (الم) بنيت على الرقف ، كل حرف منها على حددة ، مع أن القرآن في مجمله صيني على الوصل في آياته وفي سوره ، فآضر حرف في السورة موصول بأول حسرف في التي تليها \_ فهنا نقول : ( وَإَنَّ اللهَ لُمعَ المحسنينَ بسم الله الرحمن الرحيم ... ) .

<sup>(</sup>١) سورة الروم ، هي السورة رقم (٣٠) غي ترتيب المصحف الشريف ، عبد آباتها (٣٠) لية. قال القرطبي في تفسيره (٧/٥٧٧) . • سـورة الروم حكية كلها من غير خلاف ، نزلت قبل سورة العنكبوت وبعد سورة الانشقاق ، فيهي السـورة رقم (٨٣) في ترتيب نزول المترآن . ( الإتفان في علوم القرآن للسيوطي (٧/١ ) .

#### 

بل أعجب من هذا ، نجد أن آخر سورة الناس مبنيٌّ على الوصل بأول الفاتصة ، فنقول : ( ... مِنَ الجِنَّةَ والنَّاسِ بِسُم اللهِ الرحْمَنِ الرُّحيم الْحَمَدُ ش رَبِّ العَالمين ) .

فالقرآن إذن موصول ، لا انقطاع فيه . فلماذا بنيت الصروف المقطعة في أوائل السور على الوقف ، لماذا لا نقول : ألف لام ميم ؟ قالوا : لأن الله تعالى لم يشأ أن يجعلها كلمة واحدة ، فجاءت على القطع ، ويؤنسنا قبول رسول الله يَعِيدُ : « لا أقول الم حرف ، ولكن ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف » () . فنريد وننتظر من يدركه الله ليكون من المحسنين ، ويدلنا على ما في هذه الصروف من سرّ يُوقف عنده ، ولا يُوصل بغيره .

قال الحق سبحانه" :

# 

كلمة ﴿غُلِبَتِ .. (٢) ﴾ [الدرم] تدل على وجود معركة غلب فريقٌ ،

<sup>(</sup>۱) آخرجه الترمذي في سننه ( ۲۹۱۰ ) من حديث عبد الله بن مسعود. قال الترمذي: « هذا ضديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » . وأخرجه الطبراتي في معجمه الكبير ( ۷۲/۱۸ ) من حديث عوف بن سالك الاشجعي ، قال الهيشمي في المجمع ( ۱٦٣/٧ ) . « فيه موسى بن عبيد الوبدي وهو ضعيف » .

<sup>(∀)</sup> سعيد متول الآيات: بعث كسرى جيشاً إلى الروم واستحمل عليهم رجالاً يسمى شهريران، قسال إلى الروم بنهل فارس وشهر عليهم ، فقتلهم وخرّب عدائتهم وقطع زيتونهم ، وكان فيصر بعث رجالاً يدعى يحنس فائتنى مع شهريران بأذرعات وبحمرى وهي أدنى الشام إلى ارض العرب، فيقلب فارس الروم ، وبلغ ذلك اللتي ﷺ وأصحابه بمكة فشق ذلك عليهم وكان النبي ﷺ يكرم أن ينهم الأميون من أهل الصجوس على أهل الكتاب من الروم ، وقدح كفار مكة وشهتوا ، فقدوا أصحاب النبي ﷺ فيقالوا : إنكم أهل كتاب وتحن أميون ، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الروم ، وأنكم إن فانتدونا لنظهرن عليكم ، فانزل الله تمالى : ﴿الّم الله فارس على إخوانكم من الروم ، وإنكم إن فانتدونا لنظهرن عليكم ، فانزل الله تمالى : ﴿الّم الله غلب الروم الله أمّى الأرض وهم مَن يعد فلهم أستَطُون الله الروم ] إلى آخر الآيات .

#### 

وغُلب فريق ، فالذي غُلب هنا الروم ، وكانوا أهل كتاب ومقرهم الشام وعراق العرب ، فالعراق منها قسام ناحية العرب ، وقسم ناحية فارس ، والروم نسبة إلى روم بن عيصو بن إسحاق<sup>(۱)</sup> بن إبراهيم .

# ه فِيَ أَذَٰنُ الْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغَلِبُونَ ۞

قرله ﴿ أَذْنَى .. (T) ﴾ [الردم] يعنى : اقدرب الأرض العرب ، كما قى ﴿ إِذْ أَنتُم بِالْعُدُوةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدُوةِ الْفُصُوعَ .. (T) ﴾ [الاندال] فالعُدُوة الدنيا أي : القربية من المدينة ، والقُصُوى البعيدة عنها . فالمسعنى ﴿ فِي أَذْنَى الأَرْضِ .. (T) ﴾ [الردم] اقدرب ارض للجريرة العربية .

# وفي قوله سيحانه : ﴿ وَهُم مَنْ بَعْدِ غُلِّهِم سَيْغُلُّونَ ٢٠٠ ﴾ [الدوم]

 <sup>(</sup>٢) الأرض هذا هي أرض الشام . وأدنى الأرض فيها ثلاثة أقوال :

<sup>-</sup> أنرعات : وهي ما بين بلاد العرب والشام . قاله عكرمة .

الجزيرة : وهي موضع بين العراق والشام . قاله مجاهد . فقد منذ المراجعة الهريقات

<sup>-</sup> الأردن وفلسطين . قاله مقاتل . قال ابن عطية :

<sup>-</sup> إن كانت الوقعة بالزرعات فهي من أدني الأرض بالقياس إلى مكة .

ـ وإن كانت الوقعة بالجزيرة فهي أدني بالقياس إلى أرض كسرى -

\_ وإن كانت بالأردن فهي أدني أرض الروم . [ تفسير للقرشبي ٢/٥٢٦٠] .

#### @@#@@#@@#@@#@@#@##..@

بشرى للمسلمين ، فالفرس قوم كانوا يعبدون النار ، اما الروم فأهل كتاب ، إذن : فالخلاف بيننا وبين الفرس فى القمة الإلهبية ، أمًا الخلاف بيننا وبين الروم ففى القمة الرسالية ، فَهُم أقرب إلينا ؛ لانهم يؤمنون بإلهنا ، وإنَّ كانوا لا يؤمنون برسولنا .

وهذا من عظمة الإسلام ، قائدى يؤمن بالإله أقرب إلى نقوسنا من الذى لا يؤمن بالإله ؛ لانه على الأقل موصول بالسماء ؛ لذلك لما عُلبت الروم فحرح كفار قريش وحن المؤمنون ، وقرح كفار قريش لأن فى هزيمة الروم دليلاً على أن محمداً وأصحابه سينهزمون كاصمابهم .

وكلمة ﴿ عَلَهِمْ مَ اللهِ الدوم] مصدر يُضاف للفاعل مدة ، ويُضاف للمفعول مرة أخرى ، تقول : أعجبنى ضَرَّبُ الأمير مذنبا ، فأضفت المصدر للفاعل ، وتقول : أعجبنى ضَرَّب المذنب فَاضفت المصدر للمفعول ، وكذلك هنا ﴿ عَلَهِمْ . . (؟) ﴾ [الروم] مصدر اضيف إلى المفعول .

لكن لماذا قال سيحانه: ﴿ سَيْغُلُونُ (٣) ﴾ [الدوم] وجاء بالسين الدالة على الاستقبال ، ثم قال بعدها ﴿ في بضّع سنينَ (٤) ﴾ [الدوم] وهي أيضا دالة على الاستقبال ؛ قالوا: لأن الغلبة لا ثأتي قبة ، إنما لا بند لها من إعداد طويل وأخذ باسباب النصر ، وتجهيز القوة اللازمة له ، فكانهم في مدة البضع سنين يُعدون للنصر ، فكلما أعدوا عُدة أخذوا جزءا من النصر ، فالنصر إذن لا يأتي في بضع سنين ، إنما من عمل دائم على مدى بضع سنين .

فهتار مثلاً لما انهزم في الحرب العالمية ، وتألّبتُ عليه كل الدول ، جاء في عام ١٩٣٩ وهدد العالم كله بالحرب ، فهل سـقطت

# سيونة الترميز

#### 0117.120+00+00+00+00+00+0

عليه القوة التى يهدد بها فجأة ؟ لا ، بل ظل عدة سنوات يُعد العدة ويُجهِّرَ الجيش والأسلحة والطرق إلى أنْ توفرتُ له القوة التى يهدد بها .

# ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِنَّهُ الْأَمْسُرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ أَ وَيُوْمَيِدِ يَفْسَرُحُ الْمُوْمِسُونَ ۞ يِنَصَرِاللَّهِ يَنصُرُ مِن يَشَانُهُ وَهُوَالْمَانِيْزُ الرَّحِيمُ ۞ \*\*

أثارت قرحة الكفار حقيظة المؤسنين ، إلى أنَّ شزات ﴿ وَهُم مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَخَلُبُونَ ﴿ وَهُم مِنْ بَعْد عَلَيْهِمْ سَخِلُبُونَ ﴿ وَهُم عَنْ بَعْدُ . . ﴿ ﴾ غَلَبِهِمْ سَخِلُبُونَ ﴿ وَهُ مِن يَعْدُ . . ﴿ ﴾ إلروم] قفرح المؤمنون حستى قال أبو بكر : والله لا يسسرُّ الله هؤلاء ، وسينصر الروم على فارس بعد ثلاث سنين ،

لأن كلمة بضع تعنى من الثلاثة إلى العشرة ، فأخذها الصديق على ادنى مدلولاتها ، لماذا ؟ لأنه الصديق ، والحق - سبحانه وتعالى - لا يُحمَّل المؤمنين مشقة الصبر مدة التسع سنين ، وهذه من الصديقية التى تميز بها أبو بكر رضى ألله عنه .

اذلك قال أبو بكر لأبي بن خلف: وألله لا يقد الله عليونكم للعني : بما فرحتم به من المتصار الكفار لل وقد أخبرنا الله بذلك في مدة بضع سنين ، فقال أبي : أتراهنني ؟ قال : أراهنك على كذا من القالائص للله والقلوص هي الناقة اللتي تركب له في ثلاث سنين عشر قلائص إن انتصرت الروم ، وأعطيك مثلها إن انتصرت فارس .

قلما ذهب أبو بكر إلى رسول الله ، وأخبره بما كان قال : « يا أبا بكر زدْه في الخطر ومادّه » ، يعنى زدْ في عدد النوق من

#### 

عشرة إلى مائة ورده في مدة من ثلاث سنين إلى تسع ، وفعلاً ذهب الصنديق لأبئ وعرض عليه الأمر ، فوافق في الرهان على مائة ناقة (').

فلما اشتد الاذى من المشركين ، وخرج الصديق مهاجراً آآ وأم أبي بن خلف فقال : إلى ابن يا آبا فصيل ؟ وكانوا يغمزون الصديق بهذه الكلمة ، فبدل أن يقولوا : يا أبا بكر . والبكر هو الجمل القوى يقولون : يا أبا فصيل والفصيل هو الجمل الصغير \_ فقال الصديق : مهاجر ، فقال : وآين الرهان الذى بيتنا ؟ فقال : إن كان لك يكفلنى فيه ولدى عبد الرحمن ، فلما جاءت موقعة بدر وأى عبد الرحمن أبياً فقال له : إلى أبن ؟ فقال : إلى بدر ، فقال : وأين الرهان إنْ قتات ؟ فقال : وأين الرهان إنْ قتات ؟

وفي بدر" أصيب أبيُّ بجرح من رسول الله مات ضيه ، وقدُّم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير الطبرى وابن أبى حاتم والسيهائي عن قتادة ، وفقطه . أن رسول الله على قتل قتادة ، وفقطه . أن رسول الله على قتل لا لمسحله وعلى رأسهم أبو بكر : « ألم تكونوا أجماء أن تأوجلوا أجلاً دون العشر ؟ قان البضع ما بين الثلاث إلى العشسر » فزايدوهم ومادّوهم لهى الأجل ، فانظهر أله الروم على قارس عند رأس السمع من قمارهم الأول . [ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٢٨٢/١]

<sup>(</sup>Y) كان ابو بكر الصديق كمثرراً ما بستاذن رسول الله ﷺ في الهجرة ، فيقول له رسول الته كَثَرُ لا تعجل لعل الله يجمل اك صاحباً ، فيطمع أبو بكر أن يكونه ، قباله ابن هشام في السيرة النبوية ( ٢٠٧٦ ) أن أبا بكر الصديق لما شاقت عليه مكة وإصابه فيها الأذى ، استاذن رسول أله يُحِلاً في الهجرة أبو بكر مهاجراً ، حتى إذا سار من مكة يوما أو أقد يُحِلاً في الهجرة قباذن له ، فضرح أبو بكر مهاجراً ، حتى إذا سار من مكة يوما أو يرمين لقيه إين المُغنة ، وهو يومئذ سيد الأحابيش نقال ابن الدغنة أبن يا أبا بكر ؟ ثال : أخرجني قومي وآدوني وضيؤوا على . ثم أدخله في جواره ورجع أبو بكر إلى مكة .

<sup>(</sup>٣) أبئ بن خلف قُتل في هزوة احد، وليس غيي غنورة بدر، وقُتل بيد رسول الله ﷺ { ذكره البيعقي في دلاكل النبوة ( ٣١٢/٣ ) ] ، اما الذي قُتل في غَزوة بدر فهو أصمية بن خلف قتله بلال ( السيرة النبوية لابن فشام ٢٣٢/٣ ) .

## 0117.170000000000000000

ولده الجُعُل لعبد الرحمن ، فذهبوا به إلى رسبول الله ﷺ فقال : « تصدقوا به ه ( ) .

ومنا وقفة إعجازية إيمانية عقدية : سبق أنْ تكلمنا عن الغيب وعن المشهد . وقلنا : إن الغيب أنواع : غيب له مقدمات تُوصلُ إليه ، كما تعطى التلميذ تمرينا مندسيا ، وكالاسرار الكونية التي يتوصلُ إليها العلماء ويكتشفونها من معطيات الكون ، كالذى اكتشف الآلة البخارية ، وأرشميدس لما اكتشف قانون الاجسام الطافية .. إلخ ولا يقال لهؤلاء : إنهم علموا غيبا ، إنما أخذوا مقدمات موجودة واستنطوا منها معدوما .

امًا الغيب المطلق فهو الذي ليس له مقدمات تُوصِّل إليه ، فههو غيب عن كل الناس ، وفيه يقول تعالى . ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهُرُ عَلَىٰ غَيْبه أَحَدًا ﴿ الْأَمْنِ ارْتَضَىٰ مِن رُسُولٍ . . ﴿ الْجَنَا اللَّهِ اللَّهُ مِن ارْتَضَىٰ مِن رُسُولٍ . . ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

ومن الغيب ما يغيب عنك ، لكن لا يغيب عن غيرك ، كالشيء الذي يُسرق منك ، فلهو غيب عنك لأنك لا تعرف مكانه ، وليس غيباً عَمَّنْ سرقه منك .

وآفة الإنسان أنه لا يستمغل المقدمات للبحث في أسرار الكون ليرتقى في الكونيات ، إنما يستغلها لمعرفة غيب الآخرين ، ونقول له : إن كنت تريد أن تعلم غيب الآخرين ، فاسمح لهم أن يعلموا غيبك ، واعتقد أن أحداً لا مرضى ذلك .

إذن ﴿ سَتُر الغيبِ عن الخَلْق نعمة كبرى شاتعالى ؛ لأنه سبحانه

<sup>(</sup>۱) التصديّق بالرحان بعدما جماء رسول الله هي اورده السيوطى فى الدر المنتور ( ١٨٠/٦) وعزاه لابى يعلى وابن أبى جاتم وابن مردويه وابن عسماكر عن اليراه بن عارب أن أبا يكر مو الذى حمله إلى رسلول الله فقال : « هذا السلحت تصلق به » ولم يرد قلبه ذكر لعبد الرحمن بن أبى بكر ، قال نعالى أعلم .

#### 

رب الناس جميعاً ، ويريد سبحانه أن ينتفع خَلْقه بخَلْقه ، الا ترى أنك إنْ علمتَ فى إنسان سيئة واحدة تزهدك فى كل حسناته ، وتجعلك تكرهه ، وتكره كل حسنة من حسناته ، فسحتر الله عنك غَيْب الآخرين لتنتفع بحسناتهم .

والغيب حجزه الله عنا ، إما بحجاب الزمن الصاضى ، أو الزمن المستقبل ، أو بحجاب المكان ، فأنت لا تعرف أحداث الماضى قبل أن تُول إلى أن يائى مَنْ تعق به ، فيخبرك بما حدث فى الماضى ، وكذلك لا تعرف ما سيحدث فى المستقبل ، أما حاجز المكان فأنت لا تعرف ما يوجد فى مكان آخر غير مكانك ، وقد يكرن الشىء فى مكانك ، لكن له مكين فلا تطلع عليه .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا تَقُولُ . . ( ﴿ ﴾ ﴾

قمَن الذي أخبر رسول الله بما في نفوسهم ؟ لقد خرق الله له حجاب المكان ، وأخبره بما يدور في نفوس القوم ، وأخبرهم رسول الله به ، أما كان هذا كافيا لأن يؤمنوا بالله الذي أضرج مكثون صدورهم ؟ إذن : المسألة عندهم عناد ولجاجة وإنكار .

وكذلك ما كان من رسول الله في غزوة مؤتة (١) التي دارت على أرض الأردن ورسول الله ﷺ بالمصدينة - ونعام أن أهمل السيرة لا يطلقون اسم الغزوة إلا على التي حضرها رسول الله ، وكل حدث

<sup>(</sup>١) كانت في جدادى الأولى سنة فمان ، وكان سبيها أن رسول الله وحد الدرث بن عمير الأزدى أحد بنى لهب بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بصحرى قعرض له شرحميل بن عمرو الغمساني فاوتقه رباطا ثم قدمه فمضرب عنقه ولم يتن لرسول الله والله يتن رسول غيره فاشت ذلك عليه حين بلفه الخجر فيعث البعث واستعمل عليه زيد بن حارثة ، زاد المعاد لابن القيم ( ١٥٠/٢ ) .

## 

حربى لم يحضره رسول الله تسميه سرية إلا مؤنة هى التى انفردتْ بهذه التسمية ، فلماذا مع أن رسول الله لم يشهدها ؟

قالوا : بل شهدها رسول الله وهو بالمدينة ، بما كشف الله من حجاب المكان وأطلعه على ما يدور هناك حتى كان يخبر صحابته بما يدور في المحرب كأنه يراها ، فيقول : أخذ الراية غلان فقتل ، فأحدها غلان فقتل ، فلما جاءهم الخبر وجدوا الأمر كما أخبر به سيدنا رسول الله أله .

كما خَرق له حجاب الماضى ، فاخبره بحوادث فى الأمم السابقة كما فى قوله سيحانه : ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغُولِيِّ إِذْ قَضِيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الأَمْر .. (1) ﴾ [النمس] ، ﴿ وَمَا كُنتَ ثَاٰوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتَّلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا .. (1) ﴾

كما خرق له ﷺ حجاب المستقبل ، كما في هذه الآية التي ندن بصدد الحديث عنها : ﴿ وَهُم مَنْ بَعْدُ عَلَيهِمْ سَيَعْلُسُونُ ۞ في بضع مئينَ.. ۞ ﴾ [الروم] فاروني أي قوة (كمبيوتر) في الدنيا تُنبِئنا بنتيجة معركة ستحدث بعد ثلاث إلى تسع سنين .

قمحمد وهو النبى الأمى المقيم فى جزيرة العرب ولا يعرف شيئا عن قوة الروم أو قوة الفرس - يخبرنا بهذه النتيجة ؛ لأن الذى يعلم الأشياء على وَفْق ما تكون هو الذى أخبره ، وكون محمد في يعلنها ويتحدَّى بها فى قرآن يُتلَّى إلى يوم القيامة دليل على تصديقه بمنطق الله ، وأنه وائق من حدوث ما أخبر به .

<sup>(</sup>١) عن أنس بن ملك رضى الله عنه أن النبي ﷺ نعى زيداً وجعفراً وأبن رواحة المناس قبل أن يلتيهم خبرهم فقال : اخذ الراية زيد فاصعيب ، ثم أخذ جدفر فاصيب ، ثم أخذ ابن رواحة فاصيب - وعيناه تدرفان - حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى قدة الله عليهم » . اخرجه البخاري في صحيحه ( ٢٣١٣ ) .

ولهذه الثقة سُمِّى الصَّديق صدَّيقاً ، فحين اخبروه بمقالة رسول الله عن الإسراء ما كان عنه إلا أنُّ قال : إنْ كان قال فقد صدق ('' . ورسول الله يُخلِّ يخبر بهذه التبيجة ، ويراهن المشركين عليها ، ويتمسك بها ، وما ذاك إلا لشقته في صدق هذا البلاغ ، وأنه لا يمكن أبداً أنْ يتخلف .

وقوله تعالى ﴿ لِلّهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ .. (3) ﴾ [الروم] يعنى : إياكم أنْ تفهموا أن أنتصار القرس على الروم أو انتصار الروم على القوس خارج عن مرادات ألله ، فلله الأمر من قبل القلب ، ولله الأمر من بعد القلب .

قصين غلبت الروم لله الأمر ، وحين انتصرت القرس لله الأمر ؛ لأن الحق سبحانه يهيج أصحاب الخير بأن يُغلّب أصحاب الشر ، ويُدرُك حميتهم ويُوقظ بأعدائهم مشاعرهم ، ويُديّههم إلى أن الأعداء لا ينبقى أن يكونوا أحسن منهم .

إنن : فنصر المكروه شعلى المحبوب شجاء بتوقيت من اش : لذلك إياك أن تحرن حين تجد لك عدواً ، فالأحمق هو الذي يحزن لذلك ، والعاقل هو الذي يرى لعدوه فَضْالاً عليه ، فالعدو يُذكّرني دائماً بأن أكون مستقيماً حتى لا يجد عدوى منى فرصة أو نقيصة . العدو يجعلك تُجتَّد كل ملكاتك للخير لتكون أفضل منه ؛ لذلك يقول الشاعر :

عداىَ لَهُمْ قَصْلُ على ومِنْكُ فَعِدْدى لهُم شُكُرٌ على تَفْعهم لياً فَهُمْ كَلَا مُكُرٌ على تَفْعهم لياً فَهُمْ كَلَد الرحمنُ عنى الاعاديا

 <sup>(</sup>١) أخرجه البيهتي في دلائل البيرة ( ٣٦١/٢ ) ، وكذا الحاكم في مستدركه ( ٦٢/٢، ٦٢ )
 من حديث عائشة رضى الله عنها ، وقال - ، صحيح الإسناد ولم يخرجاء ، .

# 9117.V30+00+00+00+00+0

وهُم بحثُّوا عَنْ زَلْتي فَاجْتنبتُها وهُمْ نافسُوني فاكتسبْتُ المعَالياً

إذن: شه الأمر من قبل ومن بعد ، وله الحكمة في أن ينتصر الباطل ، ألا ترى غروة أحد ، وكيف هُزِم المسلمون لما خالفوا أمر رسول الله وتركوا مواقعهم طمعا في مغنم ، انهزموا في أول الأمر ، مع أن رسول الله معهم ؛ لأن سنة الله في كونه تقضى بالهزيمة حين نخالف أمر رسول الله ، وكيف يكون الحال لو انتصر المسلمون مع مخالفتهم لأمير رسولهم ؟ لو انتصروا لفقد أمر الرسول مصدافيته ، ولما أطاعوا له أمراً بعد ذلك .

وفى يوم حنين : ﴿ وَيَوْمَ حُنْيَ إِذْ أَعْجَبَ تَكُمُ كُشُرِتُكُمْ .. (17) ﴾ [التربة] حتى إن أبا بكر نفسه ليقول : لن تُغلب اليوم عن قلة (٢ ، فلما نظروا إلى قوتهم ونسوا تآييد الله هُزموا فى بداية الأمر ، ثم يحن الله عليهم ، وتتداركهم رحمته تعالى ، فينصرهم فى النهاية .

إذن : فلله الأمر من قبل ومن بعد ، فإياك أن تظن أن أنتسصار الباطل جاء غصباً عن إرادة الله ، أو خارجاً عن مراده ، إنما أراده الله وقصده لحكمة .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَيُوا مُنِدُ يَفُرَ الْمُوْمِنُونَ ﴿ يَعَمُو اللّهِ .. ﴿ وَيَوْمَعُدُ يَفُوحُ الْمُوْمِنُونَ ﴾ ايفرحون لانتصار الدوم على القرس ؟ قالوا . بل الفرح هنا دوائر متشابكة ومتعالية ، فهم أولا يفرحون لانتصار الهل دين واهل كنتاب على كفار وملاحدة ، ويقرحون ان بشرى رسول الله تحققتُ ، ويقرحون لأنهم آمنوا

<sup>(</sup>١) أخرج البيهةى في الدلائل ( ١٢٣/٥ ) عن الربيع بن أنس أن رجلاً قبال يوم حنين الن ذخلب من قلة ، وكانوا الشي عشر الفياً فشق ذلك على رسول أن وَهُمْ فَانَزَل الله ﴿وَهُمْ حَمْرُو إِذْ أَعْمِيكُمْ كُونَكُمْ . ۞﴾ [المتوية] وأورده السيوطي في أسباب النزول ( على ١٣٨ ) .

# @@+@@+@@+@@+@@+@@\\\.XO

برسول الله ، وصدُّقوه قبل أن ينطق بهذه البشري .

إنهم يفرحون لانهم أصابوا الحق ، فكلما جاءت آية فرح كل منهم بنقسه ؛ لأنه كان محقاً حينما آمن بالإله الواحد الذى يعلم الأمور على وفق ما ستكون واتبع رسوله ﷺ . إذن : لا تقصر هذه الفرحة على شيء واحد ، إنما عَدَّها إلى أمور كثيرة متداخلة .

كما أن اليوم الذي انتصر فيه الروم صادف اليوم الذي انتصر فيه المسلمون في بدر (۱) .

وقوله تعالى ﴿ يَسْعُرُ مِن يَشَاءُ .. ( ) ﴿ [الروم] الفرس أو الروم ، ما دام أن له الأمر من قبل ومن بعد ﴿ وَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ( ) ﴾ [الروم] الحق سبحانه وصف نفسه بهاتين الصفتين : العزيز الرحيم ، مع أن العزيز هو الذي يغلب ولا يُعلب ، فقاهريته سبحانه عالية في مع أن العزيز هو الذي يغلب ولا يُعلب ، فقاهريته سبحانه عالية في مده الصفة ـ ومع ذلك أتبعها بصفة الرحمة ليُحدث في نفس المؤمن هذا التوازن بين صفقي القهر والغلبة وبين صفة الرحمة .

كما أننا نفهم من صفة العزة منا أنه لا يصدت شيء إلا بمراده تعالى ، فحين ينتصر طرف وينهزم طرف آخر حتى لو انتصر الباطل لا يتم ذلك إلا لمراده تعالى ؛ لأن اش تعالى لا يبقى الباطل ولا يعلى الكفر إلا ليظهر الحق ، فحين يُعمَن الناس بالباطل ، ويشقون بالكفر يفزعون إلى الإيمان ويتمسكون به .

واقرأ قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ كُلِّمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفُلَىٰ وَكُلِّمَةُ اللَّهِ هِيَ

#### 

الْعُلْيَا .. (3) ﴾ [التوبة] ولم يقل : وجمعل كلمة الله هي العليا ؛ لأنها ليست جُعُلاً لأن الجَعْل تحويل شيء إلى شيء ، أما كلمة الله فهي العليا بداية ودائماً ، وإنْ علت كلمة الباطل إلى حين .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ وَعَدَا لَنَّهِ لَا يُغْلِقُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلِنَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞

الوعد : هو الإخبار بما يسرُّ قبل أنَّ يكونَ ﴿ لاَ يُخْلَفُ اللهُ وَعَدَهُ . . (1) ﴾ [الروم] وفرقٌ بين وعد الله وعدد الناس : لأنك قد تعد إنساناً بخير ، وتحول الأسباب بينك وبين إنفاذ ما وعدت به ، كأن يتغير رايك أو تضعف إمكاناتك ، أو يتغير السبب الذي كنت ستفعل من أجله .

إذن: أنت لا تملك عناصر الوفاء وأسبابه ، أما وعد الحق سبحانه وتعالى فوعد محقق ، حيث لا توجيد قوة تُخرجه عما وعد ، وهو سبحانه لا يُعجزه شيء في الارض ولا في السماء ، نما دام الوعد وعد الله فتق أنه محقق .

لذلك يُعلَّمنا الحق سبحانه : ﴿ وَلا تَقُولَنَ لَشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَالكَ غَداً (T) إلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ .. (T) ﴾ [تكبف] والمعنى : اجعل لنفسك مَحْرَجاً من الكنب إنْ حالت الأسباب بينك وبين ما وعدت به ، بأن تجعل أمرك تحت مشيئة ربك ، لا مشيئتك ، لأنك لا تعلك من عناصر إتمام الفعل شيئاً .

إذن : أدرِكُ مَهْ سك ، وقُلُ إنَّ شاء الله ، حتى إذا حالتُ الأسباب

#### شكوكة الترفيزا

#### @@#@@#@@#@@#@##\!\r\.@

بينك وبين ما أردتَ قلت : شئَّت ، ولكن الله تعالى لم يشاً .

والله تعالى لا يُخلف وعده ؛ لأنه سبحانه يعلم الأشياء على وَفْق ما تكون ، ولا توجد قوة تُحوله عن صراده ، وليس لمه شريك يراجعه ، أو يُخرجه عن مراده .

وإنَّ شَثَتَ فَسَاقِراً : ﴿ تَبُّتُ يَدَا أَبِى لَهُبِ وَنَبُّ صَالَهُ الْعَنَىٰ عَنَّهُ مَالُهُ وَمَا كُسَبُ ۚ ۚ صَالَةُ الْحَطَبِ ۚ ۚ فَاتَ لَهُبٍ ۚ ۚ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ ۚ ۚ فِى جَيْدِهَا حَبُلٌ مِن مَّسَدُ ۚ ۞ ﴾ جَيْدِهَا حَبُلٌ مِن مَّسَدُ ۚ ۞ ﴾

ألم يكُنْ من المحكن وقتها أنْ يُسلم أبو لهب كما أسلم حميزة وعمر وخائد وعكرمة وغيرهم ؟ أليست له حرية الاختيار كهؤلاء ؟ بل ألم يسحم هذه السورة ؟ ومع هذا كله كفر وأصبر على كفره ، ولم ينطق بكلمة الإيمان ، ولو حتى للكيد لرسول ألله فيقول في نادى قريش ولو نقاقاً : قال محمد كذا وأنا أشهد ألا إله إلا ألله ، وأن محمداً رسول الله ، اليس هذا دليلاً على غبائه ؟

إذن : منا دام أن القوآن أخبر لهلا بُدُّ أن يتم الأصر على وَفْق ما أخير به .

وتلحظ هنا أن كلمة الوعد تعنى البشارة بالخير القادم فى المستقبل والكلام هنا عن فريقين : فريق منتصر يقرح بالنصر ، وفريق منهزم يحزن للهزيمة ، فكيف يستقيم الوعد فى حَقّه ؟ فالقرح للمؤمن غُمّ لفير المؤمن .

ولتوضيح هذه المسألة نذكر أن المستشرقين وقفوا عند قوله تعالى من سورة الرحمن : ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانُ مَن صَلْصَالُ كَالْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ الْإِنسَانُ مَن صَلْصَالُ كَالْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ الْجَاسَانُ مَن صَلْصَالُ كَالْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ الْجَارِ مَن عَارِجِ مَن نَارِ ۞ فَإِلَى آلاءِ رَبّكُما تُكَذَّبُون ۞ ﴾ [الرحمن]

#### 

وقىالوا : هذا الكلام معىقول بالخلق من نعم الله ، لكن ماذا عن قوله : ﴿ يُرْسُلُ عَلَيْكُمَا شُواطٌ مِن نَّارٍ ونُحَاسٌ فَلا تَنتصران ﴿ قَبَانَ اللهِ وَبُحَاسٌ فَلا تَنتصران ﴿ قَبَانَ اللهِ وَبُحَاسٌ تَكُمُ اللهِ وَالرَّحِينَ قَالًا يَعْمَدُ فِي النَّارِ وَفِي السُّواطُ ( ) }

وفات هؤلاء أنه من النعمة أن ننبهك إلى الخطر قبل أنَّ تقع فيه . وتحذرك من عاقبة الكفر لتنتبهى عنه كالوالد الذى يقول لولده : إنَّ أهملتُ دروسك ستفشل ، وساعتها سأفعل بك كذا وكذا .

إذن : فذكر النار والعذاب نعمة لكل من خالف منهج الحق ، فلعله حين يسمع الإنذار يعود ويرعوى .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَسْكِنَّ أَكُشُرُ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [الدوم] نفى عنهم العلم أى : ببواطن الأمور وحقيقتها .

ثم أخبر عنهم:

## ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِ رَامِّنَ الْفَيَوْ وَالدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرْةِ هُرْغَلِفِلُونَ ٢

إذا رأيت قعلاً نُفي مرة ، وأثبت مرة أخرى ، فاعلم أن الجهة منفكة ، فهم لا يعلمون بواطن الأمور ، إنما يعلمون ظواهرها ، وليتهم يعلمون ظواهر كل شيء ، إنما ظواهر الدنيا فحسب ، ولا يعلمون بواطنها ، فما بالك بالآخرة ؟

حين تتأمل آمور الدنيا والقوانين الوضعية التي وضعها البشر ، ثم رجعوا عنها بعد حين ، تجد أننا لا نعلم من الدنيا إلا الظاهر ، فمشارً قانون الإصلاح الزراعي الذي نعمل به منذ عام ١٩٥٢ ، وكتا

<sup>(</sup>١) الشواظ : القطعة من اللهب ليس قبها نسخان . [ المقاموس القويم ٢٦١/١ ]

#### 

مُتحمِّسين له نُمحِّده ولا نسمح بالمساس به يناقشونه اليوم ، ويطلبون إعادة النظر فيه ، بل إلغاءه ؛ لأنه لم يَعُدُ صالحاً للتطبيق في هذا العصر ، روسيا التي تبنت النظام الشيوعي ودافعت عنه بكل قوة هي التي نقضت هذا النظام وأسقطته .

ما اسقطته أمريكا مثلاً ، ولو استقطته أمريكا لانتقلت إليها قوة الشيوعية وغطرستها ؛ لذلك يقولون : ما اندحرت الشيوعية إنما انتحرت على أيدى أصححابها ، ومن الممكن أن ينتحر هؤلاء كما لنتحرث نظمهم فاولني بهم أنْ يستقيموا شه ، وأن يُخلصوا للناس .

إذن: لا نعصرف من الدنيا إلا ظواهر الأشسياء، ولا تعصرف حقيقتها، كما نشقى الآن بسبب المحبيدات الحشسرية التى ظننا أنها ستُريحنا وتُوفر علينا الجهد والوقت في المقاومة اليدوية ؟

كم يشقى العالم اليوم من استخدام السيارات مثلاً من تلوث فى البيئة وقتل للأرواح كل يوم ، ولك أن تقارن بين وسائل المواصلات فى الماضى ووسائل المواصلات اليوم ، فإن كان للوسائل الحديثة نفع عاجل ، فلها ضرر آجل ، ويكفى أن عادم المخلوق ش يصلح الأرض ، وعادم المخلوق للبشر يقسدها ، لماذا ؟ لأننا نعلم ظراهر الأشياء . ولو علم الذى اكتشف السولار مثلاً حقيقته لما استخدمه نحن فيه الآن .

هذا عن علمنا بأصور الدنيما ، أمَّا الآخرة فتحن في غفلة عنها ؛ الذلك يقول سيدنا الحسن : أعجب للرجل يمسك الدينار بأنامله فيعرف وزنه ، و ( يرنه ) فيعرف زيوقه من جيده ، ولا يحسن الصلاة (1) .

<sup>(</sup>١) آخرجه ابن العنذر وابن آبی حاتم وابن مردویه ( فی تفاسیرهم ) عن الحسن قال . لیطغ من حـنق أحدهم بأمر دنیاه أنه یقلب الدرهم علی ظفره ، فیـخیـرك بوزنه ، وما یجـسن یعملی . [ آورده السیوطی فی الدر المتثور ١/ ٤٨٤ ] .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَنكَنَّ اللّهُ رَمَىٰ .. . ( ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَنكَنَ اللّهُ رَمَىٰ .. . ( ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَنكَنَ اللّهَ مَنفكة ، فالإثبات لشيء ، والنفى لشيء آخر . وسبق أنْ مَثْلنا لذلك بالتلميذ الذي تجبره على المذاكرة فيفتح الكتاب ويُقلِّب صفحاته ويهز رأسه ، كأنه يقرأ ، فإذا ما اختيرته فيما قرأ تجده لم يفهم شيئاً ، فتقول له : ذاكرت وما ذاكرت ؛ لأنه فعل فعل المذاكرة ، ومع ذلك هو في الحقيقة لم يذاكر : لأنه لم يُحصلُ شَيئاً مما ذاكره .

كذلك رسول الله من حين أخذ خفنة من الحصى ورمى بها ناحية جبيش الكفار ، لكن ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ .. (١٠) ﴾ [الاندار] هذه المفنة ! لأن قدرتك البشرية لا توصل هذه الرمية إلى كل الجيش ، فهذه إذن قدرة الله .

ونلحظ فى قوله تعالى: ﴿ وَلَـٰكُنَّ أَكُفُرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (٦) ﴾ [الروم] أنه استثنى من عدم العلم فئة قليلة ، فلماذا استثنى هذه الفئة مع أننا نُغير النظم الدنيوية والقوانين على الجميع ؟ قالوا : لانه حين وضعت هذه القوانين وشرعت هذه النظم كانت هناك فئة ترفضها ولا تقرها ، لذلك لم يتهم الكل بعدم العلم .

والظاهر الذي يعلمونه من الحياة الدنيا فيه مُثَع وملاذ وشهوات ، البعض يعطى لنفسه فيها الحرية المطلقة ، وينسى عاقية ذلك في الآخرة ؛ لذلك قان أهل الريف يقولون فيمن لا يحسب حساباً للعواقب ؛ ( الديب بلع منجل ، فيقول الآخر ، ساعة خراه تسمع عواه ) واقرأ قوله تعالى :

﴿ زُيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُواتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ النَّهُبِ وَالْفُضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةَ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرُّثِ ذَلِكَ مَنَاعُ الْحَيَاةِ اللَّأَيَّا وَاللَّهُ عَنَدُهُ حُسُنُ الْمَآبِ (١٤) ﴾

فذكر الناس متاع الحياة الدنيا ونسوا الباقيات الصالحات في الآخرة ، والعباقل مو الذي يستطيع أنْ يُوازن بينهما ، وسبق أنْ قُلْنا عن الدنيا بالنسبة لك : هي مدة بقائك فيها ، هي عمرك أنت لا عمر الدنيا كلها ، كما أن عمرك فيها محدود مظنون لا بد أن ينتهي بالموت .

اما الآخرة فعدار باقية دائمة ، دار نصيم لا ينتهى ، ولا يفوتك بحال ، فلماذا تشخلك الغانية عن الباقية ؟ لماذا ترضى لنفسك بصفقة خاسرة ؟

لذلك لما سُئل الإمام على : أريد أن أعرف أنا من أهل الدنيا أم من أهل الأخرة ؟ فقال : لم يدع الله الجواب لمى ، إنما الجواب عندك أنت ، فإنْ دخل عليك اثنان : واحد جاء يهدية ، والأخر جاء يسألك عطية ، فإنْ كنت تهشُّ لصاحب الهدية فأنت من أهل الدنيا ، وإنْ كنت تهشُّ لمن يطلب العطية فأنت من أهل الآخرة .

لماذا ؟ لأن الإنسان يحب مَنْ يُعمَّر ما يجب ، فإنْ كنتَ تحب الأخرة فإنك تحب الدنيا فإنك تحب مئنْ يعمرها لك ، وإنْ كنتَ تحب الدنيا فإنك تحب مَنْ يعمرها لك ؛ لذلك كان أحد الصائحين إنْ جاءه سائل يطرق بابه يهشُ في وجهه ، ويبشُ ويقول : مرحباً بمَنْ جاء يحمل زادى إلى الآخرة بفير أجرة .

لكن ، لماذا أعاد الضمير في ﴿وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ عَافِلُون ﴿ ﴾ }

لو قبال الحق سبحانه وهم عن الآخرة غافلون لفّهم أن الغيقلة مسيطرة عليهم ، وليست هناك أدلة تُوقظهم ، إنما ﴿ وَهُمْ عَنِ الآخرة

#### @<sub>1\f\0</sub>>@+@@+@@+@@+@@+@

هُمْ غَافِلُونَ ﴿ ﴾ [الروم] يعنى : الغفلة واقعة منهم أنفسهم ، وإلاً فالاللة واضحة ، لكن ما جدوى الأدلة مع قوم هم غافلون .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَوْلَمْ بِنَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِمِمْ مَّاخَلَقَ اللَّهُ السَّنَوْتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بِيَّنَهُمُ آ إِلَّا فِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَتَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَا مِ رَبِّهِمْ لَكَيْفِرُونَ ۞ ﴾

المعنى: أن يكون ذلك منهم: لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا، ويضفلون عن الآخرة، ولم يتفكروا في أنفسهم، فيأتى لهم بالدليل مرة في أنفسهم، ومرة في السموات والأرض.

الدليل قبى الإنفس يقبول لك : فكّر فى نفسك . أى : اجمعلها موضوع تفكيرك ، وتأمل ما فيها من أسرار دالة على قدرة الخالق عز وجل ، فإلى الآن ومع ما توصلً إليه العلم ما زال في الإنسان أسرار لم تُكتشف بعد .

تأمل في مقومات حياتك : الأكل والشرب والتنفس ، وكيف أنك تصبر على الطعام حتى شهر ، تتغذى من المسخزون في جسمك ، وتصبر على الماء من ثلاثة إلى عشرة أيام على مقدار ما في جسمك من مائية ، لكتك لا تصبر على الهواء إلا بمقدار شهيق وزفير .

لذلك من حكمته تعالى حين أمن للبشر هذه المقرَّمات أنْ جعل مدة صبرك على الطعام أطول ، لأن طعامك قد يحتكره غيرك ، فتحتاج إلى طلبه والسَّعْى إليه ، أما الماء فمدة الصبر عليه أقل ، لذلك جعل الحق سبحانه احتكار الماء قليلاً .

أما الهواء الذى لا تصبر عليه إلا بمقدار شهيق وزفير ، فمن حكمة الله تعالى الله يُملُك الأحد أيداً ، وإلا لو احتكر الناسُ الهواء لما استقامتُ الحياة ، فلو منعك صاحب الهواء هواءه لمتَّ قبل أنْ يرضى عنك .

تأمل في نفسك حين تأكل الطعام ، وفيك مدخلان متجاوران : القصبة الهوائية ، وهي مجرى الهواء للرثتين ، والبلعوم وهو مجرى الطعام للمعدة ، تأمل ما يحدث لك إن دخلت حبة أرز واحدة في القصبة الهوائية ، فبلا شعور تشرق بها ، وتظل تقاومها حتى تخرج ، وتأمل حركة لسأن المزمار حين يسد القصبة الهوائية أثناء البلع ، هذه الحركة التلقائية التي لا دخل لك فيها ، ولا قدرة لك عليها بذاتك.

تأمل وضع المعدة ، وكيف أن الله جعل لها فتحة يُسمونها فتحة القدوات ، هي التي تُغلق المعدة بإحكام بعد الطعام ، حتى لا تؤذيك رائحته بأنَّ تتسرب عصارة المعدة إلى القم فتؤلمك ، فمن أصابه خلل في إغلاق هذه الفتحة تجد رائحة فمه كريهة يسمونه ( ابخر ) .

كذلك تأمل في عملية إخراج الطعام وكيف تكون طبيعياً مستريحاً ؟ وفجأة تحتاج إلى الحمام وإلى قضاء الحاجة ، ماذا حدث ؟ والأمر كذلك في شربة الماء ، ذلك لأن لجسمك طاقة تحملُ في الأمعاء وفي المثانة ، ففي لحظة يزيد الحمل عن الطاقة ، فتشعر بالعاجة إلى الإخراج .

وهذا مجال لا حصر له صهما تقدمت العلوم ، ومهما بحثنا في انفسنا ، ويكفى أن تقرأ : ﴿ وَلَى أَنفُسكُم اَفَلا تُبْصرُونَ (آ) ﴾ [الناديات] فدعانا ربنا إلى البحث في أنفسنا قبل البحث فيما حولنا من آيات السماء والارض ؛ لأن أنظارنا قد تقبصر عن رؤية ما في السموات والارض من آيات ، أما نفسى فهي أقرب دليل منك وأقرى دليل عليك ،

﴿ أَوْ لَمْ يَشَفَكُرُوا فِي أَنفُ سِهِم .. ﴿ ﴾ [الروم] أي : فكُروا في أنفسكم بعيداً عن ضجيج الناس وجدالهم ومرائهم ، قحين تجادل

#### 

الناس تجد لجاجة وحرصاً على الظهور ، ولو بالباطل ، إنما حينما تكون مع نفسك تسألها وتتأمل فيها ، فلا مُهيج ولا مُعاند ، لا تخجل أنْ ينتصر عليك خَصْمُك ، ولا تطمع في مكانة أو منزلة : لذلك تصل بالنظر في نفسك إلى الحقيقة .

لذلك يخاطب القرآن النبي ﴿ يَقُولُه : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعَظُكُمْ بِوَاحِدَةَ .. 

( ) ﴿ [سبا] يعنى : يا مَنْ تَقَكَّرُونَ في صدق هذا الرسول ، وتتهمونه بالكذب والافتراء والسحر .. الخ اريد منكم شيئاً واحداً ﴿ أَن تَقُومُوا لِلّهِ مَنْنَى وَفُوادَيْنَ ، كُلُّ على مَنْنَى ، أو منفردين ، كلّ على حدة ﴿ فُمْ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِن جِنَّةٍ إِنْ هُو إِلاَّ لَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدْيِهِ ( ) ﴾ [سبا] عَذَابِ شَدْيِهِ ( ) أَنْ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

إذن : الطريق إلى الحقيقة لا يكون بالمجادلة الجماهيرية ، إنما بتأمل الإنبسان مع نفسه ، أو مع مثله ، فسمع الجماعة تتحرك في النفس الرغبة في العُلُو والانتصار ؛ لذلك حين تناقش العاقل يقول لك (حسيبك تراجع نفسك ) يعنى : تقكّر وحدك بحيث لا تُحرج من آحد ، فتكون أقرب للموضوعية وللوصول إلى الحق .

وبعد أنْ أمرنا ربنا بالتفكّر في أنفسنا بلفتنا إلى التأمل فيما حولنا من السموات والأرض ﴿ مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسمَّى .. ( الله ) [الدم]

وهناك آية اخرى تقدم التفكّر في السماء والأرض على التفكّر في النفس ، هي قبوله تعالى : ﴿ لَعَلْقُ السَّمَنُواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلَقِ النَّسِ. (٥٠٧) ﴾ [غافر]

لماذا ؟ لأن الإنسان قد يموت قبل أنْ يُولد ، ويموت بعد عدة سنوات ، أو حتى بعد مئات السنين ، أما السموات والأرض بما فيهما

#### 00+00+00+00+00+00+01/1/1/0

من أرض وسماء وشمس وقعر .. إلخ فهي كما هي منذ خلقها الله لم تتغير ، وهي تؤدى مسهمتها دون تخلف ، ودون صبيانة ، ودون أعطال ، فهي بحق اعظم من خلق الناس وأكبر .

إنن: الآيات والادلة في انفسكم وفي السموات والارض ، لكن أيهما الآية الاقوى ؟ قالوا: ما دامت السموات والأرض أكبر من خلّق الناس فهي الأقوى ، فإن لم تقنع بها فانظر في نفسك ! لذلك بقول العلماء بالمفيد والمستقيد ، المفيد هو الله عز وجل عضينما يضرب لي مثلاً يضرب لي بالأقوى ، قان لم أطفّه بأتى لي بالاقل ، والمستفيد هو الذي بنتقل من الأقل للأكبر .

ومعتى ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا . . ( ) ﴾ [الروم] أي : من الكواكب والأفلاك والنجوم التي نشاهدها في جو السماء ، وكانوا في الماضي لما أرادوا أن يُقرّبوا أمور الدين لعبقول الناس يقولون : الكواكب السبعة هي السبموات السبع ، ووقع فيها علماء كبار ، لكن العقيقة أن هذه الكواكب السبعة كلها دون السماء الدنيا ، واقرا قول الله تعالى : ﴿ وَزَيْنًا السَّمَاءُ الدُنْيَا بَمَعَابِحَ . . ( ) ﴾

قأين السماء من الكواكب التي تشاهدها ؟! اتعلم كم ثانية ضوئية بينك وبين الشمس ، أو بينك وبين القصر ؟ بيننا وبين الشمس ثماني دقائق ضوئية ، وبيننا وبين المرأة المسلسلة مائة سنة ضوئية ، وبيننا وبين المجرة مليون سنة ضوئية .

ولك أن تضرب مليون سنة في ٣٦٥ يوماً، وتفسرب الناتج في ٢٤ ساعة ، وتضرب الناتج في ستين دقيقة ، ثم في ستين ثانية ، ثم تفسرب الناتج من ذلك في ٣٠٠ ألف كياو ، ثم تأمل الرقم الذي وصلت إليه .

#### 011r130+00+00+00+00+0

وما أسكت القائلين بأن الكواكب السبعة هي السموات السبع إلا ان العلماء اكتشفوا بعدها كوكباً جديداً حول الشمس ، وبعد سنوات اكتشفوا آخر . كذلك حين صعد رواد الفضاء إلى سطح القمر أسرع مؤلاء (الفلاحسة) يقولون : لقد سبق القرآن ، وأخير بهذا في قوله تعالى :

﴿ يَسْمَعْشَرَ النَّجِنَ وَالْإِنسِ إِن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَسُواتِ وَالأَرْضُ فَانفُذُوا لا تَنفُذُونَ إلاّ بِسُلّطانِ (٢٠) ﴾ [الرحن]

وقالوا: إن السلطان هو سلطان العلم الذي مكّننا من اعتلاء سطح القمر ، وعجيب أن يقول هذا الكلام علماء كيار ، فأين القمر من السماء ؟ القمر ما هو إلا ضاحية من ضواحى الأرض كمصر الجديدة بالنسبة للقاهرة ، ثم إنْ كان السلطان هنا هو سلطان العلم ، قيمانا تقولون في قوله تعالى بعدها : ﴿ يُرسَلُ عَلَيْكُما شُوَاظٌ مِن نَّارٍ وَنُحَاسُ فَلا تَسْصَرُان (5) ﴾

لقد حدث هذا التخبط نتيجة الخلط بين علوم الدين والشريعة ، وبين علوم الكونيات ، وهذه آفة علماء الدين أنَّ يتدخلوا قيما لا علم لهم به ، فالكونيات يُؤخذ منها الدليل على عظمة الصانع وقدرته سيحانه ، إنما لا يُؤخذ منها حكم شرعى .

ورأينا من هـؤلاء من أينكر كـروية الأرض ، وأنها تدور حـول الشمس ، ومنهم من ظن أن علماء الكونيات ـ مع أنهم كفرة ـ يعلمون الغيب لأنهم ترصلوا بحسابات دقيقة لحـركة الأرض إلى موعد الخسوف والكسوف ، وجاء الواقع وقق ما أخبروا به بالضبط .

وهذه المسألة \_ كما سبق أنْ قُلْنا \_ ليست من الغيب المطلق ، بل من الغيب الذي أعطانا أله المقدمات التي توصل إليه ، وقد توصل

#### 00+00+00+00+00+00+0|\frac{1}{1}'\frac{1}{1}'

العلماء إليه بالبحث ودراسة معطيات الكون ، ونفهم هذا في ضوء قوله تعالى : ﴿ سُنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ .. (٣٥)﴾

وهذه أبضاً من الآيات التى تُقدَّم فيها أدلة السمارات والأرض على أدلة النفس . إذن : فالكونيات تُبنَى على على على ودراسات ، لا دخل للدين بها ، للدين جاء ليقول لك : افعل كذا ، ولا تفعل كذا ، ثم ترك الكونيات إلى أنْ تتسع العقول لفهمها .

وقوله سبحانه : ﴿إِلاَّ بِالْحَقِّ .. ( الدرم الآن السماوات والأرض وما بيتهما من الكواكب والأفلاك تسيير على نظام ثابت لا يتخلف ، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير أبدا ، وتأمل حركة الكواكب والأفلاك تجد أنها تسير وَفَق نظام دقيق منضيط تماما .

فالشمس لم تتخلف يوماً فتقول مثلاً: لن أطلع اليوم على هوّلاء الناس ؟ لأنهم ظالمون ، لأن لها قانونا تسير به ، وهى مخلوقة بحق ثابت لا يتغير ، وما دامتُ هذه الكونيات خلقت بحق وبشىء ثابت فلك أن ترتب عليها حساباتك وتضبط بها وقتك ، وأنت لا تضبط وقتك على ساعة إلا إذا كانت هى فى ذاتها منضيطة .

لذلك يقول سيحانه : ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَحُسَبَانِ ۞ ﴾ [الرحمن] الى : مضلوفة بحساب جعلها آلة للحساب ، فقال : ﴿ وَالْفَمَرُ قُلْرُنَاهُ مَازِلُ حَتَىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۞ لا الشَّمْسُ يَنْبَغِى لَهَا أَن تُنْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فَى فَلَك يَسْبُحُونَ ۞ ﴾ [س]

ويقول سبحانه : ﴿ وَقَدُّرُهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدُ السِّينَ وَالْحسَابِ . .

 ﴿ [يونس] وهل تعلمون بالقمر عدد السنين والحساب ، إلا إذا كان هو مخلوقاً بحساب ؟

ومع ذلك ، ومع أن الكون خلقه ألله بالحق الثابت إياك أن تظن أن شباته دائم باق : لأن ألله تعالى خلقه على هيئة الثبات لأجل ﴿ إِلاَ بِالْحَقِّ رَأَجَلِ مُسَمَّى .. ( ﴿ ﴾ [الروم] فيعيد أن ينقضى هذا الأجل الذي أُجِلّه ألله تُكور الشمس وتنكدر النجوم ، وتُبدّل الأرض غير الأرض والسماوات ، فالأمر ليس مجرد أن يتغير الشيء الثابت ، إنما يزول ويتنهى .

ثم يقول سبحانه ﴿ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴿ ٢ ﴾ الله عنا تجادل الشميوعيين نقول لهم : لقد بالغتم في تعذيب مخالفيكم من الإقطاعيين والرأسماليين ، وتعديتم في عقابهم ، قالوا : لانهم ظلموا وأفسدوا في المجتمع ، فقلنا لهم : فيما بال الذين ظلموا قبل هؤلاء وماتوا ولم يتالوا ما يستحقون من العقاب ؟ اليس من العدل أن تقولوا بدار أخرى يُعاقبون فيها على ما اقترفوه ؟

ألا يلفتكم هذا إلى ضرورة القيامة ، ورجوب الإيمان بها ؟ فمن الفلت من ايديكم في الدنيا عاقبه الله تعالى في الآخرة ، ثم أنتم تروْنَ مبدأ الثواب والعقاب في كل شيء ، فالذي اطلق لنفسه العنان في الدنيا ، وسار فيها على هواه ، وعاث في الأرض فساداً ، ولم تنله يد العدائة فهو الفائز إنْ لم تكُن له دار أخرى يُحاسبَ فيها .

إذن: قالإيمان بالآخرة وبلقاء الله ضرورة يقتضيها المنطق السليم، ومع ذلك يكفر بها كثير من الناس ﴿ وَإِنْ كَبْراً مِنَ النَّاسِ بِلْقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافَرُونَ كَابِراً مِنَ النَّاسِ بِلْقَاءِ السَّاسِ مِنْ النَّاسِ بِلْقَاءِ [الرَّوم]

فالمؤمن يجب أن يكون على ثقة بهذا اللقاء ؛ لأن قوانين الأرض إنما تَحْمى من ظاهر المنكر ، وأما باطن المنكر فلا يعلمه إلا الله ، فلا بُدُ من فترة يُعاقب فيها أصحاب باطن المنكر .

﴿ أُولَرْ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ النَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ الْشَدَّمِهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُواْ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهِ اَلْصَحْثَرَ مِمَا عَمْرُوهِا وَمَا تَهُمُ رُسُلُهُم بِالْبِيَنَاتِ فَمَا كَابَ اللهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلِلْكِنَ كَانُوْا انْفُسَهُمْ بِطْلِمُونَ ۞ ﴾

المعنى : أيكفرون بلقاء ربهم ولم يسيدوا فى الأرض ، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم - خُذْ فقط أمور الدنيا ، فهى كافية لمن اعتبر بها - فهؤلاء لم يسيروا فى الدنيا ، ولم ينظروا فيها بعين الاعتبار بمن سبقهم من الأمم المكذّبة ، ولم يتعظوا بما وقع فى الدنيا فضلاً عما سيقع فى الآخرة .

فإنْ كُنَّا صدِّقنا ما وقع للمكذَّبين في الدنيا وشاهدناه بأعيننا، فينبغني أن نُصدِّق ما أُحْبِر به الله عن الآخرة ؛ لأنك إنْ أردتَ أنْ تعلم ما تجهل فحدُّدْ له وسيلة مما تعلم . إذن : سيروا في الأرض، وانظروا بعين الاعتبار لمصير الذين كذَّبوا، وماذا فعل الله بهم ؟

والسَّيْد : قَطْع المسافات من مكان إلى مكان ﴿ أُو لَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ . . كَ ﴾ [الروم المناسبير في الأرض ، هذا

#### 

من دقة الاداء القرآنى ، ومظهر من مظاهر إعجازه ، فالظاهر أننا نسير على الأرض ؛ لأن الذى نسير على الأرض ؛ لأن الذى خلقنا وخلق الأرض قال : ﴿ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمنينَ ﴿ ٢٠٠﴾ [سبا]

ذلك لأن الأرض ليست هي مجرد اليابسة التي تحمل الماء ، والتي نعيش عليها ، إنما الأرض تشمل كل ما يحيط بها من القلاف الجوى ؛ لأنها بدونه لا تصلح للعيش عليها ، إذن : فقلاف الأرض من الأرض ، فحين نسير لا نسير على الأرض إنما في الأرض .

والسير في الأرض نظر له الدين من ناحيتين : سعير يُعدُّ سياحة للاعتبار ، وسعير يُعدُّ سياحة للاعتبار ، فالسير للاعتبار أن تتأمل الآيات في الأرض التي تمدر بها ، فالجزيرة العربية مشلاً صحداء وجبال يندر فيها الزرع ، فإنَّ ذهبتَ إلى اسبانيا مشلاً تجدها بلاداً خضراء لا تكاد ترى سطح الأرض من كثرة النباتات بها .

وفى كل منهما خيرات ؛ لأن الخالق سبحانه وزَّع اسباب الفضل على الكون كله ، وترى أن هدنه الأرض الجرداء القاحلة والتى كانت يشقُّ على الناس العيش بها لما صبر عليها أهلها أعطاهم الله خيرها من باطن الأرض ، فأصبحت تمد أعظم الدول وأرقاها بالوقود الذي لا يُستُغنى عنه يوماً واحداً في هذه البلاد ، وحينما قطعناه عنهم في عام ١٩٧٣ ضجُوا وكاد البرد يقتلهم .

حين تسير في الأرض وتنظر بعين الاعتبار تجد أنها مثل (البطيخة) ، لو أخذت منها قطاعاً طولياً فبإنه يتساوى مع باقي القطاعات ، كذلك الأرض وزّع الله بها الخيرات على اختلاف ألوانها ، فمجموع الخير في كل قطاع من الأرض يساوى مجموع الخيرات في القطاعات الأخرى .

#### 

الجبال التى هجىرناها فى الماضى وقُلْنا إنها جَدْب وقفى لا حياةً فيها ، هى الآن مخازن للثروات وللخيرات قد اتجهت إليها الانظار لإعمارها والاستفادة منها ، وانظر مشلاً إلى ما يحدث من نهضة عمرانية فى سيناء .

إذن: قالخالق سبحانه وزَّع الخيرات على الأرض ، كما وزَّع المواهب على الخَلْق ليظل الجميع مرتبطا بعضه ببعض برباط الحاجة لا يستغنى الناس بعضهم عن بعض ، ولا البلاد بعضها عن بعض ، وهنا لفتة إيمانية: أن الخلق كلهم عباد الله وصنعته ، والبلاد كلها أرض الله وملكه ، وليس لله وليد ، وليس بينه وبين أحد من عباده قرابة ، فالجميع عنده ساواء ، لذلك سبق أن قلنا : لا ينبغى لك أنْ تحدد على صاحب الخير أو تحسده ؛ لأن خيره سيعود عليك حتما .

ومعنى ﴿ الَّذِينَ مِن قَبِلهِمْ ، . (3) ﴾ [الروم] أي : الأمم التي كذَّبتُ الرسل ، وفي آية أخدرى يوضح سيحانه عاشية هؤلاء المكنبين : ﴿ فَكُلَّا أَخَذَنَا بِذَبْهِ فَسَهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْه حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمَنْهُم مَّنْ خَسَفَنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظَّلْمَهُمْ وَلَنْكِن وَمَنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظَّلْمَهُمْ وَلَنْكِن كَانَ اللَّهُ لِيَظَّلْمُهُمْ وَلَنْكِن كَانًا أَنْهُ اللَّهُ لِيَظَّلْمُهُمْ وَلَنْكِن اللَّهُ لِيَظّلَمُهُمْ وَلَنْكِن كَانَا اللَّهُ لِيَظْلُمُونَ (1) ﴾

ويخاطب سيحانه كفار قريش : ﴿ وَإِنْكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصَبِّحِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَالَ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أى : فى أسفاركم ورحلات تجارتكم ترون مدائن صالح وغيرها من القرى التي أصابها العناب ما زالت شاخصة لكل ذى عينين .

ويقول سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفُ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ ] إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ

﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### @1/rv0

الاحقىاف ﴿ وَثَمُوهُ اللَّذِينَ جَالُوا الصَّخْرَ بِالْوَاهِ ۞ وَفَرْعَوْنَ ذَى الأَوْتَاهِ ۞ ﴾ [الفجر] وهى الأمرامات ﴿ اللَّذِينَ طَغُواْ فِي الْبِلادِ ۞ فَأَكْثُرُوا فِيهَا الْفَسَادُ ۞ فَصَبُّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۞ ﴾ [النَّجر]

لقد كان لكل هؤلاء حضارات منا زالت حتى الآن شبهر أرقى حضارات اليوم ، فيأتون إليها ليتأملوا ما فيها من أسرار وعجائب ، ومع ذلك لم تستطع هذه الحنضارات أنَّ تسحمى نفسسها من الدمار والزوال ، وما استطاعت أنُّ تمنع نفسها من عذاب ألله حين حلَّ بها ، إذن : لكم في هؤلاء عيْرة .

وكان الحق سبحانه في قوله : ﴿ أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفُ كَانَ عَاقِبَةُ النَّذِينَ مِن قَبْهِم .. ( ) ﴿ [الروم] يقول لكفار قريش : انتم يا مشركي قريش أقل الأمم ، لا قدوة لكم ، ولا مال ولا حضارة ولا عمارة ، فمن اليسمير علينا أن نأخذكم كما أخذنا مَنْ هم أقوى منكم ، إنما سبق أنْ أخذتم العهد في قوله سميحانه : ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لَيْعَدَبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَفُرُونَ ( ) ﴾ [الانتال] ليقول بعدها : ﴿ كَانُوا أَشَدُ مِنْهُمْ قُرُةٌ وَأَتَارُوا الأَرْضَ وَعَمْرُوهَا أَكُثَر مِمْا عَمْرُوها : ( ) ﴾ [الروم] قالامم المكذّبة التي أخذها الله وجعلها لكم عبرة كانت أقوى منكم ، وأخصب أرضا ، لذلك أثاروا الأرض . أي : حرثوها للزراعة وللإعمار ، وأنتم بواد غير ذي ذرع ، والحرث يُطلّق على الزرع كما في قوله سبحانه : ﴿ وَيُهْلِكُ الْحَرْثُ وَالْسُلُ .. ( ؟ ) ﴾

ذلك لأن الأرض لا تنبت النبات الجليد إلا إذا أشارها الفلاح ، وقلَّبها ليتخلل الهواء تربتها ، فتجلود عليه وتؤدى مهمتها كما ينبغى ، أما إنْ تركتها هامادة متماسكة التربة والذرات ، فإنها تملسك النبات

#### 00+00+00+00+00+00+01/1/10

ولا تعطى فرصة للجذور البسيطة لآن تمتد في التربة ، خاصة في بداية الإنبات .

وفي موضع آخر يقول - سبحانه وتعالى - عن النبات : ﴿ أَفَرَأَيْتُم مَا تَحْرُثُونَ (١٤) أَأَنَتُمْ تُزْرَعُونَهُ أَمَّ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (١٤)﴾ [الواتعة]

وفى قصصة البقرة مع بنى إسرائيل لما تلكئوا فى ديجها وطئبوا أوصافها ، قال لهم الحق سيحانه : ﴿إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ تَبْيرُ الأَرْضَ وَلا تَسْفَى الْحَرْثَ . . (آ؟)﴾

يعنى : بقرة مُرفهة غير سهلة الانقياد ، فلا تُستخدم ، لا فى حُرْث الارض وإثارتها ، ولا فى سَقْيَها بعد انْ تُحرَث الذك تجد ان الفالاح الواعى لا بدً أن يثير الارض ويُقلِّب تربتها قبل الزراعية ، ويتركها فترة ليتخللها الهواء والشمس ، ففى هذا إحياء للتربة وتجديد لنشاطها ، كما يقولون أيضاً : قبل أن تزرع ما تحتاج إليه انزع ما لا تحتاج إليه انزع ما لا تحتاج إليه .

إذن : فهوّلاء القوم كانت لهم زروع وثمار تستعوا بها وجمعوا خيراتها .

ومعنى ﴿عُمَرُوهُا .. ①﴾ [الروم] أي : بما يستر الله لهم من الطاقات والإمكانات ، وأعملوا فيها المصوعية التي جعلها الله فيهم ، فاستخرجوا من الأرض خيراتها ، كما قال سبحانه : ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا .. ①﴾

وإعمار الأرض يكون بكل مظهر من مظاهر الرقى والحياة ، إما بالزرع أو الغرس ، وإما بالبناء ، وإما بشق الانهار والمصارف وإقامة الطرق وغير ذلك مما ينفع الناس ، ونُقرق هنا بين الزرع والغرس :

#### ينزنة الزوفن

#### **○**/////> **○**/////

فَالْزَرِعِ مَا فَوْرِكُ ثُمْ تَحَصِدِهِ مَرَةً وَاخْدَةً كَالْقَمْحَ مِثْلاً ، أَمَا الغَرِس قَمَا تغربسُته ويظل فَشَرة طويلة يُدر عليك ، فصحصوله مُتَجدِّد كنحدائق الفاكمية ، والورع يكون بهذر الحبِّ ، أمّا الغرس فَدَبَتْهُ سَنبق إعدادها تُخْوس .

ثم يقول سيحانه : ﴿ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبِنَاتِ .. ( فِ ) ﴿ [الردم] قبعد أنْ اعظاهم مُتَعَوِّماتُ الحياة وإمكانات العبادة وطاقاتها ، وبعد أنْ جنوا تُعارَها لم يتركّهم للمادة إنما أعظاهم إمكانات القيم والدين ، فأرسل لهم الربيل ﴿ بِالْمِيْعَالَة .. ( أ ) ﴾ [الروم] أي : الآيات الواضيحات الدالة على ضعف في الرسول في البلاغ عن ربه وهذه التي تسميها المعجزات .

وستبق أنْ فكرنا ان كلمة الآيات تُطلق على معان دّلاثة : آيات كونية دالة على قدرة الصانع سبحانه كالشمس والقمر ، وآيات تُؤيد الرسل وتُشبعت صداقهم في البالاغ عن الله وهني المحصرات ، وآيات القرآن التى تحمل الأحكام والعفهم ، وكلها أمود واضحة بينة .

وقولة ثعالى: ﴿ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْلَمُهُمْ وَلَهَ كَانُوا أَنْهُمهُمْ يَظْلُمُونَ

(5) 

(5) 

[الاوم] لخم ، شا ظلمهم الله ! لانه ستبحانه أهدهم بعقومات الدوم والقيم ، فإن حادوا الحياة وإمكانات العادة ، ثم أمدهم بمقومات الدوم والقيم ، فإن حادوا بعد ذلك عن عليهم سبحانه قما ظلموا إلا أنفسهم .

ثم نقول : كليف يثاثم الظلم من الله تعالى ؟ الظلم يقع نعم من الإنسان الأشيه الإنسان ؛ لأنه يحقد عليه ، ويريد أن يتمتع بما في يعه ، فالظالم ياخذ حق المظلوم الذي لا قدرة له على عملية حقد . فكيف إذن نقضور الظلم من الله ح وجل - وهو مديحانه مالك كل شعيء ، وغنى عين كل شيء ؟ إذن : ما ظلمهم الله ، ولكن ظلموا أفضعهم عنينما حالوا عن طريق الله ومنهجه .

# ﴿ ثُمُّكُانَ عَنِقِبَةَ الَّذِينَ أَسَتُعُ السُّوَأَىٰ أَن كَذَّبُواْ السُّوَأَىٰ أَن كَذَّبُواْ مِن السَّمَةُ فَرَءُ وَنَ اللَّهِ وَكَانُواْ مِهَا يَسْتُهْ فِرَءُ وَنَ اللَّهِ وَكَانُواْ مِهَا يَسْتُهْ فِرَءُ وَنَ اللَّهِ وَكَانُواْ مِهَا يَسْتُهْ فِرَءُ وَنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَانُواْ فَي إِلَيْهَا لِمُسْتُهُ فِي أَوْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَلَّذُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُومُ وَالْمُوالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالْمُومُ

الإساءة ضدها الإحسان ، وسبق أن قلنا : إن الإحسان : أن تترك الصالح على صلاحه ، أو أن تزيده صلاحاً ، ومثلنا لذلك ببدر الماء الذي يشرب منه الناس ، فواحد يأتي إليه فيردمه أو يُلوث ماءه ، وآخر يبنى حوله سياجا يحميه أو يجعل له آلة تُخرِج الماء وتُريح الناس ، فهذا أحسن وذاك أساء ، فإذا لم تكُنُ محسناً فلا أقلً من أنْ تضاعتك ، وتدع المال على ما هو عليه .

والحق - سبحانه وتعالى - خلق الكون على هيئة الصلاح ، ولو شركناه كما خلقه ربه لظلَّ على صلاحه ، إذا لا يأتي القساد إلا من تدخُل الإنسان ؛ لذلك يقول سبحانه ﴿ وَإِذَا قِبِلَ لَهُمْ لا تُفْسَدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ (آ) أَلا إِنَّهُمْ هُمْ المُفْسِدُونَ وَلَنكِن لاَ يَشْعُرُونَ (آ) ﴾ [التقرة]

وينبغى على الإنسان أنْ ياخذ من ظواهر الكون ما يفيده ، أذكر أننا حينما سافرنا إلى مكة سنة ١٩٥٠ كنا ننتظر السَّقاء الذى يأتى لنا بقربة السماء ، ويأخذ اجرة حملها ، وكنا نضعها في ( البزان ) وهو مثل ( الزير ) عندنا ، فإذا أراد أحدنا أن يشوضاً يأخذ من الماء كوزاً واحداً ويقول : نويت نية الاغتراف ، ولا يزيد في وضوث عن هذا الكوز ؛ لاننا نسترى الماء ، أما الآن فالواحد منا لا تكفيه ( صغيحة ) لكى بتوضا من حنفية الماء . وفي ترشيد استعمال الماء ترشيد أيضاً للصرف الصحى وللمياه الجوفية التي تضر بالمباتى وبالتربة الزاعية .

#### المؤونة الترويز

#### 

لذلك يحددنا النبي ﷺ من الإسسراف في استعمال الماء حمتى لو كنًا على نهر جار (١).

فمعتى الذين أساءوا: أى الذى جاء إلى الصالح فأفسده أو أنشأ إفساداً جديداً ، وطبيعى أن تكرن عاقبته من جنس قعله ﴿ ثُمُّ كَانَ عَاقبَةَ اللّٰذِينَ أَسَازُوا السُّواَى .. (١٦) ﴾ [الروم] والسُّواَى : مؤنث سيء مثل : حسن للمذكر ، وحُسني للمؤنث . واصغر وصنَّغري ، فهي أفعل تغضيل من السُّوء .

ثم يقول سبحانه : ﴿ أَنْ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتُهْزِءُونَ 
(٠٠) ﴾ آلروم] فالأمر لم يقف عند حَد التكذيب بالآيات ، إنما تعدّى التكذيب إلى الاستهزاء ، فيما فلسفة أمل الاستهزاء حينما يستهزئون بالآخرين ؟ كثيراً ما نلاحظ أن التلميذ الفاشل يستهزئء بالسمجتهد ، والمنجرف يستهزئء بالمستقيم ، لماذا ؟

لأن حظ القاشل أنْ يزهد المجتهد في اجتهاده ، وحظ المنحرف أن يصير المستقيم منحرفاً مثله ، ومن هنا نسمع عبارات السخرية من الآخرين كما حكاها القرآن :

﴿إِنَّ الَّذِينَ ٱجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحُكُونَ (٢٠) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَنَامَزُونَ ۞ وَإِذَا انقَلُوا إِلَىٰ أَمَّلِهِمُ انقَلُوا فَكِهِينَ ۞ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَـُـوُلاء لَضَالُونَ ۞ ﴾

لكن لا تتعجل ، وانتظر عاقبة ذلك حينما يأخذ هؤلاء المؤمنون أماكنهم في الجنة ، ويجلسون على سُرُرها وأرائكها : ﴿ فَالْيُومُ اللَّهِينَ

<sup>(</sup>۱) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله وَ عُمْ مَرْ بسند وهو يتوضنا . فقال : ما هذا السرف ؟ فقال : أفى الوضوه إسراف ؟ قال . نعم وإن كنت على نهر جار . أخرجه أحمد في مستده ( ۲۲۱/۲ ) ، وابن ماجه في سننه ( ٤٣٥ ) .

آمِنُوا مِنَ الْكُفَّارِ بِعَمْحَكُونِ ﴿ عَلَى الأَرَائِكِ بِيَظُرُونَ ﴿ ﴿ مَلَ لُونِ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا بِفَمْلُونِ ﴿ ٢٦﴾

والنطاب هذا للمؤهنين الذبن تحملوا السخرية والاستهزاء في الدنيا : أقدرنا أنْ نجازيهم على ما فعلوه بكم ؟

إذن : فلسفية الاستهزاء أن الإنسيانِ لم يقدر على نفسه ليحملها على الفضائل ، فيفيظه كل مبلجي فضيئة ، ويؤلمه أنْ يرى مستقيما ينعم بعذ الطاعة ، وهو في جميئة المعصمية ؛ لذلك يسيخر منه لعله ينمرق عما هو فيه من الطاعة والاستقامة .

ثم يقول الحق بيبحانه .

# اللهُ يَنْدُ وَأَ الْخَلْقَ مُنْ يَعِيدُهُ مُمْ إِلْيُو تُرْعِمُونِ ٥

هل بدأ الله الجلق بالفعل ، أم ما زال بهدا الخلق ؟ الاسلوب هذا أسلوب ن يتكلم ، فيه سبحانه بدأ الخلق أصوله أولا ، ومنا يزال خالقاً سيجانه ، ومنا دام هو الذي خلق بدًّا ، فهو الذي يعيد ﴿ اللّٰهُ يَبْدُ أَنَّ مُم يُعِيدُ مُ اللّٰهُ الْبُعْلَقُ ثُمُ يُعِيدُ مُ . (11) ﴾

وفي أعراف البشر أن إعادة النبيء أهون عن ابتدائه ! لأن الابتداء يكون من عدم ، أمّا الإعادة فمن موجود ، الذلك يقول الحق سبحانه : ﴿ وَهُوْ اللّٰذِي يَدْاً الْخَلْقُ ثُمُ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ .. (١٤) ﴾ [الودم] أي : بمقابيسكم وعلى قَدْر فَهُمكم ، لكن في الحقيقة لبس هناك هَيْن وأهون في حق تعالى : لأنه سبحانه لا يفعل بمناولة الاشياء وعلاجها ، إنها بكن فيكون ، لكن يخاطبنا سبحانه على قدر عقولنا ؛

قالحق سبحانه بدأ الخلق وما يبزال سبحانه يظق ، وانظر مدراً

## 9////19@4@@4@@4@@4@@4@

إلى الزرع تحصده وتأخذ منه التقاوى للعام القادم ، ومكذا في دورة مستمرة بين بَدَّ وإعادة ﴿ اللَّهُ يَدُأُ الْخُلْقِ ثُمُّ يَعِيدُهُ . . ( ( ) ﴾ [الدم]

وسيبق أنْ خيرينا مبثلاً بالوردة الغضيَّة الطرية بما فيها من جمال في المنظر والرائحة ، فيإذا ميا قطفيَّ جقَّتْ ، لأن المائية التي يها تبخريث ، وكذلك رائحيها ولونها انتشر في الأثير ، ثم يتفتت الباقي ويصير تراباً ، فيإذا ما زرعت وردة جديدة أخذت من المائية التي تبخرت ومن اللون ومن الرائحة التي في الجو .

ومكنا تبيا بررة وتنتهي الحري ؛ لأن مُقبِّ ماتِ الحياة التي خلقها الله هي هي قي الكون ؛ لا تزيد ولا تنقص ، فالماء في الكون كما هي منذ خلقيه الله : هي أنك شربت طوال حياتك عشرين طنا من الماء ، هل تحمل معلم هذا الماء الآن ؟ لا إنما ثُمُّ إخراجه على هيئة عرق وبول ومخاط وصماح أذن .. الغ ، وهذا كله تبحَّد ليبنا دورة جياية .

قَالُوا : لأن الناس جميها لا يغتافون في بَدُ الخَلق ولا في العادية ، لكن يغتلفون في الرجوع إلى الله ، فهذا علون ، وهذا كافر ، هذا طائع ، وهذا عاصي ، وهذا بين بين ، فقى جال الرجوع إلى الله ستة ترق هذه الموجية إلى طريق للرسية باء ، وطريق للرسانة ، وطريق للاشقياء ، لذلك لزم صيغة الإفراد في البَدْ، وفي الإعادة ، وانتقل إلى

#### سورة الرويز

## @@#@@#@@#@@#@@#@####@

الجمع في الرجوع إلى الله الختلاقهم في الرجوع .

ئم يقول الحق سبحانه:

# السَّاعَةُ عَلَيْهُ السَّاعَةُ يُبَيِّلُنُ ٱلْمُحْرِمُونَ 🗘 🖈

معنى ﴿ يُسْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ آ﴾ [الدوم] أي : يسكتون سُكرتَ النائس الذي لا يجد حجة ، فينقطع لا يدري ما يقول ولا يبجد مَنْ يدافع عنه ، حتى قادتهم وكبراؤهم قد سبقوهم إلى العذاب ، فلم يعددُ لهم امل في النجاة ، كما قال تعالى : ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يُومَ الْقَيَامَةِ . . ( هَ ) ﴾ [عود] ، ومن ذلك سُمعًى ( إبليس ) ؛ لانه يئس من رحمة الله .

رفى موضع آخر يقول الحق سيحانه : ﴿ فَلَمَّا نِسُوا مَا ذُكُرُوا بِهِ فَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوْابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بِغَتْدُ فَإِذَا هُمَ مُبْسُون ﴿ ٢٠٠ ﴾

أى : لما تسوا منهج الله أراد سبحماته أن يعاقبهم في الدنيا ، وحين يعاقبهم الله في الدنيا لا يأخذهم على حالهم إنما يُرخى لهم العنان ، ويُزيد لهم في الخبيرات ، ويُوسع عليهم مُستَع الدنيا وزخارفها ، حتى إذا اخذهم على هذه الحال كان أخذه أليما ، وكانت سقطتهم من أعلى .

كما أنك مثلاً لا تُوقع عدوك من على الحصيرة ، إنما ترفعه إلى أعلى ليكون الانتقام أبلغ ، أمّا إنْ أخدنهم على حال الضبيق والفقر ، فالمسألة إذن هيئة ، وما أقرب الفقر من العناب !

#### المورة الزومزا

ولنا ملحظ في قوله تعالى ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ .. (13 ﴾ [الاندام] فمادة فتح إن أراد الحق سبحانه الفتح لصالح المفتوح عليه يقول ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا خُبِينًا (7) ﴾ [الفتح] وإن أراد الفتح لغير صالحه يقول ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ .. (13 ﴾ [الاندام] والفرق بين بين المعنيين ، لأن اللام هذا الملك ﴿ فَحَدّا لَكَ .. (7 ﴾ [الفتح] إنما على ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ .. (13 ﴾ [الاندام] فتعنى ضدهم وفي غير صالحهم ، كما نقول في المحاسبة : له في المكسب وعليه في الخسارة .

# ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِن شُرَكَا بِهِ مُ شُفَعَتُوَّا وَكَانُوا بِشُرَكَا بِهِمْ كَنفِرِينَ ۞ ﴾

نعم ، لم يجدوا من شركائهم مَنْ يشقع لهم ؛ لأن الشركاء قد تبراوا منهم ، كما قال سبحانه : ﴿إِذْ تَبُواْ اللَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ اللَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَادُا الْعَدَابَ وَتَقَطّعُتُ بِهِمُ الْأُسْبَابُ (١٦٦)﴾ [البقرة]

وكذلك يدقول الثابعون : ﴿ وَبُّنَّا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَانًا مِنَ الْجِنِ وَالإِنسِ نَجْعَلَهُمَا تُحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الأَسْفَلِينَ (٢٠٠٠) ﴾

وما أشب هذين : التابع والمجتبوع بتلصيدين فاشطين تعونا على اللعب وتضييع الوقت ، وشغل كل منهما صاحبه عن دروسه ، وأغواه بالتسكّم في الطرقات ، إلى أنْ داهمهما الامتحان وفاجأتهما الحقيقة المرة ، قراح كل منهما بلعن الأخر ويسبّه ، ويلقى عليه بالمسئولية .

إذن : ساعة الجد تنهار كل هذه الصلات الواهية ، وتتقطع كل الحيال التي تربط أهل الباطل في الدنيا ﴿ وَكَانُوا بِشُركائِهِمْ كَافِرِينَ الديا ﴿ وَكَانُوا بِشُركائِهِمْ كَافِرِينَ (للهُ ) [الروم] ولم لا وقد تكشفت الصقائق ، وظهر زيفهم وبان ضلالهم ؟

ثم يقزل الحق سبحانة :

# ﴿ وَيُومُ تَمُومُ ٱلسَّاعَةُ يُومِّيدٍ يَنَفَرَّقُونَ ﴾

أى : الذين الجنسعوا في الدنيا على الشهر وعلى الضلال يتقرقون يوم القيامة ، ويصعيون أغداء وخصصوما بعد أنَّ كانوا أخلاء ، هيمتان المؤمنون في خاصية والكافرون في خاصية ، حتى المحساة من المؤمنين الذين لهم زائمة من الطاعبة لا يقركهم المؤمنون ، إنما يضعون لهم ويأخذونهم في صفوفهم ،

وِالنَّدُويِنُ فَي ﴿ يَوْفَئُلْ . . (١٤) ﴾ [الروم] بدل من جملة ﴿ وَيَوْمُ تَقُومُ السَّاعَةُ . . (١٤) ﴾ [الروم] أنى : يوم تَقْومُ العماعة يتَطُولُونَ .

# ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَتَمِلُوا ٱلصَّمَالِحَاتِ فَهُمْ اللهِ فَاللهِ فَهُمْ اللهِ فَاللهِ فَهُمْ ف

ما دام الخلق سيعتازون يوم القيامة ويتقرقون ، فلا بُدَّ أَنْ نرى هذه القسدمة : الدين آمنوا والفيخ تحقروا ، وهنا هي الآيات تُرينا هذا المنتصبل : هِ فَأَمَّا اللّهِ بِنَ آمنُوا وَضَعَلُوا الصَّالَةَ اللّهِ الرّهَ ﴾ [الروم] قنا جزاؤهم ﴿ فَهُمْ فَي رَرْضَة يُحْبَوُونَ (عَنَّ) ﴾ [الروضة : هي المكان العليء بالخضوة والانهار والاشجار والنضارة ، وكانت هذه عادة تادرة عند العرب ؛ لأنهم أهل صحراء تقلّ في بالادهم العدائق والرياض .

لذلك ، فالرياض والبسائين غندهم شيء عظيم ونعضة كبيرة . ومعنى ﴿ يُحْبَرُونَ ﴿ آَ ﴾ [الروم] من العبور (١١) ، وهو الغرصة خيينما

<sup>(</sup>١) قال الضفائ وابن عبدس . يُحْرمون . وقبل : ينغفون . قاله مجافه وتتاذق . والحيرة عند الهوب : التصوور والطوح . ذكره العاوردي . وقال الأوواني . إذا الحد الهل الجودة في السماع نم تبق شجرة في الجنة إلا وزدَّت العلاء بالتسبيخ وللتقديس . [ تفسير القرطبي ١٩٨٨/٧ ] .

يظهر عليك أثر النعمة ، هذا عن المؤمنين ، فماذا عن الكافرين ؟

ثم يقول الحق سبجانه:

# ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَنَّبُوا إِنَا يُنتِنَا وَلِفَا آهِ الْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ فِالْعَدَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ \* \* وَالْعَرَاقِ الْآخِرَةِ

المحيضر بالفتح : الذي بحضره غيره ، ولا نُقال إلا في الشر ، وفيها عا يدلُ على الشر ، وفيها عا يدلُ على الإدانة ، وإلا لحضر هو ينقسه ، ونحن نفرخ للسراع هذه الكلمة ؛ لأن المحضر لا يأتيك إلا لشر ، كذلك حال الكفار والمكتبين يوم القيامة تجرُهم العبلائكة ، وتجبرهم ، وتسوقهم للحضور رَغْما عنهم .

تم يقول الجق سبجانه:

# ﴿ فَسُبَحَيْنَ اللَّهِ حِينَ تُسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۞ ﴾

هنا تتجلي عظمة الإيمان ، وتتجلى محجبة الله تعالى لخِلْقه ، جيث يدعوهم إليه قبي كل أوقات البوم واللطة ، في الصباح وفي المساء ، في العشية والظهيرة .

والحق سيبحانه حين يطلب من عبياده أن يؤمنوا به ، إنما لحبيه لهم ، وحرصه عليهم ليعطيهم ، ويغيض عليهم من آلات ، وإلا فهو سبحانه بصفات الكمال والجلال غنيٌّ عنهم ، فإيمان المؤمنين لا يزيد

 <sup>(</sup>١) مجضرون . وقيل مجموعـون . وقيل مُعذّبون . وقيل خازلور . والمعنى
 متفارب . [ تقسير الفرطبي ٥٧٦٦/٧ ] .

#### 

فى مُلْكه سبحانه شيئاً ، كذلك كُفْر الكافرين لا ينقص من مُلكه سبحانه شيئاً .

إذن: المسالة أنه سبحانه يريد أنَّ يبرَّ صنعته ، ويُكرم خَلَقه وعباده ؛ لذلك يستدعيهم إلى حضرته ، وقرَّبنا هذه المسالة بمثل وشه تعالى المثل الأعلى - ، قلنا : إذا أردت أنَّ تقابل أحد العظاماء ، أو أصحاب المراكز العليا ، فدون هذا اللقاء مشاقٌ لا بُدُّ أنْ تتجشمها . لا بُدُ أن بُوْذَن لك أولا في اللقاء ، ثم يُحدُّد لك الزمان والمكان ، بل ومدة اللشاء وموضوعه ، وريما الكلمات التي ستقولها ، ثم هو بل ومدة اللشاء وموضوعه ، وريما الكلمات التي ستقولها ، ثم هو

بل ومدة اللقاء وموضوعه ، وربما الكلمات التي ستقولها ، ثم هو الذي يُنهى اللقاء ، لا أنت .

هذا إنَّ أردتَ لقاء الخُلْق ، فما بالك بلقاء الخالق عن وجل ؟ يكفى أنه سبحانه يستدعيك بنفسه إلى حضرته ، ويجعل ذلك فرضاً وحتما عليك ، ويطلبك قبل أنَّ تطلبه ، ويذكرك قبل أن تذكره ، لا مرة واحدة ، إنما خمس مرات في اليوم والليلة ، فإذا لبينت طلبه افاض عليك من رحصته ، ومن نعمه ، ومن تجلياته ، وما بالك بصنعة تُعرض على صانعها خمس مرات كل يوم ، ايصيبها عطي ؟

ثم يترك لك ربك كل تفاصيل هذه المقابلة ، فتختار أنت الزمان والمكان والموضوع ، قبإن أردت أنْ تطيل أمد المقابلة ، فبإن ربك لا يمل حبق تمل ؛ لذلك فبإن أهل المبعرفة الذين عرفوا شتعالى قدره ، وعرفوا عطاءه ، وعرفوا عاقبة اللجوء إليه سبحانه يقولون :

حَسَّبُ نفسى عِزَا بِانِّى عَبِّدٌ يَحْتَفَى بِى بِلاَ مُواعِيدَ رَبَّ هُوَ فِى قُدْسِهِ الْأَعِزُ ولكن انا القَّى كيفِما وابن أحب والعبودية كلمت مكروهة عند البشر ؛ لأن العبودية للبشر ذُلُّ

#### 

ومهانة ، حيث يأخذ السيد خير عبده ، امّا العبودية لله فهى قمة العزّ كله ، وفيها يأخذ العبد خير سبيده ؛ لذلك امتنّ الله تعالى على رسوله ﷺ بهذه العبودية فى قوله سبحانه : ﴿ سُبْحَانُ الَّذِى أُسْرَىٰ بِعِبْدِهِ .. (1) ﴾

وكلمة ﴿ فَسُبِّحَانَ اللّهِ .. (١٧) ﴾ [الروم] هي في ذاتها عبادة وتسبيح لله تعنى : أُنزُه الله عن أَنْ يكون مثله شيء ؛ لذلك يقول أهل المعرفة : كل ما يخطر ببالك فالله غير ذلك ؛ لأنه سبحانه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلُه شَيْءٌ .. [الشوري]

فالله سبحانه مُنزَّه فى ذاته ، مُنزَّه فى صفاته ، مُنزَّه فى افعاله ، فإنْ وجدنا صفة مشتركة بين الخُلُق والخالق سبحانه نفهمها فى إطار ﴿ لَيْسَ كَمَنْكُ شَيْءً . . (1) ﴾

وقلنا : إنك لر استقرات مادة سبح ومشتقاتها في كتاب الله تجد في اول الإسراء : ﴿ سُبُحَانَ اللَّذِي أَسُوى بِعَبْده .. ① ﴾ [الإسراء] وفي أول سورة الصديد : ﴿ سَبَّحَ لللهِ مَا فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ .. ① ﴾ [المديد] ثم ﴿ يُسَبِّحُ لللهِ مَا فِي السَّمَوات ومَا فِي الأَرضِ .. ② ﴾ [المديد] ثم ﴿ يُسَبِّحُ للهِ مَا فِي السَّمَوات ومَا فِي الأَرضِ . . ② ﴾ [المديد]

فكان الله تعالى مُسبِع أَنِلاً قبل أنّ يَخَلقَ مَنْ يُسبِّحه ، فالتسبيح ثابت لله أولاً ، وبعد ذلك سبِّحَتْ له السحاوات والأرض ، ولم ينقطع تسبيحها ، إنما ما زالت مُسبِّحة لله .

فإذا كان التسبيع ثابتاً لله تعالى قبل أنَّ يخلق مَنَّ يُسبِّحه ، وحين خلق السحاوات والأرض وما زالت ، فعليك أنت آيها الإنسان ألاَّ تشدُّ عن هذه القاعدة ، وألاَّ تتخلف عن هذه القاعدة ، وألاَّ تتخلف عن هذه المنظومة الكونية ، وأن تكون أنت كذلك مُسبِّحاً ؛ لذلك جاء غي الترآن : ﴿ سَبِّح امْم رَبُكَ الأُعْلَى [] ﴾ (الاعلى]

فاستَحَ أَبْتَ أَيِهَا الْإِنْسَانَ ، فَكُل شَيءَ فَي الْوِجْوِد مُسَيِّعَ ﴿ وَإِنْ مِن شَيءَ إِلاَّ يُسْبِحُهُم . . (١٤) ﴾ [الإسراء]

لكن أراد بعض العلماء أنْ يُعْرَب تسبيح الجمادات التي لا يسمع لها ضنوناً ولا حساً ، فقال : إن تسبيحها تعبيح دلالة على الله . ونقول . إنْ كان تسبيح دلالة كما تقول فقط قهمته ، والله يقول فولكن لا تَفْهُون تسبحهُمْ . . (23) ﴾

إِذَنْ: فَفَهُمُّكُ لَهُ غَيِيرَ حَقِيقَى ، وما دام إِنَ اللهُ أَخِيرِ أَنْهَا تُسبِّح فَهِى تُمبِّح على الحقيقة بلغة لا تعرفها نحن ، ولمَ لا والله قد اعطانا امثلة لاشياء غير ناطقة مدبِّعت ؟ الم يقُلُ غن الجَيال انها تُسبِّع مع داود عليه الصلام : ﴿ يُسْجِعالُ أُونِي ( ) مَعَهُ والطَّيْر . . ( ] ﴾ [سيا] المَ يُتُبِت للنطة وللهدهد كلاماً ومنطقاً ؟ وقال في عسوم الكاففات : ﴿ كُلُّ قَلْمُ عَلَمُ صَلاَتُهُ وَسَبِيعَهُ . . ( ) ﴾ [الدور]

إذن: فالشبيخ شد تعالى من كل الكائنات ، والحق سبحانه يعطينا المثل في دواتنا: فأنت إذا لم تكُنُ تعرف الإنجلينزية مثلاً ، اتفهم من يتكلم بها ؛ وفي لفنة لها أسموات وحمووف تُضلق ، وتسمعها بنفس الطريقة التي تذكلم انت بها .

لذلك تاتى كلعة ( سبحان الله ) في الأشياء التى يجب أنْ تُنزه الله فيها ، واقرأ إنْ شمئتُ قوله تعالى في الإسراء : ﴿ سَبْحَانَ اللّهِ عَلَى أَسْرَى بِعِدْهِ . . ( ] ﴾ [الإسراء] كأنه سجحانه يقول لذا : نزّهوا الله غن مشابهة البيشر ، وعن قوانين البشر في هذه المسالة ، إباله أنْ تقول : كيف نفب محمد من مكة إلى بيت المقدم ، ثم يصعد إلى السفاء ، ويغود في الملة واحدة .

<sup>(</sup>١) أوُّمِن : ردُّدى الذكر والتسميح مع داود . [ القاموس اللَّويم ٢٠/١ ] .

#### سورة الرفيز

#### 

قبقالهن النقدن يصعب عليك فهم هذه المسئلة ، وهذا ما فعله كفان مكة منوث قالوا : كيف ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا" ، وتقعى الله أتيثها في ليلة ؟ فقاندوا المسالة والمسافات على قدرتهم هم ، فاستبغدوا ذلك وكتابوة .

ولق تأملوا الآية ﴿ سُبُحَانَ اللَّذِي أَمْرِي بَعْبُده .. ( ) ﴾ [الإسراء] وهم أهل اللهة لعرضوا أن الإصراء لم يكن بقوة «حمد ، فلم يقُلُ اسريت ، ولكن قال ، أسوق بي » ، فلا دخل له في هذه المستألة وقانوته فيها خُلُقي ، إنها أموري بقانون مَنْ أسرى به .

إِنْ الرَّمَانُ وَهُمَى المسافة ، والنِينَكُ فَى الرَّمَانُ وَهُمَى المسافة ، وإِنْ الرَّمَانُ وَهُمَى المسافة ، وإِنْ الرَّمَانُ أَنْ تُقْرِبُ هَذَهُ المسافة العقل ، فالمسافة تحتاج إلى زَّمَن يَتْفَاسِهِ سَعَ الوَمِعَلِيَّةُ التَّى سَعَقَطَعُ بِهَا المسافة ، فالذَى يَسْيِر غَيْرِ الذَى يَرْكُبُ سَيَارَةُ أَنْ طَائِرَةً أَنْ صَارِرِهَا وَهُكُذًا .

قَالُوا : لانَ الرحلة لم تقدتصر على الذهاب والعودة ، إنما تعرَّض فينها النبي في لعراء كشيرة ، وقابل هناك معض الأنبياء ، وتحدُّث معنه النبياء ، وتحدُّث معنه ه فهده الاحداث لرسدول الله على التي استعزقت الزمان ، أما الرحلة فلم تستعرق وتتاً .

<sup>(</sup>أً) أوزد ابن غضاء فني الحصيرة النبوية ( ٣٩٨٦ ) ، أن اكتر الناس في تحريش فالوا · هذا ولفظ الإطبر الجنبين ، والله إن الفير لتُطرد شمصها من مكة إلى الضام صحيرة ، وهنهرا مـشبلة . أغلِقَافِ فالله تحدده في للهة واشدة فيرجع إلى سكة » .

## 00+00+00+00+00+00+01\17E.0

كذلك جاءت كلمة (سبحان) في قدوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزُواجِ كُلُهَا مِمَّا لَنْتِ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمَمَّا لا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ [يس] لماذا ؟ لأن مسألة الخَلْق من المسائل التي يقف عندها العقل، وينبغى أنْ نُذِه الله عن أنْ يشاركه فيها أحد.

ولما نزلت هذه الآية كان الناس يعرفون الزوجية في النيات لأنهم كانوا يُلقَّحون النخل ، ويعرفونها في الإنسان ؛ لأنهم يتزوجون ويتجبون ، وكذلك يعرفونها في الحيوان ، هذه حدود العقل في مسالة الزوجية .

لكن الآية لم تقتصر على ذلك ، إنما قال سبحانه ﴿ وَمَمَّا لا يَعْلَمُونَ اللهِ إِسَا اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

إذن : ساعة تسمع كلمة التسبيح فاعلم أنك ستستقبل حدثاً فريداً ، ليس كأحداث البشر ، ولا يخضع اقوانينهم .

ثم يقول سبحانه :

## ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِٱلسَّمَا وَبِي وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا رَجِينَ تُظْهِرُونَ ۞﴾

تلحظ أن قوله تعالى ﴿ وَلَهُ الْحَهْدُ فِي السَّمْـُواتِ وَالْأَرْضِ .. (١٠) ﴾ [الدوم] فصلتُ بين الأزمنة المذكورة ، فَجعلت ﴿ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) ﴾ [الدوم] في الدوم] في ناحية ، و ﴿ وَعَشَيًّا وَحِينَ تَظْهِرُونَ (١١) ﴾ [الدوم] في ناحية ، مع أنها جميعًا أوقات وأزمنة في اليوم والليلة ، لماذا ؟

قالوا: لأنه سبحانه يريد أنْ يُشعرنا أن له الحمد ، وبجب أنَّ

تحمده على أنه مُنرَّه عن العشيل ؛ لأنها في مصلصتك أنت ، وأنت الجانى لثمار هذا التنزيه ، فإنَّ أرادك بخير فلا مثيل له سبحانه يمنعه عنك ، وله وحده الكبرياء الذي يحميك أن يتكبر أحد عليك ، وله وحده تخضع وتسبجد ، لا تسجد لغيره ، فسجودك لوجه ربك يكفيك كل الأوجه ، كما قال الشاعر :

فَالسُّجُودُ الذي تَجْتُويه (١) فيه منْ أُلُوف السُّجُود نَجَاةُ

إنن: من مصلحتك أن يكون الله تعالى هو الواحد الذي لا مثيلً له ، والقوى الذي لا يوجد أقوى منه ، والمتكبِّر بحقُّ ! لأن كبرياءه يحمى الضعيف أنْ يتكبّر عليه القوى ، يجب أنْ تحمد الله الذي تعبّدنا بالسجود له وحده ، وبالخضوع له وحده ؛ لأنه أنجاك بالسجود له أنْ تسجد لكل قوى عنك ، وهذا من عظمته تعالى ورحمته بخلّقه ؛ لذك تستوجب الحمد .

اذلك تشول فى العامية ( اللى ملوش كبير يشترى له كبير ) لماذا ؟ لأنه لا يعيش عزيزاً مُكرَّماً إلا إذا كان له كبير يحميه ، ويدافع عنه ، كذلك أنت لا تكون عزيزاً إلا فى عبوديتك ش .

والخَلْق جميها بالنسبة شد تعالى سواء ، فليس له سبحانه من عباده ولد ولا قريب ، فالا مؤثرات تؤثر عليه ، فيحابى أحدا على أحد ، فنحن جميعاً شركة في الله ؛ لذلك يقول سبحانه ﴿ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةٌ وَلا ولَّذًا ( ) ﴾ [البن] أي : لا شيء يؤثر عليه سبحانه .

وقال بعد التسبيح ﴿ وَلَهُ الْحَمَدُ .. ( الروم الأن التسبيح

 <sup>(</sup>١) الاجتواء . عدم موافسةة الشيء للإنسان فتحدث كراهية له ، ومنها اجتويت البلد (ذا كرهت المقام فيه ، وإن كنت في نعمة [ لسان العرب = مادة : جوى ] .

#### @@**#@@#@@#@@#@**#####

ينبهي أنْ يُنبَع والحمد فتقول : سبحان الله والحمير لله ؛ أي : الحمد لله على أنني سبُجت مسبَّحاً .

وحين نتيامل هذه الأوقات التي أميرنا الله فيهيا بالتسبيع ، وهي المساء والصباح والعشى ، وهي من العصر إلى المغرب . ثم الظهورة نجد انها أوقات عامة سارية في كَوْن الله لا تنقطع أبناً ، فأي صباح وأي مساء ؟ صباحي أنا ؟ أم صباح الآخرين ؟ مسائي أم مساء غيري في أقصى إطراف المعمورة ؟

إِنْ المستَامِل في دورة الوقت يجدِ أَن كُلِ لِحِظَةٍ فَهِيهِ لا تَخَلَّو هِنِ صبح ومسجاء، ومشرخة وظهيرة، وهذا يعني أن الله تبدالي مُعسنُع معبود في كل لحظة هن لحظات الزمن.

وفي ضيوء هذا نفهم قبول الرسيول قَهِ : و إِنَ الله بِسط بِده بالليل ليتوب مسيء بالليل ليتوب مسيء بالليل المناكون لا يخلو في لبحظة واحدة من ليل أو نهيار ، وهذا بيني أن يد الله سيبحانه ميسوطة دائماً لا تُقبَضَ : ﴿ إِلَّ يَعَالُهُ مِنْ لِينَا اللهُ اللهُ

ثم يقول الحق سبيجانه

# ﴿ يُغْيِجُ ٱلْحَنَّ وَنِ ٱلْمَيِّتِ وَيُغْنِيُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيْ وَكُمِّي الْمَعْ وَكُمِّي الْمَعْ وَكُمِّي الْمَائِنَ مُعْدَمُونِ فَكُمْ الْمَعْ وَكُمْ اللَّهُ وَمُعْمِدُمُ وَيَحَالُونَ مُعْدَمُونِ فَكُمْ اللَّهُ وَمُعْمِدُمُ وَيَحَالُونَ مُعْمَرُهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُمِ عَلَيْهُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ ع

أولاً : ما مناسبة الحديث عن البعث ، وإخراج الحمُّ من الهبت ، وإخراج الميت من الحمُّ بعد الحديث عن تسبيح الله وتجميده ؟ قالوا :

<sup>(</sup>١) اخرجه مسلم في صحيحه ( ٢٧٥١ ) من حديث أبي موسى الأشعري رؤسي الله عنه .

لانه تكلّم عن المساء والمسياع ، وفيهما شبه بالحياة والهوت ، ففي المسياء يحلّ الظلام ، ويسكن الخلّق ويخاهون ، فيهو وقت المهده والاستقبار ، والنوم الذي هو صورة من صور المهت الذلك نسميه المهد الاصدر ، وفي الصياع وقت الحركة والعمل والسعى على المعاش ، ففه أذن حياة ، كما يقول سرمانه ، ﴿ رَحَعَلُنَا النَّهُارُ مَعَافًا النَّالُ لَالمَا (آ) ﴾ [اندا]

رَبُعثُلِ الموت والبعث بالنوم والإستيقاظ هذه ، كما جاء في بعضور البواعظ : « المموثّن كما تنامون ، والمُبعثُنُ كما تستيقظون » .

وما يُمْنَا قير شاهينا الحاليْنِ ، وعابِقًا النوم والبقظة ، فلاأخذ منهما يليلاً على البعث بعد الموت ، وإنْ أخيرنا القرآن بذلك ، فعلبنا أنْ نُصدُق ، وإنْ نَاخذ من المشاهد بليلاً على الغيب ، وهذا ما جاءتُ به الآية :

﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَبِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَبْتِ مِن الْحَيِّ ، ﴿ ﴿ اللَّهِ مِ اللَّهِ مِ اللهِ مِ

وقوله تعالى هذا ( الحي والمهد ) أي : في نظرنا نحن وعلى حَدُّ عَلَمنا وتَهِمنا للأمور ، وإلا فكُلُّ شيء في الرجود له حياة تناسيه ، ولا يوجد موت حقيقي إلا فتي الآخرة التي قال الله فيها : ﴿ كُلُّ شَيَّءُ هَالِكُ إِلاَّ وَجَهُ ، . (مَنَ ﴾ [اقسم]

قَضَدُ الحِياةِ الهلاكِ بدليلِ قولِه تعالى : ﴿ لَبَهَالِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَّةً وَيَحْيِنْ مَنْ حَيْ عَنْ بَيِّنَةً : ( ( ) ( ) ﴾

وما دام كُلُ شيء هالگا إلا وجهه تعالى ، فكل شيء بالقالى حَيِّ ، لكنه حي بحياة تناسبه : وأذكر أنهم كانوا بُعلُموننا كيفية عمل

#### سيوكؤ الترويز

### 00+00+00+00+00+00+0/1/ED

المغناطيس وانتبقال المغناطيسية من قطعة مُمغنطة إلى قطعة أخرى بالدُّلُك فى اتجاء واحد ، وفعالاً شاهدنا أن قطعة الحديد تكتسب المغناطيسية .

وتستطيع أنْ تجنب إليها قطعة أخصرى ، أليس هذا مظهرا من مظاهر الحياة ؟ أليست هذه حركة فى الجماد الذى نراه نحن جماداً لا حياة فيه ، وهو يؤثر ويتأثر بغيره ، وفيه ذرات تتصرك بنظام ثابت ولها قانون .

إذن : نقول لكل شيء موجود حياته الضاصة به ، وإنْ كُناً لا ندركها ؛ لأننا نفهم أن الحياة في الأحياء فحسب ، إنما هي في كل شيء وكَوْنك لا تفقه حياة هذه الأشياء ، فهذه مسالة أخرى .

لذلك سيدنا سليمان - عليه السلام - لما سمع كلام النملة ، وكيف أنها تفهم وتقف ديدبانا لقبيلتها ، وتقهم حركة الجيش وعاقبة الوقوف في طريقه ، فتحذر جماعتها ادخلوا مساكنكم ، وكيف كانت واعية ، وعادلة في قولها .

﴿ لا يَعْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (١٠٠) ﴾ [النمل] فهى تعلم أن الجيش لو حطِّم النمل ، فيهذا عن غير مقصد منهم ، وعندها أحسن سليمان بنعمة الله عليه بأنَّ يعلم ما لا يعلمه غيره من الناس ، فقال ﴿ رَبَّ أُوزُعْنِي (١) أَنْ أَشْكُر نَعْمَتُكَ الْتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْ وَعَلَى وَاللِّي ... [النمل]

فمعنى ﴿ يُخْرِجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيْتِ . ﴿ (آنَ ﴾ [الدوم] أي : في عُرْفنا نحن ، وعلى قَدْر فَهُمنا للحياة وللموت ، والبعض يقول : يعنى يُخْرج

<sup>(</sup>۱) معملی اوزعنی : الهمنس وأولعنس به . وتباویته لمی اللغة . کُمُنْنی عن اَلاشیاء (۱ عن شکر تعملک ، وکُفْنی عما بباعدتی عنك . [ لسان العرب ـ مادة . وزع ] .

البيضة من الدجاجة ، ويُضرِج الدجاجة من البيضة ، وهذا الكلام لا يستقيم مع منطق العقل ، وهل كل بيضة بالضرورة تُضرِج دجاجة ؟ لا بل لا بُدُ أنْ تكون بيضة مُضصيَّة ، إذن : لا تقُلُ البيضة والدجاجة ، ولكن قُلُ يُخرِج الحي من الميت من كل شيء موجود ،

ثم يقول سبحانه ﴿ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ .. ( الله الدرم] وفي موضع آخر يقول تعالى : ﴿ يُخْرِجُ الْحَيْ مِن الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِن الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِن الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمُيْتِ مِن الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمُيْتِ مِن الْفَعَل الْحَيْدِ . ( الاعتمام التاعل المضارع . المضارع .

لذلك وقف عندها المشككون في أسلوب القرآن ، يقولون : إنْ كانت إحداهما بليغة ، قالأخرى غير بليغة ، وهذا منهم نتيجة طبيعية لعدم فَهْمهم للغة القرآن ، وليست لديهم الملكة العربية التي تستقبل كلام الله .

وهنا نقول : إن الذي يتكلم ربُّ يعطى لكل لفظة وزنها ، ويضع كل كلمة في موضعها الذي لا تُؤدّيه كلمة أخرى .

لذلك يُذكّره ربه تعالى بالمقابل: فأنا كما أخرج الحيّ من الميت أُخرج الميت من الحيّ فانتبه ، وإياك انْ تتعالى أو تتكبّر ، وافهم أن الحيّاة موهوبة لك من ربك يمكن أنْ يسلبها منك في أيّ لحظة .

وعبِّر عن هذا السعني مرة بالقعل المضارع ( يُخرج ) الدال على

### @11/1/E+@0+00+00+00+00+00

الاستُحرار والدَّهِدُّك ، ومنزة باسم الفاعل ( مُحَدرج ) الدال على أَبوت التسفة وعلازمتها للمهممول، و لا مجرو حدث عارض .

لذلك قاعل قول الله تعالى : ﴿ لَهَاوَلَهُ الْفَيْ يَعِدُهُ الْمُلْكُ وَهُو عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٌ فَخَيرٌ آلَ الْفَيْ عَلَى الْمُوتُ وَالْحَمِاةُ لِيَبِلُو كُمْ أَلِكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً .. ( ] ﴿ [المنان وقع المنان والمنان المنان المنان

ويَشْطِي هذا المعطي أيضي في سهرة الواقعة : ﴿ أَفَرَأَيْهُم مَّا تُمنُونَ (مَنَ أَاهُمْ تَحَلُّونَهُ أَمْ تَحَلُ الْمَالِقُونَ (اللهِ تَحَلُّ لَلَّارُنَا بَيْدُكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ مِنْ لَمُوْنَا بَيْدُكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ مِنْ اللهِ الله

يغنى : خَذَرًا بِالكُم ، وافهموا أننى واهب الحياة ، واستطيع أنَّ السلبها فلا تعدَّرُ بها ولا ( تَصْفرعن ) ، وكَانَ الحق سبحات بريد أنَّ يَدُكُ في الإنسان صفة التَّبرياء والتَعالي ، فَيُحدث هذه السَعَابِلَة دائماً بين دُكُر الهرت وذَكْر الحياة في آيات القرآن الكريم ،

مُّم ألاَّ تَرَى أَنَّ الخَالِق سبحانه لم يجعل للموت سببا من أسباب المحمد والسنين ، فواحد يموث قبل أنَّ يُولَد ، وراحد يشوث بعد يوم أو بعد شهر ، وآخر بعد سائة عام .

إدن : مصمالة لا فسابط لهما إلا الحدار الله وأجله الذي اجله سبحانه ، وفي هذا إنسارة للإنسان : احتفر فعد تُسلّب عنك الدياة التي ينشا منها غوورك في أن للحظة ، ودون أن تحري ودون سابق إندار أو مقدمات : فاسلةم إذن على منهج ربك ، ولا تجلوي، على

### **○\\\\\**

المعضية ؛ لأذك قد تقوت قبل أنَّ تتدارك نفسك بالتؤية .

لذلك يقولون: إن الحق سعنحنانه حمين الهم وقت الموت بينه بالإبهام غناية البيان، كيف ؟ قالوا: لأنه سيحانه لو خندًه لك موعد الموت لكنت تستعد له قبل أوانه، إنما حين أبهمه جعلك تستعد له كل لحظة من لحظات حياتك.

ثم يقدول سبحانة : ﴿ وَيُحْنِي الأَرْضَ بَهْنَا مُوْتِهَا .: ( الدوم] وفي موضع آخر : ﴿ وَتُرَى الأَرْضُ هَامِدَةً فَإِفَا أَنَوْلُنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرْتُ وَفِي موضع آخر : ﴿ وَتَرَى الأَرْضُ هَامِدَةً فَإِفَا أَنَوْلُنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرْتُ وَقِي موضع آخر : (التج ] وَرَبَتُ وَالْجَجَ مَنْ كُلُّ وَزُجْ بَهِيجِ ۞ ﴾

قالارض كانت ميثة هاهدة جامدة جرداء ، لا أثر فيها لحياة ، فلها نزل عليها العاء وسقتاها المعطر تحركتُ وأنبعتتُ من كل زوج بهيج ، فهي نموذج بحيُّ مُسَاهد للخُلْق وللحياة .

وفي آية أخرى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِن السَّمَاء مَاءً فَتُعْسِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَةً .: (آلَ ) ﴾ [العيم] فيها اخطيبرتُ الأرضُ ساعة نزل عليها العطر ؟ لا ، إنما يقد فقرة ، كانبه سبحانه يقبول لك : لاحظ العدت سائعة يوجد ، واستحضر صورته ، فيعد ندول الماء قرى الأرض تغضر تدريجيا ، وإنْ لم تبدر فيها شيئا ، قفيهنا بدور شتّى حملتها الرياح ، ثم استقرتُ في التربة ولو لسنوات طوال تظل صالحة فلإنبات تنتظر الماء لتؤدي مهمتها .

والذي غاش في الصحراء يشاهد هذه الظاهرة ، وقد رأيذاها في عرفة بعد أنْ نزل عليها الفظر ، وعُدنا بعد عدة أيام ، فإذا الأرض تكتيسني باللون الأخصصر . اذلك إباك أن تظن أن كل زرع زرعته الإنسان ، وإلاَّ قمنُ أين جاءت أول بعدرة زرعها الإنسان . إذن : هذاك زراءات لا دخلُ للإنسان بها .

ولنقرأ قصة مريم عليها السلام: ﴿ يَسْمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ وَطَهُرَكَ وَاصَّطَفَاكَ عَلَى نَسَاء الْعَالَمِينَ (آ) ﴾ [آل عمران] فالاصطفاء الأولُ لم يقُلُ على مَنْ . فالمعنى : اصطفاك على الخَلْق جميعاً ، بأن ملَهَّرك وجعلك صالحة تقية قوَّامة ... الخ .

اما الاصطفاء الآخـر فليس على الخُلُق جميعـاً ، إنما على النساء ؛ لأنها تقردت عن نساء العالمين بأنْ تلدَ بغير ذكورة .

والشاهد الذي تريده هنا أن يوسف النجار لما لاحظ على مديم علامات الحمل وهو يعلم من هي مريم ، وأنها لم تفارق المحراب طوال عمرها ، قلم يرد على ذهته المعنى الثاني ، ويريد أن يستفهم عَمًا يراه ، قسالها بأدب : يا مريم ، أتوجد شجرة بدون بذرة ؟ فقالت وقد لقنها الحق سبحانه : تعم ، الشجرة التي أنبت أول بذرة .

إذن: الحق سبحانه يمتن علينا بالشيء ، ثم يُدَكّرنا بقدرته تعالى على سلّبه ، وعلى نقيضه حتى لا نغتر به ، ليس في مسالة الصوت والحياة فحسب ، إنما في الزرع وفي الماء وقي النار ، واقرا قوله تعالى : ﴿ أَقَرَأْئِتُم مَا تُمنُونَ ﴿ قَ أَلْتُمْ تَخْلَقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالَقُونَ ﴿ قَ نَحْنُ الْخَالَقُونَ ﴿ قَ نَحْنُ الْخَالَقُونَ ﴿ قَ نَحْنُ الْخَالَقُونَ ﴿ قَ نَحْنُ الْمَالَكُمْ وَنْتَشَكُمْ فَيُولا تَذَكّرُونَ ﴿ آَ اللّهُ الْمَالُونَ الرّا عَلَى أَن نُبَدَل آمَّنَالُكُمْ وَنْتَشَكُمْ فَيُولا تَذَكّرُونَ ﴿ آَ الْفَيْكُمْ وَنُعْشَكُمْ فَيُولا تَذَكّرُونَ ﴿ آَ اللّهُ اللّمَالُونَ الرّابِعُونَ ﴿ آَ اللّهُ اللّ

### 

ونلحظ في الأداء القرآئي في هذه الآيات الدقة في استخدام لام التوكيد في ﴿ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا. ( 3 ) ﴾ [الراقة] في الحديث عن الزرع ! لأن للإنسان دوراً فيه ، حيث يحرث ويغرس ويسقى ، وربما طَنَّ لنفسه قدرة عليه .

لكن لما تحدُّث عن الماء ذكر في نقضه ﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا.. 
(\*\*) ﴿ [الرائمة] بدون توكيد ، لماذا ؟ لأن المساء لا دخل لاحد فيه ، ولا يدعيه احد ، فلا أنت بخرت الماء ، ولا أنت أنزلت المطر ، لذلك قال ﴿ جَعَلْنَاهُ . (\*\*) ﴾ [الرائعة] بدون توكيد .

أما عند ذكر النار كنعمة من نعم الله لم يذكر ما ينقضها ، فقال : ﴿ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجْرَتُهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشَكُونَ (٣٧) ﴾ [الراتعة] ولم يقُلُ مثلاً : لو نشاء لاطفاناها ، تُرى لماذا ؟ قالوا : لتظل النارُ ماثلة أمامنا على حال اشتعالها لا تخمد أبداً ، وكأن الحق - سبحانه وتعالى - يُلوِّح بها لكل عاص عله يعود إلى الجادة .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَكَذَالِكُ تُخُرَجُونَ ﴿ آلَ ﴾ [الروم] كذلك : إشارة إلى ما سبق ذكْره من إحياء الأرض بعد موتها ، كمثّل ذلك تُخرجون وتُبعثون ، فمَنَّ انكر البعث فلينظر عملية إحياء الأرضَ الجامدة بالنبات بعد نزول العطر عليها .

# ﴿ وَمِنْ ءَايُنِيهِ عَأَنْ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا آَمَتُ مِبَشُلُ تَنتَيْمُرُونَ ﴾

الكلام هنا عن بدد الخلق ، قبال تعالى ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَفَكُم.. . (٢٠) ﴿ [الروم] بصيغة الجمع ، والمراد آدم ثم حواء ، ثم بثُ الله منهما

رجالاً كثيراً ونسباء ، فالعالم اليوم الذي يُعنَّ بالهليارات جين تقود به إلى الماضي لا يُدُ أنْ تقود إلى النين هما آدم وحواء ، فلما البقيا نشأ منهما النسل ، لكن هل نشأ النبيل من أبعاض ميتة خرجت من آدم ، أم من أبعاض حية هي الحيوانات المنوية ؟

لو أن الحيوان البنوى كان ميناً لما جدت الإنجاب . إذن : جاء أولاد أدم من ميكروب أبيهم آدم ، والتهشيروا في الأرض وأنجهوا ، وكل منهم يحمل ذرة عين أبيه الأول آدم عليه السلام . وبالتالي فكُنُّ منا فيه ذرة حية من عهد آدم ، وحتى الآن لم يطرأ عليها فناء أبدا ، وعقدا هو عَالَم الذَّر الذي شهد خَلْق الله لاهم ، إنها ابعاضنا التي شهدت هذا العهد الأول بين الخَلْق والخالق سبحانه :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِن بَنِي آهُمَ مِن ظُهُرِوهِمْ فَرَّفَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنْهُمِهِمُّ الْمُسهِمُّ الْمُسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلِيْنَ أَعْلِينَ إِلَيْكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنّا عَنْ هَلِينَ عَالِمِينَ ﴿ الْاعِرَافِ } [الاعراف]

إذن : في كِل مِنَّا الآن وجتى قيام الساعة ذرة حيّة من أبيه آدم ، هذه الذرة الحربة هي التي شهدت هذا الجهد ، وهي التي تمثل الفطرة الإيمانية في كِل نفس بشرية ، لكن هذه الفطرة قد تُطمس أو تُعْلَف بالفئلة والمعاصى .. الغ .

### 0//r//20+00+06+20+00+00+0

وَرِينَا مَبِخَانَهُ خَيِنَمَا يَخَلَقْنَا هَذَا الْخَلُقَ يَرِيْدُ مِنَّا أَنْ نَسَتَعْمَلُ هَذَهُ المَسْفَاتِ التَّى وهِبِهَا لَنَا ، كَمَا يَسَتَعْمَلُهَا هَوَ سَبَحَانَه ، فَسَاهُ تَعَالَى بِقَدِرَتَهُ خَلُقَ لَنَا مَا يَنْفَعِنَا ، فَسَلَتُ أَنْتُ بِمَا وَهِبِكَ أَنْتُ مِنَ القَدِرَةُ أَنْ تَعْمَلُ مَا يَنْفِع ، والله بِسَكَمَتَهُ رَقِّبَ الأنسياء ، فَعَلَيْكَ بِمَا لَدَيْكُ مِن حَكَمَةُ أَنْ تُرتُبُ الأنسياء ، فَعَلَيْكَ بِمَا لَدَيْكُ مِن حَكَمَةً أَنْ تُرتُبُ إِلاَّسُياء .. وهَكَمَا .

ولنقسير إلى أن القدرة تختلف ، فقدرة تقعل لك ، وقدرة علميا تجعلك تفعل بنقسك ، هَبُ أنك قابلت رجلاً ضعيفاً لا يقوى على خَمْل مناعب مثلاً ، فتحمله أنت له ، فألف إذن عدَّيْثَ إليه أثر قوتك ، إنها ظلُّ هو شعمافاً :

أما الحق \_ تبارك وتعمالي من خلا يُعدني أثر قوته إلى عبده فحصب ، إنما يُعدَّى له القدوة فاتها ، فيقوَّى الضعيف ؛ فيحمل مناعه بنفسه .

إِنْ : أَعْظُم تَكْرِيم للإنسانُ أَنْ يَقُولُ الصَّالُقِ سَعِجَانَه : إِنْنَى خَلَقْتُه بِيْدِي فِي قَوْلُه سَجِحَانَه لإبليسِ :

﴿ قَالَ يَصْالِلُهِسُ مَا مَنْطَكَ أَلَ تَعْمُجُلُهُ لَمَّا خَلَقْتُ بَيْدَيُّ . ، (٧٥) ﴾ [س]

ثم لك أيها الإنسان بعد هذا التكويم أنْ تكون كريماً على نفسك كما كونية الله ، ولك انْ تقول بهما إلى الخضيض ، فضفسك عصيف تحطها انت .

يقول تعالى : ﴿ لِقَادُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ۞ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ صَافِلِينَ ۞ إِلَّا الَّذِينَ آسُوا وَصَعِلُوا الصَّالِحَاتِ ، . (٣) ﴾ [القين] قابطر لنفسك منزلة من العنزلذين .

وكلعة ﴿ مَن تُرابِ. . ﴿ ﴾ [الروم] أي : الآصل الذي خُلق منه أدم ، والتراب مع الفاء يهتشير طيناً ، فإن تعطّن وتغيّرتُ وائحتُه فهس حما

مسنون ، فإنْ جَفَّ قبهو صلصال كالفيخار ، إنن : هذه هي العناصر التي وردت ومراحل خُلُقِ الإنسان ، وكلها مُسمَّيات للتراب ، وحالات طرأتُ عليه .

قإنْ جاء مَنْ يقول في مسألة الخَلْق بغير هذا فالا نُصدَقه ؛ لأن الذي خلق الإنسان أخبرنا كيف خلقه ، أما هؤلاء فلم يشهدوا من خَلْق الإنسان شيئاً ، وهم في نظر الدين مُضلاون ، يجب الحدر من أفكارهم ؛ لأن الله تعالى يقول في شائهم :

[الكهف]

﴿ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضلِّينَ عَضْدًا ﴿ ١

وبالله لو لم يَخْضُ العلماء في مسالة الخلق خلق الإنسان وخلق الشمس والقمر والأرض ... الخ . لو لم نسمع بنظرية داروين أكانت تصدق هذه الآية ؟ وإلا لقالوا : أين المضللون الذين تكلم القرآن عنهم ؟ فهم إذن قالوا وطلعوا علينا بنظرياتهم ، يريدون أنْ يُحكِّبوا دين الله ، وأنْ يُشكّكوا فيه ، وإذا بهم يقومون جميعا دليلاً على صدته من حيث لا يشعرون .

وعلى شاكلة هؤلاء الذين نسم عهم الآن ينكرون أحاديث النبى هي ويشككون في صحتها ، هذه في الحقيقة ظاهرة طبيعية جاءت لتثبت صدق رسول الله : لأنه في لم يغفل هذه المسألة ، إنما أخبر عنها ونبهنا إليها ، وأعطانا المناعة اللازمة - الثلاثي الذي نسمع عنه من رجال الصحة .

يقدول المحدث : « يوشك رجل عن أمنتي يتكيء على أريكته يُحدُث بالحديث عنى فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله ، فيما وجدنا فيه من حلال حللناه ، وما وجدنا فيه من حيرام حرمناه ، ألا وإنُ ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله "(").

 <sup>(</sup>۱) اخرجه احمد فی مستده (۱۳۷/۶) والتروذی فی سننه (۲۱۱۶) واین ملحة فی سننه (۱۲) والدارقطنی فی سننه (۲۸۲/۶) من حدیث المقدام بن معدیکرب رضی انت عنه .

### 

لماذا ؟ لأن الله تعالى أعطاه تفويضاً في أنْ يُشِدِّع لأمته ، فقال تعالى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنَهُ فَانْتَهُوا . . ﴿ ﴾ [المشر] فللرسول إيتاء ، وللرسول أمر ونهي يجب أنْ يُطاع بطاعتنا لله .

وتعال لمن ينكر السنة ويقول : علينا بالقرآن ـ عندما يصلى المغيرب مثلاً واساله : كم ركعة صليت المغيرب ؟ سيقول : ثلاث ركعات ، غمن أين علم أن المغرب ثلاث ركعات ؟ أمن القوآن الذي يتعصب له ، أم من السنة التي يُنكرها ـ إذن : كيف يتعبد على قول رسول الله ثم ينكره ؟!

إذن : فالحق - سبحانه وتعالى - بين مراحل خُلُق الإنسان من تراب ، صار طيناً ، ثم صار حما مسنوناً ، ثم صلصالاً كالفضار ، ثم نفخ فيه انه من روحه ، ونحن لم نشاهد هذه المسائة ، إنما أخبرنا بها ، ومن رحمته تعالى بخلّقه ، ولكى لا تحار عقولهم حينما تبحث هذه العملية يعطينا في الكون المشاهد لنا شواهد تُوضّع لنا الغيب الذي لم نشاهده .

فقى أعرافنا أن هَدُم الشيء أو نَقُض البناء يأتى على عكس البناء، فما بُنى أولاً يُبهُدُم آخراً ، وما بُنى آخراً يُهددَم أولاً ، وأنت لم تشاهد عملية الخَلْق ، لكن شاهدتَ عملية الموت ، والموت نَقُض للحياة .

ولك أنْ تتأملُ الإنسان حينما يموت ، فأول نَقْض لبنيته أنْ تخرج منه الروح ، وكانت آخر شيء في بنائه ، ثم يتصلّب الجسد ويتجمد ، كما كان في مرحلة الصلصالية ، ثم يتعفّر وتتغير رائحته ، كما كان في مرحلة الحسنون ، ثم تمتمل الأرض ما فيه من ماثية ليصير إلى التراب كما بدأه خالقه من تراب ، إذن : صدق الله تعالى في المشهد حين بين لنا الموت ، فصدّقنا ما قاله في الحياة .

وكما أن التراب والطدن هما أصل الإنسان فهما أيضاً محمدر

فيالقوت يأتينا من طونة الأرض ، ومن التراب الذي يتفيت من الجيال مُكرنا الطمى أو الفرين الذي يحمله إلينا ماء المطر ، فالأرض هي أمنا الحقيقية ، منها خُلفنا ، ومنها مُقرّمات جياتنا .

وعويب أن نرى من العلماء غير المؤمنين من يثبت صدق القرآن في مسالة خُلق الإنسان من طين حيث جللوا عناصر الارض فوجدوها سبقة عشر عنصراً هي نفسها التي وجدوها في جسم الإنسان ، وكأن الحق سبحانه يُجدِّد من يثبت صدق آياته راي من الجهار .

وصدق الله العظيم حين قال : ﴿ سَنْرِيهِمْ آيَاتِيَا فِي الْآفَاقِ وَفِي الْمُعَالِينَ وَفِي الْمُعَالِينَ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَمَّىٰ يَعَسُنُ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقْ ، ( ] ﴾ [فصلت] . وفي القرآن آيات شلل على معادلات في بحثها (الكمبيرتر) الآن لا بُدُّ أَنَّ بَوْمِنْ بِانْ هِذَا الكَلَامِ مِنْ عَذِي اللهِ وَأَنْهُ صِيْقٍ . الكَلَامِ مِنْ عَذِي اللهِ وَأَنْهُ صِيْقٍ .

تأمل ظاهرة اللغة ، وكله، نتكلم وننفاهم ، فأنت إذا لم تتعلم الإنجليزية مثلاً لا تفهمها ؛ وكذلك هو لا يفهم العربية . لماذا ؟ لان اللغة وليدة المحاكلة ، فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان ، وهي ظاهرة المحتماعية ، فلو عاش الإنسان وحده لما احتباع للغية ؛ لائه سيفهل ما يطرا على باله وقفط .

أمَّا حين يعيش في جماعة فلا بُّدُّ له أن يتقاهم معهم ، ياخذ

### 9//fj:30+00+00+00+00+00+C

منهم وياخيذون منه ، يسمع منهم ويسمعون منه ، حتى الأخرس لا بُدّ له من لقبة يتفاهم بها مع منْ حوله ، ويستخدم فبملا لغية الإشارة ، وقد أقدره الله على فهمها .

والله سبحانه يُبقى للإنسان المتكلم دلالات الإشارة في النفس الناطقة ، فمثلاً لو اضطررت الكلام وفي فمك طعام ، فإنك تشهر لولدك أو لخادمك مثلاً ويفهم عنك ويفعل ما تريد .

إذن: فينا نحن الأسوياء بقايا خَرس نستعمله ، حبنما لا يسعفنا النطق إذن: التفاهم أمر ضيوري ، واللغة ولهدة المحاكاة الذاك نقول للهلد الصفير: لا تخريج إلى الشارع ، لماذا ؟ حتى لا تسمع أذنه كلاما قبيحاً فيحكيه هي ،

إذن : كيف تعلمتُ اللغة ؟ تعلمتها من أبي رمن المحبط بي ؛ وتعلمها أبي من أبيه ، وعن المحبط بي ؛ وتعلمها أبي من أبيه ، وعن المحبطين به ، ومكذا ، ولك أن تساسل هذه المسالة كما سلسلنا التكاثر في الإنسان ، وسيوف نعود بالقالي إلي أبينا آدم عليه السلام ، وعندها نقول : رعن علم آدم اللغة ؟ يرد علينا القرآن : ﴿ وَعَلَمُ آدم الأسماء كُلُها ، ( ) ﴾ [البقرة عذا كلام منطقي استقرائي بدل دلالة قاطعة على صدرة أبات القرآن .

وقوله سيحانه : ﴿ ثُمْ إِذَا أَتُم سَفَّرَ تَسَعُمُ إِنَّ (13) ﴾ [الروم] ثم : أي يعد أنْ خُلقنا الله عن قراب تكاثر الخَلْق وقزايدوا بسيعة ! لأن السياق استعمل هذا ( إذا ) الفجائية الدالة على الفجائة ، والتي يُمطُّون لها بقولهم : خرجتُ فإذا أسدٌ بالباب ، يعني : فاجائي ، فالمعنى انكم تقزايدون وتنتشرون في الأرض يسبعة ، ثم يقول الحق سيحانه :

م رَمِنْ ءَايَنهِ وَأَنْ خَلَنَ لَكُرْ مِنْ أَنْشُرِكُمْ الْحُرِيْنِ أَنْشُرِكُمْ أَرُدُّهُ وَرَجْعَةُ الْمُنْكُمُ مِنْ أَنْشُرِكُمْ أَرَدُهُ وَرَجْعَةً الْمُنْكُمُ مِنْ اللّهُ الْمُنْكُمُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

### 

قلنا : إن الآية هي الشيء العجيب البذي يقف عنده العقل مندهشا دهشة تُورث إعجاباً ، وإعجاباً يُورث يقيناً بحكمة الخالق . من هذه الآيات العجيبة الباهرة ﴿ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسكُمْ أَزْوَاجًا . . (آ) ﴾ [الردم] يعنى : من جنسكم وتوعكم .

فلم يشا سبحاته أنْ يحدث التكاثر سئلاً بين إنسان وبقرة ، لا إنما إنسان مع إنسان ، يختلف معه فقط في النوع ، هذا ذكر وهذه أنثى ، والاختبلاف في النوع اخبتلاف تكامل ، لا اخبتلاف تعاند وتصادم ، فالمراة للرقة والليونة والمعنان ، والرجل للقوة والخشونة ، فهي تفرح بقوته ورجولته ، وهو يفرح بنعومنها وانوثتها ، فيحدث التكامل الذي اراده الله وقصده للتكاثر في بني الإنسان .

وعجبيب أنَّ يرى البعض أن الذكورة نقيض الأنوثة ، ويثيرون بينهما الخبلاف المغتعل الذي لا معنى له ، فبالذكبورة والانوثة ضرورتان متكاملتان كتكامل الليل والنهار ، وهما آيتان يستقبلهما الناس جميعا ، هل تُجرى مقارنة بين الليل والنهار .. أيهما أقضل ؟ لذلك تآمل دقة الأداء القرآني حينما جمع بين الليل والنهار ، وبين الذكر والأنثى ، وتدبر هذا المعنى الدقيق :

﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغُشَىٰ ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأَتْفَىٰ ۞ إللها إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأَتْفَىٰ ۞ ﴾ [الليل] أى : مختلف ، قلكُلُّ منكما مهمته ، كسما أن الليل للمراحة ، والسكون والنهار للسعى والعمل ، ويتكامل سَعْيكما ينشأ التكامل الأعلى .

قلا داعى إذن لأن أطلب المساواة بالمرأة ، ولا أنْ تطلب المسرأة المساواة بالرجل ، لقد صُدعت رءوسنا من هؤلاء المنادين بهذه المساواة المزعومة ، والتي لا معنى لها بعد قوله تعالى ﴿إِنَّ سَعْيَكُمُ لَنْشَىٰ (1) ﴾

### 

وعجيب أن نسمع من يقول - من الرجال - ينبغى للمرأة أن تحتل مكان الرجل ، وأن تؤدى ما يؤديه ، ونقبول : لا تستطيع أن تُحمَّل المرأة مهمة الرجل إلا إذا حملُت الرجل مهمة المرأة ، قيحمل كما تحصل ، ويلد كما تلد ، ويرضع كما تُرضع ، قدعونا من شسعارات ( البلطجية ) الذين يهرقون بما لا يعرقون .

ومثل هذا قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَنْ أَنْفُسِكُمْ .. (١٠٤٠) ﴾ [النوبة] أى : من جنسكم وبشريتكم ، فهو نفس لها كل طاقات البشر ، ليكون لكم أسوة ، ولو جاء الرسول ملكا لما تحققت قيه الاسوة ، ولقلتم هذا ملك ، ونحن لا تقدر على ما يقدر هو عليه . أو ﴿ مَنْ أَنفُسكُمْ .. (١٠٤٠) ﴾ [النوبة] يعنى : من العرب ومن قريش .

والبعض السيخين عنى ان ﴿ مَنْ أَنفُسِكُمْ .. (١٢٠) ﴾ [التوبة] يعنى : خَلَق حواء من ضلع آدم ، فيهى من أنفُسِنا يعنى : قطعة منا ، لكن الكلام هنا ﴿ مِنْ أَنفُسِكُمْ .. (١٨٨) ﴾ [التوبة] مخاطب به الذكر والانثى معا ، كما أن الازواج تُطلق عليهما أيضا ، على الرجل وعلى المرأة ، والبعض يقهم أن الزوج يعنى اثنين ، لكن الزوج مفرد معه مثله ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ وَمِن كُلِّ النَّمُواتِ جَعَلَ فِيها زُوجَيْنِ أَثْنِيْنِ . (٢٠) ﴾ [الرحد]

وفى الماضى كنا نعتقد أن نوع الجنين إنما يتحدد من ماء الرجل وماء المرأة ، لكن القرآن يقول غير ذلك : ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطُفَةُ مَن مُنِي يُمْنَى (٣) ﴾ [القيامة] قماء المرأة لا دخل له فى نوع الجنين ، ذكراً كان أم أنثى ، الذكورة والأنوثة بحددها ماء الرجل ،

<sup>(</sup>١) قاله تنادة . العبران حواه خلقها الله من خبلج من أغسلاع كنم . نكره انقبرطيي في تقسيره (٣٧٧/٧) . وعزاه السيبوطي في الدر المنثور (٤٩٠/٦) لعبد بن حصيد وابن جرير وابن العنذر عن قتادة . واخذ به لبن كثير في نفسيره ( ٤٢٩/٣ ) .

وهذا شا أقبت العلم العديث ، وعلى هذا ذهول ﴿ فَلَقَ لَكُم مَنُ الْهُمْ مَنُ الْهُمْ مَنُ الْفُورِ الْأَوْلَجُ ال اَنْهُمَعُومُ اُزُواجًا ، (آبًا ﴾ [الروم] يعنى ؛ من ذكور الأزواج " ، خلق مظك مَسِكُروبًا هو ( الأكمر أو الإكس واي ) كما اضطلع عليه العلم الهديث ، وهو يعني الذكورة والأنوثة .

وسبق أنَّ ذَكَرتا في هذه المسالة فصة أبي منفرة الرجل العربي الذي تزرج على اهرائه ؛ لأنها لا تنجب البنين ، وهجرها لهذا السبب هقالت بنا لديها عن سليقة عربية ، وقوتُها دنيل على علم العرب قديما يهذه الحقيقة الذي أثبتها العلم مؤخراً ، قالت :

منا لأبن عَضْرَة لاَ يأتيكُنا عَمَدَ عِنانَ أَلاَ تُلَحَدُ الْمِنْسِينَا قَاللَهُ سَا ذَلِكَ فَي أَيْسِكُنا وَمَعَنَا عَلَيْ فَي أَيْسِكُنا تُعْطَى لَهُمُّ مِثْلُ الذِي أَعْطِينَا

والدق سبحانه بهذا يُريد أن يغول : أخدي أنيه خليخة متكاثراً ليعسر هذه الأرض الواسحة ، فإذا رأيتُ مكاذا قد ضاق باهله قاعلم أن هناك مكاذا أخر خالياً ، فالمسالة منوء فوزيع لخلق أله علي ارض الله .

لذلك يشولون : إن سبب الأرسات أن يوجد رجال بلا أرض ، وارض بلا رجل الخصية التي وارض بلا رجال ، وغدرها عثلاً للله بارض المسودان الخصية التي لا تجه من يوردها ، ولو زُرعَتُ لكلات الخلم العربي كلنه ، في خين نميض فعن في الوادي والعدلة عضي فسالات بط ، فان تكوت في الهجرة إلى هذه الاعامَل الخالية واجهتك عتماكل الحدود الدتي فيدوا الخاص بها ، وما افزل الله بها من سطفان :

<sup>(</sup>١) أهد جهذا الرابي القرطبي هي تفسيره ( ١/٩٧٤) ) ، نقال : ، هُ مِنْ الْحُسكُم .. (٢٦) إذ (الروم) . أي : من تعلق الرجال ومن جنسكم ، وذكر قول قنادة بمصيعة الحمريضي (بالحميم) ، تقيل ، . قال الطبيح احدث شافر في تحاب ، الباعث الحدثيث شرع اختصار عنوم الحديث ، لابن تحلير = عن ١ و تعليفة القريض = عن ١٤ = معليم ، مناسبة المعريض (بالموم) فعلى ، فيل ، وروى عن ، وروى ، وروى ، وهذه المعريض (بالموم) فعلى ، فيل ، وروى عن ، ورؤوى ، ريفكر ، وشدوها .

لذلك لما أُتيح لنا الحديث في الأمم المتحدة قلت لهم: آية واحدة في كتاب الله وعملتم بها لَحلَّتُ لكم المشاكل الاقتصادية في العالم كله ، يقول تعالى : ﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لَلْأَنَّامِ ١٠٠ ﴾ [الرحمن] فالأرض كل الارض للانام على الإطلاق .

واقرأ قوله تعالى فى هذه المسالة : ﴿ أَلُمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَهَا حِرُوا فِيها .. (آن) ﴾ [النساء] إذن : لا تعارض منهج الله وقدره فى المحامه ، ثم تشكو الفساد والضيق والأزمات ، إنك أو استقرأت ظواهر الكون لما وجدت فسادا ابدا إلا فيما تتناوله يد الإنسان على غير القانون والمنهج الذى وضعه خالق هذا الكون سبحانه ، آما ما لا تتناوله يد الإنسان فتراه منضبطاً لا يختل ولا يتخلف .

إذن : المشاكل والأزمات إنما تنشأ حينما نسير في كون الله على غير هدى الله وبغير منهجه ؛ لذلك تسمع مَنْ يقول : العبيشة حَمَنْك ، فسلا يقفز إلى ذهنك عند سماع هذه الكلمة إلا مشكلة الفقر ، لكن المنات أرسع من ذلك بكثير ، فقد يوجد الغنّي والترف ورغد العيش ، وترى الناس مع ذلك في ضنك شديد .

فانظر مثلاً إلى السويد ، وهى من أغنى دول العالم ، ومع ذلك يكثر بها الجنون والشدود والعقد النفسية ، ويكثر بها الانتحار نتيجة الضيق الذي يعانونه ، مع أنهم أغنى وأعلى في مستوى دخل الفرد .

فالمسالة \_ إذن \_ ليست حالة اقتصادية ، إنما مسالة عنهج شه تعالى غير مُعْلِق وغير معمول به ، وصدق الله : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن لَاكُمْ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةَ أَعْمَى (١٣٤) ﴾ [4]

لذلك لو عشنًا بمنهج الله لوجدنا لذة العيش ولو مع الفقر .

### 00+00+00+00+00+00+0||T1.0

وقدوله تعدالى : ﴿ لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا.. (آ) ﴾ [الروم] هذه هى العلة الأصيلة في الزواج ، أي : يسكن الزوجان أحدهما للآخر ، والسكن لا يكون إلا عن حركة ، كذلك فالرجل طوال يومه في حركة العمل والسعى على المعاش يكدح ويتعب ، فيريد آخر النهار أن يسكن إلى مَنْ يريحه ويواسيه ، فلا يجد غير زوجته عندها السّّكن والحنان والعطف والرقة ، وفي هذا السكن يرتاح ويستعيد نشاطه للعمل في غد .

لكن تصور إنَّ عاد الرجل مُتَعياً فلم يجد هذا السكن ، بل وجد زوجته ومحلٌ سكنه وراحته تزيده تعباً ، وتكدَّر عليه صفَّوه . إذن : ينبغى للمرأة أنَّ تعلم معنى السُّكَن هنا ، وأن تؤدى مهمتها لتستقيم أمور الحياة .

ثم إن الأصر لا يقتصد على السُكن إنما ﴿وَجَعْلَ بَيْنَكُم مُودَةً وَرَحْمَةً. 
( مشموار ) وَرَحْمَةً. 
( المحياة وشراكتها ، فهو يكدح ويُوفر لوازم العيش ، وهي تكدح لتدبر أمور البيت وتربية الأولاد ؛ لأن الله يقول ﴿ إِنَّ سَعْبَكُم لَسَتُى ٤ ﴾ [الله] هذا في إطار من الحب والحنان المتبادل .

أما الرحمة فتاتى فى مؤخرة هذه الصفات : سكن ومودة ورحمة ، ذلك لأن البشر عامة أبناء أغيار ، وكثيراً ما تتغير أحوالهم ، فالقوى قد يصير إلى فقر ، والمرأة الجميلة تُغيِّرها الأيام أو يهدها المرض ... الخ .

لذلك يلقت القرآن أنظارنا إلى أن هذه المرحلة اللتى ربما فعقدتم فيها السكن ، وفقدتُم المودة ، فإن الرحمة تسمعكما ، فليرحم الزوج زوجته إنَّ قَصُرت إمكاناتها للقيام بواجبها ، ولشرحم الزوجة زوجها إنَّ أقعده المرض أو أصابه الفقر .. الخ .

### ينوكا الزويز

### 

وكثير من كبار السن من الذين يتقون الله ويراعون هذه التعاليم يعيشون حياتهم الزوجية على هذا المبدأ مبدأ الرحمة ، لذلك حينما يُسمُحون للمرأة التي أقعد المرض زوجها تقول : ( أنا آكله لحم وأرميه عظم ؟ ) .

هذه هى المرأة ذات الدین الدی تعیدنا إلى حدیث رسول الله فی الختیار الزوجة : « تُنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها – وهذه كلها أغیار \_ ولدینها ، فاظفر بذات الدین تربت یداك \* (1) . فأنت وهى أبناء أغیار ، لا بیئبت أحد منكما على حاله ، فیجب أنْ تردا إلى شيء ثابت ومنهج محاید لا هوى له ، یصیل به إلى احدكما ، منهج أنتما فیه سواء ، ولن تجدوا ذلك إلا في دین الله .

لذلك يحددنا النبي ﷺ: « إذا جاءكم من ترضون دينه وخُلقه فررجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ،" .

وإياك حين تكبر زوجتك أن تقول إنها لم تعد تملأ نظرى ، أو كذا وكنا ، لأن الزوجة ما جمعها الله إلا سكناً لك وآنثى ووعاء ، فإذا هاجت غرائزك بطبيعتها تجد مصرفاً ، كما قال النبى ته : « إذا رأى احدكم امراة فأعجبته - أى : تعجبه وتحرك فى نفسه نوازع - فليأت أهله ، فإنْ البُضْم واحد » " .

 <sup>(</sup>۱) لخرجه آحمد في مسنده ( ۲۰۸۲ ) ، وابو داود في سنته ( ۲۰۶۷ ) ، ولين ملجة في سنته ( ۱۸۵۸ ) من حديث آبي فريرة رضيي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذى في سنته ( ١٠٨٤ )، واين ماچة في سنته ( ١٩٩٧ ) من حديث أبي هريرة رخسي الله عنه . قال الموصديرى في الزوائد . « الحديث قد أخرجه الترمذي ورجح إرساله . ثم أخرجه من حديث أبي حاتم لمرتش ، وقال فيه . إنه حسن » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٢٠٠١، ٣٤١، ٣٤٩، ٩٥٠) ، وكنا مسلم في صحيحه (٣) أخرجه الإمام أحمد في صحيحه (٩٤٠٢) من حديث جابر رضيي أنه عنه أن رسمول أنه في أراى أمرأة قاتى أصرائه رَينب ققضي حاجته . ثم خرج إلى أصحابه فقال : « إن الدراة تقبل في صورة شيطان ، وتدبر في صورة شيطان ، فإذا أبصر أحدكم أمرأة فليات أهله ، فإن ذلك برد ما في نفسه .

### 00+00+00+00+00+00+0

وكلما طبن الزوجان المقاييس الدينية ، وتحلّيا بآداب الدين وجد كل منهما في الآخر ما يعجبه ، فإنْ ذهب الجمال الظاهرى مع الزمن قسيبقى جمال الروح ووقارها ، سيبقى في المسرأة جمال الطبع والسلوك ، وكلما تذكرت إخلاصها لك وتفانيها في خدمتك وحرّصها على معاشك ورعايتها لحرمة بيتك كلّما تمسكّت بها ، وازددت حبا لها .

وكذلك الحال بالنسبة للزوجة ، فلكل مرحلة من العمر جاذبيتها وجمالها الذي يُعرِّضنا ما قات .

ولما كان من طبيعة المرأة أنْ يظهر عليها علامات الكبر أكثر من الرجل ؛ لذلك كان على الرجل أنْ يراعى هذه المسالة ، فلما سال احدهم الحسن : لقد تقدم رجل يضطب ابنتى وصفّته كبيت وكيت ، قال : لا تنكحها إلا رجلاً مؤمناً ، إنْ أحبها أكرمها ، وإنْ كرهها لم يظلمها .

ثم يقول سبحانه : ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَات لَقَوْم يَتَفَكُّرُونُ ۞ [الدوم] يتفكُرُونُ ۞ [الدوم] يتفكرون في هذه المسائل وفي هذه المسراحل التي تمدر بالحبياة الروجية ، وكيف أن الله تعالى جعل لنا الأزواج من أنفسنا ، وليست من جنس آخر ، وكيف بنى هذه العلاقة على السَّكِن والحب والمودة ، ثم في مرحلة الكبر على الرحمة التي يجب أنْ يتعايش بها الزوجان طيلة حياتهما معاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمِنْ ءَايَنِيهِ ، خَلَقُ ٱلسَّمَوَيْنِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْيلَافُ أَلْسِنَيْكُمْ وَٱلْوَيَكُمْ ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَنْتِ لِلْعَلِيدِينَ ۖ ﴾

### 91171730+00+00+00+00+0

قى خَلُق السموات والارض آيات أظهرها لنا كما قال في موضع آخر إنها تقوم على غير عمد : ﴿ خَلَقُ السَّمَـٰوَاتِ بِغَيْرِ عَمَادٍ تَرَوْنُهَا ..
 إلقان]

فالسماء التي ترونها على امتداد الأفق نقوم بغير اعمدة أن ولكم ان تسيروا في الأرض ، وأن تبحثوا عن هذه العُمد فلن تروأ شبينا . او ﴿ بِغَبْرِ عَمَدَ تُرُونَهَا . . (1) ﴾ [لقمان] يعنى : هي معوجودة لكن لا ترونها أن .

إذن : ليست للسماء أعمدة ، إنما يمسكها خالفها ـ عز وجل ـ من أعلى ، فلا تقع على الارض إلا بإذنه ، ولا تتعبب من هذه المسالة ، فقد أعطانا الله تعالى مثالاً مُسشَاهداً في قوله سبحانه : ﴿ أَلَمْ يَرُوا إِلَى الطّيرُ مُسخَرات في جَو السّمَاء مَا يُمْسكُهُنَ إِلاَّ اللهُ . . (٢٠) ﴾ [النحل]

فإنْ قُلْت : يمسكها فى جو السماء حركة الجناحين ورفرفتها التى تحدث مقاومة للهواء ، فترتفع به ، وتمسك نفسها فى الجو ، نقول :

<sup>(</sup>١) قال الحسن وقتادة: ليس لها عدد مرتبا ولا غير مرثبا . [ تفسير ابن كثير ٢/٤٤] وقال ( ٢٩٩/٣) : • قال اباس بن معاوية . السماء على الأرض مثل القبة يعنى : بلا عدد وكذا روى عن الثادة ، وهذا هنو اللائل بالسباق والظاهر من قوله تعالى : ﴿ وَيُصَلَّى النَّمَاءُ أَنْ يُعْ عَلَى الأَرْضِ إِلاَ بِإِنْهِ .. ( ) [الحج] » .

<sup>(</sup>۲) خاله ابن عباس وعكرمة ومجاعد: لها عمد لا ترونها . ( نقله ابن كثير في تفسيره (۲) غاله ) وقال ( ۱۹۹۲ ) : « روی عن ابن عباس ومياهد والحسن ونتادة وغير واحد أنهم قالوا : لها عمد ولكن لا تُرى » .

وتُمسك أيضاً في جو السماء بدون حركة الجناحين ، واقدرا إنْ شئتَ قوله تعالى : ﴿ أَوْ لَمْ يَرَوْا إِنِّي الطُّيْرِ فَوْنَهُمْ صَافَاتٍ وِيَقِّبِضْنَ . . [1] ﴾[المك]

فترى الطير في السماء ماداً جناحيه ثابتاً بدون حركة ، ومع ذلك لا يقع على الأرض ولا يُمسكه في جَوِّ السماء إذن إلا قدرة الله .

إذن : خُذْ مما تشاهد دليلاً على صدّق ما لا تشاهد ؛ لذلك يقول سيحانه : ﴿ لَفَلْ النَّاسِ . . ( ﴿ لَ اللَّهُ النَّاسِ . . ( ﴿ لَ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

قمع انك أيها الإنسان مظهر من مظاهر قدرة الله ، وفيك انطوى العالم الأكبر ، إلا أن عمرك محدود لا يُعدُّ شيئاً إذا قيسَ بعمر الأرض والسماء والشمس والقمر .. الخ .

ثم يعدود السياق هنا إلى آية من آيات الله في الإنسان: ﴿ وَاحْتَلَافُ ٱلسِّنْكُم وَٱلْوَائِكُم . ( آ ﴾ [الروم] اللسان يُطلق على اللغة كما قال تعالى ﴿ لِلسَّانُ عُربي مُّسِن ( عَلَى ﴾ [الشعراء] وقال . ﴿ لِلسَّانُ عُربي مُّسِن ( عَلَى ﴾ [الشعراء] وقال . ﴿ لِلسَّانُ عُربي مُبِينَ ( عَلَى ﴾ [النحل] الله الله الله عُربي مُبِينَ ( عَلَى ) ﴾ [النحل]

ويُطلَق أيضاً على هذه الجارحة المعروفة ، وإنما أطلق اللسان على اللغة ؛ لان اغلبها يعتمد على اللسان وعلى النطق ، مع أن اللسان يُمثّل جزءاً بسيطاً في عملية النطق ، حيث يشترك معه في النطق الغم والاسنان والشفتان والاحبال المسوئية .. الخ ، لكن اللسان هو العمدة في هذه العملية . إذن : فاختلاف الالسنة يعنى اختلاف اللغات .

وسبق أنْ قُلْنا : إن اللغة ظاهرة اجتماعية يكتسبها الإنسان من البيئة المحيطة به ، وحين نسلسلها لا بدُّ أنَّ نصلَ بها إلى أبينا آدم عليه السلام ، وقلنا : إن الله تعالى هو الذي علمه اللغة حين علمه

### 

الأسماء كلها ، ثم يتخذ آدم وذريته من بعده هذه الأسماء ليتفاهموا بها ، وليضيفوا إليها أسماء جديدة .

لذلك نرى اولادنا مثلاً حينما نريد أنْ تُعلَّمهم ونُرقَّيهم تُعلَّمهم أولاً أسماء الاشياء قبل أنْ يتعلموا الافعال ؛ لأن الاسم أظهر ، ألاَ ترى أن الفعل والحدث يدل عليه باسم ، فكلمة ( فعل ) هى ذاتها اسم .

لكن ، كيف ينشأ اختلاف اللغات ؟ لو تأملنا مشلاً اللغة العربية نجدها لغة واحدة ، لكن بيئاتها متعددة : هذا مصرى ، وهذا سودانى ، وهذا سورى ، مغربى ، عراقى ... الغ نشترك جميعاً في لغة واحدة ، لكن لكل بيئة لهجة خاصة قد لا تُعهم في البيئة الأخرى ، أما إذا تحدّثنا جميعاً باللغة العربية لغة القرآن تفاهم الجميع بها .

أما اختلاف اللغات فينشأ عن انعزال البيئات بعضها عن بعض ، هذا الانعزال يؤدى إلى وجود لغة جديدة ، فمثلاً الإنجليزية والفرنسية والألمانية و ... النخ ترجع جميعها إلى أصل واحد هو اللغة اللاتينية ، فلما انعزات البيئات ارادت كل منها أن يكون لها استقلالية ذاتية بلغة خاصة بها مستقلة بألفاظها وقواعدها .

او ﴿ وَاخْتِلافُ أَلْسَنِكُمْ.. (17 ﴾ [الروم] يعنى : اختلاف ما ينشأ عن اللسان وغيره من آلات الكلام من أصوات مختلفة ، كما نرى الآن في آخر صيحات علم الأصوات أنْ يجدوا للصوت بصمة تختلف من شخص لآخر كبصمة الأصابع ، بل بصمة الصوت ارضح دلالة من مصمة الد.

وراينا لذلك خزائن تُضَعِط على بصمة صوت صاحبها ، فساعة يُصدر لها صوباً تفتح له .

ومن العجيب والمدهش في مجال الصوت أن المصوِّتات كثيرة

منها : الجماد كحفيف الشجر وخرير الماء ، ومنها : الحيوان ، نقول : نقيق الضفادع وصهيل الخيل ، ورغاء الحمار ، وتُغاء الشاة ، ورغاء الإبل .. الخ لكن بالله أسائك : لو سمعت صوت حمار ينهق ، أتستطيع أن تقول هذا حمار فلان ؟ لا ، لأن كل الاصوات من كُلُّ الاجناس خلا الإنسان صوتها واحد لا يميزه شيء .

أما فى الإنسان ، فلكُلُّ منا صبوته الممين فى نبرته وحدثته واستعالته أو استفاله ، أو فى رقته أو فى تضخيمه .. الخ . فلماذا إذن تميَّز صوت الإنسان بهذه الميزة عن باقى الأصوات ؟

قالوا: لأن الجماد والحيوان ليس لهما مستوليات ينبقى أنْ تُصبط وأنْ تُددّد كما للإنسان ، وإلا كيف نُميز المجرم حين يرتكب جريمته ونحن لا نعرف اسمه ، ولا نعرف شيئا من أوصافه ؟ وحتى لو عرفنا أوصافه فإنها لا تدلُّنا عليه دلالة قاطعة تُحدَّد المستولية ويترتب عليها الجزاء .

وقال سبحانه بعدها ﴿ وَٱلْوَانِكُمْ . ( آ ) ﴾ [الردم] فاختلاف الالسنة والألوان ليحدث هذا التميّز بين الناس ، ولأن الإنسان هو المسئول خلق الله فيه اختلاف الالسنة والالوان ؛ لنستدل عليه بشكله : بطوله أو قصره أو ملابسه ... الخ .

وفى ذلك ما يضبط سلوك الإنسان ويُقومه حين يعلم أنه لن يفلت بفعلته ، ولا بد أنْ يدل عليه شيء من هذه المميزات .

لذلك نرى رجال البحث الجنائي ينظمون خطة للبحث عن المجرم قد تطول ، لمانا ؟ لأنهم يريدون أنْ يُضيقوا دائرة البحث فيُخرجون منها مَنْ لا تنطبق عليه مواصفاتهم ، وما يزالون يُضيئقون الدائرة حتى يصلوا للجانى .

والحق - تبارك وتعالى - يقبول : ﴿ يَسْأَبُهُمَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مَن

### سولا الروم

### 

ذَكْرِ وَأَنْفَىٰ وَجَعَلْنَاكُمُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا .. ﴿ ٢٠٠ ﴾

فالتميز والتعارف أمر ضرورى لاستقامة حركة الحياة ، ألا ترى الرجل يضع لكل ولد من أولاده اسما يُميزه ، فإن عشق اسم محمد مثلاً ، وأحب أن يسمى كل أولاده محمداً لا بد أن يميزه ، فهذا محمد الكبير ، وهذا محمد الصغير ، وهذا الأوسط .. النخ .

إذن : لا بُّدُّ أن يتميز الخَلُّق لنستطيع تحديد المستوليات .

ثم يقول سبحانه : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكُ .. ( آ ) ﴾ [الروم] أي : في الخَلْق على هذه الهيئة الحكيمة المسحكمة ﴿ لآيات .. ( آ ) ﴾ [الروم] لنعتبر بها ، فالخالق سبحانه إنْ وحد الصفات قدليل على السحكمة ، وإن اختلفت قدليل على على طلاقة القدرة ، وانظر مثلاً إلى الصانع الذي يصنع اكواب الزجاج ، تراه يأخذ عجينة الزجاج ويصيعها في قالب فتخرج جميعها على شكل واحد ، أما الخباز مثلاً فياخذ العجينة ويجعلها رغيفاً فلا ترى رغيفاً مثل الأخر.

أمًّا الخالق - عز وجل - فيخلق بحكمة وبطلاقة قدرة ، ويخلق سبحانه ما يشاء ، غير محكوم بقالب معين .

وقوله ﴿ لَلْعَالِمِينَ.. ( آنَ ﴾ [الروم] أي : الذين يبحثون غي الأشياء ، ولا يقفون عند ظواهرها ، إنما يتغلفلون في بطونها ، ويُسبُرون أغوارها للوصول إلى حقيقتها .

لذلك يلوم علينا ربنا عن وجل: ﴿ وَكُناَّيِن مِّنْ آيَة فِي السَّمَنُواَتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (صَنَّ ﴾ [يَسف] فلا يليق باصحاب العقول أن ينفلوا عن هذه الأيات ، إنما يتاملونها ليستنبطوا منها ما ينفعهم في مستقبل حياتهم ، كما نرى في المخترعات والاكتشافات الحديثة التي خدمت البشرية ، كالذي اخترع عصر

### سودة الروما

### 

البضار، والذى اخترع العجلة ، والذى اكتشف الكهرباء والجاذبية والبنسلين .. المخ . إذن : نمر على آيات الله فى الكون بيقظة ، وكل العلوم التجريبية نتيجة لهذه اليقظة .

والعَالَمون : جمع عالم ، وكانت تطلق في الماضي على من يعرف الحالل والصرام ، لكن من أوسع من ذلك ، فالعالم : كل من يعلم قضية كونية أو شرعية ، ويُسمّى هذا « عالم بالكونيات » وهذا عالم بالشرع ، وإن شئت فاقرأ :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءٌ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَات مُّخْتَلَفًا ٱلْوَانُهَا وَمِنَ الْجَالَ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمَرٌ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٣٧ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّوَابِ وَالأَنْعَامُ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ . . ﴿٢٢﴾

فذكر سيحانه النبات ، ثم الجماد ، ثم الناس ، ثم الحيوان .

ثم يقول سبحانه : ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مَنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ .. (٢٨) ﴾ [الماح] على إطلاقها قلم يُحدُد أى علماء : علماء النبات ، أو الحيوان ، أو الجمادات ، أو علماء الشرع ، إذن : العالم كل مَنْ يعلم حقيقة في الكون وجودية أو شرعية من عند الله .

لكن ، لماذا أطلقوا ألعالم على العالم بالشرع خاصة ؟ قالوا : لأنه أول العلوم المنسيدة التى عرفها أ لذلك رأينا من آداب العلم في الإسلام ألا يُدخل علماء الشرع أنفسهم في الكرنيات ، وآلاً يُدخل علماء الكرنيات أنفسهم في علوم الشرع .

والذى أحدث الاضطراب بين هذه التخصصات أن يقول مثلاً علماء الكونيات بأن الارض تدور حول الشمس ، فيقوم من علماء الدين من يقول : هذا مخالف للدين – هكذا عن غير دراسة ، سبحان الله ، لماذا تقدم نفسك فيما لا تعلم ؟ وماذا يضديرك كعالم بالشرع أن تكون

### 

الأرض كرة تدور أو لا تدور ؟ ما الصرام الذي زاد بدوران الأرض وما الحلال الذي انتقص ؟ كذلك الحال لما صعد الإنسان إلى القمر ، اعترض على ذلك بعض رجال الدين .

كذلك نسمع مَنْ لا علْم له بالشرع يعترض على بعض مسائل الشرع يقول : هذه لا يقبلها العقل . إذن : آفة العلم أن يقحم العالم سفسه فيسما لا يعلم ، ولو التزم كلِّ بما يعلم لارتاح الجميع ، وتركت كل ساحة لأهلها .

وعجيب أن يستشهد رجال الدين على عدم كروية الأرض بقوله تعالى : ﴿ وَالْأَرْضُ مَسدُدْنَاهَا .. ﴿ آ ﴾ [الصجر] ولو تأملوا مسعنى ﴿ هَدَدْنَاهَا .. ﴿ ﴾ إلله عنى مددناها يعنى : كلما سرْتُ في الأرض وجدتها مستدة لا تنتهى حتى تعود إلى النقطة التي بدأت منها ، وهذا يعنى أنها كرة لا نهاية لها ، ولو كانت مسطحة أو مُشَلَة مثلاً لكان لها نهاية .

إنن : نقول للعلماء عصوماً : لا تُدخلوا انوفكم فيما لا علم لكم يه ، وبَعُوا المجال لاصحابه ، عملاً بقولُه تعالى : ﴿ قَدْ عَلِمْ كُلُّ أَنَّاسٍ مُشْرَبُهُمْ مَ . ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّاسٍ مُشْرَبُهُمْ مَ . ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمِنْ ءَايَئِيدِ ء مَنَا مُكُو بِيَا لَيْلِ وَالنَّهَادِ وَإَنِيْعَاَ قُرُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيِكَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونِ كَ ۞ ﴾

كذلك من الآيات العجيبة الدالة على قدرة الله ﴿ مَنَامُكُم . . ( ) ﴾ [الروم] قحتى الآن لم يكشف علماء وظائف الأعضاء والتشريح عن سرً

### 00+00+00+00+00+00+00

النوم ، ولم يعرفوا - رغم ما قاموا به من تجارب - ما هو النوم . لكن هو ظاهرة موجودة وغالبة لا يقاومها أحد مهما أوتى من القوة ، ومهما حاول السهر دون أن ينام ، لا بُدُ أن يغلبه النوم فينام ، ولو على الحصى والقتاد ، ينام وهو واقف وهو يحمل شيئاً لا بُدُ أنْ ينام على أية حالة .

وفلسفة النوم ، لا أن تعرف كيف ننام ، إنما أن تعرف الماذا ننام ؟ قالوا : لأن الإنسان مُكوِّن من طاقات وأجهزة لكل منها مهمة ، فالعين للرؤية ، والأذن للسمع .. الخ ، فساعة تُجهد أجهزة الجسم تحسل بك إلى صرحلة ليست قادرة عندها على العمل ، فتصتاح أنت - بدون شعورك وبأمر غريزى - إلى أن ترتاح كأنها تقول لك كفى لم تُعدُ صالحاً للعمل ولا للحركة فنم .

ومن عجيب أمر النوم أنه لا يأتى بالاستدعاء ؛ لأنك قد تستدعى النوم بشتى الطرق قلا يطارعك ولا تنام ، قبل جاءك هو غلبك على أي حال كنت ، ورغم الضوضاء والأصوات المزعجة تنام . لذلك يقول الرجل العربى : النوم طبف إنْ طلبة أعْنتك ، وإنْ طلبك أراحك .

ولأهل المعرفة نظرة ومعنى كبونى جميل فى النوم ، يقولون فى قوله تعالى : ﴿ وَإِن مِن شَيْء إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمَّده .. (1) ﴾ [الإسراء] فكل ما فى الوجبود يُسبِّح حتى أبعاض الكافر وأعضاؤه مُسبحة ، إنما إرادته هى الكافرة ، وتظل هذه الأبعاض خاضعة لإرادة صاحبها إلى أنْ تنفلُ عن هذه الإرادة يوم القيامة ، فتشهد عليه بما كبان منه ، وبما أجبرها عليه من معصية الله .

وسبق أنْ مـثَّلْنَا لذلك بقائد الكتبيبة حين يطيعه جنوده ولو في

### 011ry120+00+00+00+00+00+0

الخطأ ؛ لأن طاعته واجبة إلى أنْ يعودوا إلى القائد الأعلى فسيتظلمون عنده ، ويخبرونه بما كان من قائدهم .

وذكرنا أن أحد قواد الحرب العالمية أراد أنْ يستخدم خدعة يتفوق بها على عدوه ، وغم أنها تخالف قانون الحرب عندهم ، فلما أفلحتْ خُطُته وانتصر على عدوه كرَّموه على اجتهاده ، لكن لم يَفُتهم أنْ يعاقبوه على مخالفته للقوانين العسكرية ، وإنْ كان عقاباً صورياً لتظلل للقانون مهابته .

كذلك ابعاض الكافر تضضع له في الدنيا ، وتشهد عليه يوم القيامة : ﴿ يُومَ تُشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمُلُونَ ١٤٠٠ ﴾ وَالْعُدِيةِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا إِلْسُورَا

مع أن هذه الجوارح هي التي نطقت بكلمة الكفر، وهي التي سرقت .. الخ ؛ لأن الله خضعها لإرادة صاحبها ، أما يوم القيامة فلا إرادة له على جوارحه : ﴿ وَقَالُوا لِجُلُوهِمْ لِمَ شَهِدُتُمْ عَلَيْنا قَالُوا أَنطَقَنا اللّهُ الّذِي أَنطَقَ كُلُ شَيْء . . (17) ﴾ [نصلت] لذلك يُطمئننا الحق سبحانه بقوله : ﴿ لَمَن الْمُلْكُ الْيُومُ لِلّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (17) ﴾

فإذا ما نام الكافر ارتاحت منه ابعاضه وجوارحه ، ارتاحت من مرادات الشر عنده ؛ لذلك يُحدِّثنا إضواننا الذين يحجُّرن بيت الله يقولون : هناك النوم فيه بركة ، ويكفينى أقلُ وقت لأرتاح ، لماذا ؟ لأن فكرك في الحج مصفعول بطاعة الله ، ووقعك كلمه للعبادة ، فجوارحك في راحة واطمعنان لم ترهقها المعصية ؛ لذلك يكفيها أقل وقت من النوم لترتاح .

وفي ضوء هذا القهم نفهم قول النبي على تنام عيني ولا ينام

### 00+00+00+00+00+00+0|111110

وفى العامية يقول أهل الريف: توم الظالم عبادة ، لماذا ؟ لأنه مدة نومه لا يأصر جوارحه بشرَّ ، ولا يُرغَمها على معصية فتستريح منه أبعاضه ، ويستريح الناس والدنيا من شره ، وأى عبادة أعظم من هذه ؟ ونلحظ فى هذه الآية شومن آياته متامكم بالليل والنهار وابتعاوكم من فيضله .. ( ) والدم) فبعل الليل والنهار مصلاً للنوم ، ولابتغاء فيضله .. ( ) وفى آية آخرى : ﴿ وَمِن رَّحْمته جعل لَكُمُ اللّيل والنهار والنهار لتسكنوا الرزق ، وفى آية آخرى : ﴿ وَمِن رَّحْمته جعل لَكُمُ اللّيل والنهار والنهار الترتيب فيه ( ) والنسما أي : فى الليل ﴿ وَلَبْتَعُوا مِن فَصْله ( ) ﴾ [القصص] أي : فى الليل ﴿ وَلَبْتَعُوا مِن فَصْله ( ) ﴾ والنصاص] أي : فى الليل ﴿ وَلَبْتَعُوا مِن فَصْله ( ) ﴾ ﴿ النصاص] أي : فى النهار .

وهذا أسلوب يُعرف فى اللمغة باللف والنشر ، وهو أن تذكر عدة أشياء محكوماً عليها ، ثم تذكر معدها الحكم عليها جملة ، وتتركه لذكاء السامع ليُرجع كل حكم إلى المحكوم عليه المناسب .

ومن ذلك قول الشاعر :

قَلْبَى وجَفْنَى واللسَان وخَالَقَى وَاضَ وبَسَاك شَاكِر وغَفُور قجمع المحكوم عليه في ناحية ، ثم الحكم في ناحية ، فجمّع المحكوم عليه يسمى لَفًا ، وجَمّع الحكم سُسمى نَعْدْ ال

<sup>(</sup>۱) حدیث متفق علیه من حدیث عائشة رصی انه عنها ، اضرچه البخاری فی صحیحه (۱) ۱۹۵۳) ، وکنا مسلم فی صحیحه ( ۷۲۸ ) آن عبائشة سئلت : کیف کانت مسلاة رسول النه ﷺ فی رمضان " قائت : ما کان یزید فی رمضان ولا غیره علی إحدی عشرة رکعة : یمسلی آربع رکحات ضلا تسال عن حسنهن وطولهن ، ثم آربحا ضلا تسال عن حسنهن وطولهن ، ثم آربحا قبلا تسال عن حسنهن وطولهن ، ثم یمسلی تلاثا . فقلت ایا رسول انه تنام قبل آن تونر " قال : تنام عینی ، ولا ینام قبلی « .

وهاتان الآيتان من الآيات التي وقف المامها العلماء ، ولا نستطيع الن نخرج منهما بحكم إلا بالجمع بين الآيات ، لا أن نفهم كل آية على حدة ، فنلحظ هنا في الآية التي معنا ﴿ وَمَنْ آياتِهِ سَامُكُم بِاللَّبِلُ وَالنَّهَارِ مَن فَصْلُه . . (٣٠ ﴾ [الروم] أن الله تعالى جعل كلاً من الليل والنهار محلاً للنوم ، ومحلاً للسعى .

وفى الآية الآخرى: ﴿ وَمِن رُحْمَته جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ لَتَسكّنُوا فيه (؟؟ ﴾ [القسم] ثم قال ﴿ وَلَتَتعُوا مِن فَضْلِه (؟؟ ﴾ [القسم] ولم يقل ( فيه ) ويجب هنا أنْ تنتبه ، فهذه آية كونية أن يكون الليل للنوم والسكون والراحة ، والنهار للعمل وللحركة ، فلا مانع أن نعمل بالليل أيضاً ، فيعض الأعمال لا تكون إلا بليل ، كالحراس ورجال الامن والعسس والخبازين في المخابر وغييرهم ، وسكن هؤلاء يكون بالنهار ، وبهذا الفهم تتكامل الآيات في الموضوع الواحد .

إذن : فقوله تعالى : ﴿ وَابْتَغَاؤُكُم مَن فَضْله .. (١٦) ﴾ [الروم] يعنى : طلب الرزق والسَّعْى إليه يكون فى النهار ويكون فى الليل ، لكن جمهرة الناس يبتغونه بالنهار ويسكنون بالليل ، والقلة على عكس ذلك .

فإن قلت : هذا عندنا حيث يتساوى البليل والنهار ، فما بالك بالبلاد التى يستمر ليلها مثلاً ثلاثة أشهر ، ونهارها كذلك ، نريد أن نفسر الآية على هذا الاساس ، هل يعملون ثلاثة أشهر وينامون ثلاثة أشهر ؟ أم يجعلون من أشهر الليل ليلاً ونهاراً ، ومن أشهر النهار أيضاً ليلاً ونهاراً ؟ لا مانع من ذلك : لان الإنسان لا يخلو من ليل للراحة ، ونهار للعمل أو العكس ، فكل من الليل والنهار ظرف للعمل أو للراحة .

لذَلك ، غَالَحَقَ ـ تَبَارِك وَتَعَالَى ـ يِمِتَنَّ عَلَيْنَا بِتَعَاقُبِ اللَّيْلِ وَالنَهَارِ ، فَيَتَوَل سبحانه : ﴿ قُلْ أَزَايَتُمْ إِن جَعَل اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُل سَرْمُدُا إِلَىٰ يَوْمُ اللَّهَ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم بضياء أَفَلا تَسْمَعُونُ (٣٠) ﴾ [التصمى] وذيَّل

الآية بافلا تسمعون ﴿ فُلُ أَرْأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارُ صَرْمَدُا إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامُ مِنْ إِلْنَهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارُ سَرُونَ (آ) ﴾ القيامة مَنْ إِلْنَهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَ

قالوا: لأن النهار محلُّ الرؤية والبصر ، أما الليل فلا بصر فيه ، فيناسبه السمع ، والأذن هي الوسيلة التي تؤدى مهمتها في الليل عندما لا تتوفر الرؤية .

وفى موضع آخر : ﴿ وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَةً لَّمَنْ أَرَادَ أَنَ يَذُكُر أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (١٤) ﴾ [الشرقان] فالليل يخلّف النهار ، والنهار يخلّف اللهاء الخلّق يخلّف الليل ، هذا فى الزمن العادى الذى تعيشه ، أما فى بدّه الخلّق فأيهما كان أولاً ، ثم خلفه الآخر ؟

فإنَّ قلت : إن الليل جاء أولاً ، فالنهار بعده خلَّفة له ، لكن الليل في هذه الحالة لا يكون خلفة لـشيء ، والنص السابق يوضح أن كلاً منهما خلَّفة للأخر ، إذن . فما حلُّ هذا اللغز ؟

مفتاح هذه المسئلة يكمن في كروية الأرض ، ولو أن رسول الشرق الخبر في بداية البعثة بهذه الصقيقة لما صدَّقوه ، كيف ونحن نرى مَنْ ينكر هذه الحقيقة حتى الآن .

والحق - سبحانه وتعالى - لا يشرك قضية كونية كهذه دون أن يسسّها ولو يأطّف وخفة ، حتى إذا ارتقت العقول تنبهت إليها ، فلو أن الأرض مسطوحة وخلق الله تعالى الشمس في مواجهة الارض لاستطعنا أن نقول : إن النهار جاء أولاً ، ثم عندما تغيب الشمس ياتي الليل ، أما إن كانت البداية خلق الأرض غير مواجهة للشمس ، فالليل في هذه الحالة أولاً ، ثم يعقبه النهار ، هذا على اعتبار أن الارض مسطوحة .

وما دام أن الخالق \_ عز وجل - أخير أن الليل والنهار كل منهما

### @1/570;D@+@@+@@+@@+@@+@

خَلْفَة للآخر ، قلا بُدَّ أنه سبحانه خلق الأرض على هيئة بحيث يوجد اللها ويوجد النهار معا ، فإذا ما دارت دورة الكون خلف كل منهما الآخر ، ولا يتأتَّى ذلك إلا إذا كانتُّ الأرض مُكوَّرة ، فما ولجه الشمسَ منها صار نهاراً ، وما لم يواجه الشمس صار ليلاً .

لذلك يقول سبحانه في آية أخرى : ﴿ لاَ الشَّمْسُ يُنْبَغِي لَهَا أَن تُلَرِكَ الْقَمَرُ وَلاَ اللَّهِ لَى اللَّهُ إِلَى اللَّهَ اللَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكَ يَسْبُحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكَ يَسْبُحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكَ يَسْبُحُونَ ﴿ اللَّهَارِ اللَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكَ يَسْبُحُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّا الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّاللَّهُ ال

فالحق سبحانه ينفي هنا أنْ يسبقُ الليلُ النهارُ ، فلماذا ؟

قالوا : يعتقدون أن الليلّ سابقُ النهار ، ألا تراهم يلتمسون أول رمضان بليله لا بنهاره ؟ وما داموا يعتقدون أن الليل سابق النهار ، فالمقابل عندهم أن النهار لا يسبق الليل ، هذه قضية أشرَّها الحق سبحانه ؛ لذلك لم يعدل قيها شيئًا إنما نفى الأولى ﴿ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النّهَارِ... ﴾ النّهار... ﴾

إذن: تفى ما كانوا يعنقدونه ﴿ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ .. (1) ﴾ [بس] وصدّق على ما كانوا يعتقدونه من أن النهار لا يسبق الليل ، فنشا عن هذه المسالمة: لا الليل سابق النهار ، ولا النهار سابق الليل ، وهذا لا يتأتّى إلا إذا رُجدا في وقت واحد ، قما واجه الشمس كان نهاراً ، وما لم يواجه الشمس كان ليلاً .

ثم يقول الحتى سبحانه :

﴿ وَمِنْ ءَايَنَيْهِ مِيُرِيكُمُ الْبُرْقَ خَوْفَا وَطَمَعًا وَيُنَزِلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْي مِهِ الْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَ أَإِلَى فِي دَيْلِكَ لَايَئِتِ لِقَوْمِ يَعْفِلُونَ ۞ ﴿

نلحظ فى تذييل الآيات صرة يقول سبحانه ﴿ لَقُومُ يَتَفَكُّرُونَ ﴿ آَلُومٍ يَتَفَكُّرُونَ ﴿ آَلُهُ ﴾ [الروم] ومرة ﴿ لَقَوْمُ يَسْمَعُونَ ﴿ آَلَ ﴾ [الروم] أَن ﴿ لَقَوْمُ يَسْمَعُونَ ﴿ آَلَ ﴾ [الروم] أَن ﴿ لَقُومُ يَعْقُلُونَ ﴿ آَلَ ﴾ [الروم] فتختلف الأدوات الباحثة في الآيات.

والبعض يظن أن العقل الله يُعملها في كل شيء ، فالعقل هو الذي يُصدِّق أو لا يُصدُق ، والبحقيقة آنك تستعمل العقل في مسالة الدين مرة واحدة تُغنيك عن استعماله بعد ذلك ، فانت تستعمل العقل في أنْ تؤمن أو لا تؤمن ، فإن هداك العقل إلى أن الكون له إله قادر حكيم خالق لا إله إلا هو ووثقت بهذه القضية ، فإنها لا تطرأ على تفكيرك مرة أخرى ، ولا يبحثها العنقل بعد ذلك ، ثم إنك في القضايا الفرعية تسبير فيها على وفق قضية الإيمان الاولى فلا تحتاج فيها للعقل .

لذلك العقالاء يقولون: العقل كالمطية توصلك إلى حضرة السلطان، لكن لا تدخل معك عليه، وهكذا العقل اوصلك إلى الإيمان ثم انتهى دوره، فإذا ما سمعت قال الله فانت واثق من صدق القول دون أنْ تُعمل فيه العقل .

وحين يقول سبحانه: يعقلون يتفكرون يعلمون ، حمين يدعوك للتدبُّر والعظة إنما ينب فيك أدوات المعمارضة لتتاكد ، والعقل هنا مهمته النظر في البدائل وفي المقدمات والنتائج.

كما لو ذهبت مثلاً لتاجر القماش فيعرض عليك بضاعته: فهذا صوف أصلى ، وهذا قطن خالص ، ولا يكتفى بذلك إنما يُحريك جودة بضاعته ، فيأخذ ( فتلة ) من الصوف ، و ( فتلة ) من القطن ، ويشعل النار في كل منهما لترى بنفسك ، فالصوف لا ترعى فيه النار على خلاف القطن .

إنن : هو الذي يُنبِّه فيك رسائل النقد ، ولا يفعل ذلك إلا وهو واثق من جودة بضاعته ، أما الآخر الذي لا يثق في جودة بضاعته

### @1/ryp=0+00+00+00+00+0

فإنه يلجا إلى الاعيب وحيل يغرى بها المشترى ليغُرُّه .

كذلك الخالق \_ عـز وجل \_ يُنبِّهنا إلى البحث والتأمل فى آياته في قول : تقكّروا تدبروا ، تعاقبوا ، كونوا علماء واعبن لما يدور حولكم ، وهذا دليل على أننا لو بحثنا هذه الآيات لتوصلنا إلى مطلوبه سبحانه ، وهو الإيمان .

والبرق: ظاهرة من ظواهر فصل الشبقاء ، حيث نسمع صبوناً مدويًا نسميه الرعد ، بعد أن نرى ضبوءاً شديداً يلمع في الجو نسميه ( برق ) ، وهو عامل من عبوامل كهرية الجو التي توصل إليها العلم الحديث ، لكن قبل ذلك كان الناس عندما يرون البرق لا يقهمون منه إلا أحد أمرين: إما أنْ يأتي بصاعقة تحرقهم ، أو ينزل عليهم المطر ، فيخافون من الصاعقة ويرجون المطر .

﴿ وَمِنْ آَيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبُرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَوِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً . . ( ) ﴾ [الروم] ليظل العبد دائمًا مع ربه بين الخوف والرجاء .

لكن أكُلُ الناس يرجون المطر ؟ مَبُ انك مسافر أو مقيم في بادية ليس لك كنُّ تكنُ فيه ، ولا مأوى يأويك من المطر ، فهذا لا يرجو المطر ولا ينتظره ، لذلك من رحمته تعالى أن يغلب انفعال الطمع في الماء الذي به تحيا الارض بالنبات .

﴿ وَيُنزَلُ مِن السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْسِي بِهِ الأَرْضَ بَعْد مُوتِّهَا . . (3) ﴾ [الدوم]

وكلمة السماء لها مدلولان : مدلولٌ غالب ، وهى السموات السبع ، ومدلول لُغوى ، وهى السموات السبع ، ومدلول لُغوى ، وهى كل ما عملاك قاطلك ، وهذا هو المعنى المراد هذا ﴿ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّماءِ مَاءً . . (٢٤) ﴾ [الروم] لأن المطر إنما ينزل من السحاب ، قالسماء هذا تعنى : كل ما علاك فأطلك .

### @@+@@+@@+@@+@@+@@\\\\\\

ولو تأملتَ الماء الذي ينزل من السماء لوجدتُّه من سحابِ متراكم ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْجَى سَحَابًا ثُمُّ يُولِفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ . . (٢٠٠٠)﴾

وسبق أنْ تحديثنا عن كيفية تكونن السُّعُب ، وأنها نتيجة لبخر الماء ، لذلك من حكمته تعالى أنْ جعل ثلاثة أرباع الأرض ماء والربع يابسة ، ذلك المتسمع رقعة بَحْر الماء ، فكان الثلاثة الأرباع جمعلت لخدمة الرُّبْع ، وليكفى ماء المطر سكان الياسية .

وبيّنا أهمية اتساع مسطح الماء في عملية البخر ، بأنك حين تترك مثلاً كوباً من الماء على المنضدة لمدة طويلة يظل كما هو ، ولو تَقُص منه الماء لكان قليلاً ، أمّا لو سكبت ماء الكوب على أرض الغرقة مثلاً فإنه يجفّ في عدة دقائق لماذا ؟ لأن مسطح الماء اتسع فكثر الماء المتبخّر .

ومثلنًا لتكون السحب بعملية النقطير التي نُجريها فسى الصيدليات لتحصل منها على الماء النقى المعقم ، وهذه تقوم على نظرية استقبال بضار الماء من المساء المعلى ، ثم تمريره على سطح بارد فيستكثف البخار مُكونًا الماء المسافى ، إذن : فأنت حينما تستقبل ماء المطر إنما تستقبل ماء مقطراً في غاية الصفاء والنقاء ، دون أن تشعر أنت بهذه العملية ، ودون أن تُكلفك فيها شيناً .

وتأمل هذه الهندسة الكونية العجبية التى ينشأ عنها المطر، فحرارة الشمس على سطح الأرض تُبخُر الماء بالحرارة، وفي طبقات الجو العليا تتخفض الحرارة فيحدث تكثّف للماء ويتكوَّن السحاب، ومن العجيب أننا كلما ارتفعنا ٣٠ مثراً عن الأرض تقل الحرارة درجة، مع أننا نقترب من الشمس؛ ذلك لأن الشمس لا تُسخَّن

الجو ، إنما تُسـخُن سطح الأرض ، وهو بدوره يعطى الحرارة للجو ؛ لذلك كلما بُعُديا عن الأرض قلّتُ درجة الحرارة .

ومن حكمة الله أن جعل ماء الأرض الذي يتبدّر منه الماء العدّب جعله مالحاً ؛ لأن ملوحت تحفظه أن ياسن ، أو يعطن ، أو تتغير رائحته ، تحفظه أن تنمو به الطفيليات الضارة ، وليظلّ على صلاحه ؛ لأنه مخزن للماء العذب الذي يروى بعدوبته الأرض .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَمِنْ ءَايَنِيهِ = أَنْ تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرٍ مِا مُّمُّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَسَّرْغَرْجُونَ ۞ \*

السماء هنا بمعنى السموات السبع التى تقوم بلا عَمَد ، وقلنا : إن الشيء الذي يعلوك إما أنْ يُحمل على أعمدة ، وإما أنْ يُسدُ إلى أعلى ، مثل الكبارى المعلقة مشالاً ، وكذلك السماء سقف مرفوع لا نرى له أعمدة . إذن : لا تبقي إلا الوسيلة الاشرى ، وهي أن الله تعالى ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءُ أَن تَقَعْ عَلَى الْأُرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ .. (31) ﴾ [المح] فهي قائمة بأمره .

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ .. (23) ﴾ [الروم] لا يهتز لها نظام آبداً ، ولا تجد فيها فروجاً ، لأنها محكّمة البناء ، وانظر إليها حين صفاء السماء وخُلُوها من السحب تجدها ملساء ذات لون واحد على اتساعها ، أيستطيع أحد من رجال الدهانات أن يطلى لنا مثل هذه المساحة بلون واحد لا يختلف ؟

وإذا أخذنا السماء على أنها كُلُّ ما علاك فأظلُك ، فانظر إلى

### 

الشمس والقمر والنجوم والكواكب ، وكيف أنها تقوم بأمر الله خالقها على نظام دقيق لا اختلالَ فيه ، فلم نُر مثلاً كوكباً اصطدم بآخر ، ولا شيئاً منها خرج عن مساره .

وصدق الله تعالى ﴿ كُلِّ فِي فَلَكَ يَسْبِحُونَ (٣٠) ﴾ [الانبياء] فلكل منها سرعة ، ولكل منها مداره الخاص ونظام بحسيان ؛ ذلك الانها تقوم بامر الله وقدرته تعالى فهى منضبطة تؤدى مهمتها دون خلل ، ودون تخلف .

فمعنى ﴿ تَقُومُ . (2) ﴾ [الروم] يعنى : تظل قائمة على حالها دون فساد ، وهو قعل مضارع دالٌ على استعرار . وحين تتأمل : قبل أن يخترع الإنسان المجاهر والميكروسكوبات لم ذكن نرى من المجموعة الشمسية غير الشمس ، فلما اخترعوا المجهر رأينا الكواكب الأخرى التى تدور حولها .

والعجيب أنها لا تدور فى دوائر متساوية ، إنما فى شكل إهليلى ، يتسع من ناحية ، ويضيق من ناحية ، وهذه الكواكب لها دورة حول الشمس ، ودورة أخرى حول نفسها . فالأرض مثلاً لها مدار حول الشمس يتشا عنه الفصول الأربعة ، ولها دورة حول نفسها ينشا عنها الليل والنهار ، وكل هذه الحركة المركبة تتم بنظام دقيق محكم منضبط غاية الانضباط .

وهذه الكواكب تتقاوت فمى قُرْبها أو بُعدها عن الشمس ، فاقربها من الشمس عطارد ، ثم الزهرة ، ثم الأرض ، ثم المستدى ، ثم المريخ ، ثم زحل ، ثم أورانوس ، ثم نبتون ، ثم أبعدها عن الشمس بلوتو . ولكل منها مداره الضاص حول الشمس وتسمى ( عام ) ، ودورة حول نفسه تسمى ( يوم ) .

#### 

وعجيب أن يوم الزهرة ، وهو شانى كوكب من الشمس يُقدَّد بد ٢٤٤ يوماً من أيام الأرض ، في حين أن العام بالنسبة لها يُقدُّر بد ٢٢٥ يوماً من أيام الأرض ، فالعام أقل من اليوم ، كيف ؟ قالوا : لأن هذه دورة مستقلة ، فهى سريعة في دورانها حول الشمس ، وبطيئة في دورانها حول نقسها .

ولو علمت أن في الفضاء وفي كون الله الواسع مليون مجموعة مثل مجموعتنا الشمسية في (سكة التبانة )، وهذا كله في المجرة التي نعرفها - لو علمت ذلك لتبين لك عظم هذا الكون الذي لا نعرف عنه إلا القليل ؛ لذلك حين تقرأ : ﴿والسّماء بنيناها بأيد وإنّا لَمُوسعُونَ (آلَ) ﴾ [الداريات] فاعلم أنها مسألة لا نهاية لها ولا حدود في علمنا وفي عقولنا ، لكن لها نهاية عند الله .

ولا أدلً على انضباط حركة هذه الكونيات من انضباط موعد الكسوف أو الخسوف الذى يحسبه العلماء فياتى منضبط تماماً، وهم يبنون حساباتهم على حركة الكواكب ودورانها ! لذلك نقول لمن يكاير حتى الآن ويقول بعدم دوران الأرض: عليك أن تعترف إذن أن هؤلاء الذين يتنبأون بالكسوف والخسوف يعلمون الغيب، فالاقرب - إذن ان نقول: إنها شه الذى خلقها على هذه الهيئة من الانضباط والدقة، فاجعلها شه بدل أنْ تجعلها للعلماء.

ثم يقول سبحانه : ﴿ ثُمَّ إِذَا دُعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأَرْضِ .. • • ] ﴾ [الروم] معنى ﴿ دُعَاكُمْ دَعْوَةً مِن الأَرْضِ .. • ] ﴾ [قروم] المراد النفخة الثانية ، فالأولى التى يقول الله عنها : ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (فَ ﴾ [يس] والثانية يقول قيها : ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْشَرُونَ (٣٠) ﴾ [يس]

### سنوكة الترميز

# 

قالاولى للصوت الكلى ، والثانية للبعث الكلى ، ولو نظرت إلى هاتين النفختين وما جعل الله فيهما من اسرار تلتقى بما فى الحياة الدنيا من أسرار لوجدت عجباً .

فكل لحظة من لحظات الزمن يحدث قيها ميلاد ، ويحدث فيها موت ، فنحن مضتلفون في مواليدنا وفي آجالنا ، آما في الأخرة فالأمر علي الاتفاق ، قائذين اختلفوا في المواليد سيتفقون في البعث ﴿إِنْ كَانَتُ إِلاَّ صَيْحَةُ وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْصُرُونَ (٤٣) ﴾ [س] والذين اختلفوا في الموت سيتفقون في الخمود : ﴿إِنْ كَانَتُ إِلاَّ صَيْحَةُ وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (٤٤) ﴾ [س] قالميلاد يقابله البعث ، واتفاق والموت يقابله الخمود ، إذن : اختلاف هذه يعالج اتفاق هذه ، واتفاق هذه يعالج اختلاف هذه ؛ لذلك يقول : ﴿يَوْمُ يَجْمُعُكُمْ لِيُومُ الْجَمْعِ .. [التغاين]

والنفضة الثانية يؤديها إسرافيل بأمر الله ؛ لأن الحق \_ سبحانه وتعالى \_ يزاول أشياء بذاته ، ولا نعلم منها إلا أنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان وسوًّاه بيده ، كما قال سبحانه : ﴿ يَاإِنْكِسُ مَا مَنَعَكَ أَن تُسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى مَ . (3) ﴾ [ص] أما غير ذلك فهو سبحانه يزاول الأشياء بواسطة خُلُقه في كل مسائل الكونيات .

تأمل مـثلاً: ﴿ اللّٰهُ يَسُولُى الأَنفُس حِينَ مَوْتِهَا .. ( ( ) ﴾ [الزمد] فالمستوقّى هنا الله عز وجل ، وفي مدوضع آخر : ﴿ قُلْ يَسَوْفَاكُم مَلْكُ الْمُوْتِ الذِّي وَكُلْ بِكُمْ .. ( ) ﴾ [السجدة] فنقلها إلى ملك الموت ، وفي موضع آخر : ﴿ وَتُوفَّتُهُ رُسُلُنا .. ( ) ﴾ [الانمام] فنقلها إلى رسل الموت من الملائكة ، وهم جنود لملك الموت .

وبيان ذلك أنه سبحانه نسب المصوت لنفسه أولاً ؛ لانه صاحب الأمر الأعلى نحيه ، فحيأمر به ملك الموت ، وملك المصوت بدوره يأمر جنوده ، إذن : فمردُها إلى الله .

ثم يقول مسبحانه: ﴿إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿ اللهِ مَ اللهِ مَا يَ حَين يسمع المسوتى هذه الصيحة يهبّون جميعاً احياء ، فإذا هنا الفجائية الدالة على الفجأة ، وهذا هو الفارق بين ميلاد الدنيا وميلاد الآخرة ، ميلاد الدنيا لم يكُنّ فجأة ، بل على مهل ، فالمرأة قبل أنّ تلد نشاهد حملها عدة أشهر ، فلا فجأة إنن. حملها عدة أشهر ، فلا فجأة إنن.

# وَلَهُ مَن فِي السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضِيُّ كُلُّ لَهُ وَنَنِنُونَ ۞

نعرف أن ( مَنَ ) للعاقل ، ولنا أن نسأل : لمانا خص العاقل مع أن كل ما في الكون خاضع شعائع منسيع يدخل في دائرة القنوت شد ؟ قالوا : لأن التمرد لا يأتي إلا من ناحية العقل ؛ لذلك بدأ الله به ، أما الجماد الذي لا عقل له ، فأمره يسير حيث لا يتأبّى منه شيء على الله ، لا الجماد ولا الحيوان ولا النبات .

تامل مثلاً الصمار تُحمَّله القاذورات فيحمل ، فإذا رقيَّت وجعلته مطية للركوب لا يعترض ، لا عصى فى الاولى ، ولا عصى فى الاخرى : لانه مُذلَّل لك بتذليل الله ، ما ذلَّلته لله بعقلك ولا بقوتك ولا بقوتك ولا بقوتك ولا بقرت أو لم يروا أنَّا خَلقْناً لَهُم مَمًا عَملَتْ أَيْدينا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالكُونَ (آ) وَذَلْناها لَهُمْ فَمنْها رَكُربُهُمْ وَمَنها بَالكُونَ (آ) ﴾

وضربنا لذلك مثلاً بالجمل لما ذلَّه الله الله استطاع الغلام الصغير أنْ يقوده ويُنيِحَه ويركبه ويحمله ، أما الثعبان الصغير فيُخيفك رغم صغره ؛ لأن الله لم يُذلك لك .

ونقف منا عند قبوله تعالى ﴿ مَنْ فِي السَّمَـٰوات وَالْأَرْضِ. . (TT) ﴾ الله من في السَمـُوات وَالْأَرْضِ. . (TT) ﴾ الله من الله من في السـمـوات نعم هم قبائتون شاى : خاصـعـون له سبحـانه ، مطيعون لارادته لانهم مالائكة مُكرَّمون ﴿ لاَ يَعْصُونَ اللهُ مَا أَمْرِهُمْ وَيَفْعُلُونُ مَا يُؤْمِرُونَ (T) ﴾ [التحريم]

﴿ يُسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ ۞ ﴾ [الانبياء]

فما بال أهل الأرض ، وفيهم ملاحدة وكفار ليسوا قانتين ، فكيف إذن نفهم ﴿ كُلِّ لَهُ قَانِدُونَ [17] ﴾

قالوا: لأنهم لما تمرَّدوا على الله وكفروا به ، أو تمرِّدوا على حكمه فعصبوه لم يتصربوا بنواتهم ، إنصا بما خلق الله فيهم من اختيار ، ولو أرادهم سبحانه مقهورين ما شذَّ واحد منهم عن مراد ربه ، والله عز وجل لا يريد أنْ يحكم الإنسان بقهر القدرة ، إنما يريد لعبده أنْ ياتيه طواعية مختاراً ، بإمكانه أن يكفر ومع ذلك آمن ، وبإمكانه أن يعصى ومع ذلك أطاع .

قلو أرادهم أنه مؤمنين ما وجدوا إلى الكفر سبيلاً ، ولعصمهم كما عصم الأنبياء ، ربك يريدك مؤمناً عن محبة وإخلاص لا عن قهر وغلبة ؛ لذلك قال إبليس في جداله : ﴿ فَبِعِزْمُكَ لَأُغْرِينَّهُمْ أَجْمُعِينَ (١٦٠) إِلاَّ عَبَادَكَ مِنْهُمُ أَلْمُخْلُصِينَ (١٦٠) ﴾ [ص]

فلا قدرة له على عباد الله المخلصين ، الذين اختارهم الله لنفسه ، ولا سلطان له عليهم ، فإبليس إذن ليس في معركة مع ربه ، إنما في معركة مع الإنسان . وفي موضع آخر قال تعالى : ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكُ عَلَيْهِمْ مُلْظَانٌ . . (3) ﴾

ولما عشق هؤلاء المتمرِّدون على الله التمارد ، وأحبوه زادهم الله

#### 

منه وأعانهم عليه ؛ لأنه سبحانه لا تنفعه طاعة الطائعين ، ولا نضره معصية العاصين ، فختم على قلوبهم فلا يدخلها إيمان ، ولا يخرج منها كفر ، وهو سبحانه الغنى عن خُلقه ؛ لذلك لما خلق الجنة خلقها لتتسع للناس لتتسع للناس جميعاً إنْ آمنوا ، ولما خلق النار خلقها لتتسع للناس جميعاً إنْ كفروا ، وترك لنا سبحانه الاختيار : ﴿ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن

وكأن الحق سبحانه يقول لنا : انتم آحرار ، فأنا مستعد للجزاء على أيَّ حال تسعكم جنتى ، إنَّ آمنتم جميعاً ، ولا تضيق بكم النار إنْ كفرتم جميعاً .

ونقول لمن تمرَّد على الله : ينبغى أن تكون منطقياً مع نفسك ، وأن تظل متمرداً على الله في كل شيء ما دمت قد ألفت التمرد ، قإنَّ جاءك المرض تتأبى عليه ، وإنَّ جاءك الموت ترقضه ، فإذا لم تستطع قائت مقهور لله خاضع له ﴿ كُلِّ لَّهُ فَانِتُونَ ( ٢ ﴾ [الروم] خاضعون ، إما عن اختيار لك فيه ، إذن : إما عن اختيار لك فيه ، إذن :

إذن: فالمؤمن خاضع شه في منطقة الاختيار، وهي الإيمان والتكاليف، وخاضع شه فيما لا اختيار له فيه كالقضاء والأصور الاضطرارية، فهو يستقبلها عن رضا، اما الكافر فهو خاضع شه لا يستطيع الفكاك عن قضائه ولا عن قدره رغماً عنه في الأمور التي لا اختيار له فيها، لكنه يستقبلها بالسُّخْط وعدم الرضا، فهو كافر باشكاره لقضائه.

فنق ول امن تصره على الله فكفس به ، أو تصرَّد على أحكامه فعصاها: ما لكم لا تتمردون على الله فيما يقضيه عليكم من أمور

اضطرارية ؟ هذا دليل على أنكم اتخذتم الاختيار في غير محله ؛ لأن الذي يختار ينبغى أنْ يأخذ الاختيار في كل شيء ، لكن أنْ تختار في شيء ولا تختار في شيء آخر ، فهذا لا يجوز .

# ﴿ وَهُوَالَّذِى يَبْدَوُّا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّنَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْمَزِيزُ الْحَكِيدُ ۞

كثيراً ما يُحدِّثنا القرآن الكريم عن هذه المسالة ويُدُكَّرنا بالبدء والإعادة ، لماذا ؟ يهتم القرآن بهذه المسالة ويؤكد عليها لأنها كانت الأساس في دعوته ؛ لأنهم إنَّ كانوا يؤمنون بأنهم يرجعون إلى الله لشافوا من عقابه ؛ لذلك يؤكد لهم في مواضع كثيرة حتمية الإعادة وأنها حَقَّ .

قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ اللَّذِى يَدْأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِبدُهُ. ( ( ) ﴾ [الربم] استُهلُت الآية بقوله تعالى ( وَهُوَ ) وهَى آية آخرى ﴿ اللَّهُ يَبْدُأُ الْحَلْقَ ثُمَّ يَعْبدُهُ . . ( ) ﴾ [الروم] فكان ( هُو ) مدلولها ( الله ) وهو كما نعلم ضمير غيبة ، والحق سبحانه غَيْب عن الانظار ، ومن عظمته سبحانه أنه غيب ، فعلو كان مُدْركا مُحسًّا ما استحق أنْ يكون إلها ، وكيف نطع في إدراكه سبحانه ونحن لا نستطيع أن ندرك بعض مخلوقاته ؟

فالمعانى التي خلقها الله لتسوس حركة الحياة : كلمة الحق ، العدل ، الحق الذي يقف القضاء كله ليؤيده ويُعلنه ، والعدل الذي يحكم موازين الحياة ؛ ليوازن بين الشهوات وبين الحقائق ، هذه المعانى لا تُدرك بالحواس ، فهل رأيتم العدل ؟ هل سمعتم العدل ؟ هل شعمتم العدل ؟ ... الخ .

#### 

إذن : فالمعانى العالية لا يمكن أنْ تُدرك لأنها أرفع من الإدراك : لأن بها يكون الإدراك ، أيكون المخلوق للحق أسمى من أنْ يُدرك ، ويكون الحق سبحانه موضعاً للإدراك ؟

قانا سمعت ( هُوَ ) قاعلم أنها لا تنصرف إلا إلي الإله الواحد الذي من عظمته أنه لا يُدرَك ﴿ لا تُعْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُو يُعْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُو يُعْرِكُ الْأَبْصَارَ .. [الانعام]

لذلك نقراً في سورة الإخلاص ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ٢٠ ﴾ [الإخلاص] فترى أن ( أش ) لفظ الجلالة ، وهر علّم على واجب الوجود يأتي بعد ( هُوَ ) فكأن ( هُو ) أدلً على وجود الحق سبحائه من لفظ الجلالة ( أش ) ، فكأنه لا يصح حين يُطلق ضمير الغيبة ( هُو ) على شيء إلا ألله ؛ لأنه لا شيء في الكون إلا ألله .

وقوله تعالى هذا ﴿ وَهُو اللّٰهِ يَبِنْا الْخُلْقَ.. (١) ﴾ [الروم] بالقعل المضارح الدالّ على الاستمرارية ، مع أنه سبحانه بدأ الخلّق بالقعل : ﴿ كُمَا بَدَاكُمْ تَعُرْدُونَ ١٠٠ ﴾ [الاعراف] فإنْ ذكرت الأولى ققد يدأ الخلّق ، وإن ذكرت الاستمرارية في الإيجاد فيهو يبدأ دائماً ، وفي كل وقت ترى في خُلْق الله شديئاً جديداً ، فالخَلْق لم يات مرة واحدة ، ثم توقف ، بل بدأ ثم استمر .

ونلحظ أن القرآن يذكر هذه المسالة مرة بالماضى ( بَدَ ) ومرة بالمضارع ( بَيْدا ) ؛ لأن الخالق سيحانه بدأ الخلق فعلاً بخلُق آدم عليه السلام الإنسان الأول : ﴿ اللّٰذِى أَحْسَنَ كُلُ شَيْء خَلْقَهُ وبَداً خَلْق الإنسان مِن طَينِ ﴿ ﴾ [السجدة] ولا يزال سيحانه بقيوميته خالقاً ، يبدأ كل يوم وكل لحظة خَلْقاً جديداً نشاهده في الإنسان ، وفي الحيوان ، وفي النبات .. النخ .

وبالخَلْق المتجدّد للإنسان ، حيث يُولَد كل لحظة مولود جديد نردُ على الذين يقولون بتناسخ الأرواح - يعنى : أن الروح تخسرج من جسد فتحلُّ في جسد آخر - وهذا يعنى أن تكون المواليد على قدر الوفيّات ، ويعنى أن يظل العالم على تعداد ولحد دون زيادة ، ونحن نرى الأن مدى الكثافة السكانية التي يشكو العالم منها الآن ، وهذه تكفي لهدم هذه النظرية .

والحق سبحانه يُحذِّرنا أن ناخذ قصة بَدْء الخلق من غير الخالق سبحانه ، فدم المسالة ، فلا سبحانه ، فدم المسالة ، فلا تُصنون البهم ؛ لأن الله يقول : ﴿ مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُطَيِّينَ عَصْداً ( ۞ ﴾ [الكهد]

ويقول سبحانه : ﴿ سِبْحَانُ اللَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلُّهَا مِمَّا تُسْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمًا لا يَعْلَمُونَ (23) ﴾ [يس] فإياك أنْ تَقَوَل : إن شيئا تطور عن شيء ، فكل جنس قائم بذاته منذ خلقه الله .

إذن : احذروا معثل هذه الأقوال ، ولا تأخذوا قلصة بَدُّ الخَلْق إلا من الله وحده .

كَلْمَة ﴿ يُعِيدُهُ . ( ( ) ﴾ [الروم] أي : إلى الخَلْق فهي بمعنى يخلقه ، فالمعنى : يبدأ الخلق ثم يميته ثم يُعيده ، البعض يظن أن يعيده يعني

# سوكة الزومرا

#### 

ييعثه في الآخرة ، لكن الله تعالى يقول : ﴿ اللَّهُ يَدْأُ الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (11) ﴾ [الروم] فيعيده غير تُرجعون ، ترجعون أى : في القيامة .

وقوله ﴿ وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ . ( ( ) ﴾ [الروم] أى : على حَسَب فهمكم أنتم للأشياء ، وإلا قالت تعالى لا يقال في حقه هذا سهل وهذا أسهل ، ولا هين وأهون ؛ لأنه سبحانه لا يزاول الأشياء كما نزاولها نحن ، ولا يعالج الأفعال ، إنما يقعل سبحانه بكُنْ فيكون .

ومن ذلك قوله تعالى لزكريا عليه السلام لما تعجب أن يكون له ولد ، وقد بلغ من الكبر عشياً وامراته عاقر : ﴿ هُو عَلَى هَبَنُ . . (3 ﴾ [مديم] ذلك لأن طلاقة القدرة لا تقف عند اسببابكم . وكذلك قال لمريم : ﴿ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكُ هُو عَلَى هَيْنُ . . (3 ﴾

فىالأمر عجيب فى نظر مريم ، أن تاتى بولد بدون زوج ؛ لكنه ليس عجيباً فى قدرة ألله ، قإنَّ كانت العادة أنْ يأتى الولد بالأسباب فألله سبحانه هو خالق الأسباب ، يقعل ما يشاء بدونها .

وسيق أن تحدثنا عن طلاقة قدرة الله في قصصة إبراهيم عليه السلام حيتما أراد القوم أن يحرقوه ، فلو كانت المسألة مسألة نجاة إبراهيم من النار ما مكنهم الله من الإمساك به ، أو : حتى إن أمسكوه والقصوه في النار كسان بالإمكان أن يُنزِل الله على النار مطراً فتتطفىء .

لكن الحق سبحانه يريد أن يسدُّ على الكافرين منافذ الحجاج ، ويبطل كفرهم ، فهاهم قد ظفروا به والقوَّه في قعْر النار ، وهي على حال الاشتعال والإحراق ، لكنهم غفلوا عن شيء هام ، هو أن اش تعالى ربُّ هذه النار وخالقمها وخالق قوة الإحراق فيها ، وهو وحده

القادر على أنَّ يسلبها هذه الخاصية ، فيلقى فيها نبيه إبراهيم دون أن يحترق ، وهنا تكمن العظمة وتظهر الحجة ﴿قُلْنَا يُلْنَارُ كُونِي بَرْدُا وَسَلامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِم (13)﴾

وتلحظ قصاحة الأداء في ﴿ وَهُو اللّٰذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ.. (٣) ﴾ [الروم] فهو اسلوب قَصْر ، حيث قدّم المتعلق الذي حقّه أن يكون مؤخراً ، كما في ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُهُ .. (3) ﴾ [الغائمة] فيقدّم المفعول ، ومن حق المفعول أن يُؤخّر عن الفعل والفاعل ، وقدّمه هنا ، لنقصر العبادة على الله وحده دون سبواه ، وحتى لا نعطف على الله تعالى شيئا ، فلو قلت نعيدك لجاز أن تقول : ونعبد غيرك . كذلك هنا ﴿ وَهُو اللّٰذِي يَنِالًا الْخَلْقَ.. (٣) ﴾ [الروم] أفادت تضصيص الضاق لله وحده دون أن نعطف عليه أحداً .

وقوله تعالى ﴿ وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ .. ( ٢٢ ﴾ [الروم] الحقيقة ليس في الأمور بالنسبة ش تعالى هين وأهاون ، إنما في عُرفنا تحن ، وليُقرّب لنا الحق سبحانه فهم المسائل ، وإلا فالحق سبحانه لا يعالج الأمور ولا يزاولها كما نعالجها نحن ، وإنما يقعل سبحانه بكنّ فيكون .

لذلك لما نتأمل قَـول مريم عليها السلام لما بشَّرتها الملائكة بالمسيح قالت : ﴿ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْتِي بَشَرُ .. ﴿ كَ اَ ﴾ المسيح قالت : ﴿ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْتِي بَشَرُ .. ﴿ كَ اَ ﴾ ومَنْ أخبرها بأن الولد سيكون دون أن يمسَّها بشر ؟

لقد فهمت مديم هذا من قول الملائكة ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكُ بِكُلُمَة مَنَّهُ الْمُسَيِّحُ عِيسَى ابْنُ مُريَّمَ مَ ﴿ ۞ ﴾ [ال عمران] . فلو كان له ابَّ ابّ لذكرته الملائكة ، وما داموا قد نسبوه إلى أمه فلا أب له .

ثم يقول سيحانه : ﴿ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَـُوات وَالأَرْضِ.. (آ) ﴾ [الروم] له المثل الأعلى يعنى : أن الله تعالى لا مشيل له ، فإنَّ شابهه سبحانه شيء من خَلْقه في صفة من الصفات فخُذُها في إطار التقريب للمعنى ، وفي إطار ﴿ لَيْسَ كَمِثْله شَيءٌ .. (11) ﴾ [الشوري] فلك وجود ولله تعالى وجود ، لكن وجودك ليس كوجود الله ، أنت حَيًّ والله حَيَّ ، لكن حياتك ليست كحياته عز وجل .. وهكذا ،

وقوله ﴿ الْمَشَلُ الأَعْلَى .. (؟ ﴾ [الروم] نقول : عَال وأعلى ، فهى أفعل تفضيل بمعنى : الذي لا يُشابه ولا يُضاهى ؛ لذلك يقول سبحانه ﴿ يُسْ كَمِثْلُه شَيْءٌ .. (1) ﴾ [الشورى] فينفى أن يوجد شبيه لمثل الله لا شبيه له ؛ لان الكاف هذا بمعنى : مثل . فكانك قلت : ليس مثل مثله شيء .

وطريقة العرب في الأداء في مسئلة المشابهة يقولون: زيد مثل الأسد في الشجاعة ، فانت تريد أن تعطيني صدورة لشجاعة زيد ، فذكرت أوضع شيء لهذه الصفة وهو الأسد ، فهو مُشبّه به .

إذن : فيالاسد أقبوى من زيد في هذه الصفة ، وإلا لما جبعلت المشبّه به توضيحاً لما لا تعلم .

فحين تقول ﴿ لَيْسَ كَمَثْلِهِ شَيْءٌ . . (11) ﴾ [الشوري] تعنى : إنْ وُجِد مثْل لله لله المدار المثل من باب أولْى ؛ لأن الأضعف وهو المثل المشيه أضعف من المشبه به ، فإذا كان المثل أضعف من المشبه به ، فإذا كان المثل أضعف من المشبه به ، فإذا كان المثل

وانظر إلى جمسال الحق سبحانه حين يُجلِّى للخَلْق مشلاً في دنياهم، ويجعل من ذاته - سبحانه وتعالى - المسائلة، يقول تعالى ليقرر المسمنية نوره : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ

#### 

كَمِشْكَاةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةِ الزُّجَاجَةَ كَأَنَّهَا كَوْكَبَّ دُرِّيٌ يُوقَدُ مِن شَجَرَةً مُّبَارَكَة زَيْتُونَة لاَّ شَرْقِيَّة ولا غَرْبِيَّة يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تُمْسَسَّهُ نَارٌ تُورٌ عَلَىٰ ثُورِ يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مِن يَشَاءُ . . (٣) ﴾ [التور]

فاش - سبحانه وتعالى - يضرب المثل لنوره بالمشكاة ، السطحيون يظنون أن المشكاة هي المصباح ، لكن الله يقول ﴿ كُمشُكَاة فِيهَا مِعْبَاح ، لكن الله يقول ﴿ كُمشُكَاة فِيهَا مِعْبَاح ، لكن الله يقول ﴿ كُمشُكَاة فِيهَا مِعْبَاح ، وكانوا في المائمي يضعون المصباح في كانت نافذة نسميها شباكا ، وكانوا في المائمي يضعون المصباح في هذه الفجوة ليضيء الحجرة ، والفجوة هذه أو المشكاة تجمع الضوء وتّقوي من ضحوء الحجرة ، أو : أن المصباح يستوعب المشكاة أكثر من استيعابه للحجرة كلها .

وبتأمل هذا المعنى نرى إن الحق سبحانه لا يضرب لنا مثلاً لنوره إنما لتنويره ، والمصباح ، والمصباح ، والمصباح يدلُّ على الرقي في وسائل الإضاءة ، قدوته مشالاً الشعلة ، وهو فتيل يُوقَد في الهواء ويكون له دخان أسود ، أما المصباح فله رجاجة تحجز عنه الهواء إلا بقدر ما يكفى لاحتراق الفتيل ، فياتي الضوء منه صافياً .

ثم هو فضلاً عن ذلك في زجاجة ليست عادية ، إنما ﴿ كَأَنَّهَا كُورُكُ .. ﴿ وَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَذَاتِها . هذا المصباح يُوقَد من شهرة زيتونة معتدلة المزاج ﴿ لاَ شُرِقَيَّة وَلا غَرْبِيَّة . . ( ) ﴾ [النور] فتصوَّر هنا المصباح في مكان ضيق لا في الحجرة كُلها ، إنما في المشكاة كيف يكون ضوؤه ؟

كذلك تنوير الله ـ سبحانه وتعالى ـ للسماوات وللأرض على سعتهما ، فنوره تعالى يستوعبهما ، لا يترك منهما مكانا مظلماً كالطاقة بالنسبة لهذا المصباح الذى وصفنا .

#### 

ولهذا المثل قنصة شهيرة في الأدب العبريي ، فقد قطن إليها أبو تمام (") في مدحه أحد الخلفاء ، وحين أراد أنَّ يجمع له علّكات العرب ومواهبهم من الجود والشجاعة والحلّم والذكاء ، قال مادحاً :

إِقْدَامُ عَمْرِو في سَمَاحَة حَاتِمِ وَفي حَلْم أَحَنْفَ في ذَكَاء إِيَّاسِ

وقد اشتهر عمرو بن معدى كرب بالشجاعة والإقدام ، واشتهر حاتم الطائى بالكرم ، وأحنف بن قبس بالحلم حتى قيل « أحلم العرب » قلا يُغضب شيء أبدا ، ولا يُغرجه عن حلمه ، حتى أن جماعة قصدوا أنَّ يُخرجوه عن حلمه ، فتكون ما عنكرن سابقة لهم فتبعوه في الطريق ، وأخذوا يهزءون به وهر يضحك ، حتى قارب من الحي ، فنظر إلى هؤلاء الفتية وقال : أيها الفتية ، لقد قربنا من الحيّ ، فإنْ كان في جوفكم استهزاء بي فافرغوا منه ؛ لأنهم لو ظفروا بكم لقتلوكم .

أما إياس بن معارية فكان مَضْرب المثّل في الذكاء ، وهكذا جمع أبو تمام لممدوحه خلاصة ما تعرفه العرب من مواهب . وهنا قام له واحد من خصومه وقال : أتُشبّه الخليفة بأجلاف العرب ، فمنْ يكون هؤلاء إذا ما تُورنوا بأمير المؤمنين ؟

وهذا الاعتراض مأخود من قول الشاعر :

وشَيِّهه المدَّاحُ في البَأْس والنَّدَى بَمَنْ لَوْ رَاهُ كَانَ أَصَّعْر خَادم فَفَي جِيشِه خَمسُونَ الفا كَعنتر وأَمْضَى وفي خُدَّامه الفا حاتم

قلما قبل لأبى تمام : كيف تشبه الخليفة بأجلاف العرب أحجم هنيهة ثم رفع رأسه ، وقال :

<sup>(</sup>١) هو : حبيب بن أوس بن طىء ، فال أبو الفرج الأصطهاني في الأغاني ( حب ١٧٢٨ ) : د شاعر لطبف القطنة ، بشيق المعاني ، سلك في البديع والمطابقة منسلكاً لم يسبقه من تقدّمه إليه ، وإن كاتوا هم الذين فتحوه له » .

لاَ تُنكِروا ضَرَبِي لَهُ مَنْ دُونَهُ مَثْلاً شَرُودا في النَّدَى والباس فاللهُ قد ضَرَبَ الاقتل لِنُسورِهِ مَثَلاً من المشْكَاة والنَّبراس (1)

ومع دقّة الاستشهاد وطرافته إلا أن خصومه الهموه بأن ذلك ليس ارتجالاً لوقته ، إنما هو مُعدَّ لهذا الموقف سلفاً ، وبعض الدارسين للادب يقول بذلك وقاله لنا مدرس الادب ، لكن يُروَى أنهم لما اخترا الورقة التي مع أبى تمام لم يجدوا فيها هذه الابيات ، ثم على قرض أن الرجل أعدَّها قبل هذا الموقف فإنها تُحسنب له لا على قرض أن الرجل أعدَّها قبل هذا الموقف فإنها تُحسنب له لا عليه ، وتضيف إليه ذكاءً آخر ؛ لأنه استدرك على ما يمكن أنْ يُقال فاستعد له .

وكما أن الحق سيحانه وتعالى له المثل الاعلى فى الأرض ، فلا مثيل له ، كذلك له المثل الأعلى فى السماء فلا مثيل له ، مع أن ما فى السماء غيب ، وهم الملائكة من صفاتهم كذا وكذا ، فلك المثل الاعلى فى السماوات .

ثم يقدول سبحانه : ﴿ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ سبحانه حكيم لا يظلم .

# تم يقول الحق سبحانه (1) :

(١) النجراس: المحصباح والسراج. وهو ثلاثى محشتق من البرس الذي هو القطن. قال ابن صيده: وإنصا قضينا بزيادة النون لأن بعضهم ذهب إلى أن المتقاف من البرس الذي هو القطن، إذ الفتياة في الأغلب إنما تكون من قطن. [ لسان العرب سادة: برس ] .

<sup>(</sup>٢) سبب نزول الآية : عن ابن عباس رضي أنه عنهما أقال : كان يأبي أهل الشوك : أبيل المهم لبيك ، لبيك لا شويك ال إلا شويك هو لك . تمككه وما ملك ، قانزل الله فوضوب لكم شكر من أنفسكم هل لكم من ما طكفت أيمانكم من شوكا، في ما وزفاكم .. (١٤) إداروم] ارده السيوطي في الدر المنثور ( ٤٩٧٦٦ ) وعزاء للطيراني وابن حربويه .

ضَرَبَ لَكُمُ مِّسُلَامِنْ أَنفُسِكُمُّ هَلِلَّكُمْ مِن مَّامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُ مِّن شُرَكَا ، فِ مَارَزَقْنَكَتُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةٌ تَخَافُونَهُمْ كَفِيفَتِكُمْ آنفُسَكُمُّ كَنْ لِكَ نُفَصِلُ أَلْآبِكِ لِقَرْمِ يَعْفِلُونَ ۞ \*

ضَرَّبِ المثل أسلوب من أساليب القرآن للبيان وللتوضيح وتقريب المسائل إلى الافهام ، ففي موضع آخر يقول سيحانه : ﴿إِنَّ اللَّهُ لاَ يَسْتَحَى أَنْ يَطْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا . . [1] ﴾ [البقرة]

وقال سبحانه : ﴿ يَسَأَيُهَا النَّاسُ ضَوْبِ مَثَلٌ فَاسْتَمعُوا لَهُ .. (٣٠) ﴾ [الدج] فهذا كثير في كتاب الله ، والمثّل يُضرب ليُجلّى حقيقة . والضّرب هنا لا يعنى إحداث أثر ضار بالمضروب ، إنصا إحداث أثر نافع إيجابي كما في قوله تعالى : ﴿ وَآخَرُونَ يَضُوبُونَ فِي الأَرْضِ .. [المزمل] ﴾

وقولنا في مسالة سك العملة : ضرب في كذا ، فكان الضرب يُحدث في المصحوب أثراً باقياً ، فغي الارض بإثارة دفائتها واستخراج في المصحوب الرب المعملة بترك أثر بارز لا تصحوه الابدى في حبركة التداول ، وكان ضَرَّب المثلُ يرضح الشيء الغامض توضيحاً بينا كما تُسك العملة ، ويجعل الفكرة في الذهن قائمة واضحة المعالم ، وللضرب عناصر ثلاثة : الضارب ، والمضروب ، والمضروب ،

ويُروى فى مجال الأمثال أن رجلاً خرج للصيد معه آلاته : الكنانة وهى جُعْبة السهام ، والسهام ، والقوس ، فلما رأى ظبياً أخذ يُعدّ كنانته وقَوْسه للرمى لكن لم يمهله الظبى وفُرَّ هارباً ، فقال له آخر

# 00+00+00+00+00+00+011rq10

وقد رأى منا كان منه : قبل الرَّماء تُنماذ الكنائن ، فصارت مثلاً وإن قبل فى مناسبة بعينها إلا أنه يُضرَب فى كل مناسبة مشابهة ، ويقال فى أيَّ مرضع كما هو وبنفس ألفاظه دون أنْ تُغيَّر فيه شيئاً .

فمثلاً ، حين ترى التلميذ المهمل يذاكر قبيل الامتحان ، وحين ترى من يُقدم على أمر دون آن يُعدُ له عُدّته لك أن تقول : قبل الرّماء تُملا الكنائن . إذن : هذه العبارة صار لها مدلولها الواضع ، وترسَّفَتْ في الذَّهْن حتى صارت مثلاً يُضرب .

وتقول لمن تسلُّط عليك وادُّعى أنه اقْوى منك : إنَّ كنتَ ريحًا فقد لاقستَ إعصارًا .

والحق سبحانه يضرب لذا المثل التوضيح ولتقريب المعانى للأفهام : لذلك يقول سبحانه : ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحَى أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا يَعْوَضَةً فَمَا فَوْقَهَا .. ( ( ) ) [البقرة] يقف هذا بعض المتمحكين الذين يحبون أنَّ يستدركوا على كلام الله ، يقولون : مادام الله تعالى لا يستحى أنَّ يضرب مثلاً بالبعوضة فما فوقها من باب أولى ، فلماذا يقول ﴿ فَمَا فَوْقَهَا .. ( ) ) البقوة

وهذا يدل على عدم فهمهم للمعنى العراد شم عز وجل ، فالمعنى : لحما قوقها أي : في الغرابة وفي القلة والصنَّفر ، لا ما فوقها في الكَبَرُ<sup>(۱)</sup> .

والتثنى · فما فوقها لما هو اكبر منها لأنه ليس شيء المقر ولا أصفر من البعوضة ، وهذا قول فتامة بن دعامة واشتبار ابن جرير ء .

#### 

ومن الامثلة التي ضربها الله الله الله قضية التوحيد قوله تعالى : ﴿ ضَرَبُ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُركاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لَرَجُلِ هَالِي : ﴿ ضَرَبُ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُركاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لَرَجُلِ هَا يُعْلَمُونَ ( ثَنَا ) ﴾ [الزمر]

فالذى يتخذ مع اش إلها آخر كالذى يخدم سيدين وليتهما متفقان ، إنما متشاكسان مختلفان ، فإن ارضى احدهما أسخط الأخر ، فهو متعب بينهما ، فهل يستوى هذا العبد وعبد آخر يخدم سبداً واحداً ؟ كذلك فى عبادة اش وحده لا شريك له . فبالمثال اتضحت القضية ، ورسخت فى الأذهان ! لذلك يقول سبحانه : أنا لا استحى أن أضرب الامثال ؛ لأننى أريد أن أوضح لعبادى الحقائق ، وأبيّن لهم المعانى .

﴿ ضَوَبَ لَكُم مُثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ .. ﴿ ١٨ ﴾ [الدوم]

فى هذه الآية وبهذا المثل يؤكد الحق \_ سيحانه وتعالى \_ فى قمة تربية العقيدة الإيمانية ، يؤكد على واحدية الله وعلى أحديثه ، فالواحدية شىء والاحدية أنه سبحانه واحد لا فرد آخر معه ، لكن هذا الفرد الواحد قد يكون فى ذاته مركبًا من أجزاء ، فوصف نفسه سبحانه بأنه أحد أى : ليس مركبًا من أجزاء . أحد الله هذه الحقيقة فى قرآنه بالحجج وبالبراهين ، وضرب لها المثل ، وهنا يضرب لنا مثلاً من أنفسنا ليؤكد على هذه الوحدانية .

وقوله تعالى : ﴿ مَنْ أَنْفُسِكُمْ . . ( الروم ) يعنى : ليس بعينا عنكم ، واقرب شيء للإنسان نفسه ، إذن : فاوضح مثل لما غاب عنك أن يكون من نفسك ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَنْ أَنفُ سِكُمْ . . ( ١٤٠٠ ﴾ [التوبة] أي : من جنسكم تعرفون نشسأته ، وتعرفون خُلُقه وسيرته .

لكن ، ما المثل المراد ؟

المثل : ﴿ هَلَ لُكُم مَن مًا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تُخَافُونَهُمْ كُخِهِقَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ .. ﴿ لَكَ ﴾ [الدوم]

يقول سبحانه: اربد أن أضرب لكم مثلاً على أن الإله الواحد يجب عقالاً ألاً تشركوا به أشياء أخرى ، والمدلل اللى ارزقكم ، ومن رزقى لكم موال وعبيد ، فهل جثتم المرزق الذى رزقكم ألله واللعبيد وقلتم لهم : أنتم شركاء لنا في أموالنا تتصرفون فيها كما نتصرف نحن ، ثم جعلتم لهم مطلق الحرية والتصرف ، ليكونوا أحراراً أمثالكم تتفافونهم في أن تتصرفوا دونهم في شيء كخيفيتكم انفسكم ؟ هل فعلتم ذلك ؟ بل هل تقبلونه على أنفسكم ؟ إذن : لماذا تقبلونه في حق الله تعالى وترضرن أن يشاركه عبيده في ملكه ؟

إنكم لم تقبلوا ذلك مع مواليكم وهم بشر أمثالكم ملكتموهم بشرع الله فائتمروا بأمركم ، هذا معنى ﴿ مِنْ أَنفُسكُمْ .. ( [ ] ﴾ [الروم] أي : من البشر ، فهم مثلكم في الآدمية ، وملكيتكم لهم ليست مُطْئقة ، فائتم تملكون رقابهم ، وتملكون حركة حياتهم ، لكن لا تملكون مثلاً قتلهم ، ولا تملكون منعهم من قضاء الصلجة ، لا تملكون قلوبهم وإرادتهم ، ثم هو ملك قد يفوتك ، كأن تبيعه أو تعتقه أو حتى بالموت ، ومع ذلك ما اتخذتموهم شركاء ، فعيب أن تجعلوا شما شستنكفون منه لانقسكم .

ونلحظ هنا أن الله تعالى لم يناقشهم في مسألة الشركاء بأسلوب الخبر منه سبحانه ، إنما أخستار أسلوب الاستقهام وهو أبلغ في تقرير الحقيقة : ﴿ هَلَ لَكُم مِن مَّا مَلَكَت أَيْمَانُكُم مِن شُركَاء في ما رَزْقَاكُمْ .. [الروم]

#### 

وأنت لا تعدل عن الخبر إلى الاستفهام عنه إلا وأنت تعلم وتثق بأن الإجابة سيتكون في صالحك ، فيمثلاً حين ينكر شخص جيميلك فتقول مُخبراً : فعلتُ معك كذا وكذا ، والخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب ، وقد ينكر فيقول : لا لم تفعل معى شيئاً .

امًا حين تقول مستقهما : ألم أفعل معك كذا وكدا ؟ فإنك تُلجته إلى واقع لا يملك إنكاره ، ولا يستطيع أنْ يفر منه ، ولا يملك إلا أنْ يعترف لك بجميك ولا أقلً من أنْ يسكت ، والسكوت يعنى أن الواقع كما قلت .

لذلك يستفهم الحق سبحانه وهو أعلم بخلّقه ﴿هَلَ لَكُمْ مَن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مَن شُركَاء .. (٧٤) ﴿ [الروم] لا بدّ أنْ يقولوا : لا ليس لنا شركاء في أموالنا ، إذن : لماذا جعلتم لله شركاء ؟

وقوله تعالى : ﴿ فِي مَا رَزَقَنَاكُمْ .. ( ( ) [الروم] سبق أنْ تحدثنا في مسالة الرزق وقلنا : إن الله تعالى هو الرازق ، ومع ذلك احترم ملكية خَلَقه ، واحترم سعيسهم ؛ لانه سبحانه واهب هذا الملك ، ولا يعود سبحانه في هبته لخلقه ؛ لذلك لما أراد أنْ يُحنن قلوب خُلقه على خُلْقه قال : ﴿ مِن ذَا اللَّذِي يُقُوضُ اللَّهَ قَرَضًا حَسنًا .. ( ( ) [ ] [البقرة] فاعتبر صدقتك على اخيك الفقير قرضًا يردّه إليك مُضاعفاً .

والرزق لا يقتصر على المال ـ كما يظن البعض ـ إنما رزقك كل ما انتفعت به فهو رزق ينبغى عليك أن تفيض منه على من يحتاجه ، وأن تُعدُيه إلى مَنْ يفتقده ، فالقوى رزقه القوة يُعدِّيها للضحيف ، والعالم رزقه العلم يُعدِّيه للجاهل ، والحليم رزقه حلْم يُعدِّيه للغضوب ومكذا ، وإلا فالمال أهون ألوان الرزق ؛ لأن الققير الذي لا يملك مالا ولم يتصدق أحد عليه قصارى ما يحدث له أن يجوع ويباح له في

### المورة الترومزا

#### 

هذه الحالة أنْ يسأل الناس ، وما راينا أحداً مات جوعاً .

لكن ينيغى على الفقير إنْ ألجاتُه الحاجة للسؤال أنْ يسال بتلطُف ولين ، فإنْ كنان جائعاً لا يسال الناس مالا إنما لقمة عيش وقطعة جبن أو ما تيسنُر من الطعام ليسند جوعته ، وسائل الطعام لا يكذبه أحد لانه ما سأل إلا عن جوع ، حتى لو سألك وهو شيعان فأعطيتُه ما استطاع أنْ ياكل ، أما سائل المال فقد نظن فيه الطمع وقصد الادخار . إذن : أفضح سؤال سؤال القوت .

لذلك في قصة الخضر وموسى عليهما السلام: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَتَهَا أَهُلَ قُرِيّة اسْتَطْعُما أَهُلُهَا فَأَبُوا أَنْ يُصَهِّمُوهُما .. ( ﴿ ﴾ [الكهد] فلما منعوهم حتى لقمة العيش استحقُوا أنْ يُوصفوا بألاّم الناس ، وقد أباح الشرع للجائع أن يسال الطعام من اللثيم فإن منعه فللجائع أن ياخذه ولو بالقوة ، وإذا رفع أمره إلى القاضي أيّده القاضي ، لذلك يقولون فيه : طالب قُوت ما تعدي .

والحق سبحاته تكفّل لك برزقك ، إنصا جعل للرزق اسباباً وكل ما عليك أنْ تأخذ بهذه الأسباب ثم لا تشغل بالك هما في موضوعه ، وإياك أن تتلن أن السّعي هو مصدر الرزق ، فالسعى سبب ، والرزق من أش ، وما عليك إلا أنْ تتحرى الأسباب ، فإنْ أبطأ رزقك فارحْ نفسك ؛ لأنك لا تعرف عنوانه ، أمّا هو فيعرف عنوانك وسوف يأتيك يطرق عليك الباب (1)

والذي يُتعب الناس أنْ يظل الواحد منهم مهموماً لامر الرزق مُفكّراً قيه ، ولو علم أن الذي خلقه واست دعاه للوجود قد تكفّل برزقه لاستراح ، فإنْ الخطأت اسباب الرزق في ناحية اطمئن فسوف يأتيك من ناحية أخرى .

<sup>(</sup>١) ومن شعر الشيخ رشمي الله عنه :

تَصر الى الرزق أسبابً ولا تشغَّلُ بعدها بالكَا فإنك تجهـلُ عنــوانه ورزقُك يعـرفُ غُنوانكا

### سُورة الروفيز

#### 

ونذكر هنا قصة عروة بن أنينة (۱) وكان صديقا لهنسام بن عبد المسلك بالمدينة قبل أن يتولى هنسام الخلاقة ، فلما أصبح هنسام أميرا للمؤمنين انتقل إلى دمشق بالشام ، أما عروة فقد أصابته قاتة ، فلما ضاق به الحال تذكر صداقته القديمة لهنسام ، وما كان بينهما من ودً ، فقصده في دمشق عله يُقرُج ضائقته .

جاء عروة إلى دميشق واستأذن على الخليفة فأذن له ، فيخل وعرض على صاحبه حاجته وكله أمل في أنَّ ينصفه ويجبر خاطره ، لكن هشاماً لم يكن مُوفَقاً في الردِّ على صديقه حيث قال : أتيتَ من المدينة تسالني حاجتك وأنت القائل :

لَقد عَلَمْتِ وَمَا الإسرافُ مِنْ خُلُقى انَّ الذِّي هُو رِزْقي سوفَ يَأْتيني

فقال عروة بعد أن كسر صديقه بخاطره : جزاك الله عنى خيراً يا أمير المؤمنين ، لقد نبَّهتَ منى غافىلاً ، وذكُرتَ منى ناسباً ، ثم استدار وخرج .

وعندها أدار هشام الأمير في نفسه وتذكّر ما كان لعروة من وُدُّ وصداقة ، وشعر بانه أساء إليه فانّبه ضميره ، فاستدعى صاحب الخزانة ، وأمر لعروة بعطية كبيرة ، وأرسل بها مَنْ يلحق به ،

لكن كلما وصل الرسول إلى ( مصحة ) وجد عروة قد فارقها حتى وصل إلى المدينة ، ودق على عروة بابه ، وكان الرسول لبقا ، فلما فتح عروة الباب قال : ما بكم ؟ قال : رسل هشام ، وتلك صلة

<sup>(</sup>١) هو : عروة بن يمنى ( ولقب أذيلة ) بن عالك بن الحارث الليثى : شاعر غزل مقدم ، من أمل الهدينة ، وهو محدود من الفقهاء والمححدثين أبضاً ، ولكن الشحر أغلب عليه . توفي نحو ١٣٠ هـ [ الأعلام المزركلي ٢٣٧/٤ ] . قال الإمام أبن عميد المبكري في ، الثنبيه على أوهام أبى على في أماليه ، (ص ٣١) - ، روى عنه مالك وغيره من الأشة : .

#### 00+00+00+00+00+01(t.Y0

هشــام لك لم يُرْضَ أنْ تحمـلها أنت خــوفاً عـليك من قُطاع الطريق ، أن تحمل مؤونة حَمَّلها ، فارسلنا بها إليك .

فقال عروة : جزى الله أمير المؤمنين خيراً ، قولوا له لقد ذكرت البيت الأول ، ولو ذكرت الثاني لأرحت واسترحت ، لقد قلت :

لَقد عَلَمْتِ وَمَا الإسرَافُ مِنْ خُلُقى انَّ الذِي هُو رِزْقَى سوفَ يَأْتِينِي أَسْـعِي إليْه قَيُعْيِينِي تَطلــبُه ولَوْ قَعَـدْتُ أَتَانِي لا يُعنِّينَي<sup>(1)</sup>

ثم يقول سبحانه بعد هذا المثل : ﴿ كَذَلَكَ نَفَصَلُ الآيَاتِ لَقُومٍ
يَعْقَلُونَ ( ٢٠٠٠ ﴾ [الروم] أى : نُبيّنها ونُوضُحها ، بحيث لو عُرضتُ على
العقل مجرداً عن الهوى لا ينتهى إلا إليها ، ومعنى ﴿ يَعْقَلُونَ ( ٢٠٠٠ ﴾
[الروم] من العقل ، وسُمًى عقلاً ؛ لأنه يعقل حساحيه ويقيده عصا لا يليق .

والبعض يظن أن العقل إنما جُعل لترتع به فى خواطرك ، إنما هو جاء ليقيد هذه الخواطر ، ويضبط السلوك ، يقول لك : اعقل خواطرك وادرسها لا تنطلق فيها على هواك تفعل ما تحب ، بل تفعل ما يصبح وتقول ما ينبغى ، إذن : ما قصرنا فى البيان ولا فى التوضيح .

ويتجلّى دور العقل المسجرد وموافقته حتى للوحى فى سيرة الفاروق عمر رضى الله عنه ، وفى وجود رسول الله ، وهو ينزل عليه الوحى يأتى عمر ويشير على رسول الله بأمور ، فينزل الوحى موافقاً لراى عمر ، وكأن الحق \_ تبارك وتعالى \_ يلفت أنظارنا إلى أن العقل الفارى إذا فكّر فى أمر بعيداً عن الهوى لا بلدّ أنْ يصل إلى الصواب ،

<sup>(</sup>١) ذكر هـنه الأبيات خـير الدين الزركلي في الأعـلام ( ٢٧٧/٤ ) وعزاها لعـروة بن أنينة . بأورد الأصـطـهاني اخـباره في كـتاب « الأغـاني » من ١٩٩١ وذكر هذا الخـبر بين عروة رهشام بن عبد الملك ، وأورد هنين البيتين .

# ينوية الرومن

# 

وأنْ يوافق حقائق الدين ، أمَّا إنْ تنخَّل الهوى فسد الفكر .

وقوله تعالى ﴿ كَفَالِكَ نُفْصَلُ الآيَاتِ لِقُومٍ يَعْقَلُونَ ﴿ آ ﴾ [الروم] العقل وسيلة من وسائل الإدراك في الإنسانُ ؛ لأن ألله تعالى قال : ﴿ وَاللّهُ الْحُرْبِكُم مَنْ يُطُون أُمُّهَا تِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْتًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَقْدَاةُ لَعَلَّكُمُ تَعْكُونَ ثَمِيكٍ ﴾ [النحل]

لكن ، كيف تُربَّى الأمبور العقلية في الناس ؟ تُربَّى عن طريق الحواس والإدراك ، قالعين ترى ، والأذن تسمع ، واللسان يتذوق ، واليد تلمس ، والأنف يشمُّ ، إلى آخر الحواس التي توصلنا إليها كحاسة البين ، وحاسة العضل وغيرها .

لذلك احتاط العلماء فى تسمية الحواس فقالوا و الحواس الخمس الظاهرة » ليدعوا المجال مفتوحاً لحواس أخرى ، فهذه الوسائل تدرك المعلومات وتنقلها إلى العقل ليراجعها وينتهى فيها إلى قضايا يجعلها دستورا لمياته ، فأنت تأكل مثلاً العسل فتدرك حالوته ، وتأكل الجبن فتدرك ملوحته ، فتتكون لديك قضية عقلية أن هذا حلو ، وهذا مالح . المخ .

وحين تستقر هذه القضايا في القلب تصيير عقيدة لا تخبرج للتفكير مبرة أخرى ، ولا تمر على العقل بعد ذلك ، فقد انعقد عليها الفؤاد ، وترسخت في الذهن .

ودور العقل أن يعقل هذه القضايا ، وأنَّ يختار بين البدائل ، والأمر الذي لا بديل له لا عملَ للعقل فيه ، فلو أنك مثلاً ستذهب إلى مكان ليس له إلا طريق واحد فلا مجال للتقكير فيه ، لكن إنْ كان لهذا المكان أكثر من طريق فللعقل أنْ يفاضل بينها ويشتار الأنسب منها فيسلكه .

# المنوكة الزومرا

#### 

وما دام العقل هو الذي يختار فهو الميزان الذي تُزن به الأشياء ، وتحكم به في القضايا ؛ اذلك لا بُدُ له أنْ يكون سليماً لتأتى نتائجه كذلك سليمة وموضوعية ، ومعلوم أن الميزان يختلف باختلاف الموزون وأهميته .

والحق سيحانه يعطينا مثالاً لدقة الميزان في الشمس والقمر ، فيقول ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمْرُ بِحُسَبَانِ ( ) ﴾ [الرحمن] أي : بحساب دقيق ، ولولا الدقة فيهما ما أخذناهما ميزاناً للوقت ، قبالشمس نعرف الليل والنهار ، وبالقمر نعرف الشهور .

فصين يقول سبحانه ﴿ كَذَالِكَ نَفَعَلُ الآيَاتِ لَقَوْمِ يَعْقَلُونَ ( ١٤٠٠ ﴾ [الروم] يعنى : أننا عملنا ما علينا من التفصيل والبيان ، وتوضيح المجج والبراهين ، ولكن أنتم الذين لا تعقلون .

ولما كان العقل هو آلة الاختلار بين البدائل وآلة التمييز أعفى الحق سبحانه من لا عقل له من التكاليف ، أعفى الطفل الصغير الذي لم يبط ؛ لأن عقله لم ينضج بعد ، ولأن حواسه لم تكتمل .

ونتجلى حكمة الشارع فى قول النبى و مروا أولادكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، () فجعل من ضمن تكليف الآباء أنْ يُكلفوا هم الابناء فى هذه السنن ، لتكون لهم دُرِّبة على طاعمة الامر والنهى فى وقت ليس عليهم تكليف مباشر من الله تعالى .

فإذا كبر الصغير يستقبل تكليفى كما استقبل تكليفك أولاً ، وربلُك ما افتات عليك في هذه المسالة ، فأعطاك حق التكليف بالصلاة ، وأعطاك حق أنْ تعاقب إنْ قصر ، فأنت الذي تُكلُف ، وأنت الذي تعاقب .

<sup>(</sup>۱) أشرجه أبو داود في منتنه ( ۱۹۰ ) ، وكذا الإصام أحمد في مستده ( ۱۸۷/۲ ) بالاظ ه مروا أينامكم « من حديث عيد الله بن عمرو بن العاص رشبي الله عنهما .

واعفى المجتون لأن آلة الاختيار عنده غير سليمة وغير صالحة ، وقانا : إن عملامة النضج في الإنسان أن يصبير قادراً على إنجاب مثله ، ومنائنا لذلك بالثمرة التي لا تحلو إلا بعد نضجها ، بحيث إذا أكلت زرمت بذرتها ، فمانبتت ثمرة جديدة ، وهكذا يحدث بقاء النوع وتستمر الدورة .

فريك لا يريد أن تأكل أكلة واحدة ، ثم تُحرم أو يُحرم مَنْ يأتى بعدك ، إنما يريد أنْ تأكل ويأكل كل مَنْ يأتى بعدك ، فلا تأخذ الثمرةُ حلاوتها إلا بعد نُضْع بذرتها ، وصلاحيتها للإنبات .

وقوله تعالى : ﴿ لَقُومْ يَعْقَلُونَ ﴿ آ﴾ [الروم] يدل على أن الذين يتخذون مع الله شركاء غير عاقلين ، وإلا فما معنى عبادة الاصنام أو الاشجار أو الشمس أو القمر ؟ وقد قالوا بالسنتهم : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَ [الزمر]

قما هى العبادة ؟ العبادة طاعة المحابد لأمر المعبود ونَهِيه ، إذن : بماذا أمرَتْكُم هذه الآلهية ؟ وعَمَّ نهتْكُم ؟ ما العنهج الذى وضعته لكم ؟ ماذا أعدت لمن عصاها من العيم ؟ وماذا أعدت لمن عصاها من العاذاب ؟ لا شيء إلا أنها آلهة بدون تكاليف ، وما أيسرَ أنْ يعبد الإنسانُ إلها لا تكاليف له ، لا يُقيدك فيما تحب من شهوات ، ولا يُحمّلك مشقة العبادة . وهنا يتضح عدم العقل .

وأيضاً عدم العقل في ماذا ؟ الله خلقك في كنون فيه أجناس ، والأجناس تحكمها سلسلة الارتقاء ، فجنس أعلى من جنس ، والجنس الأعلى في خدمة الجنس الأقل .

ولو استقرات اجناس الوجود تجد أن معك أيها الإنسان جنسا

#### 

آخر يشاركك الحسنُّ والحركة ، لكن ليس له عقل واختيار بين البدائل ! لأنه محكوم بالغريزة منضبط بها ، وهذا هو الحيوان الذى لا ينقكُّ عن الغريزة أبداً .

وسبق أنْ ضربنا مثلاً لذلك بالغريزة الجنسية عند الإنسان وعند الحيوان ، وأن الله تعالى إنما جعلها للتكاثر وحفظ النوع ، فالحيوان المحكوم بالغريزة يؤدى هذه المهمة للتكاثر ويقف بها عند حدها ، فإذا لقّع الذكر الانثى يستحيل أنْ تمكّنه من نفسها بعد ذلك ، وهو أيضاً يشمّ رائحة الانثى ، فإنْ كانت حاملاً ينصرف عنها .

أما الإنسان قفير ذلك ! لأن له شهرة تتحكم في ، فالمراة تتحمل مشقة الحمل وألم الولادة ، ثم تربية المولود إلى أن يكبر ، ولولا أن أنت تعالى ربط حقّظ النوع في الإنسان بشهوة هي أعنف شهوات النفس ما أقدمت المرآة على الحمل مرة أخرى .

وما قُلْناه في غريزة الجنس نقوله في الطعام والشراب ، الحيوان محكوم فيها بالغريزة المطلقة التي لا يُخلُ للهوى فيها ، فإذا شبع لا يأكل مهما حاولت معه ، بل ونرى الحمار الذي نقول عنه إنه حمار لا يأكل عوداً واحداً بعد شبعه ، ويمر على النعناع الاخضر مثلاً أو على الملوضية قلا يأكلها ، ويذهب إلى الحشائش البابسة ، فهمو يعرف طعامه بالغريزة التي جعلها الله فيه .

أما الإنسان فيأكل حتى التُقْمة ، قم لا ينسى بعد ذلك الملو والبارد والمهضم .. الخ ذلك ؛ لانه أسير لشهوة بطنه ، حتى إن من الناس مَنْ يغضب ؛ لأنه شبع فهو بريد ألاً يفارق المائدة .

وقد حدثنا رجال حديقة الحيوان بعد زلزال ١٩٩٢ أنهم شاهدوا هياجاً في الحيوانات المحبوسة في الإقفاص قبل حدوث الزلزال ، كان

# 0115.12010010010010010010

اولها الوطواط ، ثم الزرافة ، ثم التمساح ، ثم القرود ، ثم الحمير ، وكانهم يريدون تحطيم الأقفاص والخروج منها ، بعدها حدث الزلزال .

وكذلك ما شاهده أهل أغادير بالدار البيضاء قبل الزئزال الذي وقع بها ، حيث شاهدوا الحميد ثفك قبودها ، وتفر هاربة إلى الخلاء ، ويعدها وقع الزلزال . إذن : لدى هذه الحيوانات استشعار بالزلزال قبل أن يقع -

وقد إعطانا الحق - سبحانه وتعالى - مثالاً لهذه الغريزة فى قصة الغراب الذى علَّم الإنسان كيف يُوارى الميت ، فقال تعالى فى قصة وَلَدَى الدى تد ﴿ فَبَعْتُ اللَّهُ غُرَابًا بَيْحَتُ فِى الأَرْضِ لِيُرِيَّهُ كَيْفَ يُوارِى سَوْءَةَ أَخِيه . (آ) ﴾

نعود إلى حديثنا عن أجناس الكون لبيان عدم عَقْل هؤلاء الذين جعلوا ش شركاء ، فأجناس البوجود : الإنسان ، ثم الحيوان ، ثم النبات ، فقيه حياة ونمو ، ثم الجماد أقل الموجودات درجة ، وهو خادم للنبات وللحيوان وللإنسان ، فكل جنس من هذه يخدم الجنس الأعلى منه .

شماذا قعل الكفار حينما عبدوا الأصنام ؟ جعلوا الجماد الذي هو أدنى المخلوقات أرقاها وأعظمها ، جعلوه إلها يُعْبد ، وهل هناك أقلً عقلاً من هؤلاء ؟

لذلك يقول الحق سبحانه:

﴿ إِنِي ٱتَّبَعَ ٱلَّذِيرَ طَلَكُوٓ أَهُوٓ آءَهُم بِغَيْرِ عِلْوِّفَعَنَ مَهْدِى مَنْ أَضَكَ ٱللَّهُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ۞ ﴾

# شوكة الرومزا

#### 00+00+00+00+00+00+01\15.XD

اتبعوا أهواءهم ؛ لانهم اختاروا عبادة من لا منهج له . ولا تكليف ، عبدوا إلها لا أمر له ولا نهى ، لا يرتب على التقصير عقوبة ، ولا على العمل ثواباً ، وهذا كله من وحى الهوى الذي اتبعوه .

إياك أن تُقدَّم الهوى على العقل ؛ لأنك حين تُقدَّم الهوى يصسير العقل عنقلاً تبريرياً ، يصاول أن يعمليك ما تريد بصسرف النظر عن عاقبته . لكن بالعقل أولاً حدَّد الهوى ، ثم اجعل حركة حياتك تبعاً له .

والبعض ينظن أن الهوى شيء مذموم على إطلاقه ، لكن الهوى الواحد غير مذموم ، أما المذموم فهى الأهواء المتعددة المتضاربة ؛ لأن الهوى الواحد في القلب يُجدِّد القالب كله لخدمة هذا الهوى ، قحين يكون هواى أنَّ أذهب إلى مكان كذا ، فإن القالب يسعى ويخطط لهذه الغاية ، فيحدد الطريق ، ويُعد الزاد ، ويأخذ بأسباب الوصول .

وهذا الهوى الواحد هو المعنى فى الصديث الشريف: « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جثت به " فالنبى الله لم يمنع ان يكون للإنسان هوى تميل إليه نفسه وتحبه ؛ لأن ذلك الهوى يعينه على الجهاد والكفاح فى حركة الحياة .

أما حين تتعدد الأهواء فلك محبوب ، ولى محبوب آخر ، فإنها لا شكّ تتعارض وتتعائد ، والله تعالى يريد من المجتمع الإيمائي أن تتساند كل أهوائه ، وأن تتعاضد لا تتعارض ، وأن تتضافر لا تتضارب ؛ لأن تضارب الأهواء يُبدّد حركة الحياة ويضيع ثمرتها .

أمًا إنْ كان هواى هو هواك ، وهو هوى ليس بشرياً ، إنما هوى رسمه لنا الخالق \_ عز وجل \_ فسوف نتفق فيه ، وتشر حركة حياتنا

 <sup>(</sup>۱) آخرجه این این عاصم فی کتاب ، السنة ، ( ۱۲/۱ ) من حدیث عبد اش بن عصرو ، واردده این رجب الحتیلی فی ، جامح العلوم ، ( ص ۲۵۰ ) و ضعّله .

من خلاله ﴿ أَلَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿ ١٤ ﴾ [الملك]

وسبق أنْ قُلْنا: إن صاحب الصنّعة في الدنيا يجعل معها كتالوجاً يُبيّن طريقة صيانتها ، والحق - سبحانه وتعالى - هو الذي خلقك ، وهو الذي يُحدُّد لك هواك ، وأول قشل في الكون أن الناس المخلوقين شيريدون أنْ يضعوا للبشر قانون صيانتهم من عند أنفسهم .

ونقول : هذا لا يصبح ؛ لأن الذي يُقنَّن ويضع للناس ما يصونهم ينبغى أن تتوفر فيه شروط : أولها : أن يكون على علم مصيط لا يستدرك عليه ، وآنت أيها الإنسان علمك محدود كثيراً ما تستدرك أنت عليه بعد حين ، ويتبين لك عدم مناسبته وعدم صلاحيته .

بل وتتبين أنت بنفسك فساد رأيك فترجع عنه إلى غيره ، كما يجب على من يشرِّع للناس الهوى الواحد أن يكونوا جميعاً بالنسبة له سواء ، وألا ينتفع هو بما يشرِّع ، وإلا لو كانت له منفعة فإنه سوف يميل إلى ما ينقعه ، فلا يكون موضوعياً كما رأينا في الشيوعية وفي الرأسمالية وغيرها من المذاهب البشرية .

والحق \_ سبحانه وتعالى \_ هو وحده الذى لا يُستدرك عليه ؛ لأن علمه محيط بكل شيء لا تخفّى عليه خافية ، والخلّق جميعاً الذين يشرع لهم أمامه سواء ، وكلهم عباده ، لا يحابى منهم أحداً ، ولا يميز احداً على أحد ، وليس له سبحانه من خلّقه صاحبة ولا ولد .

الذلك يطمئننا سيحانه بقوله : ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبّنَا مَا اتَّخْذَ صَاحِبَةُ وَلا وَلَدًا ۞﴾

وكأن الله تعالى يقول: اطمحنوا ، فربّكم ليس له صاحبة تُوثَر عليه ، ولا ولد يُحابيه ، فالصاحبة والولد نقطة الضعف ، وسبب الميلً في مسألة التشريع .

#### 00+00+00+00+00+00+0|1||

وكذلك هو سبحانه لا ينشقع بما يُشرعه لنا ، لانه سبحانه خلقنا بقدرته ، وهو الغنى عنًا لا تنفعه طاعة الطائعين ، ولا تضره معصية العاصين ، إذن : فهو سبحانه وحده المستكمل لشروط التشريع ، والمستحق لها سبحانه ، وبيان الهوى الواحد الذي يجتمع عليه كل الخلّق .

وسبق أن ذكرنا في مسالة التشريع أنه لا ينبغي أن تنظر إلى ما أُخذ منك ، بل قارن بين ما أخذت وما أعطيت ، فالذي منعك أن تعددي على الآخرين وأنت فرد واحد منع الخلق جميعاً أن يعتدوا عليك ، فالتشريع إذن في صالحك أنت .

إنن : لو عقلتا الأخسنا هوانا الواحد من إله واحد هو الله عنز وجل - لكن الخيبة أنهم ما استمعوا هذا الكلام وما عقلوه .

﴿ بَلِ اتَّبَعُ الَّذِينَ ظُلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ .. [1] ﴾ [الروم] خالعوا الأنهم عزلوا الهبوى الواحد ، وتَحَبُوه جانباً ، وأخذوا أهواءُ شـتى تعارضتُ وتضاربت ، قلم يصلوا منها إلى نتيجة .

وما خلاصوا بالشرك إلا أنفسهم ، والله تعالى يقول : ﴿ إِنَّ الشّرِكُ لَطُلّمٌ عَظِيمٌ (آ) ﴾ [لقان] ظلموا أنفسهم حيث ما أعطوها شهوة عاجلة ولذة قانية ، وغفلوا عن عاقبة ذلك ، فهم إما كارهون لانفسهم ، أو يحبونها حبا احمق ، وهذه آفة الهوى حينما يسبق العقل ويتحكم فيه .

وقوله تعالى : ﴿ بِغَيْرِ عِلْمِ . . (13 ﴾ [الروم] أولاً : ما هو العلم ؟ في الكون قضايا نجرم بها ، فإن كان ما نجزم به مطابقاً للواقع ونستطيع أن ندلل عليه - كما نُعلِّم مثلاً الوك الصغير : الله أحد ، فإن استطاع أن يدلل عليها فهى علم ، وإن لم يستطع فهى ثقليد .

# مِيُولَةِ الرِّوْمِينِ

### 

وكمن يقول مثلاً : الارض كروية وهي فعلاً كذلك ، أما مَنْ يكابر حتى الأن ويقول ليست كروية ، والواقع أنها كروية ، فهذا جهل .

إذن : نقول ليس الجهل الا تعلم ، إنما الجهل ان تعلم قضية على خلاف الواقع ؛ لذلك تُقرَّق بين الجاهل والأمى : الأمى خالى الدُّهْن ليست لديه قضية من أساسه ، فإن أخبرته بقضية اخذها منك دون عناد ، ودون مكابرة ، أمّا الجاهل فعنده قضية خاطئة معاندة ، فيحتاج منك أولاً لأن تُخرِج القضية القاسدة لتُلقِي إليه بالقضية الصحيحة .

فإنْ كانت القضية لا تصل إلى مرتبة أنْ نجزم بها ، فتنظر : إنْ تساوى الإثبات فيها مع النفى فهى الشك ، إذن : فالشك قضية غير مجزوم بها يستوى فيها الإثبات والنفى ، فإنْ غَلَبْتَ جانب الإثبات ورجَّحته فهو ظن ، أما إنْ غلَبت جانب النفى قهو وهم . فعندنا - إذن - من أنواع القضايا : علم ، وجهل ، وتقليد ، وظن ، ووَهْم .

فالحق سبحانه يريد الهوى الذي تضدمه حركة حياتنا هوى عن علم وعن قضية مجزوم بها ، مطابقة للواقع ، وعليها دليل ، لكن ما دام مؤلاء قد اتبعوا أهواءهم المتغرقة ، وأخذوها بدون أصولها من العلم ، فسوف أكمل لهم ما أرادوا وأعينهم على ما أحبوا ﴿ فَمَن يَهُلِي مَنْ أَصَلُ اللّهُ .. (؟) ﴾ [الروم] فقد ألغوا عقولهم وعطّلوها وعشقوا الكفر بعد ما سُقّنا لهم الأدلة والبراهين .

إذن : لم يَبْقَ إلا أنْ أعينكم على ما تعتقدون ، وأنْ أساعدكم عليه ، فأختم على قلوبكم ، فلا يدخلها إيمان ولا يفارقها كفر ، لانتى رب أعين عبدى على ما يريد ، وهكذا يُضل الله هؤلاء ، بمعنى : يعينهم على ما هم عليه من الضلال بعد أنْ عَشْقَوه ، كما قال سبحانه :

﴿ خَتُمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَيْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظيم (٧) ﴾

لذلك نحدر الذين يصابون بعصيبة ، ثم لا يُسلَّون ، ولا ينسون ، ويلازمون الحسرة ، المسرد ، نحدرهم ونقول لهم : لا تدعسوا باب الحزن عفتوحاً ، وأغلقوه بمسامير الرضا ، وإلا تتابعت عليكم الأحزان ؛ لأن الله تعالى رب يُعين عبده على ما يحب ، حتى الساخط على قدره تعالى .

فالصعنى ﴿ فَمَن يَهْدَى مَنْ أَصَلُ اللّهُ .. (٢١ ﴾ [الروم] يعنى : مَنْ ينقذه ؟ ومَنْ يضع له قاتون صيانته إنْ تخلّى عنه ربه وتركه يفعل ما بدأ له ؟ لا أحد . وأنت إذا تصحت صاحبك وكررت له النصع فلم يُطفُك تتخلى عنه ، بل إن أحد الحكماء يقول : انصح صاحبك من الصبح إلى الظهر ، ومن الظهر إلى العصر ، فإنْ لم يطاوعك ضاله \_ أو اكمل له بقية النهار غشاً .

وسبق أن تحدثنا عن الطريقة الصحيحة فى بحث القضايا لتصل إلى الحكم الصائب فيها ، فلا تدخل إلى العلم بهوى سابق ، بل آخرج كل ما فى قلبك يؤيد هذه القضية أو يعارضها ، ثم ابحث القضية بموضوعية ، فما تقتنع به الموازين العقلية وتُرجَّحه ادخله إلى قليك .

والذى يُتعب الناس الآن أن نناتش قضية الإسلام مثلاً وفي القلب مَيْل المشيوعية مثلاً ، فننتهي إلى نتيجة غير سليمة .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَمَا لَهُم مِن نَاصِرِينَ ﴿ آ ﴾ [الروم] يعنى : يا ليت لهم مَنْ ينقذهم إنْ أضلُهم الله فَحْتَم على قلوبهم ، فلا يدخلها إيمان ، ولا يخرج منها كفر ، فليس لهم من الله نصير ينصرهم ، ولا مجير يجيرهم من الله ، وهو سبحانه يجير ولا يُجار عليه .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ فَأَقِدُوجُهَكَ لِلِدِّينِ حَنِيفًا فَظُرَتَ أَلَّهِ الَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْمَ الْاَبْدِيلَ لِخَلِقِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَنِكِنَ أَكْ مَنْ النَّسَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ۞

الخطاب منا للنبى ﷺ: يا محمد ، ما دام الأمر كذلك ، وما داموا قد اتبعوا أمواءهم وضلوا ، وأصدروا على شاللهم ، فدعُك منهم ولا تتأثر بإعراضهم .

كما قال له ربه : ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِنَ ۞ ﴾ [الشعراء] وقال له : ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آفَارِهِمْ إِنْ لُمْ يُؤْمِنُوا بِهَالَذَا الْحَدِيثُ أَسْفًا ۞ ﴾

فما عليك يا محمد إلا البلاغ ، واتركهم لى ، وإياك أن يؤثر فيك عنادهم ، أو يحزنك أنْ يأتصروا بك ، أو يكيدوا لك ، فقد سعبق القول منى أنهم لن ينتصروا عليك ، بل ستنتصر عليهم .

وهذه قضية قرآنية أقولها ، وتُسجِّل على : ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كُلُمْنَا لَعَلَى اللَّهِ مِلْكُمُنَا لَعُمْ المُنصُورُونَ (١٧٢) وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ المُنصُورُونَ (١٧٢) وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْعُنْطُورُونَ (١٧٢) ﴾ [الصافات]

﴿ وَلَيْنَصُرُنُ اللَّهُ مَن يَنَصُرُهُ .. ( ) ﴾ [الحج] ﴿ وَلَيْنَصُرُوا اللَّهُ يَصُرُكُمْ .. ( ) ﴾

هذه قضية قرآنية مُسلَّم بها ومفروغ منها ، وهي على السنتنا وفي قلوبنا ، فائ جاء واقعنا مخالفاً لهذه القضية ، فقيد سبق أنْ

اكدها واقع الآمم السابقة ، وسيحدث معك مثل ذلك ؛ لذلك يُحامثن الحق نبيه يَهِ : ﴿ فَإِمَّا نُرِينًكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَعَوَفَينًكَ فَإِلَيْنَا يُعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَعَوَفَينًكَ فَإِلَيْنَا يُرْجُعُونَ (٧٧) ﴾

قهنا ﴿ فَأَقُمْ وَجْهَكُ لِلدَّيْنِ حَسِفًا.. ۞ ﴾ [الروم] أى : دعْكَ من هؤلاء الضالين ، وتفرّع لَـمَهمَتك في الدعوة إلى الله ، وإياك أنْ يشغلوك عن دعوتك .

ومعنى إقامة الوجه للدين يعنى : اجعل وجهتك لديك وحده ، ولا تلتفت عنه يميناً ولا شمالاً ، وذكر الوجه خاصة وهو يعنى الذات كلها ؛ لأن الوجه سمة الإقبال .

ومعنى ﴿ حَيفًا .. (آ) ﴾ [الروم] هذه الكلمة من الكلمات التي الثارت تذبذباً عند الذين يحاولون أن يستدركوا على كلام الله ؛ لأن معنى الحنيف : مائل الساقين فترى في رجله انحناء الداخل ، يقال : في قدمه حنف أي ميل ، فالمعنى : فأقم وجهك للدين مائلاً ، نعم هكذا المعنى ، لكن مائلاً عن أيّ شيء ؟

لا بُدُّ أَن تَفَهِم المعنى هنا ، حتى لا تَتَهم أسلوب القرآن ، غإن الرسول وَهُمُّ جاء المصلح صجتمعاً فاسدا متحرفاً يدين بالشرك والوثنية ، فالمعنى : ماثلاً عن هذا الفساد ، وماثلاً عن هذا الشرك ، وهذه الوثنية التي جثت لهدمها والقضاء عليها ، ومعنى : مال عن الباطل . يعنى : ذهب إلى الحق .

و ( أقمُّ ) هنا بمعنى : أقيموا ، لأن خطاب الرسول خطاب

لامته ، بدليل أنه سبحانه سيقول في الآية بعدها : ﴿ مُنْفِعِينَ إِلَهُ . . (الله ) والدوم] ولو كان الأمير له وحده لقال منيباً إليه ، ومثال ذلك الخصا قوله تعالى : ﴿ يَسْأَبُّهَا النَّبِي إِذَا طُلُقْتُمُ النِّسَاءَ لُطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . . (الطلاق)

فالخطاب للأمة كلها في شخص رسول الله ؛ لأنه في هو المبلّغ ، والمبلّغ مو الدين يُبلّغه ؛ والمبلّغ هو الذي يتلقى الأمر ، ويقتنع به أولاً ليستطيع أنْ يُبلّغه ؛ لذلك قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسُوةً حَسَنَةً .. (1) ﴾ [الأحزاب]

وقال ﴿ حَبِهُا.. ( \*\* ) ﴾ [الروم] لأن الرسل لا تأتى إلا على فساد شمل الناس جميعاً ؛ لأن الحق سبحانه كما خلق في الجسم مناعة مادية خلق فيه مناعة قيمية ، فالإنسان تُحدَّثه نفسه بشهوة وتغلبه عليها ، فيقع فيها ، لكن ساعة ينتهى منها يندم عليها ويُؤنّبه ضميره ، فيبكى على ما كان منه ، وريما يكره مَنْ أعانه على المعصية .

وهذه هى النفس اللوامة ، وهي علامة وجود الخير في الإنسان ، وهذه هي المناعة الذاتية التي تصدر من الذات .

وقَرَّق بِين مَنَّ تنزل عليه المعصسية وتعترض طريقه ، ومَنْ يُرتَّب لها ويسمى إليها ، وهذا بيِّن في قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ للدِّينَ يَعْمُلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةَ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ . . (٧٠٠)

فَرْق بِينْ مَنْ يذهب إلى باريس لطلب العلم ، فتعترض طريقه إحدى الفتيات ، ومَنْ يذهب إلى باريس لانه سمع عما قيها من إغراء ، فهذا وقدع في المعصية رغما عنه ، ودون ترتيب لها ، وهذا قدصدها وسعى إليها ، الأول غالباً ما يُؤنّب نقسه وتتحرك بداخله النقس اللوامة والمناعة الذاتية ، أما الآخر فقد الفَتَ نفسه المعصية

واستشرت فيها ، فلا بد أن تكون له مناعة ، ليست من ذاته ، بل من المجتمع المحيط به ، على المجتمع أن يمنعه ، وأن يضرب على يديه .

والمناعة في المحتمع لا تعنى أن يكون مجتمعاً مثالياً لا يعرف المعصية ، بل تحدث منه المعاصى ، لكنها مُفرقة على أهواء الناس ، فهذا يميل إلى النظر إلى المحرمات ، وهذا يعيل إلى النظر إلى المحرمات ، وهذا يعيب كذا .. الخ .

إذن: ففى الناس مواطن قوة ، ومواطن ضعف ، وعلى القوى فى شىء أن يمنع الضعيف على القوى فى شىء أن يمنع الضعيف غييه ، وأنْ يزجره ويُقوَّمه ؛ لذلك يقول تعالى: ﴿ وَالْعَصْرِ ٢٠ إِنَّ الإِنسَانَ لَنِي خُسْرٍ ٣ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتُواصَوْا بِالْحَقِّ وَتُواصَوْا بِالصَّبْرِ ٣ ﴾ [العصد]

ثم يقول تعالى : ﴿ فَطَرَتُ اللّهِ الّتِي فَطَرَ النّاس عَلَيْهَا.. ۞ ﴾ [الروم] فنحن نرى البشر يتخذون الطعوم والأمصال للتحصين من الأمراض ، كذلك الحق سبحانه \_ وله المثل الأعلى \_ جعل هذا المحصل التطعيمي في كل نفس بشرية ، حتى في التكوين المادي .

ألا ترى قوله تعالى في تكوين الإنسان : ﴿ يَسَاأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِن اللَّهِ النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِن الطَّفَةَ ثُمُّ مِن عُلَقَة ثُمُّ مِن مُطْفَة مُّخَلّفَة وغَيْر مُخلّقة .. (②)

فالمنظَّقة هي التي تكون الأعضاء ، وغير المُخلِّقة هي الرصديد

## 

المنتزن في الجسم ، ويه يعرض أيّ خلل في الأعضاء المحلّفة ، فهي التي تمده بما يصلحه ، كذلك في القيم جاء دين الله فطرت الله التي قطر الناس عليها ، فإذا تدخلتُ الأهواء وحدثتُ الففلة جاءتُ المناعة ، إما من ذات النفس ، وإما من المجتمع ، وإما برسول ومنهج جديد .

 لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين عملى الحق ، لا يضحرهم من خذلهم ، حتى يأتى أمر الله وهم كذلك »<sup>(۱)</sup> .

> وقال ﷺ: : الخير فيَّ وفي أمتى إلى يوم القيامة \* " . وإلا لو عَمُّ الفساد هذه الأمة لاقتضى الأمر شيئاً آخر .

<sup>(</sup>١) أخرجته مسلم في صحيحته ( ١٩٢٠ ) كتاب الإمارة من حديث ثوبان رضمي الله عنه ، وأخرجته اليناري في صحيحه ( ٧٣١١ ) ، وكذلك مسلم في صحيحه ( ١٩٣١ ) من حديث المفيرة بن شعبة بلغظ « لا تزال طائفة من امتى ظاهرين حـتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون » .

 <sup>(</sup>٣) قال أبن حجر العسقالاني: لا أمرفه ، ولكن صعناه عنديج ، تكره القارئ في « الاسرار المرفوعة » ( ٢٥٧ ) وكذا السيوطي في « الدور المنتثرة » ( ٢٢٠ ) والعجلوثي في كشف المنفاء ( ٢٧٦/١ ) .

لذلك يسمى علماء النحو هذا الاسلوب أسلوب الإغراء ، وهو أن أغريك بأسر محسوب وأحتًك على فعنه ، كذلك الحق سبحانه يغرى رسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله الله وربه المقسدين ، أو المعوقين له .

فالزم هذه القطرة ، واعلم أنك مخلوق للعبادة .

أو : أن قطرت الله تعنى : الطبيعة التي أودعها الله في تكوينك منذ خلق الله تدم ، وخلق منه نريته ، والشـهدهم عـلى انفسـهم ﴿الْسَّتُ بِرُبِّكُمْ قَالُوا بَلَيْ .. (١٧٢)﴾

وسبق أنْ بينا كيف أن فى كل منا نرة حية من أبينا آدم باقية فى كل واحد منا ، فالإنسان لا ينشأ إلا من الميكروب الذكرى الحى الذى يُخصّب البويضة ، وحين تسلسل هذه العملية لا بُدُ أن تصل بها إلى آدم عليه السلام .

وهذه الذرة الباقية في كل منا هي التي شهدتُ العهد الأول الذي أخسده الله علينا ، وإلا فالكفار في الجاهلية الذين جاء رسول الله الهداية هم ، كيف اعترفوا لله تعالى بالخلق : ﴿ وَلَيْنِ سَأَلْتُهُم مَنْ خَلَقَ السَّمْسُواتَ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ . . ( عَلَى ) ﴾ [الدم]

من أين عرفوا هذه الحقيقة ؟ تُقلت إليهم من هذا العهد الأول ،

<sup>(</sup>١) • قال ابن حطية . الذي يُعتمد عليه شي تفسير هذه اللفظة انها الخلفة والهيئة التي لهي نقس الطقل التي هي مُعدَّة ومُهاة لأن يميز بها مصحفوعات الله تعالى ، ويستدل بها على ربه ويعرف شرائعه ويؤمن بها » [ ذكره القرطبي غي تفسيره ٣/٣٨٤ ] .

## 

فمنذ هذا العهد لم يجرو أحد من خَلْق الله أنْ يدَّعى هذا الخَلْق لنفسه ، فظلت هذه القضية سليمة في الأذهان مع ما حدث من فساد في معتقدات البشر .

وتظل هذه القضية قائمة بالبقية الباقية من هذا العهد الأول ، حتى عند الكفار والملاحدة ، فحين تكتنفهم الاحداث وتضيق بهم أسبابهم ، تراهم يقبولون وبلا شعبور : يا رب ، لا يدعون صنما ولا شجراً ، ولا يذهبون الى آلهة هم التى اصطنعوها ، فهم يعلمون انها كذب في كنب ، وفصب في نصب .

والآن لا يخدعون أنفسهم ولا يكذبون عليها ، الآن وفي وقت الشدة وحلول الكرب ليس إلا الله يلجئون إليه ، ليس إلا الحق والفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها ،

وما دام الله قد قطرنا على هذه القطرة ، قالا تبديل لما أراده سبحانه ﴿لا تَبْديلُ لَخُلُقِ الله. ﴿ ﴿ الروم ] يعنى : ما استطاع أحد أَنْ يقول : أنا خَلَقتُ السموات والأرض ، ولا أنْ يقول : أنا خَلَقتُ السموات والأرض ، ولا أنْ يقول : أنا خَلَقت الله خلقتُ نقسى .

﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْفَصِمُ .. (3) ﴾ [الروم] اى : الدين الحق ﴿ وَلَـٰكِنُ الْخَصَرُ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (5) ﴾ [الروم] اى : لا يعلمون العلم على حقيقته والتي بيّناها أنها الجزم بقضية مطابقة للواقع ، ويمكن إقامة الدليل عليها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ هُ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ ﴾

### 

أناب : يعنى رجع وقطع صلته بغير الحق ﴿ إِلَهُ مَ (٣) ﴾ [الروم] إلى الله ، فلا علاقة له بالخُلُق في مسالة العقائد ، فجمعل كل علاقته بالله .

ومنه يسمون الناب ؛ لانه يقطع الأشياء ، ويقلولون : ناب إلى الرشد ، وثاب إلى رشده ، كلها بمعنى : رجع ، وما دام هناك رجوع فهناك أصل يرجع إليه ، وهو أصل القطرة .

وقوله تعالى ﴿ وَأَتُقُوهُ .. ( ( ) ﴾ [الروم] لأنه لا يجوز أنْ تنيب إلى الشه وأن شجع إليه ، وأن شجع إليه ، وأن تجعله في بالك ثم تنصرف عن منهجه الذي شرَّعه لينظم حركة حياتك ، فالإنابة وحدها والإيمان بالشالا يكفيان ؛ بل لا بُدُّ من تطبيق المنهج بتقوى الله ، اذلك كثيراً ما يجمع القرآن بين الإيمان والعمل الصالح : ﴿ إِلاَ اللّٰهِ مَنْ أَمَنُوا وَعَمَلُوا لَهُ الصَّالَحات .. ﴿ إِلاَ اللّٰهِ مَنْ الإيمان والعمل الصالح : ﴿ إِلاَ اللّٰهِ مَنْ أَمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحات .. ( ؟ ) ﴾

لأن قائدة الإيمان وثمرته بعد أن تؤمن بالإله الحق ، وأن منهجه هو الصدق ، وفيه نقعك وسلامتك في حركة حياتك ، وأنه الذي يُرصلك إلى سعادة الدارين ، ولا مبعني لهدذا كله إلا بالعمل والتطبيق .

﴿ وَاتَقُوهُ .. (17 ﴾ [الروم] اى : انتوا غضبه ، واجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية ، وهذه الوقاية تتحقق باتباع المنهج فى الفعل ولا تفعل . وسبق أن تكلمنا فى صعنى التقوى وقلنا : إنها تحمل معنيين يظن البعض أنهما متضاربان حين نقول : انتوا الله . واتقوا النار . لكن المعنى واحد فى النهاية ؛ لأن معنى اتق الله : اجعل بينك وبين عذاب الله وغضبه وقاية ، وهذا نفسه معنى : اتق النار . يعنى : ابتعد عن أسبابها حتى لا تمستًا .

## 0118113040040040040040

وقوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الْعَلَاةُ .. ( ] ﴾ [الروم] أقيموا الصلاة الدُّوها على الوجه الأكمل ، وأدُّوها على ما أحبُّ منكم في ادائها ، فساعة أناديك : الله أكبر يجب أن تقبل على ، وأنت حين تُلبّي النداء لا تأتي لتعينني على شيء ، ولا أنتقع بك في شيء ، إنما تنتفع أنت بهذا اللقاء ، وتستمد منى العون والقوة ، وتأخذ شحنة إيمان ويقين من ربك .

وقلنا : ما تصورك لآلة تُعرَض على صانعها كل يوم خمس مرات أييقى بها عَطَب ؟ لذلك يُعلَّمنا نبينا يُهِ أنه إذا حزينا أمر أن نهرع إلى الصلاة ، وكذلك كان يفعل في إذا عزَّ عليه شيء ، أو ضافت به الاسباب ، وإلا فما معنى الإيمان بالله إنَّ لم تلجاً إليه .

وما دام ربك غييا ، قمه سبحانه يُصلحك بالفيب أيضا ، ومن حيث لا تدرى ؛ لذلك أمرنا ربنا بإقامة الصلاة ، وجعلها عماد الدين والركْن الذي لا يسقط عنك بحال ، فالزكاة والحج مثلاً يسقطان عن الفقير وعن غير القادر ، والصوم يسقط عن المريض أو المسافر ، في حين مرضه أو سفره ، ثم يقضيه بعد انقضاء سبب الإقطار .

أما الصلاة فهى الركن الدائم ، ليس صرة واحدة فى العصر ، ولا مرة واحدة فى العصر ، ولا مرة واحدة فى العام ، إنما خمس مرات فى اليوم والليلة ، فبها يكون إعلان الولاء شتعالى إعلاناً دائماً ، وهذا إنْ دلُّ فإنما يدل على عظمة الإنسان ومكانته عند ربه وخالقه .

وسبق أن قلنا : إنك إنْ أردتَ مقابلة أحد المسئولين أو أصحاب المنزلة كم تعانى ليُؤذَن لك ، ولا بدُّ أن يُحدِّد لك الموعد والمكان ، بل وموضوع المقابلة وما ستقوله قيها ، ثم لصاحب المقابلة أنْ يُنهيها متى يشاء .

### 

إذن: لا تملك من عناصر هذا اللقاء شيئاً، أما في لمقائك بربك عز وجل - فالأمر على خلاف ذلك ، فربع هو الذي يطلبك ويناديك لتُقبل عليه ، لا مرة واحدة بل خمس مرات كل يوم ، ويسمح لك أن تناجيه بما تحب ، وتطلب منه ما تريد .

ولك أن تنهى أنت المقابلة بقولك : السلام عليكم ، فإنْ أحببتَ أن تطيل اللقاء ، أو أنْ تعتكف في ببت ربك فإنه سبحانه لا يملُ حتى تملُوا ، فهذه \_ إنن \_ ليست عبودية ، بل عزُّ رسيادة .

وما أجملَ ما قاله الشاعر في هذا المعنى (٠):

حَسْبُ نَفْسِي عِزَا بِائِي عَبْدٌ يحتَقِي بِي بِلاَ مُواعِيدُ رَبُّ هُوَ فِي قُدْسُهِ الْأَعْرُ ولكنْ أَنَا ٱلْقِي مِتَى وَلِيْنَ أُحِبِ

ولأن للصلاة هذه المنزلة بين اركان الإسلام لم تُعفرض بالوحى كباقى الأركان ، إنسا قُرضَتْ مباشرة من الله تعالى لنبيه على معين استدعاء ربه للقائه في السماء في رحلة المعراج .

وسبق أنَّ متَّلنا لذلك ـ وقد تعالى المثل الأعلى ـ برئيس العمل الذي يُلقى أوامده بالتليفون ، أو بستأشيدة على ورقة ، فإنَّ تعرَّض لامر هام استدعى الموظف المختص إلى مكتبه ، وأعطاه الأمر مباشرة لأهميته ، كذلك كانت الصلاة ، وكذلك قُرِضَتَّ على سيدنا رسول الشاكليف المناشر .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (آ) ﴾ [الروم] وهنا وقفة : فكيف بعد الإنابة إلى الله والتقوى ، ويعد الامر بإقامة الصلاة يقول ﴿ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (آ) ﴾ [الروم] ؟ وأين الشرك ممّن بُودًى التعاليم على هذا الوجه ؟ قالوا : الشرك المنهى عنه هذا ليس

<sup>(</sup>١) من شعر الشيخ رضى اشعنه .

## النوكة الترفيرا

## 

الإشراك مع الله إلها آخر ، إنما أشعركوا مع الله نية أخرى ، فالإشراك هنا بمعنى الرياء ، والنظر إلى الناس لا إلى الله .

لذلك يقولون : العمل من أجل الناس رياء ، وترفّ العمل من أجل الناس شرك . فالذي يصلى أو يبنى للله مسجداً للشهرة ، وليصمده الناس فهو مراء ، وهو خائب خاسسر ؛ لأن الناس انتقعوا بعمله ولم يُحصلُ هو من عُمله شيئاً .

أما مَنْ يترك العمل خوفاً من الوقوع في الرياء ، فيمستنع عن الركاة مثلاً ، خُوفاً انْ يُتُهم بالرياء ، فهو والعياد بالله مشرك ، لأن الناس ينتفعون بالعمل حتى وإنْ كان رياءً ، لكن إنْ امتنعت عن العمل فلا ينتفع الناس منك بشيء .

قالمعتى : ﴿ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠) ﴾ [الروم] أى : الشرك الشفى وهنو الرياء ؛ لذلك رأينًا سيدنا رسول الله وهو الاستوة للأمة الإيمانية يدعو ربه ويقول « اللهم إنّى استغفرك من كل عمل أردتُ به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك » (١)

قالعمل الإيماني ما كان شخالصاً ، وعلى قَدْر الإخلاص يكون الجزاء ، فمن الناس مَنْ يقعل الصلاح فيوافق شيئاً في نفسه ، كأن يساعده على استقامة الحياة أو على الترفير في النفقات أو غير ذلك ، فيستمر عليه ، لا شائما لمصلحته هو .

وقي هؤلاء يقول تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَىٰ حَرَّفٍ فَإِنْ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن رجب الدنباي قدى كتابه ، جامع العلوم والحكم ، ( من ٢٧ ) من دعاء معرف ابن عبد الله بن الشخير انه كان يقول : « اللهم انمي استقفرك مما تبت إليك منه ، شم عدت ليه ، وأستغفرك مما جملته لك على نفوسي ثم لم آف لك به ، واستغفرك مما زعمت اني اردت به وجبهك فضائط تلبي منه ما قد علمت ، وقد أورده أبن نعيم في حلية الأولياء (٢-٧/٣).

أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنُ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِئْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِوَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسُوانَ الْمُبِينُ ۞ ﴾

وكالتاجر الذي يلتزم الصدق في تجارته ، لا حسباً في الصدق ذاته ، إنما طمعاً في الشهرة والصبيت وكسب المحريد من الزبائن ، ومثل هؤلاء ينالون من الدنيا على قدر سعيهم لها ، ولا يحرمهم الله ثمرة مجهوداتهم ، كما قال سبحانه : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ الآخِرةَ مَن لَهُ فِي حَرِثْهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ الدُنْيَا تُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن نصيب (آ) ﴾

فما أشبه الناس فى نياتهم من الأعمال بركْب يتصدون وجهة واحدة ، لكن لكل منهم غاية يسعى إليها ، فهذا يسعى للطعام أو أكلة شهية ، وهذا يسعى لدرْس علم ينتفع به ، وهذا يسعى لروية من يتب ، وقد عبر الشاعر عن هذا المعنى بقوله :

قَصَدَّتُ بِالرِكْبِ مَنْ آهْوى وقُلْتَ لَهُم مَنْ الْمُولِ وخُدُوا ما حَطَكُم فِيهِ لِكِنْ دَعُدونِي أَلاقِيي مَنْ الرَّمالُـةُ عَيْنِي شَرَاهُ وَرُجْدَانِي يُنَاجِبِهِ

كذلك الحق - تبارك وتعالى - يريد من عبده أنْ يقصده الذاته ، لا خوفا من ناره ، ولا طمعاً في جنته ، وفرق بين أن تنعم بنعمة أش ، وأن تنعم بالنظر إلى الله ، فأنت في الجنة تأكل ، لا عن جوع ولا عن حاجة ، إنما لمجرد التنعم .

لذلك يقول سبحانه عن الشهداء : ﴿ وَلا تَحْسَبَنُ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِلِ اللَّهَ أَمْواتًا بَلْ أَحْبَاءً عِندَ رَبِهِمْ يُرزْقُونَ (11) ﴾ [آل عمدان] فتكفيهم هذه العندية ، وأنْ ينظروا إلى الله سبحانه وتعالى .

## 01/1676)DO+00+00+00+00+0

لذلك تقول رابعة العدوية (" : اللهم إنْ كنتَ تعلم أنَّى أعبدك طمعاً في جنتك فاحرمنى منها ، وإنْ كنتَ تعلم أنى أعبدك خوفاً من نارك فأنخلنى فيها ، لكنى أعبدك لأنك أحقُّ أنْ تُعبد .

ولا شكَّ أن القليل من الناس يخلصون النية ش ، وأن الغالبية يعملون العمل كما اتقق على آية نية ، لا تعنيهم هذه المسالة ، ولا يهتمون بها ، كما قال سبحانه : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثُرُهُم بِاللهُ إِلاَ وَهُم مُشْرَكُونَ (١٠٠٠) ﴾

## ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيكًا كُلُّ حِزْنِ بِمَالَدَيْمِ مُ فَرِحُونَ ۞ ﴾

فرُقسوا دينهم كالركب الذين اختلفت وجمهاتهم ونياتهم ﴿ وَكَانُوا شَيِعًا .. (٣٤) ﴾ [الروم] جمع شيعة ، وهم الجماعة المتعاونة على أمر من الأمور ، خيرا كان أو شرا ، خيرا مثل قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِن شيعته لإنْراهيم (١٠) ﴾

أو شرا مثل : ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيَعًا ... [القصم]

وَهَى آيَةَ اخْدَى : ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَنْعَثَ عَلَيْكُمْ عَدْاَبًا مِن فَوْقَكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيعًا وَيُدَينَ بَعْضَكُم بَأْسَ يَعْضِ .. (حَ) ﴾

<sup>(</sup>۱) هى: رابعة بنت إسماعيل العدرية ، ام الغير ، مولاة آل عليك البصرية ، صالحة مشهورة من الهل البسرة ومولدها بها ، لها أخبار فى العبادة والنسك ، توفيت بالقدس عام ١٣٥ هـ ( الأعلام للزركلي ١٠/٢ ) .

## 00+00+00+00+00+00+0|1817|D

وقوله تعالى : ﴿ كُلُّ حِزْب بِمَا لَفَيْهِمْ فَرِحُونَ ( الروم الما لهم من مكانة يضافون أنْ تهتر كالسلطة الزمنية التى منعت يهود المدينة من الإيمان برسول الله ، مع انهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويعرفون زمانه ، وكماتوا يقيمون بالمدينة ينتظرون ظهوره ، وكل ذلك عندهم في التوراة ، حتى إنهم كانوا يصطدمون بعيدة الاصنام ، فيقولون لهم . لقد أطلُّ زمن نبى يظهر آخر الزمان سنتبعه ، ونقتلكم به قتل عاد وارم ( الله ) .

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرِفُوا كَفَرُوا بِهِ . . (٨٦) ﴾

لماذا ؟ حدفاظاً على سلطتهم الزمنية ، وقد كانوا آهل علم وغنى ومكانة ، فلما بُعث محدمد فلل الغي هذه السلطة ، فلل كلام بعد كلامه في ، أما مَنْ ثبت منهم على دينه الحق ، وعمل بما في التوراة فقد آمن بمحمد كعبد الله بن سلام وغيره من احبار اليهود .

فالسلطة الزمنية هي التي حالت بين الناس وبين الحق الذي يؤمنون به ، وهذه السلطة الزمنية هي التي نراها الآن في هذه الفرق والاحزاب التي يدعى كل منها أنها على الحق وما سواها على الباطل . يقول تعالى : ﴿ وَلُو البُّمَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدُت السَّمْنَا السَّمْنَا أَنَّ وَالْأَرْضُ

وَمَن قِيهِنَّ . . ( 🐨 ) 💮

<sup>(</sup>١) قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو عن قتادة الانصارى عن اشياع منهم قال: لينا والله وفيهم يدني في الانصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصة يعني: ﴿ وَلَمَا جَاءُهُم جَابُ مَن مَن الله صَدَى لَهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ لَمَا عَنْهُم وَكَارًا مِن قُلُ يُستَعْمُونَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُم عَلَيْه اللّهِ عَلَيْه اللّهِ عَلَيْه اللّه عَلَيْه وَحَن المل من قريش والبّعناء كفروا به عاورده ابن كثير في قديش والبّعناء كفروا به عاورده ابن كثير في تقسيره ( ١٩٣٤ ) .

# **○**//27/>**○**

قكل منهم يناطح الآخرين ليعلى مذهبه ، ويظهر هو على الساحة .

بعد ذلك يُبيِّن لنا الحق سبحان أن الذين يكفرون باش ،

أو يتمردون على منهج الله يظلون هكذا أسرى هذه السلطة الزمنية ،

فإنا أصابتهم هزة أو بلاء لا تقوى أسبابهم على دفعه لم يجدوا ملجأ

(لا الله ، فقال سبحانه :

# 

الضر : هو الشيء الذي نتضرر منه ، ولا تستطيبه النفس ، قان اصابهم الضر واسبابهم لا تفي بالخلاص منه ﴿ دَعُوا رَبُّهُم مُنْجِيئَ اللهِ اللهِ

وقلنا : إن ساعة الضعيق والمحنة لا يَكُذب الإنسان نفسه ولا يخدعها ، وسيق أنْ ذكرنا قصة حلاق الصحة الذي كان يحلّ محلّ الطبيب الآن ، فلما أنشئت كليات للطب وخرَّجت أطباء ، وذهب أحدهم إلى قرية الملاق ، فأخذ الملاق يهاجمه ويدَّعي أنه حديث لا خبرة له ، فلما مرض ابنه وأحسَّ بالخطر أخذه خُفية في ظلام الليل ، وذهب به إلى الطبيب ، لماذا ؟ لانه لن يغشَّ نفسه في هذه اللحظة .

 <sup>(</sup>١) ذكر ابن كثير في تفسيره ( ٥٢٢/٤ ) من رواية سنفيان بن عبيبة عن الاسود بن فيس سمع جنديا قبال : أبيطا جبريل على رسول الله الله الله المصدركين : ودَّع محمداً ربَّه ، قائزل الله تعالى : ﴿ وَالتَّشْخُي ١٠ رَاللِّهِ إِذَا سَجْنَ ٢) مَا وَدُعك ربَّكَ وَمَا قَلَى ٢٠) [الضحي] .

## ميورة الزوجز

## 

﴿ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مَنْهُم مِرْبَهِمْ يُشْرِكُونَ (٣) ﴾ [الدوم] أي : يعودون إلى ما كانوا عليه من الشرك بالله .

وحين نتأمل هذه المسألة نجد أن القرآن عرضها مرة بصيفة الإقراد ، فقال : ﴿ وَإِذَا مِنَّ الإِنسَانَ ضُوُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِينًا . (١٠) ﴾ [الزمر] وقال : ﴿ وَإِذَا مَنَّ الإِنسَانَ الصَّرُّ دَعَانَا لَجَنِّهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمًا كَشَفَّ . ( (١) ﴾ [يوس] كشفنا عنه ضُرُهُ مَرَّ كَأَن لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرَّ مَسْهُ . . (١) ﴾ [يوس]

لكن الكلام عن الإنسان المفرد لا يكفى لإثبات الظاهرة ؛ لأن الإنسان الواحد يمكن أن يستذل أمام ربه ، ويعود إليه بعد أن تجراً على معصيته ، يكون ذلك بينه وبين نفسه ، فلا يفضح نفسه أماد الناس ، فأراد سبحانه أن يشبت هذه المسالة عند الناس جميعا ؛ ليفضح بعضهم بعضا ، فذكر هنا ﴿ وإذا مَن النَّاسُ ضُرِّ دَعوا ربَّهُم منينَ إلَيْه . . (٣) ﴾ [الردم]

وَفِي آيَةَ أَخْرَى : ﴿ فَإِذَا رَكُبُوا فِي الْفُلُكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّذِينَ فَلَمَّا نَجُاهُمْ إِلَى الْبُرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (مَنَ ﴾

فجاء بصيغة الجمع ليفضح الكافرين بعضهم أمام بعض ، وقد يكون في مؤلاء الداعين من كان يُؤلبهم على الله ، ويصرفهم عن الإيمان به ، وها هو الآن يدعو ويتضرع ، وحين يُفتضح أمرهم يكون ذلك أدعى لاستقامتهم وادعى ألاً يتكبر أحد على أحد .

لذلك قلنا في ميزات الصلاة أنها تُسوَّى بين الناس ، فيجلس الرجل العادى يجوار من لم يكُن يُؤمَل أن يجلس بجواره ، ويجده خاضعاً معه مطاوعاً للإمام .. الخ ففي الصلاة ، الجميع سواء ، والجميع منتفع يهذه المساواة ، آخذ منها عبرة ، فلا يتكبر بعدها أحد على أحد .

## شِيُولَةُ التَّرِيمِينَ

## 

ونقف هنا عند ﴿ مَع مَ .. ( الدرم] وهو اللمس المخفيف ، قالمعنى مستَّهم اليسير من الضر ، ومع ذلك ضاقتُ أسبابهم عن دفعه ، وضَبُوا يطلبون الغَرُّث .

وكلمة ﴿أَذَاقُهُم .. (T) ﴾ [الروم] الذوق حاسة من حواس الإنسان يُحسُ بهما الطعام عند مروره على منطقة معينة في اللسان ، فعإذا ما تحاور الطعام هذه المنطقة لا يشعر الإنسان بطعمه .

إِذَن : فَلَذَّة الطعام مقصورة على هذه المنطقة في القم ، والتذوق أقوى انفعالات النفس في استقبال المذاق ؛ لذلك يقولون في الأمثال (اللي يفوت من اللسان بقى نتان ) ،

وتأمل ، كيف استعمل الحق سبصانه الإذاقة في مجال العذاب حين خصرب لنا هذا المثل : ﴿ وَصَرَبُ اللّهُ مَثَلاً قُرْيَةٌ كَانَتْ آمَنَةً مُّطْمِئَةً يَأْتِهَا رِزْقُهَا رَغَدُ اللّهُ لِلّهَ مَن كُلِّ مَكَانُ فَكَفَرَتْ بِأَنْهُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِلْاَسَ الْجُوعِ وَالْخَرْفُ بِمَا كَانُوا يَصَنّعُونَ (١٠٠٠) ﴾

فذكر الإذاقة مع أن اللباس يستوعب الجسم كله ، وكذلك الجوع والخوف ، قكل منهما إحساس يستولى على الإنسان كله ، ومع ذلك قال ﴿ فَأَذَافَهَا .. ( الله ﴿ النمل الإذاقة أقوى أنواع الإدراك .

وكلمة ﴿مَنْهُ .. (T) ﴾ [الروم] أي : من ألله تعالى ، يعنى بلا السباب , أو ﴿أَذَافَهُم مِنْهُ . (T) ﴾ [الروم] أي : بدّل الضور برحمة ، وخلّصهم من الضّر برحمة . كما أن الإذافة وإنْ دلّت على الانفعال الشديد المستقبل ، فإنها أيضاً ندلً على المتناول الخفيف بأطف ، كما

 <sup>(</sup>١) رُخد العيش . اتسع وطاب . وقوله · ﴿ وَكُلا مِهَا رَغَمْنَا حَبَّثُ شَنْمًا . . (٣٠) ﴾ [المبقرة] اى ·
 اكملاً طهياً موسعًا عليكم فيه . [ القاموس القويم (٢٦٩/١ ] .

## 

تقول : ذَقْتُ الطعام . أو تنقبول : وأشما ذَقْتُ لفلان طعاماً يعنى : ما أكلتُ عنده من باب أولى .

لذلك الحق سبحانه وتعالى عبس عن الرحمة همنا بالإذاقة ؛ لأن رحمة الدنيا لا تستوعب كل رحمة الله ، فانقليل منها في الدنيا ، وجُلُها في الأخرة .

وثلحظ فى قدوله تعالى : ﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم بِرَبِهِمْ يُشُرِكُونَ (٣٣) ﴾ [الروم] ، أما فى الآية الآخرى : ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِى الْفَلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمًا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرْ إِذَا هُمْ يُشُرِكُونَ (٣٠٠) ﴾

فلمانا قسال في الأولى ﴿إِذَا فَدِيقٌ مِنْهُم .. ( (T) ﴾ [الروم] وفي الأخرى : ﴿إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (5) ﴾ [النكبوت] فلم يستثن منهم آحداً ؟

قسالوا : لأن الآية الأولى تتكلم عن الذين دُعَسوا الله في البَسر ، و والناس في البر عادة ما يكونون مختلفين ، فيهم الصالح والطالح ، والمطيع والعاصى ، فهم مختلفون في رد الفعل ، فالمؤمنون لما عاينوا النجاة ورحمة الله قالوا : الحمد لله الذي نجانا ، أما المشركون فعادوا إلى كُفْرهم وعنادهم .

أما الآية الأخبرى فتتكلم عن الذين دُعَوا الله في البصر ، وعادة ما نبرى الذين يركبون البصر على شاكلة واحدة ، وهم لا يركبونه كوسيلة للسفر ، إنما للترف ، كما نرى البعض يتخذ لنفسه يختا مثلا أو عوَّامة يجمع فيها أتباعه ومَنْ هم على شاكلته ، ولا بدُّ أنهم يجتمعون على شيء يحبونه ، فهم على مذهب واحد ، وطريقة واحدة ، وسلوك واحد .

إذن : ما دام هؤلاء كانوا في البحر قبلا بدُّ أنهم كانوا مجرمين

## 01121120+00+00+00+00+00+0

عتاة ، وكانرا سواسية في الشرك وفي التخلّي عن الله ، بمجرد أنْ أَعْنِوا الخطر ، لذلك استخدم الاسلوب هنا ﴿إِذَا مُرْ اللهِ اللهُ وَاستخدمه في آية أخرى ﴿إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ٢٠٠) ﴾ [العنكبوت] فيعد أنْ أنجاهم الله أسرعوا العودة إلى ما كانوا عليه من الشرك .

فقى هذه الآية الحق سبحانه يُبين لنا حقيقة الإنسان ، ومدى حرصه على جُلْب الخير لنقسه ، فإنْ كان الخير البذي أعده الله له يُبطره ويُطفيه كما قال سبحانه ﴿كُلاّ إِنْ الإنسَانَ لَبَطْعَيْ ` آنَ أَنْ رَاهُ استَعْنَىٰ ` ﴾ [العلق]

فرانه لا مناص له من أن يرجع إلى ربه حدين ينفض الله عنه كل اسباب الخير ، ويهدده في نفسه وفي ذاته التي لم تنتفع بآيات الله في الكون ، فتظل في حضائة الله ، فدياتي له بالضر الذي ينفض عنه كل أسباب البطر والاستعلاء .

ولكنه لا يسلم نقسه للضر الذي يهلكه ، بل عندها يتنب أن له رباً يلجأ إليه ، ولا يجد مقرعاً في الكون إلا هو ؛ لانه يعلم جيداً أن الذين أخذوه من الله فآمن بهم وكفر بالله لن ينفعوه بشيء ؛ لانه عبد من دون الله الهة لا تضر ولا تنفع .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلِّ مَن تَدُعُونَ إِلاَّ إِبَّاهُ .. ﴿ \* \* \* } [الإسراء] فهؤلاء الذين تدعونهم لا يعرفون طريقكم ، وإنْ عرفوا لا يملكون أنَّ يصلوا إليكم ، أما أنا فربكم الأعلم بكم ، والقادر على إغاثتكم ، وإنزال الرحمة بكم .

إذن : فهـ وقت الرخاء ، أما فى وقت الرخاء ، أما فى وقت الرخاء ، أما فى وقت الضيق والكرب فلن يخدع أحدهم نفسه ، ولن يغشّها لن يقول : يا هُبُلُ لا يسـمه ولا يجيبه ، فلا ينقعه الآن ،

## 

ولا ينجيه إلا الإله الحق ، فقد الجاتُّه الضرورة أن يعترف به ويدعوه .

ثم يقول الحق صبحانه:

## ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَاءَ الْيَنَهُمُ مُنْتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ كَالْمُونَ فَالْمُونَ

يتبادر إلى الذعن أن اللام في ﴿لِكُفُرُوا .. ﴿ إِلَى الدوم] لام التعليل ، أو لام السحبيبة التي يكون ما بعدها سببا لما قبلها ، كما تقول : ذاكر لتنجع ، وكذلك في الشرط والجواب : إنْ تذاكر تنجع فعلة المذاكرة النجاح .

فهل يستقيم المعنى هنا على هنا القهم ؟ وهل نجاهم الله وأذاقهم الرحمة ليكفروا به ؟

نقول: ليس الشرط سبباً في مجىء الجواب كما يفهم السطحيون في اللغة ، بل الجواب هو السبب في الشرط ، لكنهم لم يُعرفوا بين سبب دافع وسبب واقع ، فالتلميذ يذاكر لأن النجاح ورد بباله ، وتراءت له آثاره الطبعة أولاً فدفعت للمذاكرة .

إذن : فالجواب سبب في الشرط أي : سبب دافع إليه ، فإذا أردتُ أن يكون واقعاً فقدّم الشرط ليجيء الجواب .

وكما تقول: ركبتُ السيارة لأذهب إلى الأسكندرية ، فركوب السيارة ليس سبب ذهابك للأسكندرية ! لأنك أردْتَ أولاً الذهاب فركبتَ السيارة ، فلما ركبتها وصلتَ بالفعل . إذن : نقول : الشرط سبب للجواب دافعاً يدفع إليه ، والجواب سبب للشرط واقعاً .

قهنا نجاهم الله من الكرب ، وآذاقهم رحمته لا ليكفروا به ، إنما ليبين لهم أنه لا مفنزع لهم إلا إليه ، فيتمسكون به سبحانه ، فيؤمن منهم الكافر ، ويزداد مؤمتهم إيمانا ، لكن جاء رد الفعل منهم على خلاف ذلك ، لقد كفروا بالله ؛ لذلك يسمون هذه اللام لام العاقبة أى : أن كفرهم عاقبة النجاة والرحمة .

ومثال ذلك \_ وش المثل الأعلى \_ لو ضممت طفلاً مسكيناً إلى حضائتك وربيته أحسن تربية ، فلما شبّ وكبر تنكّر لك ، واعتدى عليك ، فقلت للناس : ربيته ليعتدى على ، والمعنى : ربيته ليحترمنى ويحبنى ، لكن جاءت النتيجة والعاقبة خلاف ذلك ، وهذا يدل على فساد التقدير عند الفاعل الذي ربيّى ، وعلى لُومٌ وقساد طبع الذي

فالأسلوب هنا ﴿لَيَكُفُرُوا .. (ثَ) ﴾ [الروم] يحمل معنى التقريع ؛ لأن ما بعد لام العاقبة ليس هو العلة الحقيقية لما قبلها ، إنما العلة الحقيقية لما قبلها هو المقابل لما بعد اللام : أذاقهم الرحمة ، ونجاهم ليؤمنوا ، أو ليزدادوا إيمانا ، فما كان منهم إلا أنْ كفروا .

ولهذه المسالة نظائر كثيرة في القرآن ، كثوله تعالى في قصة موسى : ﴿ فَائْتَقَطُهُ آلُ فُوْعَوْنُ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُواْ وَحَوْنًا . . (٨) ﴾ [القسس]

ومعلوم أنهم التقطوه ليكون لهم قُرَّة عين ، ولو كانوا يعلمون هذه العالمبة لأغرقوه أو قلوه كما قلوا غيره من أطفال بنى إسرائيل ، وكما يقولون في الأمثال (بيربي خنَّاقه ) .

فهنا دليل على غفلة الملتقط، وعلى غبائه أيضاً، فكيف وهو يُقتُل الأولاد في همذا الوقت بالذات لا يشكُ في ولد جاء في تابوت مُلْقى في البصر ؟ أليس في هذا دلالة على أن أهله يريدون نجاته من

## 

القتل ؟ لكن كلما قال سبحانه : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ<sup>(٢)</sup> بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْهِ .. ( عَنَهُ ﴾

فأنت تُقتَّل فى الأطفال لرؤيا أخبرك بها العرافون ، فسيأتى منَّ تخاف منه إلى بابك ، وستأخذه وتُربيه فى حضنك ، وسيكون زوال مُلكك على يديه ، فلا تظن أنك تمكر على الله .

والقصة تدل على خيية فرعون وخيية العراضين ، فإذا كنتَ قد صدَّقْتَ العرافين فيما أخبروك به قما جدوى قَتْل الأطفال ، وأنت لن تدرك مَنْ سيكون زوال ملْكك على يديه ولن تتمكن منه ؟ فلماذا تحتاط إذن ؟

لذلك يجب أن يكون تفكير البشر في إطار أن فوق البشر رباً ، والرب يكلف العدو ليأتى بعدو له ليقضى عليه ، وهو سبحانه خير الملكرين ، والمكر الحق أن يكون خُفية بحيث لا يشعر به الممكور به .

وقد وصل بنا الحال في القرن العشرين أن نقول: الصراحة مكر القسرن العبشدين. يعنى: مَنْ أراد أنْ يمكر فليقُل الحتق وليكُنْ صريحاً؛ لأننا أصبحنا في زمن قلَّتْ فيه الصداحة وقول المق ، لدرجة أنك حين تُحدُّث الناس بالحق يشكُون قيك ، ويستبعدون أن يكون قولك هو الحق ، كالذي قال لجماعة يطلبونه ليقبتلوه: أنا ساذهب إلى المكان الفلاني في الوقت الفلاني فقالوا: إنه يُضلّلنا ويمكر بنا رغم أنه صادق فيما أخبرهم به .

ويعد أنْ تربِّي موسى \_ عليه السلام \_ في بيت قرعون ، ثم كلُّفه

 <sup>(</sup>١) أي . أن الله يعلك أن يصرف قلب الإنسان ويُعيّن نيته كما يريد ، فالمره لا يطله قلبه وإنما
 الته هو الذي يعلكه . [ القاموس القويم ١٧٩/١ ] .

ريه بالرسالة ، وذهب إلى قرعـون يدعوه إلى الله قال له : ﴿ أَلُمْ نُرَبُكُ فينا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

نعم ربِّيتني وليداً ، لكن الذي ربَّاني وربَّاك هو الذي بعثني إليك ، فأنا أبرٌ المربى الأعلى قبل أنْ أبرٌ بك ، وفي هذا إشارة إلى أن عناية الشهى الأصل في تربية مَنْ تحب ، فإياك أنْ تقول : ربُّيتُ ولدي حتى صار كذا وكذا ، بل عليك بالأخْذ بأسباب التربية ، وتترك المربَّى الأعلى هو الذي يُربَّى على المقيقة .

وهذا المعنى قطن إليه الشاعر ، فقال :

إِذَا لُمْ تُصادِفٌ في بِنَيكَ عَنَايةً فَقَدُّ كَذَبَ الرَّاجِي وَخَابَ المؤملُ عَنَاية فَقَدُ كَذَبَ الرَّاجِي وَخَابَ المؤملُ عَمْرسَي الذي ربَّاهُ فَرَّعَونُ مُرسَلَ عَنَايةً وَمُوسَى الذي ربَّاهُ فَرَّعَونُ مُرسَلَ

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَتَمَنُّوا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ۚ آلَ الْهِرِمِ اللَّهِ كَفَر لِيسَمِّعَ بِكَفْرهُ مَا لللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

لكنه متاع الحياة الدنيا وصناع الدنيا قليل ؟ لأن الدنيا بالنسبة لك مدة بقائك فيها غلا تقُلُ إنها مصندة من آدم إلى قيام الساعة ، فهذا العمر الطويل لا يعنيك في شيء ، الذي يعنيك عمرك أنت .

ومهما كان عمر الإنسان في الدنيا فيهو قصير وتمتّعه بها قليل ، ثم إن هذا العمر القصير مظنون غير متيقن ، فريما داهمك الموت في أيّ لحظة ، ومَنْ مات قامت قيامته (أ) .

<sup>(</sup>۱) رواه الدیلمی فی حسنده (۱۱۱۷) عن اسن رفحه بانظ : « إنا صات احدكم فقد قامت قیامت » وقال العجلونی فی كشف الففاء ( ۲۹۱۸ ) : » رُوی عن انس : اكثروا ذكر العوت فراتكم إن ذكرت وه فی غنی كثره علیكم ، وإن ذكرتموه فی ضبق وسمه علیكم » العوت الفیامة ، إذا مات احدكم فقد قامت قیامته ، بری عالمه من خیر وشر » .

## 00+00+00+00+00+00+011ETT

لذلك أبهم الحق - سبحانه وتعالى - الموت ، ونثر أزمانه فى الخَلْق : فسهذا يصوت قبل أن يولد ، وهذا يسموت طفلاً ، وهذا يسموت شاباً .. للخ وإبهام الموت سبياً وموعداً ومكاناً هو عَدِنْ البيان ! لأنه اصبح شاخصاً أمام كل مناً ينتظره فى أي لحظة ، فيستعد له .

ونلحظ هنا أن الاسلوب القرآني عطف فعل الأمر ﴿ فَتَمَنَّعُوا.. (3) ﴾ [الروم] على الفعل المضارع ﴿ لَيَكْفُرُوا.. (3) ﴾ [الروم] ، وفي موضع آخر قال سيحانه : ﴿ لَيَكْفُرُوا بِمَا آنَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُوا .. (3) ﴾ [العنكبوت] فجعل التمنَّعُ ليس خاضعاً لفعل الأمر ، إنما للعلة ، ليكفروا وليتمثعوا .

لذلك اختلفوا حـول هذه اللام . أهي للأمر أم للتعليل ، ﴿فُسُوفُ تُعْلَمُونُ اللهِ الدوم] وهذه جاءتُ معطوفة على ﴿لِيَحْفُرُوا . . . ( ( ) ﴾ [العنكبوت] فكأنه قال : اكمفروا وشتعوا ، لكن مستعلمون عاقبة ذلك .

والذى جعلهم يقولون عن اللام هنا لام التعليل أنها مكسورة ، أما لام الأمر فساكنة ، فلما رأوا اللام مكسورة قالوا لام التعليل ، أما الذى قهم المعنى منهم فقال : ما دام السياق عطف فعل الأمر فتمتعوا على المضارع المتصل باللام ، فاللام للأمر أيضاً ، لأنه عطف عليها فعل الأمر ، وهو هنا للتهديد .

لكن ، لماذا كُسرَتْ والقاعدة أنها ساكنة ؟ قال أحد النصاة : لام الامر ساكنة ، ويجرَز أنْ تُكُسر ، واستشهد بهذه الآية ﴿ لِيَحْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ وَلِيَسْتُمُوا .. (٢٦ ﴾

ونقول لمن يقول . إنها لام التعليل : إذا سمعت لام التعليل فاعلم أنها تعنى لام العاقبة ؛ لأن الكفر والتمتّع لم يكُنُّ سبباً في إذاقة الرحمة .

ويا مَنْ تقول لام الأمر سيقولون لك : لماذا كُسرت ؟ وفي القرآن شواهد كثيرة تدل على أنها قد تُكسر ، واقرأ قوله يَعالى : ﴿ وَأَذَٰكَ فِي

النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُولُهُ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجَ عَمِيقِ ( ٢٠٠ ) لِيَّ فَاللهِ هِنَا مَكَسُورَةٌ لأنها لام النَّهُ فَا مَكسُورَةٌ لأنها لام التحليل .

ثم قال بعدها : ﴿ لُمُ لَيُقَضُوا تَفَنَهُمْ وَلَيُوفُوا نُذُورُهُمْ وَلَيَطُونُوا بِالْبَيْتِ الْعَبِقِ ۞ ﴾ [المع:] فاللام سُكُنَتُ لانها لام الامر .

وفى آية الحدى جُمعت السلامان : ﴿ لِبُنفِقَ ذُو سَعَة مِن سَعَتِهِ .. (٧) ﴾ [الطلاق] فجاءت لام الامر مكسورة ؛ لأنها فى أول الجملة ، ولا يُبتدأ فى اللغة بساكن ، فحُرِّكت بالكسر للتخلص من السكون ، ثم يقول سبطانه : ﴿ وَمَن قُدرَ عَلْهُ وِزْقُهُ فَلَيْفِقُ مِمًا آتَاهُ اللهُ .. (٧) ﴾ الطلاق] فجاءت لام الأمر ساكنة ؛ لأنها واقعة فى وسط الكلام ..

لذلك يجب أن يتنبه إلى هذه المسألة كتّاب المصحف ، وأن يعلموا أن كلام الله غالب ، فقد فات أصحاب رسم المصحف أنه مبني من أوله إلى آخره على الوصل ، حتى في آخر آيات سورة الناس وأول الفاتحة نقول في الذي يُوسُوسُ في صلور النّاسِ مِنَ الجِنّةِ والنّاسِ بسلم الله الرّحمن الرّحيم ... ﴾ .

فَآخِدُ القرآن موصول باوله ، حتى لا ينتهى أبداً ، وعليه فللا ترسم ﴿ لِنُفَقُ ذُو سَعَةً مِن سَعِتُهِ . ( عَلَي ﴾ [الطلاق] بالكسر ، إنسا بالسكون ، لأنها موصولة بما قبلها .

وكلمة ﴿فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى التَرَاخَى واستَيعاب كل المستقبل ، سواء أكان قريبا أم بعيناً ، فهى لحقياط لمن سيموت بعد الخطاب مباشرة ، أو سيموت بعده بوقت طويل .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ أَمَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَ بَتَكُلَّمُ اللهِ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَ بَتَكُلَّمُ اللهِ يَشْرِيكُونَ عَلَيْهِ

كلمة (أم) لا تأتى بداية ؛ لأنها أداة تغيد التخيير بين أمرين ، كما تقول : أجاء زيد أم عمرو ؟ أملا بد أن تأتى بين متقابلين ، والتقدير : أمّمُ اتبعوا أهواءهم ، أم عندهم كتاب أنزل إليهم قهر حجة لهم على الشرك ؟ وحديث إنهم لم ينزل عليهم كتاب يكون حُجّة لهم فلم يبنق إلا الاختيار الآخر أنهم اتبعوا أهواءهم .

والفعل ﴿ أَنزَلْنَا .. ( الله و الدوم الإنزال يقتضى عُلُو المنزَّل منه ، وأن المنزَّلَ عليه أدْنى ، فسالإنزال من عُلُو الربوبية إلى نُلُ العبودية . ونحن لم نَرَ الإنزال ، إنسا الذي تلقَّى القرآن أول مدرة وباشر الوحي هو الذي رآه وأخبرنا به .

والأصل في الإنزال أن يكون من الله تعالى ، وحين ينزل الله علينا إنما ليعطينا سبحانه شيئا من هذا العلّو ، سحاء أكان العلّو معنويا ؛ لأن الله سبحانه ليس له مكان ، أم عُلُوا حسّيا كما في ﴿وَأَنوَلْنَا اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِنْ اللهِ مِ

والسلطان : من التسلُّط ، وهي تدلُّ على القوة ، سواء اكانت قوة الحسجة والبرهان فهو قوي عليك ، الحسجة والبرهان فهو قوي عليك ، أو قوة قهر وإجبار كمن يُرغمك على قدمل شيء وأنت كاره ، أما سلطان الحجة فتفعل وأنت راضٍ ومقتنع .

وإذا استقرانها كلمة سلطان نجيد أن الله تعالى عارضها لذا في

موقف إبليس فى الآخرة ، حين يتبرا من الذين اتبعوه : ﴿ وَمَا كَانَ لِى عَلَيْكُمْ مِن سُلُطَان إِلاَّ أَن دَعَوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِى فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم.. (آ) ﴾ أَنفُسَكُم.. (آ) ﴾

أى : لم يكُنْ لى عليكم سلطان حجة وإقناع أستحوذ به على قلوبكم ، ولم يكُنْ لى عليكم سلطان قهور ، فاقتهر به قوالبكم ، والحقيقة أنكم كنتم ( على تشويرة ) صجرد أنَّ دعوتكُم جئتم مُسرعين ، والمعتم مختارين .

وهذا المعتى يُفسِّر لنا شيئاً في القرآن خاض الناس فيه طويلاً \_ عن خُبِّث نية أو عن صدق ثية \_ هذا في قوله تعالى مرة لإبليس ﴿ مَا مَنْفُكُ أَن نُسْجُدُ .. ( عَنَ ﴾ [ص] ومرة أخرى : ﴿ مَا مَنْفَكُ أَلاَ تَسْجُدُ .. [الإعراف]

قالاولى تدل على سلَّطان القهر ، كانك كنتَ تريد أنَّ تسجد فجاء مَنَّ منعك قبهراً عن السجود ، والاخرى تدل على سلطان الحجة والإقناع ، فلم تسجد وأنت راض ومقتنع بعدم السجود (١)

وقوله تعالى : ﴿ فَهُو يَتَكَلُّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ۞ ﴾ [الدوم] أى : ينطق بما كانوا به يشركون ، يقول : اعملوا كذا وكذا ، فجاء هذا على وَثْق هواهم .

<sup>(</sup>١) تال الإمام آبو يحتبى زكريا الانصاري في كتابه ، فتح الرحمن بكشف ما يلتبين في القرآن ، ( ص ١٢٧ ) طبعة دار الصابوني ، قوله وَالْاِ تَسجُد .. (٣) إه [الامراف] قال القرآن ، ( ص ١٢٧ ) طبعة دار الصابوني ، قوله وَالْا تُحَالَى .. (٣) إه [الدديد] وقال ذلك بزيادة ، ( ص ١٠ حمد الحي تحديد عندي النفي في ، متحك » . و ص منحك » . و التحديد المنحين ، منحك ، و منحك ، وهي على الثاني ليست زائدة في المعنى » .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ وَإِذَاۤ أَذَقَنَكَ ٱلنَّاسَ رَمَّةً فَرِخُواْ بِمَّاۤ وَإِن تُصِبَّهُمُ مُ سَيِّنَةُ لُونَ شَاكُونَ شَاكُونَ اللهِ مَا مَنْ اللهِ اللهُ مَا يَتَنَاهُ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اللهِ اللهُ مَا يَتَنَاهُ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَا يَتَنَاهُ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اللهِ اللهُ ا

جميل أن يفرح الناس ، وأن يستبشروا برحمة الله ، لكن ما لهم إذا أصابتهم سيئة بما قدّمت أيديهم يقنطون ؟ فمعجرى الرحمة هو مجرى السيئة ، لكنهم فرحوا في الأولى لانها نافعة في نظرهم ، وقنطوا في الأخرى ؛ لانها غير ناقعة في نظرهم ، وكان عليهم أن يعلموا أن هذه وتك من الله ، وأن له سبحانه حكمة في الرحمة وحكمة في المصيعة أنضاً .

إنن : أنتم نظرتم إلى شيء وغفاتم عن شيء ، نظرتُم إلى ما وُجد من الرحمة وما وُجد من الرحمة وما وُجد من المصيبة ، ولم تنظروا إلى مَنْ أوجد الرحمة ، ومَنْ أوجد المصيبة ، ولو ربطتم وجود الرحمة أو المصيبة بمَنْ فعلها لَعلمتُم أن حكيم في هذه وفي تلك ، فآفة الناس أنْ يقصلوا بين الأقدار ومُقدَّرها ، إذن : ينبغي ألاً تضطوا إلى ذات الواقع ، إنما إلى مَنْ أوقع هذا الواقع .

فلو دخل عليك ولدك يبكى : لأن شخصا ضربه ، فاول شى، دُبادر به : مَنْ فعل بك هذا ؟ فإنْ قال لك : فلان تقول : نعم إنه يكرهنا ويريد إيذاءنا .. الخ فإنْ قال لك : عمى ضربني فإنك تقول : لا بُدُ أنك فعلتُ شيئًا أغضيه ، أو أخطأتُ في شيء فعاقبك عليه .

إذْن : لم تنظر إلى الواقع فى ذاته ، إنما ربطت بينه وبين مَنْ أوقعه ، فإنْ كان من أوقعه ، فإنْ كان من العدو فلا بُدُ أنه بريد شراً ، وإنْ كان من الحبيب فلا بُدُ أنه بريد بك خيراً .

## 

وهكذا يتبغي أن نربط بين الموجود ومن أوجده ، فإن كان الذي أوجد الواقع رب في الرحمة ، أوجد الواقع رب في فيحب أن تتأمل الحكمة ، ولن نتحدث عن الرحمة ، لأن النقع ظاهر فيها للجميع ، لكن تعال نسأل عن المحصيبة التي تُحزن الناس ، فيقنطوا ويياسوا بسببها .

ونقول دل نظرت إلى مَنْ آنزلها بك لارتاح بالك ، واطمانتُ نفسك ، فالمصابة تعنى الشيء الذي يصيبك ، خيرا كان أم شرا ، ألا ترى قوله تعالى : ﴿ مَا أَصَابِكَ مِنْ حُسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابِكَ مِن سَيِّنَةً فَمِن اللَّهِ وَمَا أَصَابِكَ مِن سَيَّةً فَمِن اللَّهِ وَمَا أَصَابِكَ مِن سَيَّةً

قالمصبية لا تُذَمُّ فى ذاتها ، إنما بالنتيجة منها ، وكلمة أصاب فى الحسنة وفى السيئة تدلُّ على أن سهمها أطلق عليك ، وعمرها مقدار وصولها إليك ، فهى لا بدُّ صائبتك ، لن تتخلف عنك أبدا ، ولن تُخطئك ؛ لأن الذى أطلقها إله ورب حكيم ، فإنَّ كانت حسنة فسوف تأتيك فلا تُتعب نقسك ، ولا تُزاحم الناس عليها ، وإنْ كانت مصيبة فإياك أنْ تقول : أحتاط لها لادفعها عن نفسى ، لأنه لا مهربَ لك منها .

ثم لماذا تقنط وتيأس إنْ أصابتُك مصيبة ؟ لماذا لا تنتظر وتتأمل ، لعل لها حكمة ، ولعل من ورائها خيراً لا تعلمه الآن ، وربما كانت ضائفة سوف يكون لها فرج قريب.

الم تقرآ : ﴿ وَعُسَىٰ أَن تَكُرُهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعُسَىٰ أَن تُحبُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لِّكُمْ . . (٢٠٠٤) ﴾

أتذكرون حادث عمارة الموت وقد طردوا منها البواب وأسرته ، وجعلوا منها قضية في المحكمة ، وبعد أن انهارت العمارة ، وتبيّن للبواب وأسرته أن ما ظنوه شراً ومصيبة كان هو عَيْن النبر .

## ميورة الزومزا

### 

إِذْنَ : لا تقنط من ضُرِّ أصابك ، واعلم أن الذى أجراه عليك ربك ، وأن له حكمة فانتظر حتى تتكشف لك ، ولا يقنط إلا مَنْ ليس له ربِّ يلجأ إليه .

ثم تعالَ نناقشك في المصيبة التي قَنَط من أجلها : ألكَ دَخْلٌ فيها كالتأميذ الذي أهمل فيها ؟ أم ليس لك دَخْلُ ؟ إنْ كان لك دَخْلُ فيها كالتأميذ الذي أهمل دروسه فرسب في الاستحال ، فعليك أن تستقبل هذه المصيبة بالرُضا ، فالرسوب يُعدِّل لك خطأك ، ويلفتك إلى ما كان منك من إهمال حتى تتدارك الأمر وتجتهد .

فإنَّ كانت المصيبة لا دَخْلَ لك قديها ، كالذى ذاكر واجتهد ، ومع ذلك لم يُوفَق لمصرض ألمَّ به ليلة الامتصان ، أو لعارض عصرض له ، نقول : إياك أنْ تقصل المصيبة عن مُجريها وقاعلها ، بل تأمَّل ما يعقبها من الخير ، ولا تقصل المصيبة عن مُجريها عليك ولا تقنط .

وابحث عن حكمة ربك من إنزال هذه المصيبة بك ، كالام التى تقول لابنها : يا بُنى أنت دائماً متقوق والناس تحسدك على تقوقك ، فلعل رسوبك يصرف عنك حسدهم ، ويتجيك من أعينهم ، فيكفوا عنك .

وحينما يأتى أبوه يقول له : يا بنى هُوِّن عليك ، قلعلُك إنَّ نجحت هذا العام لم تحصل على المجموع الذي تريده ، وهذه فرصة لتتقوى وتحصل على مجموع أعلى ، إذن : لن تُعدم من وراء المصيبة نفعا ، لأن ربك قيوم ، لا يريد لك إلا الخير .

لذلك حين تستقرىء الأحداث تجد أناساً فُضحوا وأحدوا بما لم يفعلوا ، وذهبوا ضحية شاهد زور ، أو قاض حكم عن هوى .. إلخ لكن لأن ربك قيوم لا يغفل يُعرض هذا المظلوم ويقول له : لقد أصبح

## 

لك نقطة عمندى في حمسايك ، فمانت اتّهمْتَ ظلماً ، فلك عندى إذا ارتكبتَ جريمة أنْ أنجيك منها فلا تُعاقب بها ، وأنت يا من عَمنيْتَ على العدالة ، وشهدتَ زوراً ، أو : آخذت ما ليس لك ، أو أفلتُ من العقاب فسوف أوقعك في جريمة لم تفعلها .

إذن: القنوط عند المصيبة لا محلً له ، ولو ربطت المصيبة بمجدريها لعلمت أنه حكيم ، ولا بُدُ أَنْ تكون له حكمة قد تغيب عنك الآن ، لكن إذا أدرت المسالة في نفسك ، فسوف تصل إلى هذه الحكمة .

وحين تنظر إلى اسلوب الآية نجد قميه مفارقات عديدة ، قمقى الكلام عن الرحمة قال ﴿ وَإِذَا أَذْقُنَا النَّاسُ رَحْمَةُ فَرِحُوا بِهَا . . ( ] ﴾ [الروم] فاستخدم أداة الشرط ( إنا ) .

اما في المصيبة فقال ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيَّةٌ بِمَا قَلَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقَنَّطُونَ ﴿ إِنْ ) ، فلماذا عدلَ عن يَقَنَّطُونَ ﴿ إِنْ ) ، فلماذا عدلَ عن رتابة الاسلوب من إنا إلى إن ؟

قالوا : حين تقارن بين النعم وبين المصائب التي تنزل بالإنسان في دنياه تجد أن النعم كثيرة والمصائب قليلة ، قنعم الله متوالية عليك في كل وقت لا تُعدُ ولا تحصى ، أمّا الصصائب فربما تُعدُ على الأصابم .

لذلك استخدم مع النعم (إذا) الدالة على التحقيق ، ومع المصيبة استخدم (إنْ) الدالة على الشك ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللّٰهِ وَالْفَتَحِ (آ﴾ [النصر] فاستعمل إذا الانها تدلُّ على التحقيق وتُرجَّع حدوث النصر ، وقال سبحانه : ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ استجارِكَ فَأَجِرُهُ . ( ) ﴾ [التوبة]

## 00+00+00+00+00+00

كما تلحظ في أسلوب الآية أنها لم تذكر السبب في إذاقة الرحمة ، إنما ذكرتُ سبب المصيبة ﴿ بِمَا قَدْمَتُ أَيْدِيهِمْ .. (٢٦) ﴾ [الرحم] ليدلُ على عمله تعالى في إنزال المصبية ، وتفضلُه في إذاقة الرحمة ؛ لأن الرحمة من الله والتعم فضل من الله .

لكن في المصيبة قال ﴿ مِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ .. ( ] ﴾ [الروم] فذكر العلَّة حتى لا يظن أحد أن الله تعالى يُجرى المصيبة على عبده ظلماً ، بل بما قدَّمَتُ يداه ، فالمسالة محكومة بالعدل الإلهى .

وبين الفضل والعدل بون شاسع ، فلو جاءك خصمان لتحكم بينهما تقول : بينهما تقول : أحكم بينكما بالعدل ، أم بافضل من العدل ؟ يقول : وهل هناك أفضل من العدل ؟ إذن : تريد العدل ، لكن تنبُّه لأن العدل يعطيك حقك ، والفضل يتركك (\*) حقك .

فكان الحق سبحان يقول لنا: إياكم انْ تظنوا انكم تاجون بأعمالكم ، لا إنما بالتفضل عليكم : ﴿ قُلْ بِفَصْلِ الله وبرحْسِهِ فَبِذَالِكَ فَلَيْمُرحُوا هُو خَيْرٌ مَما يجمعُون (٠٠) ﴾

يعنى : مهما جمعتُم من الطاعات فلن تكفيكم ، ولا نجاة لكم إلا برحمة من الله وقضل .

فالحق - تبارك وتعالى - يريد منا أن نعرف أن رحمة الله وسعت كل شيء ، وأنه مع ما أنعم به عليكم من ضعم لا تُعَـدُ

<sup>(</sup>١) وتَرَم حقه وماله: تقصه إباه ، وفي المتزيل العزيز : ﴿ وَلَن يَرَكُمُ أَعْمَالُكُم (٢٠)﴾ [محد:] أي ان يغقصكم من ثوابكم شيئاً . [ لسان العرب عادة : وتر ] . والمعنى المقصود أن الحكم بالعدل يعطى كلا المتضاصمين صفه ، اما الفضل فمن يحكم قد ينتلز إلى فضيلة أمدهما وعلو همته وشعرفه فينقص من حقه ، لانه يعلم رجلحة عقله وقناعته وعلته . والله أعلم .

## الزور الزور

## 9/188,30400400+00+00+0

ولا تُحصى لا يُعاقبكم إلا بشىء اقترفتموه يستحق العقاب ؛ ذلك لأنه رُبِّ رحيم حكيم .

وما دام الأمر كذلك فانظر إلى آثار رحمة ربك فى الكون ، وتأمل هذه النعَم ، وقف عند دقّة الأسلوب فى قوله سبحانه : ﴿ وَإِن تَعُدُوا نَهُمَّتَ الله لا تُحَصُوها . . (٢٢) ﴾ [الراهيم]

فالعَدُّ بِقَـتَضَـى الكَثْرَة و ﴿ نِعْمَتُ .. (3) ﴾ [براميم] مقرد ، فكيف نعدُ يا رب ؟ قالوا : نعم هي نعمة واحدة ، لكن في طياتها نِعَم فلو فتشتها لوجدت عناصر الضيرية فيها لا تُعدَ ولا تُحصَصَى .

لذلك لما تعرضتُ الآيات لعد تعم الله استخدمتْ ( إنْ ) الدالة على الشك ؛ لأنها لا تقع تحت الحصر ولا الغد ، لكن على ضرض إنْ حاولت عدما فلن تحصيها ، والآن ومع تقدم العلوم وتخصص كليات يكاملها لدراسة علم الإحصاء ، وخرجوا علينا بإحصاءات لأمور ولاشياء كثيرة في حياتنا ، لكن لم يتعرض أحد لأنْ يُحصى نعمة الله ، لمانا ؟

لان الإقبال على الإحصاء لا يكون إلا مع مظنّة أنْ نُعدٌ وتستوعب ما تحصيه ، فإنْ كان خارج نطاق استيعابك فلن تتعيرض لإحصائه كما لم يتعرّض أحد مثلاً لعد الرمال في الصحراء ؛ لذلك يشكككم اش في أنْ تعدّوها ﴿ وَإِنْ تَعَدُّوا .. (٢٤) ﴾ [ابراميم] فهو أمر مستبعد ، ولن مكن .

﴿ أَوَلَمْ يَرَوَّا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٢٠٠٠

## 

يبسط : يُوسنّع ، ويقدر : يعنى يُضيّق .

يعنى : ألم يروا هذه المسالة ، فواحد يُوسع الله عليه الرزق ، وآخر يُضيق عليه الرزق ، وآخر يُضيق عليه ، وريصا صاحب السعة لم يتعب فيها ، إنما جاءته من ميراث أو خلافه ، وصاحب الضيق يكد ويتعب ، ومع ذلك فعيشته كفاف ، لذلك استقبل المفلاسفة هذه المسالة بما قى ضمائرهم من إيمان أو إلحاد ، فهذا ابن الراوندى(١) العلجد يقول :

كُمْ عَالَمٍ عَالَمٍ أَعْيَتْ مَذَاهِبِهِ وَجَاهِلَ جَاهِلِ تُلْقَاهُ مِرْزُوقًا هَذَا الذِي تَرِكَ الأوهامَ حَاثَرةً وَصِيْرٌ العَالَمِ النَّحْرِيرِ رِنْدِيقًا فَرَدًا عَلَيهِ الإيمان :

كُمْ عَالَمٍ عَالَمٍ قَدْ باتَ في عُسْرِ وجَاهل جَاهل قَدْ باتَ في يُسْر تحيّر الناسُ في هذا فقُلْتُ لهم هذا الذي أوجب الإيمان بالقدر

فالعالم لا يسير بحركة ميكانيكية ثابتة ، إنما بقيومية الخالق سبحانه عليه ، قانظر إلى البسط لمن بسط الله له ، والقبض لمن قبض الله عنه ، ولا تعزل القاعل عن قاعله سابحانه ، وتأمل أن الله تعالى واحد ، وأن عباده عنده سواء ، ومع ذلك يُوسِّع على أحدهم ويُضِيِّق على الآخر .

إنن : لا بُدُّ أن في هذه حكمة ، وفي تلك حكمة اخرى ، واو تتبعت عواقب السعة هنا والتضييق هناك لتراءت لك الحكمة .

<sup>(</sup>١) هو: اجمد بن يحي بن إسحاق، أبو الحسين الراوندي، فيلسوف مجاهر بالإلحاد، من سكان يغداد، نسبته إلى د راوند م من قرى أصبيان. قال ابن حجر السقلاني: كان أولاً من متكلين السعتزلة ثم تزنيق واشتهر بالإلصاد، وضع كتاباً في قدم العالم وتلي المسانع وتصديح مذهب الدهر والرد على مذهب الهل الترحيد، وكتاباً في الطعن على محمد الأمان على ١٩٥٧، وفي عام ٢٩٨٨ م. بين الرقة ويغداد، [ الأعلام الترزيكي ٢٧٧/١ ).

## 010010010010010010010

الا ترى صاحب سعة ورزق ونعم كثيرة ، ومع ذلك لم يستطع تربية أولاده ؛ لإن مظاهر الترف جرفتهم إلى الانحراف ، ففشلوا في حياتهم العملية . وفي المقابل نرى الفقير الذي يعيش على الكفاف يتفوق أولاده ، ويأخذون أعلى المراتب ؟ إذن : ﴿ يَسْطُ الرِّزْقَ لَمَن يَشَاءُ وَبَقَادُ . (؟؟) ﴾ [الروم] وفق حكمة يعلمها سبحانه وتعالى .

وسبق أن ذكرنا أن فى ألمائيا مدرستين فلسفيتين فى الإلحاد ، إحداهما لواحد اسمه (جيبل) ، والأخرى له (بختر) أحدهما : ينكر أن يكون للعالم إله ، يقول : لو كان للعالم إله حكيم ما خلق الأعمى والأعرج والأعور .. الخ فالحكمة فى الخلّق تقتضى المساواة ، فأخذ من الشذوذ فى الخلّق دليلاً على إلحاده .

أما الآخر فقال: ليس للكون إله ، إنما يسير سَيْرا ميكانيكيا رتيباً ، ولو كان فيه إله لكان يخلق الخَلْق على صور مختلفة ، وتكون له إرادة مطلقة عن الميكانيكا ، فأخذ ثبات النظام دليلاً على إلحاده ليناقض مذهب سابقه .

إذن : المسسألة عندهم رغبة في الإلحاد بأيّ شكل ، وعلى أية صورة ، واستخدام منهج مُعُوج يخدم القضية التي يسعون إلى إثباتها .

ونقول في الرد على الأول الذي اتخذ من الشذوذ في الكون دليلاً على عدم وجود إله حكيم: الشذوذ الذي ذكرت شذوذ في الآفراد الذين يُعوض بعضهم عن بعض ، فواحد أعمى ، وآخر أعور يقابلهم ملايين المبصرين ، فوجود هذه النسبة الضائيلة لا تفسد القاعدة العامة في الخلّق ، ولا تؤثر على حركة البشر في الكون فالصحيح .

## 

أمنا النظام الشابت الذي يريده الشائي قبطية أن ينظر إلى المسلأ الأعلى ، وفي الكون الأعلى من شمس وقمر ونجوم ..الخ فسيرى فيه نظاماً ثابتاً لا يتغير ، لأن الشذوذ في هذه المسخلوقات يفسد الكون كله ؛ لذلك خلقة الله على هيئة الثبات وعدم الشذوذ .

إذن : فى النظام العام للكون نبجد الشبات ، وفى الافراد الذين يغنى الواحد منهم عن الآخر نبجد الشذوذ والاختلاف ، فالشبات يثبت حكمة القدرة ، والشذوذ يثبت طلاقة القدرة .

فيا مَنْ تريد ثبات النظام دليلاً على الإيمان ، فالثبات صوجود ، ويا مَنْ تريد شذوذ النظام دليلاً على الإيمان ، فالشذوذ موجود ، فما عليكما إلا أن تتفقا وإن ينفتح كل منكما على الأخر لتصللا إلى الصواب .

ومسألة الرزق لها فلسفة في الإسالام ، فالحق سبحانه أخبرنا بأنه الرزَّاق ، فصرة يرزق بالأسباب ، ومرة يرزق بلا أسباب ، لكن إيك أنَّ تغتر بالأسباب ، فقد تقدم الأسباب وتسعى ثم لا ياتيك منها رزق ، ويخيب سعَيْك كالفلاح الذي يأخذ بالأسباب حتى يقارب الزرع على الاستواء فتأتيه جائحة فتهلكه ، فاحذر أن تغتر بالأسباب ، وانظر إلى المسبّب سبحانه .

وقلنا : يتبغى أنْ تتحرى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن بعدها بالك بأمره ، فقد تكفل به خالقك الذى استدعاك للوجود ، وقد عبر الشاعر عن هذا المعنى بقوله :

> تَحَرِّ إلى الرزُقِ أستَّجابَهُ ولاَ تشغلنُ بعدَهَا بَالكا فَإِنَّكُ تَجِهِسلُ عَنوانه ورزُقُكَ يعرفُ عُنُّوانكا

ثم يقول سبحانه : ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَات لَقُرْم يُؤْمِنُونَ ﴿ آَ الروم] قَالَ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴿ آَ الروم] قَالَ ( لَقُوم يُؤْمِنُونَ ) لأن مسألة الرزق هذه تحتاج إلى إيمان بحكمة الرازق سيحانه في الإعطاء وفي المنع .

ونلحظ على أسلوب الآية قوله تعالى فى البسط: ﴿ لَمَن يَسْاءُ .. (٣) ﴾ [الروم] ولم يقُلُ لمن يشاء ؛ لأن البسط فى نظرنا شىء محبوب نفرح له ونتمناه فقال ﴿ لَهِن يَشَاءُ .. (٣) ﴾ [الروم] لنظمتن نحن إلى أننا سندخل فى مؤلاء الذين سييسط لهم فى الرزق ، أما فى التقتير فلم يقُلُ ( لمن ) ليظل مبهما يستبعده كل منا عن نفسه .

ثم يقول رب العزة سبحانه :

# ﴿ فَعَاتِ ذَا الْقُرْفِي حَقَّهُ ، وَالْمِسْكِينَ وَإِنْ السَّيدِلَّ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَمِنْ اللَّهِ وَأُولَتِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٢٠٠٠

حيثما نتأمل النسق القرآني هنا نجد أن الله تعالى ذكر أولاً البسط في الرزق ، ثم التقتير فيه ، ثم أكّد بعده مباشرة على حُق ذي القُربي والمسكين وابن السبيل ، وكسأنه يلفت انظارنا أن هده الحقوق لا تقتصر على من بسط له الرزق ، إنما هي على الجميع حتى من كان في خصاصة ، وضيع عليه رزقه ، قلا ينسى هؤلاء .

لذلك يذيل الحق سبحانه الآية بقوله : ﴿ ذَلِكَ خَبْرٌ لَلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُهُ اللَّهِ وَأُولَنَـئِكَ مُمُ الْمُقْلِحُونَ ( ﴿ الرم والجَمِيع : مُنْ بُسِط له ، ومَنْ قُتَر عليه يريدون وجه الله .

ويمقارنة هذه الآية بآية الركاة : ﴿ إِنَّمَا الصَّدْقَاتُ لِلْفُقْرَاءِ وَالْمُسَاكِينِ

### 

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّفَابِ وَالْغَارِمِينُ () وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ الْسَبِيلِ فَرِيضَةً مِن اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (1) ﴾

فلم تذكر نا القربى الذى ذكر هنا ، وكان الآية تشير لنا إلى أمر ينبغى أن نلتفت إليه ، وهو أن القريب عيب أن نعطيه من مال الزكاة ، وهذه آفة وقع فيها كثير من الاغنياء وحتى المتدينين منهم ، فكثيراً ما يسألون : لى ابن عم ، أو لى قريب أأعطيه شيئاً من زكاة مالى ؟

وكنتُ أقول للسائل: والله ، لو علم ابن علمك أنك تعطيه من مال الزكاة ما قبله منك ؛ لأن للقريب حلقاً ، سواء أكنتَ غنياً تملك نصاب الزكاة ، أو لم تصل إلى حد النصاب .

إذن: لا تربط هؤلاء الثلاثة - القريب والمسكين وابن السبيل - بمسالة الزكاة ، فلهم حقُ حتى عملى الفقير الذي لا يملك نصابا ، وعلى مَنْ ضُيَّق عليه رزقه .

ومع هذا الحق الذي قبرره الشرع للقبريب نجد كثيبرين يأكلون حنقوق الأقبارب ، ويحتبالون لحرمانهم منها ، فعشلاً بعض الناس لا ينجب ذكوراً ، فيكتب أملاكه للبنات ليحرم عمهم أو أبناء عمومتهم من الميراث ، مع أن البنت لهنا نصف التركة ، وإنْ كُنُ أكثر من واحدة فلهُنَّ الثاشان ، ويُوزَّع الثاث على العم أو ابن العم : ذلك لأن البنات في هذه الحالة ليس لهن ذكر عصبة ، فيجعلها الشرع في العم أو ابن العم .

والشارع الحكيم يوازن بعين الأطراف ، فعاخذ منك ويعطيك ،

 <sup>(</sup>١) الغارمون . جمع غارم . والمفارم : عن لزمه دين بحق ويضير حق . والمعارم : القرامة والدِّين النّقيل . [ القاموس القويم ٣٠/٢ ] .

غلماذا في حالة موت الوالد عن هؤلاء البنات ، وليس لُهُنَّ ميراث يَعْدُن على العم أو أبن العم بالنفقة ويقاضونه في المحاكم ، فلماذا نحرمهم حقوقهم ونطالب ندن بحقوقنا ، فهذا نوع من التغفيل .

لماذا لا نعطى العم أو ابن العم وهو الذى سيحمى البنات ويسهر على راحتهن ، ويقف بجوارهن حال شدتهن ؟

إياك \_ إذن \_ أنْ تُدخِل الأقارب في الزكاة أو تربط مساعدتهم بالقدرة ؛ لأن لهم عليك حقاً حال رخاتك وحال شدتك .

ويكفى أن الحق سبحانه خصّهم بقوله ﴿ فَا الْفُرِينِ .. ( ] ﴾ [الرم] ولم يقُلُ : نا المسكنة ، أو ذا السبيل ، وكلمة ( ذو ) بمعنى صاحب ، ثدل على المصاحبة الدائمة والملازمة ، فلا نقول : فلان ذو علم لمن علم قضية أو قضيتين ، إنما لمين اتصف بالعلم الواسع وتمكّن منه ، كذلك لا نقول فلان ذو خلق إلا إذا كان الخُلُق صفة ملازمة له لا تنفك عنه .

ومن ذلك نقبول : نو القربى يعنى مالصقاً لك لا ينفك عنك ، فيجب أنَّ تراعى حقَّه عليك ، فتجعل له نصيباً ، حتى إنْ لم تكنُ تملك نصاباً ، وكذلك للمسكين وابن السبيل ؛ لأن الله ذكرهم معاً في غير بند الزكاة ، فدلً ذلك على أن لهم حقاً غير الزكاة الواجبة .

ونلحظ أن القرآن رتبهم حسب الأهمية والحاجة ، فأولهم القريب لقرابته الثابثة منك ، ثم المسكين وهو متوطن معروف لك ، ثم أبن السبيل العابر الذي تراه يوماً ولا ثراه بعد ذلك ، فهو حسب موضعه من الحال .

## المورة المؤفرا

## 

والمسكين قد يتغير حاله ، ويتيسر له الرزق فيُوسِّع الله عليه ، وابن السبيل يعود إلى بلده ، فالوصف الثابت لذى القربى ؛ لذلك وصفه الله تعالى بما يدل على الثبات .

ثم قال ﴿ حَقُهُ .. (٣٠) ﴾ [الروم] فالحق ملازم له وهو أوْلَى به ، لذلك لم يَقُل مثلاً : وآت ذا القربي حقه ، والمسكين ، وابن السبيل حقوقهم .

وقد مثّلوا لذلك بقولهم : قال الأمير : يبنل على فلان ، وفلان ، وفلان ، فالإنن بالدخول للأول يتبعه في ذلك الباقون .

إذن : لهؤلاء الثلاثة خصوصية ، فقد أمرك الله أن تعطيهم من لحمك ، وألا تربطهم بالزكاة ولا ببسط الرزق ، أما باقى السبعة المستحقون للزكاة فلم يُلزمك نحوهم بشىء غير الزكاة المفروضة .

ولما حدث نقاش بين العلماء حول المراد بالمسكين والفقير . أيهما أحوج من الآخر ؟ قالوا : المسكين من له مال ، ولكن لا يكفيه () واستشهد أبو حنيفة على هذا المعنى بقوله تعالى : ﴿ أَمَّا السَّفيئةُ فَكَانَتُ لَمساكينَ يَعْمُلُونَ فِي الْبَحْرِ . . (2) ﴾ [الكهن] فاثبت لهم ملكية وسماهم مساكين . أما الفقير قهو الذي لا شيء له ، وعلى هذا ملكية راحوج من المسكين ، فيدخل في هذه الآية من باب أرائي .

<sup>(</sup>١) عن آبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله الله قلة قال : و ليحس المسكين بهذا الطوّاف الذي يطوف على الناس ، فحتربه اللقحة واللقحتان ، والتصرة والتعربان ، قالوا . فما المسكين يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يجد غني يفتيه ، ولا يُعلن له فيُحتمدن عليه ، ولا يسال الناس شيئا ، أخرجه اليحاري في سحيحه ( ٤٠٢١ ) وكذا مسلم في صحيحه ( ١٠٣٩ ) كتاب الزكاة ، واللفظ لمسلم .

#### زَيِّكٌ خَيَارُ النَّاسِ وَابِّنُ الأَخْيِر

لكن الشائع أن تُستعمل خير في أفعل التفضيل كقول النبي ﷺ: « المؤمن القوى خير وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كُلِّ خير " ( ) فَذَيْر الأولى بمعنى أخير ، لكن لمن ؟

﴿ لَلَذِينَ يُرِيدُونَ وَجُهُ اللّهِ .. (١٨) ﴾ [الروم] أي : في الوفاء بحق ذي القريصي والمسكين وابن السبيل ، يريد بنلك وجه الله ، لا يريد رياءً ولا سمعة : لأن الذي يفعل خيراً ياخذ أجره ممن فعل من أجله ، فمن عمل لله مخلصاً فأجره على الله ، ومَنْ عمل للناس رياءً وسمعة فلياخذ أحره منهم .

وهؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بقوله : ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَة يَا لَهُ مَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَنَىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجَدُهُ شَيْمًا وَوَجَدُ اللَّهُ عَدْهُ فُوفَانُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحَسَابِ ( الله والدر الله على عَدْهُ فُوفِيء بوجود الله له على مَن أَجِله .

فمعنى ﴿ يُربِدُونُ وَجُهُ اللَّهِ .. (١٨٠ ﴾ [الدرم] أي : يقصدون بعملهم

 <sup>(</sup>۱) آخرجه آدمد قبی مستبه ( ۲۲۱، ۲۲۲ ) ، وسلم فی مسسیحه ( ۲۲۱۴ ) ، واین ملجه فی سنته ( ۷۲ ) من حدیث آبی هرورة رضیی اقد عثه .

#### 

وجه الله ، سواء رآه الناس ، أو أخفى عمله ، حستى لا تعلم شماله ما صنعت يمسينه ؛ لأن الأمر قائم على النية ، فقد تعطى أمام الناس ونيتك أنْ يتأسّراً بك ، أو لتكفّ عنك السنتهم وقدحهم فى حقك .

وحين تعطى علائية بنية خالصة قد فإنها صدقة مخصّبة للعطاء ، مخصّبة للأجر ؛ لأنك سحتكون أسوق لفيرك فيعطى ، ويكون لك من الأجر معتله ؛ لأن مُنْ سَنَّ سنة حسنة فله أجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة .

والقرآن الكريم عرض علينا هذه القضية في قوله تعالى : ﴿ يُسَأَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تُنطُّوا صدَقَّاتِكُم بِالْمَنِ والأَذَىٰ كَالَّذَى يُنفِقُ مَالُهُ وِثَاءُ النَّاسِ وَلاَ يُنفِقُ مَالُهُ وِثَاءُ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر . . (٢٤٠) ﴾ [البقرة]

ثم يعطينا مشالاً توضيصيا : ﴿ فَمَنْكُهُ كَمَنْنَ صَفْرَان ( ) عَلَيْهِ تُرَابً فَأَصَابَهُ وَآبِلُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَّدًا لا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مَمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِينَ ( 177 ) ﴾ [البقرة]

فصِقًا العرائي كهذا الحجر الناعم الأملس حين يصيبه المطر، وعليه طبقة من التراب يزيحها المطر، ويبقى هو صلّناً ناعماً لا يحتفظ بشيء، ولا ينبت عليه شيء.

وهذا المثل يُجسدُ لنا خبية سَعْنى المراثى ، وأنه مغفل ، سعى واجتبهد فانتفع الناس بسَعْيه ، وتعدّى خيره إلى غيره ، وخرج هو خالى الوفاض من الخير ومن الثواب .

ثم يذكر الحق سبحانه المقابل : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالُهُمُ البِّعَاءَ

 <sup>(</sup>١) الصنفوان: الحجر الصله الضنفم الذي لا ينبت شيئاً. [ لعنان العرب - مادة: حنفا ]
 والمسلد: الأملس الذي لا يصلح للزرع ، والوابل: المطر الغزير . [ القاموس القويم للقرآن الكريم ] .

مُوْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْبِينًا مِّنَ أَنفُسهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرِيْوَةٍ أَصَابِهَا وَابِلَّ فَآتَتُ أُكُلُهَا صَعْفَيْنَ فَإِن لَمْ يُصِبِّهَا وَابِلَّ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( ١٦٥ ﴾ [البقرة]

غالصدقة ابتغاء وجه الله كالأرض الخصية حين ينزل عليها المطر، فياتى نباتها مضاعفاً مباركاً فيه ، فإنْ لم يكُنْ مطر كفاها الطّل لننبت وتُوتى شارها ، ولو قال : كسئل جنة لكانت كافية لكنها فرجنة بربوة ، ( ( البقرة على على مكان مرتفع ليدل على خصوبتها ، فكلما كانت الأرض مرتفعة زادت خصوبتها ، وخلت من المياه الجوفية التي تؤثر على النبات .

وهذه الجنة تُدروى بالمطر ياتيها من أعملى ، فحيه سل الأوراق والغصون ، فتزيد نضارتها وجودتها ، والأوراق هى رثة النبات .

والله تعالى يترك لآثار الذات في الناس تذكرة وعبرة ، فواحد يفعل الخير بآخر ليشتريه به ، أو ليُخضع عنقه بهذا الجميل ، فتكون النتيجة الطبيعية أنْ ينكر الآخر جميله ، بل ويكرهه ويحقد عليه ، وهذا حزاء وفاقٌ لمن عمل العمل لغير وجه الله .

وهو معنى قلولهم: اتّق شر مَنْ آحسنتَ إليه ، لمانا ؟ لأنه حين يراك يتذكر ما لك من يَد عَليه ، وما لك من فضل ، فيخـزى ويشعر بالذلة ؛ لأن وجـودك يدكُ كبرياءه ؛ لذلك يكره وجـودك ، ويكره أنْ براك .

قالحق سبحانه يقول: احذروا أنْ تُبطلوا المعروف بالرياء ، أو بالأغراض الدنية ؛ لأن معروفك هذا سينكر ، وسينقلب ما قدمت ، من خير شرا عليك ، إذن : عليكم بالنظر في اعمالكم إلى وجه الله لا إلى غيره ، فإنْ حدث وأنكر جمعك فجزاؤك محفوظ عند الله ،

#### 

وكنان ربك \_ عنز وجل \_ يغنار عليك ، ويريد أنْ يحفظ لك الجمعيل ويدخره عنده .

وهذا المعنى عبَّر عنه الشاعر بقوله (١):

وسبق أنْ ذكرتُ قصبة الرجل الذى قابلنا فى الطريق ونحن فى الجزائر ، فأشار لنا لنوصله فى طريقنا ، فتوقف صاحب السيارة وفتح له الباب ، لكنه قبل أنْ يركب قال ( على كام ) ؟ يعنى : ثمن ترصيله . فقال صاحب السيارة : ش . فقال الرجل ( غلّتها يا شيخ ) .

لذلك يقول بعض العارفين : إن الذين يريدون بأعمالهم وجه الله الذين يُعْلُون أعمالهم ، أى : يرفعون قيمتها ، ويضاعفون ثوابها .

وقوله شعالى : ﴿ فَآتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّسِلِ.. ( ) ﴾ [الردم] يدل فى ظاهره على الدوم] يدل فى ظاهره على أنه ياخت منك مع أنك مُعلَّلٌ ، وهنذا يدخل فى إطار قوله تعالى : ﴿ وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ . . ( ) ﴾ [الحشر]

وقلنا : إن الشارع حكيم ، فإذا الزمك وأخذ منك فإنما ذلك ليعطيك إن المستجت ، وكأنه يقول لك : اطمئن فقد أمنت لك حياتك ، إن أصابك الفقر ، أو كنت في يوم من الأيام مسكيناً أو ابن سبيل ، فكما فعلت سيفعل بك .

وهذه المسألة وأضحة في كفالة اليتيم ، قلو أن المجتمع الإيماني عوصُف عن أبيه عملاً بقول النبي عنها : « أنا وكافل اليتيم كهاتين في

<sup>(</sup>١) من شعر الشيخ رحمه أش .

#### 

الجنة: (١) لاطمانً كلُّ أب على أولاده إنَّ مات وتركهم : لأنهم في مجتمع يُعوَّضهم عن أبيهم بآباء كثيرين .

والإنسان إنْ كان آمناً منعماً ، فإنما يُنغَص هذه النعمة أنها عُرضة لانْ تزول ، فيريد الله أنْ يُؤمن لعبده الحياة الكريمة في استداده من بعده ، وهذا هو التامين الحق الذي ارسله الله قضية تامينية في الكون ، ليست في شركات التامين ، إنما في يده سبحانه حيث قال :

﴿ وَلْيَخْشُ الَّذِينَ لَوْ تُوكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتُقُوا اللَّهَ وَلْيَعُوا اللَّهَ وَلْيَعُوا اللَّهَ وَلْيَعُوا اللَّهَ وَلَا اللَّهَ وَلَا اللَّهَ وَقَالُوا اللَّقُولُ السَّدِيد ، فَالِن يَتِيمُهُم يَصِيدُفُ أَنَاسًا يَكْفِلُونَه ، وَيَخَافُونَ عَلَيْه ، وَيَخَافُونَ عَلَيْه ، وَيَخَافُونَ عَلَيْه ، وَيَتَافُونَ عَلَيْه ، وَيَتَافُونَ عَلَيْهُ ،

وسبق أنْ تعرّضْنا في سورة الكهف لقصة الجدار الذي تبرع المحضر .. عليه السلام . ببنائه مع أنه في قرية أهلها لئام (أ) منعوهم حتى الطعام . وقلنا : إن سوال الطعام هو أصدق سوال ، ولا يُردُ سائله ، ومع ذلك بناه الخضر ، وقال في بيان أصر الجدار : ﴿ وَأَمّا الْجَدَارُ فَكَانَ لَعُلَامَيْنِ بَيْمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَتَرَّ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالَحًا . (آه) ﴾

قصلاح الابويْن يستقع الفلامين ، فيُسخَّر الله لهما مَنْ بينى لهما الجدار ، ويحافظ لهما على كنزهما حتى يكبرا ، ويستطيعا حمايته من

<sup>(</sup>۱) تغرجه البخارى في صحيحه ( ۱۰۰۵ ) من حديث سبهل بن سعد ، واخرجه مسلم في صحيحه ( ۲۹۸۳ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وتمام الحديث : « وقال بإصبعيه السباية والوسطى » ومعني السباية : لامها يسب بها الشيطان حينت ، وفي رواية « السباحة » لاتها يُسبح بها ضي الصلاة فيشار بها في التشهد لذاك ، قاله ابن حجر المستلاني في فتح الباري ( ۲۰/۱۲۰ ) ،

 <sup>(</sup>٢) اللثام - جمع لئيم ، وهو الدُّني، ألاصل الشحيح النفس . [السان العرب مادة : لام] .

هؤلاء اللثام الذين إذا علموا بأمره نهبوه من هذين الصغيرين .

ثم يحدثنا الحق سبحانه عن القارق بين الهدية والصدقة ، فيقول:

ه وَمُآءَاتَيْتُ مِين رَّبَا<sup>(۱)</sup>

لِيَرْبُواْ فِيَ آمَوَٰ لِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآ مَا لَيْتُمُ مِّن ذَكَّوْةٍ تُرِيدُون وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيَهَكَ هُمُ ٱلْمُصَّعِفُونَ 🕝 🖚

الحق - سبحانه وتعالى - يعرف أن خلّقه يفعلون الخبير ، ويطلبون الأجر عليه ، لكن هذا الطلب قد يضيع إذا راءوا في اعمالهم ، وقد يكون الأجر على قدر العمل إذا خلا من الرياء ، لكن الحق سبحانه يريد أن يرتفع بالصدقة أو بالزكاة إلى مستوى عال ، فيأخذ صاحبها الثمن من يد الله سبحانه مضاعفاً ، وطلب الزيادات يكون في اللغة .

فالمؤمن مثلاً يعلم آنه إذا حُيِّى بتحية فعليه أنْ يردَّها بخير منها ، فقد يأتى فقير ويقدم لأحد الأغنياء هدية على قدر استطاعته ، وفي نيته أنْ يردَّها الغنى بما يناسب غنّاه ، إذن : فهو حدين أعطى يطمع في الزيادة ، وإن كانت غير مشروطة ، ويجوز أنَّ يردُ الغنيُّ على الهدية بأفضل منها ، ويجوز ألاً يردُّها أصلاً .

فسقوله تعالى : ﴿ وَمَا آتَيْتُم مُن رِّبًا .. ( الروم ] أي : الزيادة

<sup>(</sup>۱) قال ابن عباس في هذه الآية ، الرية رياهان ، ربا لا باس به ، وربا لا يصلح ، قاما الرية الذي لا بأس به فهلية الرجل إلى الرجل يربد فضلها أن أضعافها ، [ أشرجه ابن ابن حاتم ] وفي قول أخر له قال ؛ هو ما يحطي الناس بحضيم بعضا، ، يعطى الرجل الرجل العطية يريد أن يعلى أكثر منها . [ أخرجه ابن جرير الطبدى ] أورد السيوطي هنين الأثرين في الدر المنتور ١٩٥/١.

### **○**1/150**1**□○◆○○◆○○◆○○◆○○◆○○◆○○◆○○

بأى الوانها عما تعطى ، وهذه الزيادة غير مشروطة فى عقد ، والزيادة تكون فى المال ، أو بأى وسيلة أخرى فيها نفع ؛ لأنهم قالوا فى تعريف الربا : كل قرض جُرَّ نفعاً فهو رباً .

حتى أن الإمام أبا حشيقة كان يجلس فى ظل جدار لحاره ، فأما طلب منه جاره مالاً وأقرضه رآه الجار لا يجلس فى ظل الجدار كما كان يجلس ، قسأله عن ذلك فقال : كنت أجلس فى ظل جدارك وأعلم أنه تفضل منك ، أما الآن فأخاف أنْ أجلس فيه حتى لا تتلن أن هذه الحلسة للمال الذى أخذتَه منى .

قالمعنى : وما آتيتم من ربا تبغون به الزيادة سواء أكائت نقط ، او مالا ، أو غير مسال ، سواء أكائت مشروطة أو غير مشروطة . قالوا : فما حكم الهدايا إنْ رُدَّتُ بأحسن منها ؟ وما ذنبى أنا المعطى في ذلك ؟ شالوا : لا شيء فيها بشرط الا تكون في نبتك الزيادة ، وألا تكون هديتك مشروطة ، إنما تكون تحبباً وتودداً ومعروفاً بين الناس ، إنما لا تأخذ عليها ثواباً من الله .

وقوله ﴿لَيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ .. (5) ﴾ [الروم] في هنا للظرفية ، فالمال ظرف ، وما تضعه فيه ينقص منه ، ويزيد ما عندك ﴿ فَلا يُربُو عِندُ الله .. (5) ﴾ [الروم] يربو عندك انت بالزيادة اللتي تأخذها مممنن حُسْتُه ، أما عند الله فلا يربو .

<sup>(</sup>١) قال الشبوكاني في نيل الأوطار (٢٧٧/ ): « مصا يدل على عدم حل القبرض الذي يجر إلى السقرض نفحاً ما أخرجه السيهقي في المعرفة عن فيضالة بن عبيد موقوقاً بلقظ « كل قرض جر منقدة فهو وجه عن وجوه الربا « ورواه في انسنن الكبري عن ابن مسعود وأبي ابن كعب وعد الله بن سلام وابن عباس سوقوفاً عليهم ، ورواه الحارث بن ابي اسامة من حديث على عليه السلام بلفظ « إن النبي الله نهى عن قرض جر منفعة » وفي رواية « كل قرض جر منفعة فهو ربا « وفي إسناده صوار بن مصحب وهو متروك ، قال عمر بن زيد في المغنى ، لم يصح فيه شي» .

#### 00+00+00+00+00+00+0\(\frac{1}{2}\).

هكذا قال ابن عباس<sup>(۱)</sup> ، وإن كان بعض العلماء قال : هى مطلق فى الربا الأصل ، وهذه مسألة كان يجب أن يُشرع لها ، لكن رأى ابن عباس أن آية الربا معروفة ، وهذه للربا فى زيادات التحيية والمجاملات بين الناس .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَمَا آتَيْتُم مِن زَكَاة تُرِيدُون وَجَهَ اللّه فَأُولَدَيْكَ .. ( ( الروم الله فَالله فَا الله فَالله فَا الله فَا ا

وهذه المسالة وقف عندها بعض المستشرقين الذين يصبون أنُ يستدركوا على كلام الله ، قالوا : في القرآن آيات تصادم الحديث النبوى ، فالقرآن يقول : ﴿ مَن ذَا اللَّهِ يُقْرِضُ اللَّهَ قُرْضًا حَسَّا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ. (آ) ﴾

إذن: القرض الحسن يضاعف به الله الثواب ، وعندكم أن الحسنة بعشر أمثالها ، وقال النبي ﷺ ، مكتوب على باب الجنة : الحسنة بعشر أمثالها ، والقرض بشمانية عشر الله أن القرض الحسن يضاعف الحسنة بعشر أمثالها ، فهو بعشرين لا بثمانية عشر .

<sup>(</sup>۱) قال ابن عباس وابن جبدر وطاوس وصحاهد: هذه آیة نزلت فی هبة الثواب. قال ابن عطیة: وما جری مجراها هما بصنعه الإنسان لیجازی علیه كالسلام وغیره فهو وان كان لا إثم فیه قلا آجر فیه ولا زیادة عند الله تعالى . ذكره الفرطبی فی تقسیره ( ۱۹۹۳/۷) .

<sup>(</sup>Y) أخرجه ابن ملجه في مستده ( ٢٤٣١ ) من حديث أنس بن مائد قال قال يُحَدِّ وايت ليلة أسرى بن مائد قال قال يُحَدِّ وايت ليلة أسرى بي على باب البنة مكترياً الصدقة بعشر أمنالها، والقرض بثمانية عشر . فقلت يا جبديل ، ما بالى القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن السائل بسال وعنده . والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة . .

#### 

ققلنا له : لو تصدقت بدولار مثلاً فقد عميات حسنة تُضاعف لك إلى عشير ، لكن أرد الله دولارك الذي تصدَّقْت به ؟ لا ، إذن حقيقة الأمر أنك أخذت تسعة تضاعف إلى ثمانية عشر .

قالوا: فلماذا زاد ثواب القرض ؟ نقول : لأن المتصدّق حين يتصدق ينقطع أمله فيما قدّم ، لكن المقرض لا يزال مُعلَّق البال في القرض ينتظر ردّه ، فكلما صبر عليه أخذ أجراً ، ثم إن المقترض لا يقترض إلا عن حاجة ، أما المتصدّق عليه فقد يقبل الصدفة وهو غير محتاج إليها ، وريما كان ممنن يكنزون المال .

إذن : قالحق سبحانه يريد أن يُتمى القرض لماذا ؟ قالوا : لأن اش يريد أن تسير حركة الحياة ، وأنْ تتكامل ، وأنت تعتز بمالك وتخاف عليه وتريد له النماء ، وسوف تجد هذا كله في القرض ، قاجعله قرضاً ، فهو الباب الذي فتحه اش لك للزيادة وللثواب .

ثم إن الله تعالى احترم ملكيتك لمالك، ، وحرص على حمايته لك ، فقال : ﴿ يَسْأَلُهُا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسْمَى فَاكْتُبُوهُ .. قال: (كَمْ) ﴾ [البقرة]

فالله يحفظ عليك مالك لتهدأ بالا من ناحيته ، ومع ذلك يحترك محالا لأربحية المعطى ومروعته ﴿ فَإِنْ أَمِنَ يَعْضُكُم بَعْضا فَلَيْوَ اللَّذِي الْوَتَمَنَ أَمَانَتُهُ وَلَيْتُنِي اللَّهَ رَبَّهُ .. (٦٨٣) ﴾

وبهذه القلسفة الإيسانية يدور المال وتسير به حركة الحياة ، بحيث يضيمن لصاحب المال ماله ، لأنه مُحبِّ له حريص عليه ، ويضمن لمن لا مال له أنْ يتصرك من مال الغُير ، فإنا كانت هناك أمانة أداء ، قكل صاحب أمانة عليه أنْ يؤدّيها لمستحقها .

قإن اختلت هذه السموازين ، وماطل الفقيعرُ الغنيُّ ، وضعنَّ عليه أنْ

#### 

يردُ إليه حقه ، فقد فسد حال المجتمع وانهارت فيه هذه القيم ، وساعتها لا نلوم القادر على العطاء إنَّ أمسك ماله عن المحتاجين للقرض ولم لا ؟ والناس يأكلون الحقوق ، وبذلك تتوقف حركة الحياة ويتراجع المجتمع عن مسايرة حركة التقدم .

فإذا كان الربا غير المشروط ، وهو الربا في الهدايا والمجاملات والتحية بين الناس جعله الله المودّات والمروءات بين الناس ، لا يثيب عليه ولا يعاقب ، وقال عنه ﴿ فَلا يُربُو عِندُ اللّهِ . (٣٠ ﴾ [الروم]

اما الربا المشروط فقد وقف معه وقفة حازمة ، وشرع له عقابا ، وجعل هذا العقاب من جنس ما يضاد غرض الذي رَابَي ، فانت ترابى لتزيد من حالك ، فيقابلك الله بالتقصان ﴿ بِمُحقُّ اللهُ الرِّبَا . . (٢٧١) ﴾ [البقرة لماذا ؟

قالوا: لأن المعطى غنى واجد ، لديه فائض من المال يعطى منه ، أما الآخذ فمحتاج ، فكيف نطلب من المحتاج أن يزيد فى مال الواجد غير المحتاج ؟ وكيف تكون نظرة المحتاج إليك حين يعلم أن عندك مالاً يزيد عن حاجتك ، ومع ذلك ترفض أن تُقرضه القرض الحسن ، بل تشترط عليه الزيادة ، فتأخذ الزيادة منه وهو محتاج ؟

ثم افرض أننى أخذت هذا القرض لأشره وأنسيه فخيسر ، أليس كافياً أنْ أخسر أنا عملى ، وأنْ يضيع مجهودى ؟ أمن العدل أن أخسر عملى ، ثم أكون ضامنا للزيادة أيضا ؟ هذه ليست من العدالة ؛ لأن شرط العقد أن يحمى مصلحة الطرفين ، أما عقد الربا قبلا يحمى إلا مصلحة اللائن .

وندن نرى حتى التشريعات الوضعية في الاقتصاد إذا أعطى البنك مالاً لشخص لعمل مشروع مثلاً ثم خسر وأرادوا تسوية حالته ،

#### 

أول شيء في إجراءاتهم أنَّ يُسقطوا عنه القوائد .

وهذا يوافق شمرع الله في قلوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ الْمُواكُمُ مُ لَا تُطْلَمُونُ وَلا تُظْلَمُونَ ( الآ تُطْلَمُونَ ) بمعنى : أَنْ نُردُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ؛ ( ولا تظلمون ) أي : لا نظلمك من ناحية أخرى ، فنقول لك :

إِنَّ أَرِدتَ أَنَّ تَتَسُوبِ قَرِّدُ مِنا أَخَدْتُهَ بِالرِيا بِأَثْرِ رِجِسِعِي ؛ لأَنَ ما أَخَذَتُه قد صُعرف وتصعب إعادته ، ويذلك تراعى مصلحة الدائن حين نعيد إليه رأس المال ، ومصلحة المدين ، قلا تكلفه ردَّ ما لا يقدر على ردَّه .

وحين نتامل هذه المسالة: آلدول الحوى ام الافعراد ؟ الدول ، ارايتم دولة اقترضت مالاً من دولة أخيرى ، ثم استطاعت أن تُسدَّد فوائد هذا الدين فضلاً عن أصل النَّين ؟ كذلك الافراد الاقتوياء الذين يأخذون القروض ، ثم لا يسددون مجرد الفوائد ، ولا يستطيعون جدولتها ولا تسوية حالتهم ، فيقعون في خصومات ومشاكل .

شىء آخر ، هَبُ أن رجلاً لديه مثلاً ألف جنيه ورجل لا عند له ، صاحب الألف يستطيع أن يديرها ، وأن يعيش منها ، آما الآخر الذي لا يملك شيئاً فيقترض ليعيش مثل صاحبه ، فإنْ قلت له : الألف قرضاً بمائة جنيه ، فمن أين يوفر هذه المائة ؟

إنَّ أخذها من عائد المال يخسر ، وإنَّ أخذها من السلعة بأنْ يُقلل من الجبودة أو من العناصير القعالة في السلعة ، أو في التخليف ، جاءت السلعة أقلَّ من مثيلاتها وبارت . إذن : لابد أن يتحملها المستهلك ، وهذا إضرار به ، وهو ليس طرفاً في العقد ، إذن : العقد باطل .

#### 

وحين نقول : إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان يجب أن نقهم هذه القضية جيداً ، وإياك أن نقول : إن الإسلام لا يصلح في زمان كذا ، أو في مكان كذا .

والآن تسمم البعض ينصرف عن منهج الإسلام ويقول لك ﴿ لا يُكلّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسُعَهَا .. ( [٨٨٦ ﴾ [طبقرة] أى : ليس فى وُسُعه الآن تنفيد شرع الله . لكن نقول له : مَن الذي يحدد الوُسْع ؟ أنت أم المشرّم سيحانه ؟

ما دام الله تعالى قد كلّف ، فاعلم أن التكليف فى وُسْعك ، فاخذ الوُسْع من التكليف ، لا أن تُقدّر أنت الوسع وتنسى ما كلّفك الله به . لذك ترى أن الله تعالى إذا ضاق الوُسْع يُضفّف عنك دون أن تطلب أنت التخفيف ، كما فى صلاة وصوم المريض والمسافر .. الخ وكما فى التيمم إنْ تعذّر استعمال الماء .

فلا معنى لأن نقول: إن تعاليم الدين لا تناسب العصر ، إذن: اجمعل العمصر هو المسترّع، وانصحرف عن تشاريع الساماء إلى ما يحتمله العصر.

لذلك قلنا : إن الحق سبحانه حبنما يلقى تكاليف يقول : ﴿ قُلْ تَعَالُوا . . (20) ﴾ [الانعام] قمعتى تعالوا : ارتفعوا عن مستوى اهواء البشر ، واعلوا إلى تكاليف الله ، فإنْ هبطت بالتكاليف إلى مستواك ، وقُلْت ظروف العصر تحتم على كذا وكذا فقد أخضعت منطق السماء لمنطق الأرض ، وما جاء منطق السماء إلا ليعلو بك .

فإنْ نظرنا إلى مواقف العلماء من مسألة الربا ، فمنهم مَنْ يُحلَّل ، ومنهم مَنْ يُحرَّم وهم الكثرة ، وهَبُّ أنهم متساوون مَـنْ يحرم ومَنْ يحلل ، فما حكم الله فيما تسارتُ فيه الاجتهادات ؟

#### ميوكة الترقيزا

#### 

النبى الذي الضح لنا هذه القضية في قوله: « الصلال بين ، والحرام بين ، وبينهما أصور مشتبهات ، قمن اتقى الشبهات فقد الستبرا لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعى يرعى حول الحمى بوشك أن يرتع فيه ، الا وإن لكل ملك حمى ، الا وإن حمى الله محارمه (").

قهل قال رسول الله : فَمَنَّ قعل الشبهات أم : فَمَنْ ترك الشبهات ؟ إذن : مَنْ وقع في الشبهات لم يستبرى، « لا لدينه ولا لعرْضه ، وهل يرضي أحد أنَّ يُوصَف هذا الوصف ؟ وعجيب أن نسمَم مَنْ يقول : وما علاقة العرض بهذه المسألة ؟ نقول : والله حتى غير المؤمن بدين يستنكف أن يقال عنه أنه مراب ، عرضه لا يقبلها فضلاً عن دينه .

لذلك ؛ فالمكارون الذين بريدون أن يُغلوها ، ويريدون أن يعيشوا على دماء الناس لا يدرون أن النقعية هي القانون الذي يحكم الله به خُلْقه ، فيجعل لهم الحسنة بعشر أمثالها ، لذلك يقول اليهود : كيف تُحرِّمون الربا والله يعاملكم به ؟

نعم ، الحق ـ سبحانه وتعالى ـ يعاملنا بالربا ، ويعطينا بالزيادة : لأن هذه الزيادة لا تُنقص مـما عنده سسبحانه ، أمّا الزيادة من الناس ومن المحتاجين فإنها ترهقهم وتزيدهم فقراً وحاجة .

ثم دَعْكَ من هذا كله ، وتأمل فى المحيط الذى تعيش قيمه ، قفى كل بلد أناس يحيون الربا ويتعاملون به ، أرأيتم مرابياً مات بخير ؟ أمات مراب وثروته كاملة ؟ لا ، لأن أش تعالى لم يكن ليقول ﴿ يُمْحُقُ

 <sup>(</sup>۱) حدیث متعلق علیه . آخرجه البخاری فی صحیحه ( ۲۰۰۱ ) ، وکذا مسلم فی صحیحه
 (۱) من حدیث التعمان بن بشیر رضی الله عنه .

الله الربا .. ( ( البقرة الم يترك عرابيا ينمو ماله ، ويسلم له إلى ان موت ، فإن اغتنى لحين ، فإنما غناه كيد فيه ، ومبالغة في الإثر « إذا غضب الله على إنسان رزقه من الحدام ، فإن الشتد غضبه عليه بارك له فيه » .

واقرأ قول الله تعالى :

﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكُرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بِغَنَّةً فَإِذَا هُم مُلِلسُونَ ﴿ آلَ ﴾ [الانعام]

لذلك نسمع « فلان ماهر في التجارة » ، « فلان يضع يده في التراب يصير نهباً » ... الخ .

وسبق أن أوضحنا الفرق بين « فتحنا لهم » و « فتحنا عليهم » : « لهم » أى لصالحهم بالخير ، أما « عليهم » فيعنى كيدا لهم وتحديا وإهلاكا ، فاش تعالى يعطى الكافر ويُوسنع عليه زهرة الدنيا ، حتى إذا أخذه كان آخذه أليما ، كما قلنا : إنك إنْ أردت أنَ تُوقع عدوك لا توقعه من على الحصير ، إنما من مكان عال حتى يكون السقوط مؤلما .

وقوله تعالى ﴿ حَتَىٰ إِذَا قَرِحُوا بَمَا أُوتُوا . (33) ﴾ [الانعام] والفرح بالنعمة ليس ممتوعاً ، لكن هناك فرح يُحب ، وفرح يُكره ، وإلا قالحق سبحانه نسب الفرح المومنين في قوله تعالى في سورة الروم : ﴿ وَيَوْمَنْذُ يَفْرَحُ الْمُؤْمُنُونَ ۚ ① بِنَصْرِ الله . . ② ﴾ [الروم] وقال سيحانه : ﴿ فَرِحَينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ . . ﴿ آلَ عمران] وقال : ﴿ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرُحُوا . . ② ﴾

فأثبت لهم القرح المقبول ، وهو القرح الذي يعقبه قولنا : ما شاء الله لا قوة إلا بأنه شم تشكر الله الذي أنعم عليك ، أما القرح المكروه فهو القرح الذي يُورثك بَطْرًا وأشرًا وكبراً .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ ثُمُ وَرَفَقَكُمُ ثُمَّ ثُمَّ يُعِيتُ كُمْ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الذِي خَلَقَكُمُ ثَنَ يَفْعَلُ مِن ذَلِكُمْ مِن شَيْءً مِن سُبَحَن مُنهُ مُولِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الل

سبق أن قلتا : إن قضية الذُلْق مُسلَّم بها ؛ لانها قضية لم يدُعها أحد لنفسه مع كثرة المتبحمين بالكفر والإلحاد ؛ لذلك لما الدَّعاها النصروذ الذي حاج إبراهيم في ربه فقال : أنا أحسيي وأهيت ، فعلم إبراهيم عليه السلام أنه يريد اللجاج والسفسطة التي لا طائل منها ، وإلا فكيف يكون الأمر بقتل واحد إماتة ، والأصر بترك الآخر والعفو عنه إحياء ؟

ثم ما بال الذين خُلُقوا قبلك وميلادهم قبل ميلادك ؟ إذن : أنت لم تخلق ولم تُحى أحمداً ، وسبق أنْ بينا الفرق بين القتل والموت مع أنهما يشتركان في إنهاء الحياة وإزهاق الروح ، لكن الموت يكون بإزهاق الروح أولاً ، يتبعه نَقْض البنية وتحطم الجسم

أما القتل فينقض البنية أولاً نَقْضاً يترتب عليه إزهاق الروح فالروح لا تقيم إلا في بنية سليمة ، ومثّلنا لذلك بلمبة الكهرباء حين تحرق فينطفىء شورها ، فهل يعنى ذلك أن التيار انقطع عنها ؟ لا بل هو موجود لكنه يحتاج لبنية سليمة بدليل أننا إذا استبدلنا اللمبة تضيء .

والحق \_ سبحاته وتعالى \_ ببين لنا هذا الفرق في قوله سبحانه :

وكان بمقدور إبراهيم عليه السلام أنْ يردَّ عليه هذه الحجة ، وأنْ يكشف تزييفه ، لكنه أراد أن يأخذه إلى ميدان آخر لا يستطيع التلفيق فيه ولا التمحُّك ، فقال له : ﴿ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشُرِقِ فَأْت بِها مِن الْمَشْرِقِ عَلْت بِها السِّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْت بِها السِّمْرة ) ﴿ وَإِنْ اللّهَ يَالمُ مِنْ الْمَشْرِقِ اللّهِ اللّهِ عَلَى السَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَ

كذلك مسألة الرزق قهى مُسلَّمة لله لدَّعها أحد : ﴿ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمُّ رَفَّكُمْ . ﴿ ﴿ اللّٰهُ اللّٰذِي [الدم]

بدليل أن الله تعالى جعل بعض المناطق جدياء ، يجوع قيها القادر والعاجر ، ويجوع فيها ذو المال وغير ذى المال ، ولو كان هناك رازق غير الله فُليَّحى هذه المناطق الجدياء .

وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ بُمِتُكُمْ ثُمُ يُحْبِكُمْ .. ① ﴾ [الدوم] ولم يقل : يقتلكم ﴿ هُلُ مِن شُوكَالِكُم مَن يَفْعُلُ مِن ذَلكُم مَن شَيْء .. ۞ ﴾ [الدوم] اى : السالهم هذا السوّال ، ودَعُهم يجيبون هم عليه : أتستطيع الاصنام التي تشركونها مع الله أنْ تقعل شيئاً من الخُلُق أو الرزق أو الإصناء أو الإماتة ؟

أفى قدرتها شيء من ذلك وأنتم الذين تصنعونها وتنحتون حجارتها بأيديكم ، وتُصورُونها كما تشاؤون ، فإذا هبت عاصفة أطاحت بها وربما كسرت ذراع أحد الأصنام فتجتمعون لإقامتها وإصلاحها ؟ فأين عقولكم ؟ وما هذه الخيبة التي أصابتكم ؟

لذلك يقول سبحانه عنهم : ﴿ وَاللَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (٣٠٠) ﴾

#### ينوزة الترزغزا

#### 

ويقول سبحانه : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُفُوا ذُبَابًا وَلَوِ المُّهَمُ اللَّهَابُ شَيْئًا المِّتَمَعُوا لَهُ . (٣٤) ﴾ [الدج] بل وأكثر من ذلك ﴿إِنْ يَسْلُبُهُمُ اللَّبَابُ شَيْئًا لاَ يُسْتَنَقَدُوهُ مِنْهُ صَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (٣٣) ﴾ [الدج]

بالله ، أيستطيع أحد أنْ يستردُّ ما أخذتْه منه النبابة ؟

لذلك يجب أنْ تُعلَقوا على هذه القبضايا من الله بقول واحد ﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عُمَّا يُسْرِكُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا .

وتلحظ هنا في قبوله ﴿ اللَّذِي خَلَقَنِي .. ( ﴿ الشَّعِراء ] أنه لم يؤكدها بشيء ، ولم يذكر قبل الخلُق الضمير ( هو ) ؛ لأن مسالة الخَلُق كما قُلْنا لم يدَّعها أحد ، أمّا في الهداية وهي مجال ادعاء ، فقال ( فهو ) أي : المحق سبحانه يقصر الهداية على الله ﴿ فَهُو يَهُدُينِ ( ﴿ كَا ﴾ } [الشعراء]

وفى هذا إشارة إلى أن البقانون الذى ينظم حياتى والمنهج الذى يهدينى قانون ربى لا آخذه من أحد سبواه ، وكثيراً ما نرى مَنْ يدّعى الهداية ويقول : إننى وضعتُ قانونا يُسعد حياة الناس ، ويفعل كذا

#### المورة الترفيز

#### @@#@@#@@#@@#@#@\\{V.D

وكذا ، سمعنا هذه النفمة مرة من الراسمالية ، ومرة من الاشتراكية ومن الشيوعية .. النم .

إذن : هذا مجال ادعاء واسع ، قنقيده إبراهيم - عليه السلام - وقصره على الله ، حيث لا منهج الا منهج ألله ، ولا قانون يحكمنا إلا قانون ربنا ، كما نقول في العامية ( مفيش إلا هو ) .

كذلك في مسئلة الإطعام قال : ﴿ وَاللَّذِي هُو يُطْعِمُنِي ، ( [3] ﴾ [الشعراء] فاستخدم القصر هنا بذكر الاسم الموصول ( الذي ) ثم الضمير المفرد الغائب ( هو ) ؛ ليؤكد أن الذي يطعمه إنما هو الله ؛ لأن الإنسان قد يظن أن أباه هو الذي يطعمه ، أو أن أمه هي التي تُطعمه ؛ لانها أحد له طعامه ، فهما السببان الظاهران في هذه المسالة ، فاحتاج الأمر إلى أكثر من مؤكد .

ثم يقول عليه السلام : ﴿ وَالَّذِي يُمِيتِي ثُمُّ يُعْيِينِ ( الله الشعراء ] هكذا دون توكيد ؛ لأن الموت والحياة مسالتان مُسلَمتان لله مفروغ منهما ، وكذلك : ﴿ اللَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيمتِي يَوْمَ الدِّينِ ( الله الله علي . [الشعراء] وهذه ايضاً لا تكون إلا لله تعالى .

إذن : ما كان للغير فيه شبهة عمل يؤكدما وينصُّها شه تعالى ، أما الأخبرى التى لا دخلُ لغيير لش فيها فيسوقها مُطَّلقة دون اختصاص .

قالتعليق في هذا الأمر المعجيب لا يكون إلا بقولنا : ﴿ مُسُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَا يُسْرِكُونَ ﴿ وَ الدرمِ الى : تنزيها له عن الشركة . وإذا كان رسول الله ﷺ قد أخبرنا أن الله تعالى قال : لا إله إلا أنا ، ولم يقمُ لهذه القضية منازع ، ولم يدّعها أحد لنفسه .

إذن : فهى مسلم بها ، وإلا غإن كان هناك إله آخر فاين هو ؟ ولماذا لم يدافع عن حقه فى الألوهية ؟ إن كان لا يدرى فهو غافل ، وإن كان يدرى ولم يعارض فهو جبان ، وفى كلتا الحالتين لا يصلح أن يكون إلها .

لذلك ربنا حكسها يقنسية واحدة ، فقال : ﴿ قُل لُوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةً كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لاَبْتَغُوا إِلَى ذَى الْعَرْضَ سَبِيلاً ﴿ آلَكَ ﴾ [آلإسراء]

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ طَهَرَ الْفَسَادُ فِ الْبَرِ وَالْبَحْرِيمَ الْسَبَتَ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَيلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ \*

ظهر: بان ووضح. والظهور: أن يَبين شيء موجود بالقعل لكنًا لا نراه، وما دام الحق سبحانه قال: ﴿ ظُهَرَ الْفُسَادُ .. (17) ﴾ [الروم] فلا بُدَّ أن الفساد كان موجوداً، لكن أصحاب الفساد عمُّوه وجَنُّره إلى أن فقس وفرخ في المجتمع .

والفساد لا يظهر إنما يظهر أثره ، أتذكرون الزلزال الذي حدث والذي كشف الفساد والفش والتدليس بين المقاول والمهندس ، وكانت المباني قائمة والفساد مستتراً إما لفظتنا عنه ، أو لتواطئنا صعه ، أو لعدم المتصامنا بالاشياء إلى أن طَمَّتُ المسائل ، ففضح الله الأرض بالزلزال ، ليكشف ما عندنا من فساد .

فإذا ازداد الغش ، وانتشر وفَاقَ الاحتمال لا بِّدٌ ان يُظهِره الله للناس ، فلم يَعُدُّ أحد قادراً على أن يقف في وجه الفساد ، أو يمنعه ؛ لذلك يتدخُّل الحق سيحانه ، ويفضح أمل الفساد ويذيقهم آثار ما عملت أيديهم .

وتأتى ظهر بمعنى « الغلبة » كما في قوله تعالى : ﴿ فَأَبِّدُنَّا الَّذِينَ

#### سُولُولُو الْمُرْضِرَا

#### 

آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿ ۞ ﴾ [السف] أي: غالبين . وفي سورة التحريم : ﴿ وَإِن تَطَاهَرا عَلَيْهُ .. ﴿ ۞ ﴾

ويمعنى « العلق » في قوله تعالى : ﴿ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا ﴿ ﴿ ﴾ [الكهف]

فالمعنى ﴿ ظَهُرَ الْفَسَادُ .. (3) ﴾ [الروم] أي : غلب الصلاح وعلا عليه ، والكون خلقه أش تعالى على هيئة الصلاح ، وأعدّه لاستقبال الإنسان إعداداً رائعاً ، وللتأكد من صدّق هذه المسألة انظر في الكون وأجناسه وأفلاكه وأجوائه ، قلن ترّى فيساداً إلا قيما تتناوله يد الإنسان .

اما ما لا تتناوله يد الإنسان ، فلا ترى قيه خللاً ؛ لأن الله خلقه منسجم الاجناس منسجم التكوين ؛ ﴿ لا الشَّمْسُ يَنْبَغَى لَهَا أَنْ تُعْرِكُ الْقُمْرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلِّ فِي فَلَك يَسْبَحُونَ ۞ ﴾
[بس]

قهل خلقتا الحق سبحاته وخلق اختيارنا لنفسد في الكون ؟

لا ، إنما هو ابتلاء الاختيار حين ينزل عليك المنهج ويجعله قانونا لحركتك بافعل ولا تفعل ، وما لم أقل فيه ( افعل ) أو ( لا تفعل ) فانت حر فيه ، فلا يحدث من الفعل أو من عدمه ضرر في الكون ، أمّا آنا فيقد قلت افعل في الذي يحتصل منه ضرر بعدم فعله ، وقلت لا تفعل في الذي يحصل ضرر من فعله .

فالفساد ياتى حين تُدخل يدك فى شىء وأنت تطرح قانون الله فى الفعل ولا تفعل ، أما الصلاح فموجود وفيه مناعة يكافح بها الفساد ، فإنْ علا تيار الفساد وظهر على الصلاح وغلبه بان للناس .

وعندها يُنبّهنا الحق سبحانه بالاحداث تطرقنا وتقول لنا : انظروا إلى مَنُ خَالف منهم الله ماذا حدث له ؛ لذلك في أعقاب الأحداث نزداد عشقاً لله ، وحباً لطاعته ، وترى الناس ( تمشى على العجين متلخيطه ) ، لكن سرعان ما يعودون إلى ما كانوا عليه من الإهمال والففلة ، على حَدِّ قول الشاعر :

> تُروعنا الجنَائِزُ مُقْبِعلات وظهُو حين تَدْهَبُ مُدبراتِ كَررِعْةَ ثُلُةَ لصغَار نَثُب فَلَما غَابَ عادتْ راتعاتِ

قالحق يقول : ﴿ طَهُو الْفُوسَادُ ،، (13 ﴾ [الروم] أى : غلب على قانون الصلاح الذي أو ثالث يد ثالث يد الذي لو ثالث يد الإنسان لفسد هو الآخر ، كما قال سبحانه : ﴿ وَلُو اتَّبَعَ الْحَقُ أَهُوا وَهُمْ لَفُسَدُ السَّمُلُواتُ وَالْأَرْضُ .. (١٧) ﴾ [المؤمنون]

فظراهر الكون أشياء وقضايا لكل العامة ، ومن الحكمة ألا تنالها يد الإنسان ؛ لأن الله تعالى يريد للكون البقاء ، ولم يأت أوان انتهائه ، لذلك الحق سبحانه يجعل فينا مناعمة تجعلنا نقبل الفساد إلى حين ، إلى أن يصل إلى درجة التشبع ، فتتفجر الأوضاع .

نقوله : ﴿ ظُهُرَ الْقَسَادُ فِي الْبَرِّ .. (١) ﴾ [الروم] نتيجة لدعوته ﷺ ؛ لأن كلمة ( ظهر ) تدل على أن شيئا وقع ، فكانه يقول لنا : إنْ كررتم القساد والغفلة تكرَّر ظهور القساد ، فهو يعطينا ملخصا لما حدث بالفعل من عداوتهم لرسول الله ، ومقاطعته وعزله وإغراء السفهاء منهم للتحرش به ، ثم عداوة أصحابه وإجبارهم على الهجرة إلى الحبشة حتى لا يستقر لهم قرار بمكة .

#### 

لذلك دعا عليهم رسول الله : « اللهم الله وطائك على مُنضَر ، واجعلها عليهم سنين كستى يوسف » " فأصابهم البحدُ والقحط ، حتى رُوى أنهم كانوا يذهبون للبحر لصيد السمك ، فيبتعد عنهم ولا يستقيم لهم فيعودون كما أتوا .

وهذا معنى ﴿ طَهُرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ . . ۞ ﴾ [الدوم]

ثم يرضح الحق سبحانه سبب هذا الفساد : ﴿ بِمَا كُسَبَّ أَيْدِى النَّسِ .. ﴿ بِمَا كُسَبَّ أَيْدِى النَّاسِ .. ﴿ إِمَا كُسَبَّ أَيْدِى النَّسِ .. ﴿ إِنَّ الرَّمَةُ مِنَ اللهُ سبحانه لا يذكر علَّة الفساد ؛ لأن الرحمة من الله سبحانه أولاً وإخيراً تفضلُ ، أما الأخذ والعناب فَبعدله تعالى ؛ لذلك يُبيِّن لك أنك فعلت كذا ، وتستحق كذا ، فالعلَّة واضحة .

هناك قضية أخرى أحب أن أوضحها لكم ، وهي أن الحق سبحانه يعامل خُلُق معاملته في الجبزاء ، فألله يقول : ﴿ مَن جُاءَ بِالْحَسَنَةَ فَلَهُ عَشُرُ أَمْنَالِهَا .. ( ] ﴾

إذن: فالحسنة الواحدة تستر عشر سيئات، وكذلك في جسم الإنسان، فيهقول بعض علماء وظائف الأعضاء والتشريح: إن الكلية بها مليون خلية يعمل منها العُشْر بالتبادل، فمجموعة تعمل، والباقي يرتاح وهكذا . قانظر كم ترتاح الخلية حتى يأتى عليها الدور في العمل.

فكأن ربنا - سسبحانه وتعالى - خلق لمها العشسر يقوم مقام المليون : لذلك قالوا لو أن في أحد الدواوين عشرة موظفين ، منهم (١) اخرجه الإصام أحد في مسنده ( ٢/ ٤٧٠ ، ٢٠٠ ) . وكذا البخاري في صصيحه ( ١٠٠٦ ) من حديث آبي فريرة رضي الله عنه أن النبي يُخِلاً كان إنا رفع رأسه من الركمة الأخرة يقول ، اللهم المدد وطائك على مضر ، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف ،

واحد محسن ، يستر إساءة الباقين ، وكثيراً ما تلاحظ هذه الظاهرة فى دواوين الحكومة ، قتىرى غالبية الموظفين منشغلين : هذا يقرأ الجرائد ، وهذا يشرب الشاى ، وآخر لم يأت أصلاً .

وخلف كوصة من الملفات تسجد موظفاً نحيالاً غارقاً في العمل ، يقصده الجميع ، ويتصمل هو تقصيس الآخرين ، ويؤدى عنهم ، ويه تسير دفّة الأمور ، لكن إنْ فقدنا هذا أيضاً ، فلا بُدُّ أن تأتى ﴿ ظُهْرَ الْفَسَادُ ، (لَذَا ﴾ [الروم] إذن : إن رأيت الفساد فاعلم أنه تتسجة إهمال وغفلة فاقت كل الحدود .

وما دام الحق سبحانه قال : ﴿ وَمَا كُسَبَتُ أَيَّدَى النَّاسِ.. (1) ﴾ [الروم] غلا بُدّ أن الفساد جاء من ناحيتهم ، وبالله مل استكينا أزمة في الهواء مثلاً ؟ لكن نشتكى تلوث الهواء بما كسبتُ أيدى الناس ، أمّا حين نذهب إلى الخلاء حيث لا يوجد الإنسان ، نجد الهواء نقياً كما خلقه الله .

الحق سبحاته تكفَّل لذا بالغذاء فقال : ﴿ وَقَدْرُ فِيهَا أَقُرْاتُهَا .. ① ﴾ [نصلت] لكنا نشتكى أرْمة طعام ، لماذا ؟ لأن الطعام يحتاج إلى عمل ، ونحن تكاسلنا ، وأسأنا التصرُّف في الكون ، إما بالكسل والخمول عن الستضراج خيرات الأرض وأقواتها ، وإما بالانانية حيث يضنُ الواجد على غير الواجد .

وقد قرآنا مثلاً أن أمريكا تسكب اللبن في البحر ، وتعدم الكثير من المحصولات ، وفي العالم أناس يموتون جوعاً ، إذن : هذه أنانية ، أما التكاسل فقد حدث منا في الماضى .

وانظر الآن إلى صحرائنا التي كانت جرداء قاحلة ، كيف اخضرت الآن ، وصارت مصدراً للخيرات لما اهتمامنا بها ويسرنا ملكيتها

للناس، فإنْ ضنّتْ الأرض فى منطقة ما قعقد جعل الله لنا سعة فى غيرها، فالخالق سبحانه لم يجعل الأرض لجنس ولا لوطن، إنما جعلها مشاعاً لخلْق الله جميعاً.

واقرأ قبوله تعالى : ﴿ أَلُمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ..

ولذلك قلت في هيشة الأمم: إن في القرآن آية واحدة ، لو اخذ العالم بها لضمنت له الرخاء والاستقرار والامان ، إنها قوله تعالى: ﴿ وَالْأَرْضُ وَضَعْهَا للأَنَامِ (١٠) ﴾ [الرحمن] فالأرض كل الأرض للائام كل الأثام ، لكن الواقع خلاف ذلك ، فقد وضعوا للأرض حدوداً ، وأقاموا عليها الحواجز والأسوار ، فإنَّ أردتُ التنقُل من قطر إلى آخر تجشمت في سبيل ذلك كثيراً من المشاق في إجراءات وتأشيرات . إلخ .

وكانت نتيجة ذلك أن يوجد فى الكون رجال ازدحموا بلا ارض ، وفى موضع آخر أرض بلا رجال ، ولو حدث التكامل بين هذه وتلك لاستقامت الأمور.

إذن: الذين وضعوا الصدود والصواحز في أرض الله أخذوها لأنفسهم ، فلم تَعُدُ أرض الله الواسعة التي تستقبل خَلْق الله من أي مكان آخر ، إنما جعلوها أرضهم ، واخضعوها لقوانينهم هم ، وتعجب حين تتأمل حدود الدول على الخريطة ، فهي متداخلة ، فترى جزءا من هذه الدولة يدخل في نطاق دولة أضرى ، على شكل مثلث مثلاً ، أو تمستد أرض دولة في دولة آخرى على شكل لسان أو متاطق متعرجة ، قما دُمنه قد وضعتم بينكم صدوداً ، فلماذا لا تجعلونها مستقمة ؟

وكأن واضعى هذه الحدود أرادوها بُؤراً للخلاف بين الدول ، ولا

#### سنوكة النازمال

#### 

يخلو هذا التقسيم من الهوى والعصبيات القبلية والجنسية والقومية والدينية ، لكن لو أخذنا بقول ربنا : ﴿ وَالْأَرْضُ وَضَعُهَا لِلْأَنَامِ ( ) ﴾ [الرحمن] لما عائينا كل هذه المعاناة .

وقوله تعالى : ﴿ كُسَبَتْ ، (آ) ﴾ [الروم] عندنا . كسب واكتسب ، الغالب أن تكون كسب للحسنة ، واكتسب للسبثة ؛ لأن الحسنة تأتى من المؤمن طبيعة بدون تكلُّف أو افتعال ، قدلٌ عليها بالفعل المجرد ( كسب ) .

أما السيئة ، فعلى خلاف الطبيعة ، فتحتاج منك إلى تكلُّف وافتعال ، قدلٌ عليها بالفعل المزيد الدال على الافتعال ( اكتسب ) .

ألاً ترى أنك في بيتك تنظر إلى زوجتك ويناتك كما تشاء ، أما الأجنبية فإنك تختلس النظرات إليها وتحتال لذلك ؟ فكل حركاتك مفتعلة ، أماذا ؟ لانك تفعل شيئا مصرماً ومعنوعاً ، أما الخير فتصنعه تلقائا وطبيعاً بلا تكلف .

كما أن الحسنة لا تحتاج منك إلى مجهود ، أمّا السينة فتحتاج إلى أنْ تُجِنّد لها كل قواك ، وأن تحتاط ، كالذي يسرق مثلاً ، فيحتاج إلى مجهود ، وإلى محارية لجوارحه ؛ لأنها على الحقيقة ثابى ما يفعل .

ومع ذلك نلحظ قدوله تعالى : ﴿ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّمَةً وَأَحَاطَتُ بِهِ خَطِيتُهُ فَأُولَنَـٰكُ أَصْحَابُ النَّارِ . . (١٤) ﴾ خطيئتُهُ فَأُولَنــُكُ أَصْحَابُ النَّارِ . . (١٤) ﴾

فجعل السيئة كَسْباً لا اكتساباً . قالوا : لأن السيئة هنا صارت عادة عنده ، وسهات عليه حتى صارت أصراً طبيعياً يفعله ولا يبالى كالذي يقعل الحسنة ، وهذا النوع والعياذ بالله أحب السيئة وعشقها ، حتى اصبح بتباهى بها ولا يسترها ويتبجح بقعلها .

وهذا نسمیه ( فاقد ) ، فقد أصبح الشر والقساد حرفة له ، فلا يتأثر به ، ولا يخبجل منه كالذي يقبل الرّسُوة ، ويفرح لاستقبالها ، فإن سألته قال لك : وماذا فيها ؟ أنا لا أسرق الناس .

وقوله تعالى : ﴿ لِيُدِيفَهُم بَعْضَ اللّذِي عَملُوا .. ① ﴾ [الروم] الإذاقة هنا عقوبة ، لكنها عقوبة الإصلاح كما تعاقب ولدك وتضر به حرصا عليه ، وسبق أن قلنا : إنه لا ينبغي أن نفصل الحدث عن فاعله ، فقد يعتدى ولد على ولدك ، فيجرحه فتذهب به للطبيب ، فيجرحه جرحاً أبلغ ، لكن هذا جرح المعتدى ، وهذا جرح المداوى .

وحين ينييق الله الإنسانَ بعض ما قدَّمت يناه يوقظه من غفلته ، وينبَّه قيه الفطرة الإيمانية ، قيمتاط للأمير ولا يهمل ولا يقصدر ، وتظل عنده هذه اليقظة الإيمانية بمقدار وَعْيه الإيماني ، قواحد يظل يقظاً شهراً ، ثم يعود إلى ما كان عليه ، وآخر يظل سنة ، وآخر يظل عمره كله لا تنتابه غفلة .

وقد أذاق الله أهلَ مكة عاقبة كفرهم حـتى جاعوا ولم يجـدوا ما يأكلونه إلا نم الإبل المخلوط بوبرها ، وهو العلّهز .

وقوله : ﴿ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ( ( ) ﴾ [الروم] لأن الكلام هنا في الدنيا ، وهي ليستُ دار جزاء ، فالحق يُذيقهم بعض أعمالهم ليلتفتوا إليه سبحانه ، ويتوبوا ويعودوا إلى حنظيرة الإيمان ؛ لأنهم عبيده ، وهو سبحانه أرحم بهم من الوائدة بولدها .

والحق سيحانه سامة يقول ﴿ فَهُو الْفَسَادُ.. ﴿ إِلَاوِمَ إِلَى : على عهد رسول الله ﷺ ليُبيِّن لنا أن الرسل إنما جاءوا لإنقاذ البشرية من هذا الفساد ، لكن ما دام الامر علل فالاسر يدور مع العلة وجوداً وعدماً ، فكاما ظهر الفساد حلَّتُ العقوية ، قذوها في الكون آية من

#### O1157430+00+00+00+00+00+0

آيات الله إلى قيام الساعة .

فظهر الفساد قديما ﴿ فَكُلاًّ أَخَذُنَا بِدَنْبِهِ فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمَنْهُم مَنْ أَخَذَتُهُ الصَّبِحَةُ وَمَنْهُم مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُم مَنْ أَغُرَقَنَا وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَـكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞﴾

لكن هذا الأخّد كان قبل سيدنا رسول الله في الأمم السابقة ، وكان هلاك استئصال ! لأن الرسل السابقين لم يُكلّفوا بالمحاربة لأجل نَشْد دعوتهم ، فيما عليهم إلا نشر الدين وتبليفه ، مع التاييد بالمعجزات ، فإنَّ تأبّى عليهم أقرامهم تولّى الحق سبحانه عقابهم ، أما أمة محمد على ققد أكرمها الله بألاً يعاقبها بعذاب الاستئصال :

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ﴿ ٢٣﴾ ﴾

ثم سيظهر القساد حديثاً وسيحدث العقاب . إذن : ليست الأمة الإسلامية بدّعاً في هذه المسألة .

ثم يقول الحق سبحانه :

# الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن اللهُ الله

السير : الانتبقال من حين مكانى إلى حيين آخر ، وسبق أنْ قلنا : إن النظرة السطحية في ظاهر الاصر أن السيد يكون على الأرض لا قيها : لاننا نسكن على الأرض لا قيها ، لكن الحق سبحانه يبصرنا بقوله : ﴿ قُلْ مِبرُوا فِي الأَرْضِ ، . (2) ﴾ [الاوم] أن الأرض ليست هي اليابسة والماء على سطح الكرة الأرضية ، أما الأرض فتشمل غلافها

#### ١٠٠٠ الدونيرا

#### 

الجوى لذلك يدور معها وهو إكسير الحياة قيها ! قلا حياة لها إلا به.

إذن : فهواء الأرض من الأرض ، وهو أهم الأقوات للأحياء عليها ، فحين يقول تعالى : ﴿ وَقَدَّر فَيْهَا أَقُواتُهَا ،، ۚ ۚ ﴾ [نصلت] قالهواء داخل فيها ، لذلك قال ﴿ قُلُّ سيرُوا في الأَرْض . . 1 ﴾ الروم

وقلنا : لو أنك استقرات أجناس الوجود لوجدت أنك الجنس الأعلى في الكون ، وكل الأجناس تحمتك تخدمك ، فأنت تنتفع بالحيوان وبالنبات وبالجماد ، فأدنى الأجناس في الكون وهو الجماد له مهمة دؤ دريها .

فأنت أبها الإنسان الذي كرَّمك الله على كل أجناس الوجود إذا لم تبحث لك عن مهمة تؤديها في الحياة ، ودور تقوم به ، فأنت أقل منزلة من أدنى الأجناس وهو الجماد ، إذا لم تبحث بعقلك عن شيء ترتبط به بناسب سيادتك على من دونك ، فأنت أنقه من الحجر ؛ لأن الحجر له مهمة يؤديها ، وأنت لا مهمة لك .

لكن هذا الجنس الأدنى إنَّ أراد سبحانه أعطاه عزة فوق السيد المخدوم وهو الإنسان ، شغى فَرْض الحج يُسنُّ لك أن تُقبِّل هذا الحجير ، وتسعى جاهدا لكي تُقبِّله ، وتأمل الإنسان - وهو سيد هذا الوجود \_ وهو يحاول أنَّ يُقبِّل الحجر ، ويغضب إنَّ لم يتمكن من ذلك.

وتأمل الردُّ من دولة الأحجار على من عبدها من دون اش (١):

عَنْدُونًا ونُحْسِنُ أَعْسِدُ لللهِ مِنْ القَائِمِينِ بِالأَسْدارِ تَضِدُوا صَمَّتنَا عَلَيْنَا نَايِعِلاً فَغَدوْنَا لَهُم وقُودَ النارَ قَدْ تَجِنُّوا جَهُلا كما قَدْ تجنَّرْه على ابن مريم والحوارى للمغَالي جَزَاؤه والمغَالَى فيه تُنجِيه رُحُمَّةُ الغَفَّار

#### 

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَانظُرُوا كَبُفَ كَانَ عَاقِبَةً الذِّينَ مِن قَبْلُ .. 

(1) ﴿ [الروم] فالسير غي الأرض يكون إما للسياحة والتأمل في آيات الله في كونه ، لذلك يستخدم فيها الفاء ﴿ فَانظُرُوا ، (1) ﴾ [الروم] أو يسير في الأرض لطلب الرزق .

وقى آية أخرى : ﴿ قُلُ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا .. ( ( ) ﴾ [الاندام] والمسعنى : سيروا في الأرض للاستشمار . وطلب القدوت ، وقضساء المصالح ، لكن لا يقوتكم النظر والتأمل في آيات الله وفي مسخلوقاته لتأخذوا منها العبرة والعظة .

ومعنى : ﴿ كُيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اللَّذِينَ مِن قَبْلُ.. ( [ ] ) [الروم] أى : الذين خلهر الفساد بينهم ، فاناقهم الله الألم بما كسبت ايديهم ، فهذه ليست عندك وحدك ، إنما حدثت في الأمم السابقة ، كما قبال سبحانه : ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ ( ١٠٠٧ ) ﴿ [السافات]

فهناك مدائن صالح والأحقاف وعاد وثمود والفراعنة .. إلخ انظر ما حلُ بمهم بعد الحضارة والنضارة ، بعد ما توصلوا إليه من علم التحتيط الذى لم يعرف العلم أسراره حتى الآن ، ويضعون مع جثث الموتى حبوب القمح أو الشعير ، فتظل على حالها ، بحيث إذا زُرِعت يعد آلاف السنين تثبت .

إنها قدرة علمية فائقة ، ومع ذلك ما استطاعت هذه الحضارة أن تحمى نفسها من الاندثار ، وإذا كان القرآن قد قال عن الحضارة الفرمونية ﴿ وَفَرْعُونَ ذِى الْأُونَادِ (١) ﴾ [الفجر] فقد قال عن إرم ﴿ النَّي لَمْ يُخْلَقُ مِنْلُهَا فِي الْبِلادِ (١) ﴾ [الفجر]

فأى حضارة هذه ؟ وأين هى الآن ؟ طمرتها رمال الآحقاف ('' ، ودفنتها تحت اطباق الثرى ، ولا تعجب من ذلك ، ففى هذه المنطقة إنْ هبّتْ عاصفة واحدة ، فإنها تغطى قافلة كاملة بجمالها ورجالها تحت الأرض ، قما بالك بالعواصف منذ قرون طوال ؛ لذلك نجد كل الآثار يتم التنقيب عنها حفّرا .

إذن : فالحمضارات مع عظمها لم تستطع أنَّ تحمى نفسها من الزوال ، وهذا دليل على وجود قوة اعلى منها تزيلها وتقضى عليها .

وقوله تعالى: ﴿ كَانَ أَكْثِرُهُم مُّشْرِكِينَ ( الدرم الدرم الديم ال القليل منهم لم يكُنُ مشركا ، قالوا : هذه القلّة هم الصبيان والمجانين ، ومن ليس له إرادة حرة ، وإن أخذت هذه القلة مع الكثرة المشركة ، فإن الد إنما أراد بهم خيراً ؛ لأن مثواهم إلى الجنة بفير حساب .

لذلك لما تكلمنا عن موسى والعبد الصالح فى سورة الكهف: لما قتل الخصر الغلام تعبَّب موسى ، ففى المرة الأولى خرق السفيئة واعتدى على ملك ، أما في هذه المعرة فقد أزهق روحاً ؛ لذلك قال فى الأولى ﴿ لَقَدْ جَنْتُ شَيئًا إِمْراً (آ) ﴾ [الكهف] أى : عجيباً ، أما فى الثانية فقال : ﴿ لَقَدْ جُنْتُ شَيئًا لَكُوا (آ) ﴾ [الكهف]

ثم بين الخضر الحكمة من قبل الغلام قبقال: إن له أبوين صالحين ، وفي علم الله تعالى أنه سيفسد عليهما دينهما : لأن الفتنة ناتي الإنسان غالباً من الزوجة أو من الولد ، كما قال سبحاته : ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوا لَكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ .. (11) ﴾ [التغاين] لماذا ؟ لأنهما يحملانك على ما لا تطبق ، ويضطرانك ربما للسرقة أو للرشوة لتوفر لهما ما يلزمهما ، ولأن الفساد يأتي من ناحيتهما قال سبحانه :

 <sup>(</sup>١) قال الأزهري . الاحتقاف رمال بظاهر بالاد اليمن كانت عاد تنزل بها . [ لسمان العرب مادة : حقف ] .

#### الموزة الرومزا

﴿ مَا اتَّخَّذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا ٢٠٠ ﴾ [الجن] يعنى : طمئنوا عبادى ، فلا أحد يؤثر على إرادتي .

إذن : فالخضر صنع الجميل بالوالدين ، حيث أنقذهما من هذا الابن ، وصنع أيضاً جميلاً بالغلام حيث قتله قبل سنَّ التكليف ، وجعل مصيره إلى الجنة ، وربما لو تركه لكان كافراً باش عاقاً لوالديه ، وهذا كله إنما جرى بأمر الله وحكمه : ﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِى .. ( [ ] ) } [الكها]

وكان الحق \_ تبارك وتعالى \_ يقول لنبيه في هذه المسالة بداية من ﴿ ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كُسَبَتُ أَيْدِى النَّاسِ م. ( ( ) ﴾ [الدوم] ثم إنزال العقاب بهم جزاء ما عملت أيديهم والجبتك في دعوتك عليهم .

كل ذلك إنما يعنى انسنى أقوَّى مركزك ، ولمن اتخلى عنك ، وما دام الأمر كذلك فإياك أن يُوثَّر فيك مكرهم أو تركن إلى أحد منهم ممنَّ قالوا لك : تعبد الهتنا سنة ونعبد إلهك سنة (') ، لكن يقول الحق سبحانه :

# ﴿ فَأَقِدُ وَجَهَكَ لِلدِينِ ٱلْقَيِّدِينِ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ. مِنَ اللَّهِ يَوْمَ إِذِيصَّ لَكُونَ ٢

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدى في أسباب النزول ( ص٣٦٠ ) في نزرل سورة ( الكافرون ) أن رهطاً من قريش قالوا : يا مجمد هذم اتبع ديننا ونتجع دينك ، تعبد الهتنا سنة ونعبد إليك سنة .

 <sup>(</sup>۲) عن أبى هربرة رضى الله عنه أن النبي ﷺ كان إذا رفع راسه من الركعة الأخرة يقول « اللهم الدد وطاتك على مضعر ، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف ، أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١٠٠٨ ) ، والبخاري في صحيحه ( ١٠٠٨ ) .

#### ميورة الزومرا

#### 

﴿ فَإِمَّا نُرِيَٰكَ بِعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَشَوْفُينُكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ ۞ خُهِ [غافر] يعنى : مَنْ لم تَنْلُهُ عَقوبة الدنيا نالته عقوبة الآخرة .

وقال: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ .. (1) ﴾ [الدوم] لأن الوجه محلُّ التكريم ، وسيد الكائن الإنساني ، وموضع العرة فيه ، بدليل أن السجود والضراعة شد تعالى تكون بوضع هذا الوجه على الأرض ؛ لذلك حين ترسل شخصاً برسالة أو تُكلفه أمراً يقضيه برجله ، أو بيده ، أو بلسانه ، أو بأي جارحة من جوارحه تقول له : أرجو أنْ تُبيَّض وجهى ؛ لأن الوجه هو السيد .

ومن ذلك قول تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءَ هالكَ إِلاَّ وجَههُ .. (٨٨) ﴾ [القسم] لأنك لا تعرف سمة الناس إلا بوجوههم ، ومَنْ أراد أنْ يتنكر أو يُخفى شخصيته يستر مجرد عينيه ، فما بالك إنْ ستر كل وجهه ، وأنت لا تعرف الشخص من قفاه ، ولا من كتفه ، ولا من رجله ، إنما تعرفه بوجهه ، ويقولون : فلان وجبه القوم ، أو له وجاهت في القوم ، كلها من ناحية الوجه .

وما دام قد خصل الوجه ، وهو اشعرف شيء فيك ، فكُلُّ الجوارح مقصصودة من باب أولَى فهى تابعة للوجه ، فالمعنى : اقم يدك فيما أمرك الله أن تقعل ورجلك فيما أمرك الله أنْ تسعى ، وقلبُك فيما أمرك الله أن تشغل به ، وعينك فيما أمرك الله أن تنظر فيه .. المخ .

يعنى : انتهز فرصة حياتك ﴿ مِن فَبْلِ أَنْ بِأَتِي يَومٌ . . ٢ ﴾ [الروم] هو يوم القياعة ﴿ لا مُودُ لُهُ مَن الله . . ٢ ﴾ [الروم] المعنى : أن الله حين يأتى به لا يستطيع أحد أنْ يسترده من الله ، أو يأخذه من يده ، أو يمنعه أنْ يأتى به ، أو أنه سبحانه إذا قضى الأمر لا يعود ولا يرجع فيه .

فكلمة ﴿ مِن الله .. ( ) والروم تعطينا المعنبين ، كما في قوله تعالى : ﴿ لَهُ مُعَقَبَاتٌ مَنْ بَعْنِ يَدَيْهُ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله .. ( ) والرعد فكيف تحفظه المعقبات من أمر الله ؟ قالوا : كونهم مُعقبات للحفظ أمر صادر من الله أصلاً ، ويناءً على أمره تعالى بالحفظ .

وقوله : ﴿ يُومَنْهُ . . ( ) ﴾ [الروم] يعنى : في اليوم الذي لا مردً له من الله ﴿ يَصَّدُونُ آ ) ﴾ [الروم] أي : هؤلاء الذين تكاتفوا على حربك وعلى عداوتك وإيذائك ، وتعصبوا ضدك ﴿ يَصُدُعُونُ آ ) ﴾ [الروم] أي : ينشقُون بعضهم على يعض ، ويتفرقون ، وقد وردت هذه المسالة في آيات كثيرة .

والتفريق إما إيمان وكفر أى : أشقياء وسعداء ، وإما أن يكون التقريق في القوم الذين عاندوا واتبعوا أتباعهم على الشرك ، فيتبرأ كل منهم من الآخر ، كما قال سبحانه : ﴿إِذْ تَبْراً الّذِينَ البّعُوا مِنَ الّذِينَ البّعُوا مِنَ الّذِينَ البّعُوا . (١٦٦) ﴾

ثم قال الحق ليبين لنا ذلك التفريق في الأشرة بعلَّته ، وعلَّته ما حدث في الدنيا ، فاش تعالى لا يظلم أحداً ، فقال بعد ذلك :

# مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُدُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمِ مُ يَمْ هَدُونَ ٢

ما دامت القيامة أمراً لا مردً له من الله ، فلننتبه للعبواقب ، وللتحسب لها حساباً ، فمَنْ كفر لمعليه كفره ، عليه لا له ، وهذه قضية تقتضى أن نقول في مقابلها : ومَنْ آمن فله إيمائه .

بعد أن بين الدلائل الواضحة على واحديته في الكون ، واحديته في ذاته سبحانه ، وبين الأدلة الكونية بكُلُ صورها برهاناً وحجة ، وضرب أمثالاً وتفصيلاً بعد ذلك قال : سأشول لكم أنكم أمبحتم مختارين أي : خلقتُ فيكم الاختيار في الثكليف حتى لا أقهر أحداً على الإيمان بي .

وخَلَق الاختيار في التكليف بعد القهر في غير التكليف بدلُّ على أن الله تعالى لا يريد من عباده قوالب تأتمر بأمر القهر ، ولكته يريد أنْ يجذب الناس بمحبوبيتهم للواحد الأحد .

وإلا فكان من الممكن أن يخلقهم جميعاً مهتدين ، وأن يخلقهم على هيئة لا تتمكن من الكفر ، وتسير إلى البطاعة مرغمة ، كما قال سيحانه حكاية عن السماء والأرض : ﴿أَيْنَا طَالْعِينَ (آ) ﴾ [نملت] وذلك يُفسِّر لنا أمانة خُلُق الاختيار في الناس .

والحق - سبحانه وتعالى - حينما تكلم عن هذه المسالة بوضوح قال : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّمَلُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَوْمُونَ وَالْإِبَاءَ هَنَا لَيسَ إِبَاءً تكبُر على مراد الله ، إنما وضعوا أنفسهم في الموضع الطبيعي ، فقالوا : لا لحمل الامانة ؛ لاننا لا تأمن أنفسنا ولا نضمنها عند الأداء .

والإنسان كذلك ابن أغيار ، فقد يحمل الأمانة ، ويضمن أداءها في وقت التحمل ، لكنه لا يضمن نفسه عند الآداء ، وسبق أن مثلًنا لذلك بمن يقبل الأمانة ، ويرحب بها عند التحمل ، ثم تطرأ عليه من أحداث الحياة ما يضطره لأن يعد يده إلى هذه الامانة وإن كمان في نيته الأداء ، لكن يأتي رقمته فعلا يستطيع ، وآخر يُقدر هذه المستولية ويرفض تحمل الأمانة ، وهذا هو العاقل الذي يُقدر الظروف وتغير للاجوال .

#### 

ومعلوم أن الأمانة لا تُوتُق ، فإنْ كتبتَ وشهد عليها فإنها لم تُعدُّ أمانة ، فالأعانة إذن مردُّها لاشتيار المؤتمن إنْ شاء أقد بها ، رإنْ شاء أنكرها .

قالحق سبحانه قبال حكاية عن السموات والأرض والجبال ﴿ فَأَبَيْنُ الْهِ مِنْدُرُونَ مستوليتها ، أَنْ يَحْمَلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مَنْهَا . ( \*\* ) ﴾ [الاحزاب] لانهم يُقدِّرون مستوليتها ، أما الإنسان فقد تعرَّض لحملها وقال : عندى عقل أفكر به ، وأختار بين البدائيل ، وسوف أؤدى ، فضيمن وقت التحمل ، لكنه لا يضمن وقت الأداء ، فظلم نفسه وجهل حقائق الأمور .

﴿ وَحَمَلُهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ۞ ﴾ [الاحزاب] ظالوماً لنفسه ، جهولاً بما يمكن أن يطرأ عليه من الأغيار .

وما دام الإنسان ابن أغيار ، فإنه لا يثبت على حال : لذلك قلنا : إذا صعد الإنسان الجبل إلى قمته وهو ابن أغيار فليس أمامه إلا أنْ ينزل ، والعقلاء يضافون أنْ تتم لهم النعمة : لأنه ليس بعد التمام إلا النقصان ، كما قال الشاعر :

إِذَا تُمُّ شَيء بَدا نَقُصُهُ تَرفُّبُ زَوَالاً إِذَا قِيلَ تُمَّ

فإذا قلت: لماذا خلق الله الاختيار في الإنسان ولم يخلفه في الاجتاس التي تخدمه من جماد ونبات وحيوان؟ نقول: كُنُ دقيقاً ، وافهم أنها أيضا خُيُرت بقوله تعالى ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّمْواتِ وَالْوَصْ وَالْجَبَالِ فَأَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنُ مِنْهاً .. (٣٧) ﴾ [الاحزاب]

إذن : هذه الأجناس أيضاً خُعْرت ، لكنها اختارت اختياراً واحداً يكفيها كل الاختيارات ، فقالت : نريد يا رب أنَّ نكون مقهورين لكل ما تريد .

#### QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+QQ

ولما كنا مختارين أعطانا الله تعالى مذه القضية : ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرَهُ وَلَمَايُهُ كُفُرَهُ أَمَايُه كُفُرهُ . ﴿ لَنَا ﴾ [الروم] وكلمة ( عَلَيْه ) تفيد الدَّيْن والوزْر ، و ( له ) تفيد النَّفِي ، فإذا جثنا بالمقابل بقول : ومَنْ آمن فله إيمانه ، كما في : ﴿ إِنَّ الْفُجُّارُ لَفِي جَحِيمٍ ١ ﴾ [الانفطار]

لكن القرآن لم يأت بهنا المقابل ، إنما عَدَل إلى مسألة أخرى : ﴿ وَمَنْ عَمَلُ صَالِحًا فَلَأَنفُسِهِمْ يَعْهَدُونَ ﴿ قَ ﴾ [الروم] فلماذا ؟ قالوا : لأن فائدة الإيمان أن تعتقد بوجود إله قادر واحد هو الله فتؤمن به ، فإذا ما أصرك تطيع ، فعلّة الإيمان التكليف ؛ لذلك حين تبحث أيّ تكليف إياك أنْ تتظر إلى علّته فتقول ؛ كلفني بكنا لكنا ، فعلّة التكليف وحكمته عنده تعالى .

فإذا قلنا مشلاً : حكمة الصيام أنْ يشعر الغنيُّ ويذوق الم الجوع فيعطف على الفقير ، فهل يعنى هذا أن الفقير المعدم لا يصوم ؟ إذن : ليست هذه حكمة الصيام ، والأصوب أنْ تقول : أصوم ؛ لأنْ الله أزاد منى أن أصوم ، وحكمة الصيام عنده هو .

ومتلّنا لذلك ولله تعالى المثل الأعلى: انت حين تشكو مرضاً أو الما تسأل عن الطبيب الماهر والمتخصص حتى تنتهى إليه ، وعندها تنتهى مهمة عقلك ، فتنضع نفسك بين يديه يفحصك ويشخص مرضك ، ويكتب لك الدواء ، فلا تعارضه في شيء ، ولا تسأله لماذا كتب هذا الدواء .

فإذا سألك زائر مثلاً : لماذا تأخذ هذا الدواء ؟ لا تقول : لأن من خصائصه كذا ، ومن تفاعلاته كذا ، إنما تقول : لأن الطبيب وصفه لى ، مع أن الطبيب بشر قد يخطىء ، وقد يكتب لك دواءً ، أو يعطيك حسقتة ترديك ، ومع ذلك تُسلم له بما يراه مناسباً لك ، فإذا كنت

#### منتوكة الترفيز

#### 

لا تناقش الطبيب وهو خطأ ، فكيف تناقش الله فيما فرضيه عليك وتعليب علة لكل شيء ؟

ولا يِناقش في علَل الأشياء إلا المساوى ، قلل يناقش الطبيبَ إلا طبيبٌ مثله ، كذلك يجب أنْ تُسلَّم ش تعالى بعلل الأشياء وحكمتها إلى أنْ يوجد مُساوله سبحانه يمكن أنْ يثاقشه .

والحق سبحانه يُبيِّن لنا علَّة الإيمان ـ لا الإيمان في ذاته ـ إنما ما يترتب عليه من طاعة أوامر هذا الآله ، وعلى طاعة هدده الاوامر يترتب صلاح الكون ، بدليل أن ألله يطلب من المؤمنين أنْ ينشروا الدعوة ، وأن يُلِعَموها ، وأن يحاربوا مَنْ يعارضها ويمنعهم من نشرها .

فما شُهِر السيف في الإسلام إلا لحماية بلاغ الدعوة ، قبانُ تركوك وشائلًك فدَعَهم ، بدليل أن البلاد التي فتحها الإسلام ظل بها اصحاب ديانات أخرى على دياناتهم ، وهذا دليل على أن الإسلام لم يُرغم أحداً على اعتناقه .

لكن ما دام الإسلام قد فتح البلاد فلا بُدَّ أَنْ تكون له الغَلَبة ، وأنَّ يسير الجميع معه في ظلَّ منهج الله ، فيكون للكافر ولغير ذي الدين ما لصاحب الدين .

فكان الحق سبحانه يريد لقوانينه أنْ تحكم آمنت به أو لم تؤمن ؛ لأن صلاح الكون لا يكون إلا بهذه القرانين .

إِنْنَ : فَأَنْتَ حُرٌّ ، تَـوُمِنَ أَو لا تَوْمِنَ ، لكنَ مطلوبِ مَـمُنْ إَمِنَ أَنُ يَحِمِى النِعوة فِي البلاغ ، ثم يشرك الناس أحراراً ، مَنْ آمن فيها وتعمت ، ومَنْ أبى نقول له : لك ما لنا ، وعليك ما علينا ،

## 

إذن : فأصل الإيمان لصلاح الخلافة ، ولا يهتم الله سبحان بأنك تؤمن أو لا تؤمن ، ما دام منهج الخلافة فائما ، وهذا المنهج يعود نفعه على المعومن وعلى الكافر ، فإذا كان الإيمان يُريِّى الإنسان على ألاَّ يفعل إلا خيراً وصلاحاً ، فالكافر لا بُدَّ وأن يستفيد من هذا الصلاح . وهل قال الشرع للمؤمن : لا تسرق من المؤمن ؟ لا إنما أيضاً لا شرق من الكافر . الخ ، فالكل أمام منهج الله سواء .

ولهذه الآية قبصة مشهورة هي قبصة اليهودي زيد بن السمين ، وقد جاءه طعمة بن أبيريق - وكان مؤمناً - وقال : يا زيد خُذْ هذه الدرع أمانة عندك فقبله زيد ، وإذا بالدرع مسروق قد سرقه ابن أبيريق من قتادة بن النعمان () ووضعه في جبوال من الدقيق ، فكان على الدرع آثار الدقيق ، فلما بحث ابن النعمان عن درعه دلّه أثر الدقيق على بيت ابن السمين اليهودي فاتهمه مسرقته .

ثم جاءوا به إلى النبي ﷺ ليحكم في أمره ، فقص عليه ما كان من أمر ابن أبيريق ، وأنه وضعه عنده على سبيل الأماتة .

<sup>(</sup>١) قتادة بن النعمان بن زيد الانسارى الاوسى ، مسحابى بدرى ، من شجعانهم ، كان من الرماة المشهورين ، شهد المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ ، وكانت حمه يوم النتج راية بنى ظفر ، وتوفى بالمدينة عام ٢٣ هـ وهو ابن ٦٥ سنة ، وهو لضو ، أبى سحبد النفدرى » لامه . ( الأعلام للزركلى ١٨٦/٥) ).

#### منوكة الترفيزا

## 

وعندها عَزُ على المسلمين أن يسرق واحد منهم ، وأن يأخذها اليهود ذلّة في حَقِّهم ، وأخذ النبي في يدير الأمر في رأسه ، فإنْ حكم على المسلم أخذها اليهود حجة ، وإنْ حكم للمسلم كانت عيبا وسبِّبة في الدين ، فأسعفه ربه يهذه الآية : ﴿ إِنَّ أَنْزُلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِاللّهِ وَلا تَكُن لِلْخَالِينَ خَصِيمًا (مَنَا) بالحَقِ لِتَحَكَمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُن لِلْخَالِينَ خَصِيمًا (مَنَا) ﴾ [الساء] ققال : بين الناس لا بين المؤمنين قحسب .

ومعنى ﴿ وَلا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴿ إِنَّ النَّاءِ الْبَعْضِ يَقُولُونَ : لا تَخَاصِمُ النَّائِينَ حَتَى لا يَضَطَهَدُك ، إنما المراد : لا تَكُنْ خَصِيمًا لَصَالَحَه . ﴿ وَاسْتَغْفُو اللَّهُ . . ( [ ] ﴾ [النساء] إنْ طراتُ عليك مسالة الإسلام وصبورته بين غير المسلمين ؛ لأن الله في مبدأ الإصلاح لا يحب كل خَوَّانَ أَثْبِم .

ولو أن غير المسلمسين تنبهرا إلى هذه القضية ، وعلموا أن اش تعالى عدل الحكم للمؤمنين ، وأعلنه لرسول الله ، وقرر أن الحق هو الحق ، والكل أمامه سواء المؤمن وغير المؤمن لطعوا أن الإسلام هو الدين الحق ولأقبلوا عليه ، لذلك يقول النبى على الدين الحق عادى ذميا قانا خصيمه يوم القيامة "" .

لأنك إنْ عاديتَه واضطهدته أو مددتٌه في حياته ، أو في عرضه ، أو في عرضه ، أو في مائة لقد أن في مائة يقول : إذا كان هذا هو حال المؤمنين ، فما الميزة في الإسلام حتى أعتنقه ؟ بل من مصلحتى أنْ ابتعد عنه ، لكن إنْ عاملتُه بالحق وبالضير والحسني

<sup>(</sup>١) أخرج أبر داود في سنته ( ٣٠٥٧ ) من عدة من أبناء أصحاب رسول ألف في أبائهم عن رسول ألف في قال : « ألا صن ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه قبق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نقس فأنا حجيجه يوم القياسة ». قال السخاوى في العقاصد الحسنة : سنده لا بأس به ، ولا يضر جهالة من لم يُسمُ من أبناه الصحابة ، فإنهم عدد مذجبر به جهالتهم .

# 

لعطفته إلى الإسلام ، وجعلته يُؤتِّب نقسه الأ يكون مسلما .

لذلك سبق أنْ قُلْنا: إن سيدنا إبراهيم - على نبينا وعليه اقضل الصلاة والسلام - جاءه رجل فاشتم عنه أنه غير مسلم، فلما سأله قال: أنا مجوسى قرد الباب في وجهه، فانصرف الرجل، وإذا بإبراهيم - عليه السلام - يتلقى الوحى من أش: يا إبراهيم لم تقبل أنْ تُضييفه لأنه على غير دينك، وأنا قبلته طوال عمره في مُلْكي وهو كاقر بي.

فىأسرع إبراهيم خلف الرجل حتى لحق به واسترضاه ، فقال الرجل : وماذا جرى لقد طردتنى ونهرتنى منذ قليل ؟ فقال : إن ربى عاتبنى فى أصرك ، فقال الرجل : إن ربا يعاتب أنبياءه بشان اعداك لحقيق أن يعبد . لا إله إلا الله ، إبراهيم رسول الله .

إذن: نفهم من هذا أن العمل الصالح هو مطلوب الإيمان ، وإذا آمنت باله لشاخذ الحكم منه وأنت مطمئن أنه إله حق ، فلا يهم بعد ذلك أنْ تؤمن أو لا تؤمن ، المهم قاعدة الصلاح في الكون وفي حركة الحياة ؛ لذلك لم يقل ومن آمن فله إيمانه ، كان العراد بالإيمان العمل هو ومن عَمل صالحاً الدوم الذه لا يعمل صالحاً الا إذا كان مؤمناً .

ونلحظ هنا أن الآية تتحدث عن صيغة المفرد : ﴿ مَن كُفُر فَعَلَيْه كُفُرهُ وَمَنْ عَمِلُ صَالِحًا . ( ( ) ﴿ الردم ) ثم يتحول إلى صديفة الجمع ﴿ فَلاَنفُسِهُمْ يَمْهَذُونَ ( ) ﴾ [الردم] ولم يقُلُ : فهو يمهد لنفسه ، فلماذا ؟

قالوا: لأن الذي يعمل الصالح لا يعمله لذاته ، إنما له ولذريته من بعده ، كما جاء في قوله سبحانه : ﴿ وَاللّٰذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتُهُم لُرِيْتُهُم بِإِيمَانَ الْحَقْنَا بِهِم فُرِيْتُهُم . • (11) ﴿ [المؤر] إذن : ساعة تكلم عن الإيمان جاء بالمفرد ، وساعة تكلم عن الجزاء جاء بصيغة الجمع .

كما أن العمل الصالح يأتى من ذات الإنسان ، ويستقبله هو من غيره ، وكلمة ( مَنْ ) هنا تصلح للمفرد وللمثنى وللجمع بنوعيه ، وتحل محلَّ جميع الأسماء الموصولة تقول : من جاءك فأكرمه ، ومَنْ جاءتك فأكرمها ، ومَنْ جاءوك فأكرمهم .. الخ . كذلك في هذه الآية استعمل مَنْ للدلالة على المفرد ، وعلى الجمع .

وتأمَّل قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا دُخَلُتُم بُيُوتًا فَسَلَمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ .. (آ) ﴾ [النور] وهل يُسلَّم الإنسان على نفسه ؟ قالوا: نعم لان المؤمنين شيء واحد، إذا سلَّمت على أحدهم فكاتك سلَّمت على الجميع، وأيضا إذا قُلْت لصاحبك السلام عليكم يردُّ عليك : وعليكم السلام ، فكاتك سلَّمت على نفسك .

ومعنى ﴿ يَمْهَدُونَ ﴿ [آلَ ﴾ [الروم] مأخودة من المسهد، وهو قراش الطفل ، والطفل لا يُمسهده ولا يُسويه ويُهيسته ، ولا بُدّ له ممن صدر حنون يُسوى له مهده ، ويفرشه ويُعده ، فكان الذي يعمل الصالح في الدنيا يُمهد لنقسه فراشاً في الأخرة ، كما يحكى أبو منصور بن حازم عن أبى عبد الله بن الحسين يقول : العمل الصالح يسبق صاحبه إلى الجنة ليمهد له قراشه ، كما يمهد الخادم لاحدكم قراشه .

لذلك سبق أن قلنا : إن الذين يؤثرون على أنفسهم يؤثرون من الفائية ليُدُخر لهم في الباقية ، وسيدنا رسول الله على حينما أهديت له الشاة ، وعاد ليسال أم المؤمنين عائشة عنها فقال لها ، ماذا صنعت بالشاة ؟ » . فقالت : ذهبت كلّها إلا كتفها ، يعنى : تصدّقتُ بها إلا كتفها ، يعنى كلها إلا كتفها ، بقيت كلها إلا كتفها ."

<sup>(</sup>۱) آخرجه أحمد في مسنده ( ۱/۰۰ ) ، والترمذي في سننه ( ۲۵۷۰ ) سن حمديث عاشة . قال الترمذي: حديث سمعيح .

#### سورة الروم

#### 00+00+00+00+00+00+0

وفى حديث آخر : « يا بْن آدم ، تقول : مالى مالى ، وهل لك من مالك إلا ما لبستْ فابليتَ ، أو أكلتَ فافنيتَ ، أو تصدقتَ فابقيتَ » (".

والإمام على رضى الله عنه يسأله أحدهم: أنا من أهل الدنيا ، أم من أهل الآخرة ؟ فيقال الإمام: الجواب عندك أنت ، فقال: كيف ؟ قال: هبّ أنه دخل عليك شخص بهدية ، وآخر يطلب عنك صدقة فلايهما تبشُّ؟ إنْ كنت تبش لصاحب الهدية فانت من أهل الدنيا وإن كنت تبسٌ لطالب الصدقة فانت من أهل الآخرة .

ذلك لأن الإنسان يحب ما يعمر له محبوبه ، فإنْ كان من آهل الدنيا يحب ما يعمرها له ، وإنْ كان من أهل الآخرة يحب مَنْ يعمر له آخرته .

ثم يعلل الحق سبحانه لماذا يمهدون لأنفسهم:

# الْمَيْنِيَّ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْصَلِيحَنْتِ مِن فَضَيلِهِ عَلَيْ الْصَلِيحَةِ مِن فَضَيلِهِ عَ إِنَّهُ وَلَيْعِيثُ ٱلْكَيْفِرِينَ ٢٠٠٠

وذكر هنا الإيمان فقال ﴿ لِمَجْزِى اللَّذِينَ آمَنُوا .. ② ﴾ [الدرم] ثم ﴿ وَعَملُوا الصَّالِحُاتِ .. ② ﴾ [الدرم] حدى لا يظن أحد أن العمل الصالح ربما يُغنى عن الإيمان . وهذه مسالة شغلت كثيرا من الفلاسفة ، يقولون : كيف أن الرجل الكافر الذي يعمل الصالحات لا يُجازى عليها ؟

نقول له : أجر ويُجازى على عمله الصالح لكن في الدنيا : لانه لم يعمل لله ، بل عمل للشهرة وللصبيت ، وقد اخذ منها تكريماً (١) اخرجه الإمام احمد في مستده ( ٢٦٠ ، ٢٤ ) ومسلم في صحيحه ( ٢٩٥٨ ) والترمذي في سننه ( ٢٣٤٢ ) وصحيه .

#### @11840=00+00+00+00+00+0

وشهرة وتخليداً لذكراه واقيمت لهم التماثيل .. إلخ ، أما جزاء الآخرة فلمَنْ عمل العمل لوجه الله خالصاً .

والقرآن يُنبِّهنا إلى هذه المسألة يقول : إياكم أنَّ تُغَشُّوا بمن يعمل الأعمال للدنيا :

﴿ وَقَدَمْنَا إِلَيْ مَا عَمَلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءُ مُّنْتُورًا ﴿ ٣٣ ﴾ [الغرفان]

وجاء فى الحديث: « فعلت ليقال وقد قيل "" نعم بنيت مسجداً ، لكن كتبت عليه: بناه فلان ، وشرف الافتتاح فلان .. الخ فماذا تنتظر بعد ذلك ، إن ربك يريد العمل الخالص لوجهه تعالى ، كما جاء فى الحديث ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما فعلت يمينه "".

فقوله تعالى ﴿لِيَجْزِى اللَّذِينَ آمَنُوا .. ② ﴾ [الروم] بدل على أن العمل الصالح إنْ كان صالحاً بُحقٌ يفيد صاحبه في الدنيا ، لكن لا يفيده في الآخرة إلا أن يكون صادراً عن إيمان بالله ، ثم يربط الإيمان بالعمل الصالح حيث لا يغنى أحدهما عن الآخر .

وقوله تعالى : ﴿ مِن فَصْلُه .. ﴿ إلارهم ] أي : ثفضًا لا من الله ،

<sup>(</sup>١) عن أبى هريرة أن رسسول أقد ﷺ قال . « أن أول السناس يقضى يوم القبياسة عليه رحل استشهد قاتى به فعرفه نعمه فعوفها ، قال : قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت قال : كنبت ولكتك قاتلت لأن يقال : جرىء ققد قيل ، ثم أمر به فمحب على وجهه حتى ألقى في النار ، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن قاتى به لمعرفه نعمه فمرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : تطمت العلم وعلمته وقرات فيك القرآن . قال : كنبت ، ولكتك تعلمت العلم المقال : هو قاريء . فقد قيل ، ثم أمر به فستمب على وجمهه حتى ألقى في النار .. ، المحديث أخرجه مسلم في عصحيحه أمر به فستمب على وجمهه حتى ألقى في النار .. ، المحديث أخرجه مسلم في عصحيحه ( ١٩٠٥ ) والنمائي في سنته ( ٣٣/٦ ) شبعة دار الكتب العلمية \_ بيروث .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ( ١٠٢١ ) من حديث أبى هويرة رضى الله عنه ضعن حديث :
 سبعة يظلهم أنه في ظله يوم لا شل إلا ظله ، الحديث .

#### 

حتى لا ينخدع أحد بعمله ، ويظن أنه نجا به ، وهذه المسألة موضع نقاش بدين العلماء يقدولون : مرة يقول القرآن ﴿ مِن فَطْلِهِ . . ( ( ) ) ﴾ [النحل] أى : [الروم] ومرة يقول : ﴿ الْحَلُوا الْجَنَّةُ بِما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( ( ) ﴾ [النحل] أى : أنها حق لكم بعا قدَّمتم من عمل ، فهل الجنة حق للمؤمنين أم فضل من الله ؟

ونقول : العصل الذي يطلبه الله تكليفاً من المؤمنين به يعود على مَنْ ؟ يعود على الإنسان ، ولا يستفيد الله منه بشيء ؛ لأن له تعالى صفات الكمال المطلق قبل أن يخلق الخلّق .

لذلك قسال فى الحديث القسدسى : « يا عبسادى ، لو أن اولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى قسدر جناح بصوضة ، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى قدر جناح بصوضة ، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا فى صعيد واحد ، فسألنى كُلُّ مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندى إلا كمفرز إبرة إذا غمسه احدكم فى بحر ، ذلك أنى جَوَاد ماجد واجد ، عطائى كلام ، وعذابى كلام ، إنما أمرى لشيء إذا أردتُه أن واجد ، غشكن "لا

ويقول سبحانه : ﴿ مَا عِدْكُمْ يَنفُدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقِ . . ( [7] ﴾ [النحل] إذن . فالأعمال التكليقية لخير الإنسان نفسه ، وإن كانت في الظاهر تقييداً لحريته ، فهو مثلاً يريد أنْ يسرق ليزيد ماله ، فناخذ

<sup>(</sup>۱) آخرجه آعمد في مستدم ( ۲۰/۵ ، ۷۷ ) والترمثي في سننه ( ۲٤۹۰ ) من حديث ابن ثر رضي اتف عنه ، قال الترمذي : حديث حسن ، في إستاده شهر بن حوشب ، ضعفه بعضهم وقد حسن البخاري حبيثه وقوّي آمره .

على يديه ، وتمنعه ونقول له : تنبّع أننا منعناك من السرقة وأنت واحد ، ومنعنا الناس جميعاً أنْ يسرقوا منك ، فأنت إذن المستفيد من منهج الله ، فلا تنظر إلى ما أخذه منك التكليف ، ولكن انظر إلى ما أعطاك هذا التكليف من الغير .

وما دام التكليف كله فى مصلحتك ولخيرك أنت ، فإنْ أثابك الله عليه بعد ذلك فهد فضل من الله عليك ، كما تقول لولدك مثلاً : إنْ تفوقت ساعطيك كذا وكذا مع أنه المستفيد من التفوق ، فتكون الحائزة بعد ذلك فضلاً .

كذلك الحق تبارك وتصالى يحب عبده أنْ يتقن عمله ، وأن يجتهد فيه ؛ لذلك يعطيه مكافأة عليه مع أننا المستفيدون منه .

ويقول سيحاته : ﴿ يَوْمَنْذَ يُوفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقِّ . . (17) ﴾ [النود] فجعله حقاً عَلَيْناً نَصْرُ الْمُؤْمِينَ فَجعله حقاً عَلَيْناً نَصْرُ الْمُؤْمِينَ (22) ﴾ [الروم]

ولو بحثنا كلمة «حق» فلسفياً لرجدنا أن كل حق لك يقابله واجب على غيرك ، فلا يكون حقاً لك إلا إذا كان واجباً على غيرك ، فحقًك هنا واجب إذن على الله تعالى ، لكن الواجب يقتضى مُوجباً فمَنْ أوجب على الله ؟ لا أحد ؛ لانه سبحانه أوجبه على نفسه .

إذن : قالحق الذى جعله لك تفضعًلا منه سبحانه ، والحق فى أنه جعل لك حقا ، كالذى ليس له حق فى الميراث ، فيتفضل عليه واحد فى التركة ويجعل له وصية بكتبها له ، فتصير حقاً واجباً ، له أن يطالب الورثة به شرعاً ؛ لأن المورث تفضلً وجعله حقاً له .

ثم يقول سبحانه : ﴿إِنَّهُ لا يُحبُّ الْكَافِرِينَ ۞ ﴾ [الروم] المحظ في

#### سودة الرويرا

#### 

الآية أنها تتحدث عن جزاء المؤمنين ، فما مناسبة ذكر الكافرين هنا ؟ قالوا : لأن الله تعالى يريد أنْ يلفت نظر عبده الكافسر إلى الإيمان ومزاياه ، كأنه يقول له : تعال إلى الإيمان لتنال هذا الجزاء .

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - رجل عنده ثلاثة أولاد وعدهم بهدية لكل من ينجح في دراسته ، فجاء آخر العمام وتجح اثنان ، وأخذ كل منهما هديته ، وتألم الوالد للثالث الذي أخفق وتدنى لو كان مثل آخويه .

وكذلك الحق سبحانه لا يحب الكافرين ؛ لانه يحب أن يكون الخُلْق جميعاً مؤمنين لينالوا جزاء الإيمان ؛ لأن الجميع عباده ، وهو سبحانه أرجم بهم من الوالدة بولدها ، وهم خُلْقته وصنَنْعته ، وهل رايتم صانعاً حطم صنعته وكسرها ، إذن : فَاشْ تعالى حريص على عباده حتى الكافر منهم .

وجاء غى الحديث القدسى : « قالت السماء : يا رب ائذن لى أن اسقط كسفاً على ابن آدم ، فقد طَعم خيرك ، ومنع شكرك ، وقالت الارض : يا رب ائذن لى أن اخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك ، وقالت الجبال : يا رب ائذن لى أن أخبر على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك ، وقالت البحار : يا رب ائذن لى أن أغرق ابن آدم ، فقد طعم خيرك ومنع شكرك . فماذا قبال الرب الخائق ابن آدم ، فقد طعم خيرك ومنع شكرك . فماذا قبال الرب الخائق للجميع ؟ قال : « بعونى ومن خلقت ، لو خلقتموهم لرحمتموهم ، إن تابوا إلى فانا حبيبهم ، وإن لم يتوبوا فانا طبيبهم » (")

<sup>(</sup>۱) أورده أبي حاصد الضزالي في « إحبياء علوم الدين » ( ٥٢/٤ ) من قدول بعض الساف ولقشه: « ما من عبد يعصي إلا استاذن مكانه من الارش أن يخسف به ، واستاذن سقله من السماء أن يسقط عليه كمشا ، فيقول الله تعالى للارش والسماء : كُمّا عن عبدى ، وأمهالاه فإنكما لم تضلقاه ، ولو خلقتماه الرحمنداه ، ولعله يشوب إلى قاغفر له ، ولعله يستبدل مدائماً ، قايدله له حسنات .

#### المؤرة الدومرا

#### 

لذلك يفرح الله تعالى بتربة عبده حين يعبود إليه بعد إعراض ، ويضرب لنا سيدنا رسول الله مثلاً لتوضيح هذه المسألة فيقول : « لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره ، وقد أضله في فلاة »(") .

قاش لا يحب الكافرين لأنهم لم يكونوا أهلاً لتتاول هذا الفضل ، وما ذاك إلا لانه سبحات مُحِبِّ لهم حريص على أن يتالهم خيره وعطاؤه .

ثم يقول الحق سبحانه:

وَمِنْ ءَايَننِهِ ءَأَن يُرْسِلَ الرِّيَاحُ مُبَشِّرَتِو وَلِيُذِيفَكُمُ مِّن رَّحْمَيْهِ ء وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكَ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْنَعُواْ مِن فَضَّلِهِ ، وَلِعَلَّكُرُ تَشْكُرُ وَنَ ٢

مذه نعَم خمس من تعُم الله على عباده .

فإرسال الدرياح وحدها نعمة ، وتبشيرها بالمطر نعمة ، وإجراء الفُلُّك نعمة ، والابتاء من فضل الله نعمة ، ثم الشُّكّر على هذا كله نعمة أخرى .

والآيات : جمع آية ، وهي كما قلنا : الشيء العجيب الذي يجب أنْ يلفت الأنظار ، وألاً يغفل الإنسان عنه طرفة عَـيْن ، ومن ذلك قولنا :

<sup>(</sup>۱) حديث منتق عليه ، أخرجه البناري في صحيحه ( ١٩٠٩ ) ركنا مسلم في صحيحه ( ٢٢٤٧ ) عن أنس بن مالك رضمي اش عنه والافظ للبناري . و « رقع على بعيره » أي « صادقه وعشر عليه من غير قصد فظار به بعد أنْ ضل منه . والأرشي القلاة هي الصحياء المهلكة .

فلان آية في الفصاحة ، أو آية في الجمال .. إلخ .

وتُطلق الآيات ويسراد بهما مسعّمان ثلاثة : آيات كونيـــة تلقت إلى المكوّن سبحانه ، وتثبت قدرة الخالق .

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشُّمْسُ وَالْقَمْرُ . . (٣٧) ﴾

وآيات بمعنى المعجزات التى تصاحب الرسل ! لتثبت صدَّقهم فى البلاغ عن الله ، ثم الآيات التى تحمل الشرع والأحكام ، وهى آيات القرآن الكريم التى تحمل إلينا منهج الله .

وهنا يتكلم الحق سبحانه عن الآيات الكوئية ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلُ الْوَيَاحِ هَمَا الْوَيَاحِ هُمَا الْوَيَاحِ هُمَا ديح ، والرياح هما الوَيَاحِ هُمَا الرياحِ جمع ديح ، والرياح هما بالمعنى العام : الهواء ، وهو أنواع : هواء ساكن ﴿ إِنْ بَشَأْ يُسَكّنِ الرّبِحَ بالمعنى العام : الهواء ، وهو أنواع : هواء ساكن ﴿ إِنْ بَشَأْ يُسَكّنِ الرّبِحَ ... (٣٣) ﴾

والهواء الساكن يضايق الإنسان ، حيث يُصعب عليه عملية التنفس ، فيجلب الهواء لنفسه إما بيده أو بمروحة ، لماذا ؟ ليجدد الاكسوجين في الهواء المحيط به فيستطيع التنفس ، والهواء يأتي مرة ساخذا يلفح الوجره ، ومرة نسيما رطبا مُنعشا عليلا ، ويأتي عاصفا مدمراً .. الخ .

والحق سبحانه - كما سبق أنْ بينًا - رتّب مقومات حياة الخليقة في الأرض على : الهبواء ، ثم الماء ، ثم المطعام على هذا الترتيب ، وحسّب أهمية هذه المقومات . فالهواء هو أهم مُقومً في حياة الكائن الحي ، حيث لا يصبر عليه الإنسان إلا لحظة بمقدار شهيق وزفير ولى حبّس عنه لمات . ثم الماء ويصبر عليه الإنسان إلى عشرة أيام . ثم الطعام ويصبر عليه إلى شهر .

#### 01/4./20+00+00+00+00+00+0

لذلك من حكمة الخالق سبحانه ألا يُملَّك الهواء لأحد ، ولو ملكه أحد وغيضب عليك لمعت قبيل أنْ يرضى عنك ، أما الماء فيقليل أنْ يُملكه للناس ، أما الطعام فكثيراً ما يملك ؛ لأن الإنسان يصبر عليه فترة طويلة تُمكَّنه أن يكتسبه ، ويحتال عليه ، أو لعل مالك الطعام يرق قلبه ويعطيك.

لذلك نسمع من عبارات التهديد: واته لأكتم أنفاسه ، كأن هذه العملية هي أقسى ما يمكن فعله ؛ لآنك قد تمنع عنه الماء أو الطعام ولا يموت ، لكن إنْ منعت عنه الهواء فهي نهايته ، وهي أسرع وسائل الإبادة للإنسان وأيسرها وأقلها أثراً ، فالا يترتب عليها دم ولا جروح مجرد منديل مبلل بالماء . إذن : الهواء مُقوم هام حياة وإماتة .

وقلتا : إذا حُبِس الهواء أو سكن لا يتبدد فيه الاكسسوجين فيتضايق الإنسان ؛ لان أنفاسه تكتم ، أما إذا حدثت في المكان رائحة كريهة فترى الجميع يضبع : اقتحوا النوافذ ، لماذا ؟ ليتجدد الهواء .

إذن : إرسال الرياح في ذائها نعمة ، فاذا كان فيها برودة وشعرت بطراوتها فهي تُبشّرك بالمطر ؛ لذلك كان العربي يعرف المطر قبل وقوعه ويُقفّر مسافة السحابة التي ستمطره ، إذن : فالتبشير بالمطر نعمة أخرى .

وهاتان النعمتان إرسال الرياح وإنزال المطر ، لا دخل للإنسان قيهما ﴿ وَلَيْدَيْفَكُم مِن رَحْمَهِ ، (1) ﴾ [الروم] أي : بالمطر أما في آية الفلك ﴿ وَلَتَجْرِي الْفَلْكُ بَأَمْرِهِ . (1) ﴾ [الروم] فنسب الجريان إلى الفلك لان للإنسان بدا فيها وعملاً ، فهو صانعها ومُسيَّرها بأمر الش ﴿ وَلَتَبْتَغُوا مِن فَصْلُهِ وَلَعَكُمُ تَشْكُرُونَ (1) ﴾ [الروم] أي : تسيرون في البحر للصيد وطلب الرزق ، أو حتى للنزهة والسياحة .

إذن: الآية التي لا دخلَ للإنسان فيها تُنسَب إلى الله وحده، وإنَّ كان

للإنسان قبيها عمل نسبسها إليه ، كما قسى قوله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿ اللَّهُ مُا تُمُنُونَ ﴿ آَلُتُمْ تُخُلُقُونَ وَهَا نَحْنُ قَدُرْنَا بَيْنَكُمُ الْمُوْتُ وَمَا نَحْنُ بِمُسْبُوقِينَ ﴿ اللَّهُ مُلْكُمُ فَى مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ آَلَ ﴾ [الواقعة] بمُسْبُوقِينَ ﴿ آَلَ ﴾ [الواقعة]

فأعطانا نعمة الحياة ، ثم ذكر ما ينقضها ، حتى لا نستقبل الحياة بغرور ، ولما كانت آية الحياة وآية الموت لا دخل للإنسان فيها اكتفى بهذا الاستفهام ﴿أَانَتُمْ تَخْلُفُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِفُونَ (3) ﴾ [الرائمة] ولا أحدَ يستطيم أنْ يقول أنا خلقتُ .

أما في آية الحَرْث ، فنسب الحرث إلى الإنسان : لأن عمله كثير قي هذه الآية ، حيث بحرث ويبدر ويروى .. إلخ لذلك قال في نَقْض هذه النعمة ﴿ لُوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطّامًا .. (37) ﴾ [الراضة] وأكدّ الفعل باللام حتى لا تفتر بعملك في الزرع .

أما في الماء ، فلم يذكر هذا التوكييد ؛ لأن الماء تعمة لا يد للإنسان فيها ؛ لذلك قال في نقضها ﴿ لُو نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا . . ( ) ﴾ [الراقمة] بدون توكيد .

النعمة الخامسة : ﴿ وَلَعَلَكُمْ تُشْكُرُونَ ﴿ آلَ ﴾ [الدوم] وهذه النعمة هي كنز النعم كلها وعقالها ، فإنَّ شكرتَ الله نعمه عليك زادك منها : ﴿ وَإِذْ تَأَذْنُ رَبُّكُمْ لَيْنِ شَكَرْتُمْ لِأَزِيدُنَّكُمْ . . (٧) ﴾ [ابراميم]

وبعد ذلك يُسلِّي الحق سبحانه رسوله ﷺ :

﴿ وَلَقَدُّ أَرْسِلْنَا مِن قَبِّلِكَ رُسُلًا إِلَى فَوْمِهِمْ فَآ اَءُوهُر بِالْمُيِثِنَتِ فَاَنْفَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُمُواْ وَكَاتَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

يعنى : يا محمد ، إنْ كنتَ تعببت فى الدعوة ، ولقيت من صناديد قريش عنتا وعنادا وإيذاء ومكرا وتبييتا ، فنحن مع ذلك نصرناك ، وخُذُ لك أسوة فى إخوانك من الرسل السابقين ، فقد تعرضوا لمثل ما تعرضت له ، فهل أسلمنا رسولنا لأعدائه ؟ إذن . اطمئن ، فلن يتال هؤلاء منك شيئا .

ومعنى الم فَحَاءُوهُم بِالْبَسِنَات .. (\*\*) ﴾ [الروم] أى : الآيات الواضحات التي تثبت صدقهم في البلاغ عن الله ، ومع ذلك لم يؤمنوا وكذّبوا ﴿ فَانْتَقَمْنَا مِنَ اللَّذِينَ أَجْرِمُوا .. (\*\*\*) ﴾ [الروم] وهنا إيجاز لأمر يُقلم يقل القرآن أنهم كذبوا ، إنما جاء بعناقبة التكذيب ﴿ فَانْتَقَمْنًا ، (\*\*\*) ﴾ [الروم]

وهذا الإيجاز واضع في قصة هدهد سليمان ، في قبوله تعالى : ﴿ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ ثُولًا عَنْهُ وَ فَانظُرُ مَاذَا يُرْجَعُونُ (٢٦) ﴾ والنسل ثم أتبعها مباشرة : ﴿ فَاللَّهُ يَسَأَيُّهُا الْمَلاُّ إِنِّي أَلْقَيَ إِلَى كَتَابٌ كَرِيمٌ (٤٦) ﴾ [النسل] وحدق ما بين السعبارتين من أحداث تُقهَم من السياق ، وهذا مظهر من مظاهر بلاغة القرآن الكريم .

وتكذيب الأمم السابقة للآيات التى جاءتهم على أيدى الرسل دليل على أنهم أهل فساد ، ويحريدون أن ينتفعوا بهذا الفساد ، فسشىء طبيعى أنَّ يعاندوا الرسل الذين جاءوا للقضاء على هذا الفساد ، وأنَّ يضطهدوهم ، فيفار الله تعالى على رسله ﴿ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أُجْرَمُوا .. (٧٤) ﴾

ثم يقرر هذه القضية : ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

#### © 00+00+00+00+00+00+0\\;,.{□

كُلَمْتُ لِعَبَادِنَا الْمُوْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ (١٧٦) وَإِنَّ جَندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٦)﴾

وسبق أنْ قُلْنا : لا ينبغى أن تبحث فى هذه الجندية : أصادق هذا الجندي فى النتائج ، الجندى فى الدفاع عن الإسلام أم غير صادق ؟ إنما انظر فى النتائج ، إنْ كانت له الغلبة فاعلم أن طاقة الإيمان قيه كانت مخلصة ، وإنْ كانت الاخرى فعليه هو أن يراجع نفسه ويبحث عن معنى الانهزام الذى كان ضد الإسلام فى نفسه ، لأنه لو كان من جُنْد الله بحق لتحقق فيه ﴿ وَإِنْ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِمُونَ (آلا) ﴾ [الصافات] ولا يُغلب جند الله حين تنحل عنهم صفة من صفات الجندية .

وتامل مثلاً ما حدث في غزوة أحد ، حيث انهزم المسلمون - وإنْ كانت كلمة الهزيمة هنا ليست على سبيل التحقيق لأن المحركة كانت سجالاً ، وقد انتصروا في أولها ، لكن النهاية لم تكُنُ في صالحهم ؛ لأن الرماة خالفوا أمر رسول الله (١) ، والهزيمة بعد هذه المحالفة أمر طبيعي .

وهل كان يسرُّك أيها المسلم أنَّ ينتصر المسلمون بعد مخالفتهم أمر رسولهم ؟ والله لو انتصروا مع مضالفتهم لأمر رسولهم لهانَ كل

<sup>(</sup>١) آخرج البيبيةى فى دلائل النبرة ( ٢٠٩/٣) عن مرسى بن عقبة فى حديث طويل ، آن رسول الله ﷺ قى حديث طويل ، آن رسول الله ﷺ قدر خمسين رجلاً من الرماة فبعلهم نحو خيل العدر ، وامر عليهم عبد الله ابن جبيد ، وقال لهم : أيها الرماة إذا أخذنا منازلينا من القتال فإن رايتم خيل المستركين تحركت وانسهرم أعداء الله فيلا تتركوا منازلكم ، إنى انقدم إليكم آن لا يُسارقن رجل منكم مكانه واكفونى القيل ، قوعظ إليهم فيلغ ، ومن نحوهم كان الذى نزل بالنبي ﷺ يومئذ والذى أصابه ، فلما أبصر الرماة الخمسون أن الله عز وجل قد فتح الإخوائيم ، قالوا: وانت ما نجلس ما منا لشيء ، قد أما المسركين ، وقال طوائف ما نجلس ما منا لشيء . قد أماك الله الله العدو وإخواننا في عسكر المسركين ، وقال طوائف صنهم : علام فيشة الا منازلهم الذي ﷺ الا منازلهم الذي عهد إليهم الذي ﷺ الا يرتركوها ونتازعوا وغشلوا وعصوا الرسول ، ، الحديث .

أمر لرسول الله بعدها ، ولقالوا : لقد خالفنا أمره وانتصرنا . إذاً قمعنى ذلك أن المسلمين لم ينهزموا ، إنما انهزمت الانهزامية فيهم ، وانتصر الإسلام بصدق مبادئه .

كذلك في يوم حُنين الذي يقبول الله فيه ﴿ وَيَوْمُ حُنَيْنِ إِذْ أَعُجَبَنَكُمْ 
كَشُرْتُكُمْ .. ( 37 ﴾ [التوبة] حتى أن الصّديق نفسه يقبول : ان نُغلَب البيوم عن قلة ، فبدأت المسالة بالهزيمة ، لكن الأصر كما تقبول ( صحبوا على ربنا ) فأنزل السكينة عليهم ، وشاء سبحانه أن سيامجهم في هذه الزلّة مراعاة لخاطر أبي بكر .

فقوله تعالى ﴿ وَكَانَ حَقُالًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمَنِينَ ﴿ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ ] نعم ، نصر المؤمنين حَقٌ على الله ، أوجبه سيحانه على نفسه ، فهو تفضلُ منه سبحانه ، كما يتفضل الموصى بماله على الموصى له .

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ مُرْسِلُ الرِّيعَ فَلْيُعِرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُ لَهُ فِي السَّمَاءَ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ \* فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُرْ يَسْتَبْشِرُونَ (فَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

الحق سبحانه يعطينا هنا مذكرة تفصيلية لعملية حركة الرياح ، وسَوِّق السحاب ، وإنزال المطر ، وكلمة الرياح إذا جُمعَتُ دلَّتُ على الخير كما في قوله تعالى : ﴿ وَأَرْمَلْنَا الرِّيَاحَ لُواْقِحَ . . ( \* ( ) \* ) \* [الحجر]

<sup>(</sup>١) قال القرطبي في تفسيره ( ٥٠٠٠/٧ ) ٠٠ كان أبو بكر يقف على = حقا = أي : وكان عقابنا حقا ، ثم قال : = علينا نصير السؤمفين = لبعداء وخبر ، أي الخبرنا به ولا خُلُلت في خبرنا ه .

اى: تُلقِّح التباتات فتأخذ من الذكر ، وتضع فى الانثى ، فيحدث الإثمار ، ومن عجبيب هذه العملية أن ترى الذكر والانثى فى العود الواحد كما فى نبات الذرة مثلاً ، فى فى ( الشُّوشة ) أعلى العود حبات اللقاح الذكر ، وفى الشعيرات التى تـخرج من الكوز متصلة بالحـات توجد أعضاء الانوثة ، ومع حركة الرياح تتناثر حبات اللقاح من أعلى وتنزل على هذه الشعيرات ، فتجد الشعيرة التى لُقحت تتمو الحـبة المتصلة بها ، أما الاخرى التى لا يصلها اللقاح فتموت .

ولذلك نلحظ أن العيدان التى فى منهب الربح أو ناحية بحرى أقل محصولاً من التى تليها ، لماذا ؟ لأن الرياح تحمل حبّات لقاحها إلى العيدان الأخرى التى تليها ، فيزداد محصولها .

فإذا كانت بعض النباتات نعرف فيها الذكر من الأنثى كالنخيل . والجميز مشالاً ، فأين الذكر والانشى في القمح ، أو في الجوافة ، أو في الموز .

ولما درسوا حبوب اللقاح هذه وجدوا أن كل حبة مهما صغرت فيها أهداب دقيقة مثل القطيفة تتناثر مع الرياح ، ويحملها الهواء إلى أماكن بعيدة ؛ لذلك ترى الجبال والصحراء تخضر بعد نزول المطر ، فمن يذر فيها هذه البذور ؟ إنها الرياح اللواقح بقدرة المالق عز وجل .

ولنا وَقَفَة عند قوله تعالى : ﴿إِنْ يَشَأْ يُسُكِنِ الرِّيحَ فَيَظَلَلْنُ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ .. (TT) ﴾ [الشوري] أي : السفن التي تسير بقوة الرياح تظل راكدة على صفحة الماء لا يصركها شيء ، فإنْ قُلْت : كيف نفهم هذا المعنى الآن مع تقدم السعلم الذي سير السنفن بقوة البضار والديزل أو الكهرباء ، واستغنى عن الرياح ؟

#### النوكة النزغرا

#### 

ونقول: الرياح من معانيها الهواء، وهي أيضاً تعنى القوة مطلقاً ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَلا تُنازَعُوا فَتَفَشَّلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ . . (17) ﴾ [الانفال] أي : قوتكم ، فالريح تعنى القوة على أيِّ وضع ، سواء أسارتُ بالرياح أو بالآلة ، فهو سيحانه قادر على أنْ يُسكنها .

لذلك تجد أن الرياح بصعنى القوة لها قوة آنية ، وقوة آتية ، آنية يعنى الآن ، وآتية تأتى فيما بعد ، وكذلك كل إنسان وكل شيء في الكون له نَفْس وريح وكيماوية خاصة به تميزه عن غيره وهذه مهمة كلاب البوليس التي تشم رائحة المنهمين والمسجر سين في قضايا المخدرات مثلاً ، فالشخص له رائحة الآن وهو موجود ، وله رائحة تظلّ في المكان حتى بعد أنْ يفارقه .

لذلك يُعلَّمنا القرآن أن الربح هو أثبت الآثار في الإنسان ، واقرأ في ذلك قبوله تعالى عن يوسف ويعقوب عليهما السلام : ﴿افْهَبُوا بِقَمِيصِي هَلَانًا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُه أَبِي يَأْتَ بَعِيرًا . . (37) ﴾ [يرسف]

وكان يوسف في محصر ، ويعقوب في ارض فلسطين ، فلما قصلت<sup>(1)</sup> العيد بقميص يوسف ، وخرج من نطاق المبائي التي ربما حجزت الرياح ، قال يعقوب ﴿ إِنَّي لأَجِدُ رِبِحَ يُوسُفُ .. (12) ﴾ [يوسف] على بُدُد ما بينهما من المسافات<sup>(1)</sup> .

 <sup>(</sup>١) فصل عن المكان : جاوزه ، فالعير خرجت وجاوزت المدينة ، [ القاموس القويم ٢/٨٢] .
 (٢) العلماء في تقدير هذه المسافة أقوال :

رم) صحيح على عبر عدة أقوال : همسيرة ثمانية أيام .. عشيرة أيام .. مسيرة ثمانين فرسخاً ... مسيرة سنة أيام .

عن الحسن الإمدري أديا مسيرة شهر .

<sup>-</sup> وعن محمد بن كمب - أنها مسيرة سبعة أيام - [ ذكر السيوطى هذه الأقوال في • الدر المنثور في المتقسير بالماثور • ( ٩٨١/٤ ) ] وعلى قدول لين عباس أنه مسيرة ثمانين قرسمةً ، يكون معنى هذا أن المسافة في أكثر من ٤٠٠ كيلو متر . على أساس أن الفرسخ ثلاثة أميال على الأقل ، والعبل ٤٧٦٠ متراً ، وإنه ثمالي أعلم .

#### 00+00+00+00+00+0(\10.AD

وإذا أغردت الرياح دلّت على الشر ، ومعنى الرياح أن تأتى ريح من هنا وريح من هنا .. فتأتيك بالأكسـوجين أينما كان ، وتحمل إليك عبير العطور فى الكون ، فهى إذن تأتيك بالفائدة .

وقلنا : إن الأشياء الثابتة اكتسبتُ الثبات من وجود الهواء في كُلُ نواحيها وجهاتها ، ولو فيرَّغْتَ الهواء من ناحية من نواحي إحدى الحمارات لانهارتُ في الحال ، كذلك الربح إنَّ جاءت مفردة فيهي مدمرة ، وفيها العطب كما في قوله تعالى : ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسُلْنَا عَلَيْهِمُ [الذاريات]

وقال : ﴿ بُوبِعِ صُرْصُرِ عَاتِيةً ١٠٠ ﴾

فقوله تعالى : ﴿ اللّٰهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحُ .. ﴿ اللَّهِ ﴾ [الروم] فإرسال الرياح في ذاته نعمة ﴿ فَتَطِيرُ سَحَابًا .. ﴿ الله ﴾ [الروم] إثارة السحاب أي : تهيجه وتحركه ، وهذه نعمة اخرى .

والسحاب عبارة عن الماء المتبخّر من الأرض ، وتجمعُ بعضه على بعض في طبقات الجو ، وماء المطر ماء مُقطر بقدرة الله ، كما نُجرى نحن عملية التقطير في المعامل مثلاً ، فيأتينا المطر بالماء المَدْب النقى الزلال الذي قطرته لنا عناية الخمالق سبحانه دون أنْ ندرى .

وإذا كان تقطير كوب واحد يحتاج إلى كل هذه العمليات ، وكل هذه التكلفة ، قما بالك بماء المطر ؟

وسيق أنْ قُلْنا: إن من حكمة الخالق سبحانه أنْ جعل ثلاثة أرباع اليابسة ماء لتتسع رقعة البِخر ليكفى الربع الباقى ، وضرينا لترضيح ذلك مشلاً بكوب الماء حين تتركه على المنضدة مثلاً ، وحين تسكيه

فى أرض الغرفة ، ففى الحالة الأولى يظل الماء فترة طويلة ؛ لأن البَخْر قليل ، أما فى الأخرى فإنه سرعان ما يتبخر .

ثم يقول سيحانه : ﴿ فَيَسْطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ .. ( [ ] ] ﴿ [الروم] وانظر إلى طلاقة المشيئة ، فالمطر يصرفه الله كيف يشاء إلى الإماكن التي تحتاج إلى مطر ، ومن العجيب أن الله تعالى حين يريد أن يرزق إنسانا ربما يحرزقه من سعحاب لا يمر على بلده ، وانظر مشلا إلى النيل ، من أين يأتي ماؤه ؟ وأين سقط المطر الذي يروى أرض النيل من أوله إلى آخره ؟

ومعتى ﴿ وَيَجْعُلُهُ كَسَفًا .. ( الله ﴿ الدرم ] كسفا : جمع كسسفة ، وهي القطعة ﴿ فَتُرَى الْوَدْقُ .. ( الله ﴾ [الدوم] المطر ﴿ يَخْرُجُ مِنْ خَلالهِ .. ( الله ﴾ السحب .

﴿ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشُرُونَ ﴿ ١٤ ﴾ [الدوم] والإصابة قد تكون مياشرة ، فيهطل الصلط عليهم مباشرة ، وقد تكون غير مباشرة بأنْ تكون الأرض متصدرة ، فينزل المطر في هكان ويسقى مكانا أخر ، بل ويحمل إليه الخصيب والنماء ، كما كان النيل في الماضى يحمل الطمى من الحبشة إلى السودان ومصر .

وكان هذا الطمى يستمر مع الماء طوال مجرى النيل وإلى دمياط ، قلماذا لم يترسب طوال هذه المسافات ؟

لم يترسب بسبب قوة دفع الماء وشدة انحداره ، بحيث لا يستقر هذا الطمى ولا يترسب .

وقوله : ﴿إِذَا هُمْ يُسْتَبُسُرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ [الروم] لأن الرياح حين ثمر عليهم تُبشَرهم بالدرع والنماء وا

## 

عَلَيْهَا الْمَاءُ اهْتَرُتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞﴾

وأذكر وأنا صعير وبلدنا على النيل ، والنيل من أمامها متسع ، ويه عدة جزر يزرعها الناس ، فأذكر أننا كنا نزرع الذرة ، وجاء الفيضان فأغرته وهر ما يزال أخضر لم ينضج بعد ، وكان الناس يذهبون إليه ويجمعونه بالقوارب ، ورأيت النساء تزغرد والفرحة على الرجوه ، فكنت أسال أبى رحمه الله : النيل أغرق الزرع ، فلماذا تزغرد النساء ؟

فكان والدى يضحك ويقول: تزغرد النساء لأن التبل أغرق الزرع، وهذا هو مصدر الخير، وسبب خصوبة الأرض، فلما كبرت وقرأت قصيدة أحمد شوقى (() رحمه الله في النيل:

مِنْ أَيُّ عَهْد في القُرِّي تَتَدَفَّقُ وَبِأَيٌّ كَفَّ في المدائن تُعَدق الْمَارُ فَ عَهْد في المدائن تُعَدق الماءُ تُرسَلُهُ فيصبح عَسْجداً والأرضُ تُعْرِقُها فيحيا المعَرَق

لما قرأتُ هذه القصيدة عرفت لماذا كانت النساء تزغرد حين يُغرق النيلُ الزرع .

والاستبشار لنزول المطر ياتى على حسب الاحوال ، فإن جاء بعد يأس وقحط وجفاف كانت الفرحة أكبر ، والاستبشار أبلغ حيث يأتى المطر مفاجئاً ﴿إِذَا هُمْ يُستَبشُرُونَ ﴿ إِنَا ﴾ [الروم] أما إنْ جاء المطر في

<sup>(</sup>١) هو: آحمد شحوقی بن علی بن أحمد شحوقی ، أشهر شحراء المحصر الأخير ، يثقب بأمير الشحراء ، ولد ١٨٦٨ م بالقاهرة وتوفی ١٩٣٢ م عن ١٤ عاماً ، تشا فی خل البيت العالف ، درس الحقوق واطلع علی الألب القرنسی ، كانت حیات كلها للشعر يستوحيه من المشاهدات والحوادث ، اتدعت ثروته وعاش منرقاً فی نعمة والدعة . [ الاعلام للزركلی ۱۳۷/۱].

 <sup>(</sup>٢) العسجة . الذهب ، وقبل : هو السم جامع للجوهر كله من الدرّ والباقوت . [ لسان العرب \_ مادة ، عسجد ] .

الأحوال العادية فإن الاستبشار به يكون أقلُّ .

ثم يقول سبحانه :

# ﴿ وَإِن كَانُواُ مِن قَبْلِ أَن يُنزُّلُ عَلَيْهِ مِـ مِن قَبْلِهِ لَمُنْلِسِينَ ﴾ مِن قَبْلِهِ لَمُنْلِسِينَ ﴾

معنى ﴿ مُبْلسِينَ ١٤٠ ﴾ [الررم] آيسين من نزول المطر ، فإنَّ جاءهم المطر بعد هذا الياس كانت فرحتهم به مزدوجة ومضاعفة .

وللعلماء ('' وقافة حلول هذه الآية ؛ لأنها كررت كلمة من قابل ، وبالتأمل نجد المعنى : من قابل أن ينزل عليهم ، وإن كانوا من قبل هذا القبل يائسين ، فهنا إذن قبلان .

ولا بُدِّ أن نفهم أن هناك إرسالاً للرياح التى تبشر بالمطر ، وهناك إنزال المطر ، فلما ينزل المطر يكون هناك قبلية له هى الإرسال ، ققيل الإرسال كان عندهم يأس ، وبعد الإرسال قالوا ربما لا تمطر .

إذن : هنا كم قبل ؟ قبل الإنزال وقبل الإرسال . فالمعنى : فَهُمْ من قبله ما أي من قبل أن ينزل المطر ما من قبل هذا عندهم يأس .

# ﴿ فَأَنظُرْ إِلَىٰٓ ءَاثَىرِ رَحْمَتِ اللّهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأَ إِنَّ ذَلِكَ لَمُنْيِ ٱلْمَوْتِیِّ وَهُوَمَالُ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۞ ﴾

<sup>(</sup>۱) هذا آقوال ذكرها القرطبي في تقسيره ( ۲۰۱/۷ ) .

<sup>-</sup> عند الأخفش : هنا تكرار معناه التاكيد . وأكثر التحويين على هنا القول ، قاله النحاس .

<sup>-</sup> وقال قطرب : إن ، قبل ، الأولى للإنزال والثانية للعطر . أي : وإن كاتوا من شبل التنزيل من قبل المعلو .

<sup>-</sup> وقبل . المعنى : من قبل السحاب من قبل رؤيته ، واغتار هذا القول الخماس .

#### 

كأن الحق سبحانه اراد أنَّ يستدلُّ بالمحَسَّ المنظور في الكون على ما يريد أنْ يخبرنا به من الغيب من أمور البعث والآخرة ؛ لذلك يعلل بقوله : ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْبِى الْمُوتَىٰ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْ فَدِيرٌ ﴿ ﴾ الله المضارع يدلى على الفعل المضارع يدلى على التجدد والاستمرار وهذه عملية مُحسَّة لنا .

أما في إحسياء الموتى قبهاء بالاسم مسحيى ، والاسم يفيد ثبوت الصغة : ليؤكد إحياء المبوتى ، ومعلوم أن الموت لا يشك قبيه أحد : لانه مُشاهد لذا ، أما البعث فهو محلُّ شكَّ لدى البعض لانه غيب .

ومع ذلك يقول تعالى عن الموت : ﴿ ثُمُ إِنْكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ (ق) ﴾ [المؤمنون] ، فيؤكد هذه القضية مرة بإن ، ومرة باللام ، والموت شيء واقع لا ننكره ، فلماذا كل هذا التأكيد ؟

قالوا : نعم هو واقع لا نشك فيه ، لكنه واقع مغفول عنه ، فكأن الغفلة عنه كالإنكار ، ولو كنتم متأكدين منه ما غفلتم عنه .

قلما ذكر البعث قال : ﴿ ثُمُّ إِنْكُمْ بَرْمَ الْقَيَامَة تُبَعْثُونَ (17) ﴾ [المؤمنون] فأكدها بمسؤكد واحد ، مع أنه محلُّ شكُّ ، فكانه لما قامت الأدلة عليه كان يتبغى الاَّ يشك فيه ؛ لذلك لم يؤكده كما أكد الموت ، ولما غفلنا عن الأدلة كان واجباً أنْ يُؤكّد الموت ، فاكّد الموت ، ولم يوكد البعث .

ومعنى ﴿ فَانظُر مَا اللهِ ﴿ الروم] الأمر بالنظر هنا ليس ( فتطزية ) ولا ( للفرجة ) أو التسلية ، لأنثا نقول : هذا الأمر فيه نظر يعنى : محلاً للبحث والتقصى لنصل إلى وجه الحق فيه ، بترجيح بعض الأدلة على بعض .

#### ميوزة الرزمزا

#### 

إذن : ( قاتظر ) أى : نظر اعتبار وتأمل ؛ لأنتا نريد أن نقيس الغائب عنا والذى نريد أن نخيمر به من أمور الآخرة بالمنظور لنا من إحياء الأرض بعد موتها .

غفى الآية دليل جديد من آدلة قدرة الحق ووحداثيته ، وهو دليل كوئى نراه جميعاً ، والحق سيحانه يُلون الأدلة ليلفت المخلوق إلى عظمة الخالق ليؤمن به إلها واحداً قاهراً قيوماً مقتدراً ، وهذه الأدلة حجة تضيىء العقل ، وآيات في الكون تبرهن على الصدق ، وأمثال يضربها للناس في الكون وفي أنفسهم ، ووعد لمن آمن ، ووعيد لمن خالف .

وهنا أيضاً دليل كونى مشهود فسى الكون ، فالذى أحيا الأرض المينة كما تشاهدون (لمحى الموتى) في الأخرة كما يخبركم ، وجاء بصيغة اسم الفاعل الدال على ثبوت صفة الإحياء قبل أن يُحيى ، كما نقول : فلان شاعر فلم يكتسب هذه الصفة لاته قال شعراً ، إنما هو شاعر قبل أن يقول ، كذلك الخالق سيحانه (محى ) قبل أن يوجد منه الفعل ، وقادر قبل أن يخلق مقدوراً له ، وخالق قبل أن يخلق .

ولكى تُقرِّب الشبه بين إحياء الأرض بالنبات وإحياء الموتى يوم القيامة نقول: لو نظرنا إلى الإنسان لوجدنا هذا الهيكل الضخم الذى يزن إلى مائة كيلو أو يزيد، أصل تكوينه ميكروب لا يُرى بالعين المجددة، حتى قالوا: إن أنسال العالم كله من الحيوان المنوى يمكن أن ترضع في حجم كستبان الخياطة، إذا ملىء تصفه من المنى، ثم يأخذ هذا الحيوان المنوى من الغذاء من الرزق فينمو ويكبر في الحجم فقط، لكن تظل الشخصية كما هي.

#### 

فإذا مات الإنسان يبلَى هذا الجسد ، ويتحلل إلا عظمة الذنب ، فعند فندبقى لا تتحلل ولا تاكلها الأرض لتكون هي البدرة التي تنبت الإنسان بقدرة الله يوم القيامة ؛ لذلك جاء في حديث إحياء الموتى يوم القيامة : « فينبتون كما ينبت البقل » (")

فقى هذه العظمة الصغيرة كل صفات الإنسان وخصائصه ، ومنها يعود كما كان قبل الموت ، كما نرى حبة السمسم مثلاً ، فهى رغم صغرها إلا أنها تحمل كل خصائص هذا النبات كلها ، إذن : صبغر الحجم دليل على القدرة ، فإذا ما وضعت هذه الحبة الصغيرة في البيئة المناسبة تأخذ الغذاء من التربة ومن الهواء وتنبو وتكبر ، وهذا النمو وهذا الكبر لا يعطى شخصية جديدة إنما الشخصية ثابتة ، إنما يعطى تكبيراً لها فحسب .

لذلك لما شعرُ حوا الأرنب وجدوه صورة طبق الأصل من تشريح الإنسان ، بمعنى أن فيه كل جوارح الإنسان وكل أجهزته ، حتى البعوضة في حجمها الضئيل فيها كل الأجهزة ، لكن أين جمهازها المضمى وجهازها الدموى وجهازها العصبى والسمبتاوى والبولى .. المُ ، فدقة هذه المخلوقات دليل على القدرة .

وفى حمضارتنا الحالية نجد أن من عالمات التقدم العلمي أنْ نُصفر الكبير إلى أقصى درجة ممكنة ، وانظر مثلاً إلى الرادير أول ما

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري في مسحيحه ( ٤٩٣٥ ) ، وكنا مسلم في صحيحه ( ٢٩٥٩ ) من حدست أبي هريرة رضي الله عنه قبال قال رسبول الله ﷺ : • ما بين التفخصين أربعون ، قال : أربعون يوماً ؟ قال : أبيت ، قال · أربعون شهراً ، قال : أبيت ، قال : أربعون سنة ٢ قال . أبيت . قال ، شم يتزل الله من السماء صاء ، فينيتون كما ينيت البقل ، ليس من الإنسان شيء إلا بيلي ، إلا عظماً واحداً وهو عُصِّ الذتب ، ومنه يُركب النظق يوم القيامة ، .

#### 

اخترعوه كان في حجم النورج ، أما الآن فهو في حجم علبة الكبريت.

إذن : فالعظمة أن تضمع كل الأجهزة في هذا الحجم الصحير ، أو تجعلها كبيرة فوق العمادة وفوق القدرة ، كما في ساعة « بج بن » مثلاً .

لذلك نرى الغائق سيحمانه خلق الشيء الدقيق المتناهى في الصنّفر ، يحيث لا يُدرك بالعين المجددة ، ومع ذلك يحتوى على كل خصائص الشيء الكبير ، وخلق من المخلوقات الضخم الذي لا تستطيع أنّ تحدّه .

إذن : حينما ينمو الشيء لا يزداد خمصائص جديدة ، إنما تكبر عنده نفس الخصائص ونفس المشخصات الأصلية فيه ،

وسبق أنْ قُلْنا : لو أن إنسانا يزن مثلاً مائة كيلو أصابه مرض والعياذ بالله أفقده نصف وزنه ، نقول : أين ذهب هذا النقص ؟ ذهب إلى فضلات نزلت منه ؛ لأن الإنسان ينمو حينما يكون الداخل إليه من الفذاء أكثر من الخارج منه من الفضلات ، فإنْ تساوى يقف عند حدً معين لا يزيد ولا ينقص .

فإذا سخير الله لهذا المريض طبيباً يداويه ، فسإنه يستعيد عافييته إلى أن يعود إلى وزنه الطبيعي مائة كيلو كما كان ، فهل عاد إليه ما فقده في نقص الوزن ، أم عاد إليه مثله من عناصر الغذاء والتكوين ؟ عاد إليه مثل الذي فقده . إذن : فالشخصية هي هي باقية لا تتغير مع النقص أو الزيادة .

كذلك فالشخصية أو الخصائص موجودة في هذا الميكروب الدقيق أو في هذه الحبة الصغيرة ، إلى أنْ تُوضع في بيئتها المناسبة ،

قتعطى نفس الشخصية أو نفس الخصائص لنوعها ، حتى قالوا : إن قدماء المحصريين وضعوا مع الموتى بعض الحبوب ، وحفظوها طوال آلاف السنين ، بحيث إذا وُضعت الحبة منها في الثربة المناسبة فإنها ثنبت .

فإذا كان الإنسان يستطيع أن يستنبت الحبة بعد بضعة آلاف من السنين ، أيكون عنزيزاً على الله أن يستنبت بذرة الإنسان ، ويُحيى الذرة الباقية منه في الأرض حين ينزل عليها المطر بأمره تعالى يوم القامة ؟

ثم إن الحبة الواحدة التي يستنبتها الإنسان تعطيه آلافاً من نوعها : أما بذرة الإنسان والذرة الباقية منه فتعطى شخصاً واحداً لا غير : أيصعب هذا على القدرة الإلهية ؟

لذلك يحمُّنا الحق سبحانه على التأمل في قوله ﴿ فَانظُرْ .. ② ﴾ الدرم] لا نظر عين ، ولكن نظر نامُّل وتعقُّل واستنباط ، وربنا ينعى علينا الغفلة في التامل ، فيقول سبحانه : ﴿ وَكَأْيِن مِنْ آيَة فِي السَّمْلُواتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠٠٠ ﴾

ونسمي الجدل لإظهار المقائق ( مناظرة ) ، يناظر كل مناً الآخر ، لا نظر عين ، ولكن نظر عَقْل واستنباط .

ثم يختم الحق سبحانه هذه الآية بصفة أخرى تؤكد صفة الخُلْق

#### المنوكة المزومين

والإحياء ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَدِيرٌ ۞ ﴾ [الروم] فغير أنه سبحانه حى ومحيى له سبحانه صفات الكمال ، والقدرة على كل شيء علما وقدرة وحكمة وبسطا وقبضا ونقعا وضرا .. إلخ .

فبعد أنْ ذكر الحدث في الفعل المضارع الدال على الاستمرار ﴿ يُحْيِي . . ۞ [الروم] ذكر الاسم الدال على ثبوت الصفة ﴿ لَمُحْيِي . . ۞ ﴾ [الروم] ثم جاء بكل صفات الكمال في ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْ فَدِيرٌ ۞ ﴾ [الروم]

يريد الله أن يبين أن الإنسان كنود (1) ، وأنه خُلق جزوعاً ، إنْ مسه الشر يجزع ، وإنْ مسه الخير يمنع ، فلما كان يأتساً من الهواء يهباً عليه أرسل الله إليه الرياح ، وبعد أنْ كان يأتساً من قطرة الماء أنزل الله عليه المطر مدراراً ، قبهل أخهذ في بالله هذا العطاء ، بحديث إذا أصابه يأس من شيء طلب فرجه من الله ، وأزاح الباس عن نفسه وقال : إن لي رباً ألجاً إليه ، ولا ينبغي لي أن أقنط وهو موجود ؟

فائذى فرج عليك من يأس الرياح ومن يأس المطر قادر أنْ يُفرَج عنك كل كَرْب؛ لذلك ينبغى أن يكون شعار كل مؤمن : لا كرب وأنت ربً ، ما دام لك ربً فلا تهتم ولا تياس ، فليست مع الله مشكلة الاً يكون لك ربً تلجأ إليه .

وهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر المؤمن له رَبِّ بإجا إليه إنْ عزَّتْ عليه الاسباب ، آما الكافر فما أشقاه ، فإنْ ضافت به الاسباب لا يجد صدراً حتوناً يحتويه ، فيلجأ في كثير من الاحوال إلى الانتجار.

لذلك كان سعدنا رسول الله عَلَيْ إذا حَرْبه أمر يقوم إلى الصلاة ،

 <sup>(</sup>١) كند النصبة يكندها : جحدها ولم يشكرها فهو كاند ، وسبيفة المبالغة كنود أي : كفهر شديد المحود ( الغاموس القويم ١٧٥/٢ ] .

#### 

وكنان يقول: «أرحنا بها يا بلال »(١) فنقى الصلاة تضتلى بربك وخالقك، وتعرض عليه حاجتك، وتستمد منه العون والقوة.

كذلك يُعلَّمنا هذا الدرس نبى الله منوسى \_ عليه السلام \_ فصينما خبرج ببنى إسترائيل وأدركته فترعنون وقتومه ، فتوجدوا أنقبسهم محاصرين ، البحر من أمامهم والعدو من خلفهم ، قالوا لموسى ﴿ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ آَلَ ﴾ [الشعراء] وهذا منطق البشر وواقع الأشياء ، لكن كان لموسى منطق آخر ينطلق فيه من وجود رَبِّ قادر يلجا إليه في وقت الشدة فيفرجها عنه .

فقال موسى بمل، قيه ( كلا ) قالها على سبيل اليقين قُولُة الواثق من أن ربه لن يتخلي عنه ، لم يقُلُها برصيد من عنده ، إنما برصيد إيمانه في الله ﴿إِنَّ مَعِي رَبِّي سَبَهْدِينِ (٢٦) ﴾ [الشعراء] وهذا هو المَقَرَّعِ لكل مؤمن .

لمَ لا ، وأنت إنْ كانت لديك قنضية ترتاح إنْ وكُلْتَ فيها محامياً يدافع عنك ، فنما بالك إنْ وكُلت رب الأرض والسنمناء ، فكان هو سيحانه المحامي والقاضي والشاهد والمنقّد للحكم ؟

وأنت ترى القاضى فى الدنيا يحكم ببينة قد يُدلِّس فيها ويحكم ، ويحكم بإقرار لا يستطيع أنْ ينتزعه من مساحبه ، أو يشهدادة الشهود ، وقد يكونون شهود زور ، ثم هو بعد ذلك لا يملك تنفيذ حكمه ، فهناك سلطة قضائية تحكم وسلطة تنفيذية تنفذ ، حتى السلطة التنفيذية يستطيع المجرم أن يفلت منها .

أما في محكمة العدل الإلهي ، فقاضيها هو الحق مسبحسانه

 <sup>(</sup>١) عن حذيفة قال : • كان النبي ﷺ إذا حـزب أمر صلى ، أخرجـه الإمام أحمـد في مسنده ( ٣٨٨/٥ ) وأبر داود في سنته ( ١٣١٩ ) .

وتعالى ـ فلا يحتاج إلى بينة أو إقرار أو شهود ، ولا يستطيع أحد أنْ يُدلُس عليه سبحانه ، أو أنْ يُفلت من حكمه ؛ لذلك قال تعالى عن نفسه : ﴿ وَهُو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿ لاِينَا ﴾

> ثم يقول الحق سبحانه : ﴿ وَلَهِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُضْفَرًا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ. يَكْفُرُونَ ۞ ﴾

لك أن تلحظ الفرق بين أسلوب هذه الآية ﴿ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا وِبِحًا .. (آ) ﴾ [الروم] والآية السابقة ﴿ الله الله يُرسِلُ الرَّبَاحِ .. (آ) ﴾ [الروم] فيرسل : مضارع دالٌ على الاستمرار ، والرياح كما فلنا لا تُستعمل إلا في الخير ، فكان إرسال الرياح أصر متوافر ، وكثيراً ما يحدث فضلاً من الله وتكرماً .

أما هنا ، وفي الحديث عن الربح ، وسبق أنْ قُلْنا : إنها لا تستجعل إلا في الشر ، فلم يقُلْ يرسل ، بل اختار (إن) الدالة على الشك ، والفعل الماضى الدال على الانتهاء لماذا ؟ لأن ربح الشر نادرا ما تحدث ، ونادرا ما يُسلِّطها الله على عباده ، فمثلاً ربح السَّمُوم تأتى مرة في السنة ، كذلك الربح العقيم جاءتُ في الماضي مرة ولحدة ، كذلك الربح العاتية .

إذن : فسهى قليلة تادرة ، ومع ذلك إن اصحابتهم يجزعون ويياسون ، وهذا لا يضبغى منهم ، أليست لهم سابقة فى عدم اليأس حين يئسوا من إرسال الرياح ، فأرسلها الله عليهم ومن إنزال المطر فانزله الله لهم ، فلماذا المقنوط والرب موجود ؟

ومعنى ﴿ فَعَرْأُونُهُ .. ( الدوم ] أي : راوا الذرع الذي كان

اخضر نضراً ﴿ مُصفُراً ،، ( ( ) الدوم الى : متغيراً ذابلاً ﴿ لَقَلُوا مِنْ بَعْدُهِ يَكُفُرُونَ ( ) ( الدوم يكفرون بالياس الذي يعزل الحق سبحانه عن الأحداث ، مع أن لهم سابقة ، وقد يئسوا وفرَّج الله عليهم .

ذلك لأن الإنسان لا صبر له على البلاء ، فإنْ أصابه سرعان ما يجزع ، ولو قال أنا لى رب أفزع إليه فيرقع عنى البلاء ، وإن له حكمة سأعرفها لاستراح ولهان عليه الأمر .

ولك أنَّ تسسال: لماذا قال القرآن ﴿ وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا .. ( ) ﴾ [الروم] ولم يقُلُ وإن ؟ قالوا: هذه اللام الزائدة يُسمَّونها اللام المبوطئة للقسم ، فتقدير الكلام: والله لثن أرسلنا ، فبالواو هنا واو القسم واللام مُوطَّنة له ، وللحق سبحانه أن يقسم بما يشاء على ما يشاء ، وكل قسم بحتاج إلى جواب ، تقول : واللا الأضربتُك .

كذلك الشرط في (إن) يحتاج إلى جواب للشرط، والدق سيحانه هذا مزح بين القسم والشرط في جملة واحدة، قان قلت فالجواب هذا للقسم أم للشرط؟

قالوا: فطنة العرب تأبى أنْ يوجد جوابان فى جملة واحدة ، فيأتى السياق بجواب واحد نستغنى به عن الجواب الآخر ، والجواب يكون لما تقدّم ، فإنْ تقدم القسم فالجواب للقسم ، وإنْ تقدّم الشرط فالجواب للقسم ، وإنْ تقدّم الشرط فالجواب للشرط . وهنا ﴿ وَلَهُنْ أَرْسَلْنَا وِيحًا . . ③ ﴾ [الروم] قدم القسم ؛ لأن التقدير : والله لئن ارسلنا ويحاً ..

وكلمة ﴿ لَظَلُوا .. ( ① ﴾ [الروم] ماخوذة من الظل وظلَّ فعل ماض ناقص مثل بات يعنى في البيتوتة ، وأضحى يعنى : استمر في وقت الضحى ، وأسسى في وقت المساء ، كذلك ظلَّ أي : استمر في الوقت الذي فيه ظلِّ يعنى : طوال النهار ، إذن : ناخذ الزمن من المشتق منه .

ثم يقول الحق سيمانه:

# ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ السُّمَةِ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدُرِدِنَ ٢٠٠٠

يريد الحق سبحانه أن يُسلِّى رسوله ﷺ حتى لا يالم لما يلاقيه من قومه ، يقبول له : يا محمد لا تُتعب نفسك ؛ لأن مؤلاء لن يؤمنوا ، وما عليك إلا البلاغ ، فلا تياس لإعراض هؤلاء ، ولا تتراجع عن تبليغ دعوتك والجهاد في سبيلها والجهر بها ؛ لانتي أرسلتك لمهمة ، ولن أتخلى عنك ، وما كان أش ليرسل رسولاً ثم يخذله أو يُسلُعه .

وقد قال تعالى لنبيه : ﴿ فَلَعَلُكَ بَاخِعٌ نَفْسُكَ عَلَىٰ آثَارِهِمُ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَسُدُا الْحَدِيثُ أَسَفًا ۚ ۞ ﴾ [الكهن] ولو أردتُ لجعلتُهم مؤمنين قسرا لا يُملكون أنَّ يكفروا : ﴿ إِنْ نَشَأْ نَنزَلُ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاءِ آيةً فَظَلَّتُ أَعَنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۞ ﴾ [الشعراء]

إنصا اريد أنْ يأتونى طواعبية عن صحبة ، لا عن قاهر ! لأننى لا اريد قوالبَ تخضع ، إنما قلوباً تخشع ، ويستطيع أيُّ بشر بجبروته أنْ يجعلَ الناسَ تخضع له أو تسجد ، لكنه لا يستطيع مهما أوتي من قرة أنْ يُخضع قلوبهم ، أو يحملهم على حبه .

وهنا يقول تعالى لنبيه : ﴿ فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ.. ( ۞ ﴾ [الدوم] فجمعلهم في حكم الأمنوات ، وهم أحياء يُرْزُقون ، لماذا ؟ لأن الذي لا ينقعل لما يسمع ولا يتأثر به ، هو والميت سواء .

أو نقول : إن للإنسان حياتين : حياة الروح التي يستوى فيها المورمن والكافر ، والطائع والعاصى ، وحدياة المنهج والقيم ، وهذه

للمؤمن خاصة ، والتي يقول الله فيها : ﴿ يُسَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهَ وَلِلْوَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْبِيكُمْ . . [الانفال]

فهو سيحانه يضاطبهم هذا الخطاب وهم أحياء ، لكن المراد هنا حمياة المنهج والقيم ، وهى الحياة التي تُورِثك ضعيما دائما باقياً لا يزول ، خالداً لا تتركه ولا يتركك .

لذلك يفول سبحسانه عن هذه الحياة : ﴿ وَإِنَّ الذَّارَ الآخرةَ لَهِيَ الْحَيْرَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ [العنكبوت]

لذلك سمَّى الله المنهج الذي انزله على رسوله روحاً . ﴿وَكَذَالِكُ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مَنْ أَمْرِناً . ( ( عَ ) ﴾ [الشورى] لأن المنهج يعطيك حياة باقية لا تنزوى ولا تزول .

وسمًّى الملَك الذي نزل به روحاً : ﴿ نَزَلَ بهِ الرُّوحُ الأَمِينُ (TT) ﴾ [الشعراء] فالمنهج روح من الله ، نزل به روح من المسلائكة مو جبريل عليه السلام على قلب سيدنا رسول الله ليحمله رسول مصطفى فيبتُه في الناس جميعاً ، فَيحيرُن الحياة الآخرة .

فالكفار بهذا المعنى يحيون حياة روح القالب التى يستوى غيها جميع البشر ، لكن هم أموات بالنسبة للروح الثانية ، روح القيم والمنهج .

لذلك ، إذا كان عندنا شخص شقى أو بلطجى يفسد فى المجتمع أكثر مما يصلح نقول له : أنت وجودك مثل عدمه ، لماذا ؟ لأن الحياة إذا لم تُستغل فى النافع الدائم ، فلا معنى لها .

وهنا يقول تعمالي لنبيه : لا تحدزن ، ولا تذهب نفسك على هؤلاء

### 

القوم الحسرات ، فهم مدوتي لم يقبلوا روح المنهج وروح القيم ، وما داموا لم تدخلهم هذه الروح ، فلا أمل في إصلاحهم ، ولن يستجيبوا لك ، فالاستجابة تأتى ممن أصنى سمعه ، وأعمل عقله في الكون من حوله ليصل إلى حقيقة الحياة ولغز الوجود .

وسحيق أنَّ قُلْنا: إنك إذا صحفاتٌ بك طائرة مثلاً في صحواء ، وانقطعت عن الناس ، فلا أنيس ولا شيء من حولك ، ثم فجأة رأيتَ أمامك مائدة عليها أطايب الطعام والشواب ، فطبيعي قبل أنْ تمتد يدك إليها لا بدُّ أنْ تسأل نفسك : مَنْ أتى بها ؟

كذلك أنت أيها الإنسان طرأت على كون مُسعَدُّ لاستقبالك ، ملى، يكل هذا الخير ، بألله ألاً يستدعي هذا أنْ تسال مَنْ أعد لى هذا الكون ؟

ثم لم يدَّع أحد هذا الكبون لنفسه ، ثم جناءك رسول من عند أشه يخبرك بحقائق الكون ، ويحل لك لغز المياة والوجبود ، لكن هؤلاء القوم لما جناءهم رسول أشم أبُوا أن يستمعنوا إليه ، ولم يقبلوا الروح الذي جاءهم به .

والحق سبحانه يعرض لنا هذه المسالة في آية أخرى : ﴿ وَمَهُم مَّن يُسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعُلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا .. (آ) ﴾ [مصد] وهذا يعني أن روح المنهج لم تباشر قلوبهم .

ويردُّ الحق عليهم : ﴿ قُلْ هُو لِلنَّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشَيفَاءٌ وَالَّذِينَ الْمَثُونَ هَرَا هُدَى وَشَيفَاءٌ وَالَّذِينَ الْا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرَّ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَنَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مُكَانَ يَعَيد اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

فالقرآن واحد ، لكن المستقبل للقرآن مختلف ، فواحد يسمعه بأذن

#### 00+00+00+00+00+00+0\\<sub>0</sub>120

مُرْهَـفة وقلب واع فـيسـتفـيد، ويصل إلى حلُّ اللغـز فى الكون وفى الخلّق ؛ لانه استُّجاب للروح الجـديدة التى ارسلها الله ، وآخـر أعرض .

وهؤلاء الذين أعرضوا عن القرآن إنسا يتاقون على مكانتهم وسيادتهم ، قهم آهل فساد وطفيان ، ويعلمون أن هذا المشهج جاء ليقيد حرياتهم ، ويقضى على فسادهم وطفيانهم ؛ لذلك رقضوه .

لذلك تجد أن الذين تصدّوا لدعوات الرسل وعارضوهم هم السادة والكبراء ، ألا تقرأ قول الحق سبحانه عن مقالتهم : ﴿ إِنَّا أَضْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبراءَنَا فَأَصَلُونَا السّبِيلا (٢٠٠٧) ﴾

إذن: لا تتعجب من أنّ القرآن يسمعه إنسان فيقول مُستلدًا به: الشر، أعد ، وآخر ينصرف عنه لا يدرى ما يقول ، والمنصرف عن القرآن توعان: إما ينصرف عنه تكبّراً يعنى: وعى القرآن وفهمه لكن تكبّر على الانصباع لاوامره، وآخر سمعه لكن لم يفهمه ؛ لأن الشختم على قلبه .

ومهمة الداعى أنْ يتعهد المصدعو ، وألاً بياس لعدم استجابته ، وعليه بتكرار الدعوة له ، لعله يصادف عنده فترة صفاء وقطرة ، وخلو نفس ، فتثمر فيه الدعوة ويستجيب .

وإلا فقد رأينا من أهل الجاهلية من اسلم بعد فترة طويلة من عمر الدعوة أمثال : خالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص ، وعكرمة ، وغيرهم .

ونعلم كم كان عصر بن الخطاب كارها للإسلام معاديا لاهله ، وقصة ضَسَرْبه لاخته بعد أنْ أسلمتْ قصمة مشهورة لانها كانت سبب إسلامه ، فلما ضديها وشجّها حتى سال الدم منها رقٌ قلبه لاخته ،

#### المركزة الترفيزا

#### 

فلما قرأت عليه القرآن صادف منه قلباً صافياً ، وفطرة نقية نفضت عنه عصيية الجاهلية الكانبة فانفعل للآيات وباشرت بشاشتها قلبه فأسلم (۱)

لذلك أمر الحق سبحانه رسلوله ﷺ أنْ يجهر بالدعوة ، وأنْ يصدع بما يُوْمر ، لعلُ السامع تصادفه فترة تنبه لفطرته ، كما حدث مع عمر .

وحين تلحظ الفاء في بداية هذه الآية ﴿ فَإِنْكَ لا تُسْمِعُ الْمُوتَىٰ . . (3) ﴾ [الروم] نجد أن التقدير فلا تحين ، ولا يهولنك إعباضهم ! لانك ما قبصرت في البلاغ ، إنما التقصير من المستقبل ! لأنهم لم يقبلوا الروح السامية التي جاءتهم ، بل نفروا من السماع ، وتناهوا عنه ، كما حكى القرآن عنهم : ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفُرُوا لا تُسْمِعُوا لَهِسْلَا التَّهُوا وَ الْقُولُ فِيهِ فَعَلَّكُمْ تُعْلِمُونَ (11) ﴾

(١) عن أنس بن مالك قال : ه خرج عصر متقلنا السيف ، فاقيه رجل ، فقال له : أبن تعمد يا عمر ؟ فقال : اريد أن أقبل محمداً . قال : وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت معمداً ؟ فقال له عمر : ما آراك إلا قد صبوت وتركت بيك الذي أنت عليه ، قال ! أفلا أدلك على العجب إن غتله وأغتك قد صبّرا وتركا دينك الذي أنت عليه ، فعلى : فامرا مني أتاهما وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب ، قلما سمع خباب بحس عمر تواري في البيت ، فدخل عليهها ، فقال : ما هذه الهيئمة التي سمعتها عندكم ؟ لحلكما قد صبوتا ؟ فقال له ختنه : يا عمر إن كان الصق في غير بيتك ؟ ضوئب عمر على ختنه فرطك ومننا شديدا ، فجامات المته معن زرجها فقدما بدي وهما فقالت وسي غضيي : وإن كان المق في غير دينك ؟ ضوئب عمر عملي ختنه رسول الله من . وقد أدى هذا الموقف بعمر أن ذهب لرسول الله يكيد في ابن ابن أنهد أن لا إله إلا الله ، والمهد أن ابن الرقم ، قفال : ما أنت قضرج رسول الله يكيد عنى أنى عمر ، فاخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف ، فقال : ما أنت بعنته يا عمر حتى ينزل الله بك من الدين والذكال ما أنزل بالوابد بن المغيرة ، فهذا عمر البن الخواب الله الله الله الله المهد أن لا اله إلا الله وأنك عبده ورسوله وأسلم ء أضرجه البيهشي في دلائل النبوة ( ٢١٩/٢ ) .

#### 

ونَهْى بعضهم بعضا عن سماع القرآن دليل على أنهم يطمون أن مَنْ يسمع القرآن بأذن واعية لابَّدُ أنْ يؤمن به وأنْ يقتنع .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمُّ الذُّعَاءَ إِذَا وَلُوّا مُدْبَرِينَ ۞ ﴾ [الروم] وفي موضع آخر : ﴿ وَاللَّذِينَ لا يُؤْمَنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْ . . [3] ﴾ [اسلت] وقال ايضا : ﴿ صُمُّ بُكُمْ . . (٨٦ ﴾ [البنرة]

وقد علمنا من وظائف الأعضاء أن البكم يأتى نتيجة الصمم ؛ لأن اللسان يحكي ما سمعته الأذن ، فإذا كانت الأذن صماء فلا بُدُّ أنْ يكون اللسان أبكم ، ليس لديه شيء يحكيه .

لذلك نجد الطفل العربى مثلاً حين ينشأ في بيئة إنجليزية يتكلم الإنجليزية لأنه سمعها وتعلمها ، بل نجد صاحب اللغة نفسه تُعرض عليه الكلمات الغربية من لغته فلا يعرفها لماذا ؟ لأنه لم يسمسها ، فحين يقول العربي عن العجوز : أنها الحَيْزبون والدَّردبيس (') .. الخ تقول : ما هذا الكلام ، مع أنه عربي لكن لم تسمعه أذنك .

والأذن هى أداة الالتقاط الأولى ليلاغ الرسالة ، وما دام الله تعالى قد حكم عليهم بأنهم فى حكم الأموات ، فسالإحساس لديهم مستقع ، فالأذن لا تسمع آيات القرآن ، والعين لا ترى آيات الكون ولا تتاملها .

لذلك قال تعالى عنهم : ﴿ فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَـٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ (13) ﴾

وكلمة أعمى نقولها للمبصر صحيح العينين حينما ينطىء في

<sup>(</sup>۱) الحيزبون العجوز . والتون زائدة ، كما زيدت في الزيتون . [ اللسان - علاء حزب ] -الدردبيس : الشميخ الكبير الهم ( السائي ) الفاني ، والعجوز أيضاً يقال لها دردبيس [ اللسان عادة : دردب ، دربس ] .

شيء ، فتقول له : انت أعمى ؟ لماذا ، لأنه وإنْ كان صحيح العيثين ، إلا أنه لم يستعملهما في مهمتهما ، فهو والأعمى سواء .

وهؤلاء القدوم وصفهم الله بأنهم أولاً في حكم الأصوات ، ثم هم مصابون بالصمم ، فلا يسمعون البلاغ ، وتكتمل الصورة بأنهم عُمَّى لا يروَّنَ آيات الإعجاز في الكون ، وليتهم حمَّمٌ فحسب ، فالاصم يمكن أن تتفاهم صعه بالإشارة فينتقع بعينيه إنَّ كان مقبلاً عليك ، لكن ما الحال إذا كان مدبراً ، كما قال تعالى : ﴿إِذَا وَلُوا مُدْبِينَ (١٤) ﴾ [الروم] يعنى : أعطوك ظهورهم ، إذن : لم يَعُدُ لهم منفذ للتلقي ولا للإدراك ، فهم صم بُكُم ، وبالإدبار تعطلت أيضاً حاسة البصر ، فلا أمل في مثل هؤلاء ، ولا سبيل إلى هدايتهم .

# 

والدلالة على الطريق والهداية إليه لا تتأتَّى مسع العمى ، خصوصاً إذا أصرُّ الاعمى على عماه ، ونقول لمن يكابر فى العمى ( قلان لا يعطى العمى حقَّه ) يعنى : يأتف أنْ يستعين بالمبصر ، ولو استعان بالناس من حوله لوجدهم خدماً له ولصار هو مُبصراً ببصرهم .

وقوله سبحانه: ﴿إِنْ تُسْمِعُ .. ﴿ اللهِ الدوم] أي . ما تُسمع ﴿إِلاَ مَن يُوْمِنُ بِآيَاتنَا فَهُم مُسْلَمُونَ ﴿ اللهِ ﴾ [الروم] وهؤلاء هم أصفياء القلوب والفطرة ، الذين يلتقبتون إلى كون الله ، يتأملون أسراره وما فيه من وجوه الإعجاز والقدرة ، فيستدلون بالخُلْق على الخالق ، وبالكون على المكون سبحانه ، ولم لا ، ونحن نعرف من اخترع ابسط الأشياء في

حياتنا ونُؤرِّخ له ، ونُخلَد ذكراه ، السنا نعرف أديسون الذي اخترع المصباح الكهربائي ، والله الذي خلق الشمس لَهُو أولَي بالمعرفة .

فإذا جاءك رسبول من عند الله يخبرك بوجبوده تعالى ، ويحل لك لغز هذا الوجود الذي تحمتار فيه ، فعليك أنْ تُصدِقه ، وان تؤمن بما جاءك به ؛ لذلك الحق سبحانه يُعلَّم الرسل أنْ يقولوا للناس في أعقاب البلاغ ﴿ وَمَا أَمَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ . . ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* (

وقى هذأ إشارة إلى أن ألعمل الذى يُؤدِّيه الرسل لأقوامهم عمل يستحقون عليه أجراً بحكم العقل ، لكنهم يترفعون عن أجوركم ؛ لأن عملهم غال لا يُقدّره إلا مَنْ أرسلهم ، وهو وحده القادر على أنْ يُوفّيهم أجورهم .

ومعنى ﴿ يُوْمِنُ بِآيَاتِنَا .. ( آ ) ﴾ [الروم] يعنى : ينظر فيها ويتأملها ، ويقف على ما في الكون من عجائب الخَلْق الدالة على قدرة الخالق ، فإذا ما جاءه رسول من عند الله أقبل عليه وأمن به ؛ لذلك قال بعدها : ﴿ فَهُم مُسْلِمُونَ ( ] ﴾

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ اللَّهُ الذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّيَحَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّرَجَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً مَثَلَقُ مَا يَشَاءً \* وَهُوَ الْعَلِيمُ الْفَكِيثِ ﴿

الحق - تبارك وتعالى - بعد أنْ عرض علينا بعض الأدلة فى الكون من حولنا يقول لنا : ولماذا نذهب بعيداً إذا لم تكف الآيات فى الكون من حولك ، فانظر فى آيات نفسك ، كما قال سبحان : ﴿ وَفَي

أَنفُسكُمْ أَفَلا تُسْعِسُرُونَ ( ) ﴾ [الداريات] وجسم بين النوعين في قوله سبحانه : ﴿ سُتُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ . . ( ) . ( )

فهنا يقول: تأمل في نفسك أنت: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَفَكُم مَن ضَعْف .. (١٤) ﴾ [الروم] ، فإنْ قال الإنسان المكلف الآن: أنا لم أشاهد مرحلة الضعف التي خُلقْتُ منها .

نقول: نعم لم تشاهدها في نفسك ، فلم تكُنْ لك ساعتها مشاهدة ، لكن شاهدتها في الماء المهين الذي يتكون منه الجنين ، وفي الأم الحامل ، وفي المراة حين تضع وليدها صحفيرا ضعيفا ، ليس له قَدُم تسعى ، ولا يَدٌ تبطش ، ولا سنٌ تقطع ، ومع ذلك رُبي بعناية الله حتى صار إلى مرحلة القوة التي أنت فيها الآن .

إذن : فدليل الضعف مشهود لكل إنسان ، لا في ذاته ، لكن في غيره ، وفي مشاهداته كل يوم ، وكل منا شاهد مثات الأطفال في مراحل النمو المختلفة ، فالطفل يُولَد لا حول له ولا قوة ، ثم يأخذ في النمو والكبّر فيستطيع الجئوس ، ثم الحَبّو ، ثم المشي ، إلى أنْ تكتمل اجهزته ويبلغ مرحلة الرشد والقتوة .

وعندها يُكلّفه الحق \_ سبحانه وتعالى \_ وينبغى أنْ نكلفه نحن أيضاً ، وأنْ نستغل فترة الشباب هذه فى العمل المشمر ، فنحن نرى الشرة الناضجة إذا لم يقطفها صاحبها تسقط هى بين يديه ، وكأنها تريد أنْ تؤدى مهمتها التى خلقها الله من أجلها .

لذلك ، فإن آفتنا نحن ومن أسباب تأخُّر مجتمعاتنا أننا نطيل عمر طفولة أبنائنا ، فنعامل الشاب حتى سنَّ الخامسة والعشرين على أنه

## 00+00+00+00+00+00+0<sub>110</sub>r.0

طفل ، ينبغى علينا أن تلبى كل رغباته لا ينقصنا إلا أنَّ ترضعه .

آغتنا أن لدينا حنانا ( مرق ) لا معنى له ، أما فى خارج بلادنا ، فبمجرد أن يبلغ الشاب رُشَده لم يَعدُ له حق على أبيه ، بل ينتقل الحق لابيه عليه ، ويتحمل هو المسشولية .

والحق سبحانه يُعلَّمنا في تربية الابناء أنْ نُعوَّدهم تحملُ المسئولية في هذه السنِّن : ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمُ فَلْيَسْعَأْذَنُوا كَمَا المُسْلَدُنُ مِن فَلْيَسِعَأْذَنُوا كَمَا المُسْلَدُنُ الدِّينَ مِن فَبْلِهِمْ .. (3) ﴾

فانظر أنت أيها الإنسان الذي جعلت كل الأجناس الأقوى منك في خدمتك ، انظر في نفسك وما فيها من آيات وما بين جنبيك من مظاهر قدرة الله ، فقد نشات ضعيفاً لا تقدر على شيء يخدمك غيرك.

ومن حكمته تعالى فى الطفل ألا تظهر أسناته طوال فترة الرضاعة حتى لا يؤذى أمه ، ثم تخرج له أسنبان مؤقدة يسمونها الاسنان اللبنية ؛ لأنه ما يزال صغيراً لا يستطيع تنظيفها ، فيجعلها الله مؤقنة إلى أن يكبد ويتمكن من تنظيفها ، فتسقط ويخرج مكانها الاسنان الدائمة ، ولو تأملت فى نفسك لوجدت ما لا يُحصى من الآيات .

هِ ثُمُّ جَعَلَ مِنْ بَعَد ضَعْف قُوةً .. (30) [الدوم] أى : قوة الشباب وفقوته هُ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْد فُوةً شَعْفًا وَشَيْبَةً .. (32) أَ [الروم] أَى : ضعف الشيخوخة ، وهذا الضحف يسرى في كل الاعضاء ، حتى في العلم ، وفي الذاكرة ﴿ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْد عِلْمٍ شَيْنًا .. (30) [الحج]

ويظل بك هذا الضعف حتى تصير إلى مثل الطفل فى كل شىء تحتاج إلى من يعدمك ويخدمك إذن : لا تأخذ هذه المسبآلة بطبع تكوينك ، ولكن بإرادة مُكرِّنك سبحانه ، فبعد أنَّ كنت ضعيفا يُقوَّيك ، وهو سبحانه القادر على أنْ يعيدك إلى الضعف ، بحيث لا تستطيع

عقاقيس الدنيا أنْ تعيدك إلى القوة ؛ لذلك يسخر أحد العقالاء ممن يتناولون ( الغيتامينات ) في سنّ الشيخوخة ، ويقول : يا ويل مَنْ لم تكُنْ ( فيتامينات ) من ظهره .

لذلك تلحظ الدقة في الأداء في قول سيدنا زكريا: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مَنِي .. ﴿ إِنَّ الْمَطْمَ آخَرِ مَحْزِنَ لَقُوتَ الإنسان، حيث يخترَن فيه ما زاد عن حماجة الجسم من الطاقة ، فإذا لم يتغذّ الجسم بالطبعام يمتص من هذا المسخرون من الشسحوم والدهون ، ثم من نخاع العظم ، وهو آخر مخزن للقوت في جسمك.

فمعنى قول سبيدنا زكريا : ﴿ إِنِّي وَهُنَ الْعَظْمُ مَنَّى .. (3) ﴾ [مريم] يعنى : وصلتُ إلى مسرحلة الحسرشُ (1 التي لا أملُ معها في قعوة ، ويؤكد هذا المعنى بقوله ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شُيًّا -- (1) ﴾ [مريم]

وقلتا: إن بياض الشعر ليس لونا ، إنما البياض اتعدام اللون ؛ لذلك فاللون الأبيض ليس من ألوان الطيف ، ومع الشيذوخة تضعف أجهزة الإنسان ، وتضعف الغدد المسئولة عن لون الشعر عن إفراز اللون الأسود ، فيظهر الشعر بلا لون .

وظحظ أن أغلب ما يشيب الناس يشببون مصا يُعرف به
« السوالف » من هنا ومن هنا ، لماذا ؟ قالوا : لأن الشعرة عبارة عن
أنبوب دقيق ، فإذا قُصتُ أثناء الحلق يتفتح هذا الأنبوب ، وتدخله
بعض المواد الكيماوية مثل الصابون والكولونيا ، فتؤثر على
الحويصلات الملونة وتقضى عليها ؛ لذلك نلاحظ هذه الظاهرة كثيراً
في المترفين خاصة ؛ لذلك تجد بعض الشباب يظهر عندهم الشيب في
هذه المناطق من الرأس .

<sup>(</sup>١) الحرض: الساقط الذي لا يقدر على النهوش، ﴿ اللسانَ مادة : حرض ] -

#### OC+OC+OC+OC+OC+OC+O

وقد رشب سيدنا (كريا مظاهر الضعف بحسب الاهمية ، فقال اولا ﴿ وَهُنَ الْعُظُّمُ مَنِي .. (3) ﴾ [مريم] ثم ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شُبًا .. (3) ﴾ [مريم] ومع كبّر سيدنا زكريا وضعفه ، ومع أن امرأته كانت عاقر) إلا أن الله تعالى استجاب له في طلبه للولد الذي يرث عنه النبوة ، فبشره بولد وسمّاه يحيى ، وكان الحق - تبارك وتعالى - يقول لنا : إياكم ، بولد وسمّاه يحيى ، وكان الحق - تبارك وتعالى - يقول لنا : إياكم ، الا استطيع أنْ اخلق مع الشسيب والكبر والضعف ؟ لذلك قال بعدها : [الروم]

وقال في شان رْكريا عليه السلام : ﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىًّ هُوَ عَلَىًّ هُوَ عَلَىًّ هَبِّنَ وَقَدْ خَلَقَتْكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْنًا ۞ ﴾ [مريم]

وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الْعَلَيمُ الْقَالِيرُ ﴿ ۞ ﴾ [الردم] أى : أن هذا الخَلْق ناشىء عن علم ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَسِيرُ ﴿ ٤٠ ﴾ والملك] لكن العلم وحده لا يكفى ، فقد تكون عالماً لكنك غير قادر على تنفيد ما تعلم ، كمهندس الكهرباء ، لديه علم واسع عنها ، لكنه لا يستطيع تنفيذ شبكة أو معمل كهرباء ، فيذهب إلى أحد الممولين ليعينه على التنفيذ ؛ لذلك وصف الحق سجحانه نفسه بالعلم والقدرة .

إذن: هذا هو الدليل النفسي على الموجد الحق الفاعل المختار الذي يفعل الأشياء بعلم وقدرة ، ولا يكلفه العمل شيئاً ولا يستغرق وقتا ! لانه سبحانه يقول الشيء : كن فيكون ، ولا تتعجب أن ربك يقول الشيء كُنْ فيكون ؛ لأنك أيها المخلوق الضعيف تفعل هذا مع أعضائك وجوارحك .

وإلاً فقُل لى : ماذا تفعل إنْ أردتَ أنْ تقوم صئلاً أو تحمل شيئاً مجرد أنْ تريد الحركة تجد اعضاءك طوع إرادتك ، ودون أنْ تدرى بما يحدث بداخلك من انفعالات وحركات ، وإنْ قُلت فانا كبير وأستطيع أداء هذه الحركات كما أريد ، فما بالك بالطفل الصغير ؟

#### 

وسبق أن ضربنا مثالاً لتوضيح هذه المسائة بالبلدوزر ، فلكل حركة منه ذراع خاص بها يُحرِّكه السائق ، وأزرار يضرب عليها ، وريما احتاج السائق لأكثر من أداة لتحريك هذه الآلة حركة واحدة .

اما أنت فصحرد أن تريد تحديك العضو تجده يتحرك معك كما تريد دون أن تعرف العضالات والأعصاب التي شاركت في حدركته، فإذا كنتَ أنت على هذه الصورة، أتعجب من أن الله تعالى يقول للشيء كن فيكون ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُفُسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَالِبَشُواْ غَيْرَسَاعَةً كَذَلِكَ كَانُولُيُوْفَكُونَ ۞

بعد أنْ عرض الحق - سبحانه وتعالى - الدليل ليهتدى به مَنْ يشاء ، ومَنْ لم يهتَد يُلوَّ له بهذا التهديد : ﴿ وَيَوْمُ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ المُعْرِمُونَ مَا لَيْتُوا غَيْرَ سَاعَةً .. (3) ﴾ [الروم] معنى كلمة ﴿ تَقُومُ السَّاعَةُ .. (3) ﴾ [الروم] تنتظر الإذن لها ، فتقوم تنتظر الإذن لها ، فتقوم تنتظر أنْ نقول لها : كُنْ فتكون .

قالقيام هذا له دلالته ؛ لأن الساعة أمر لا يتأتّى به القيام ، إنما يقيمها الحق سبحانه ، فقوله ﴿ نَفُومُ .. ( 6 ) ﴾ [الروم] كأنها منضبطة كما تضبط المنبه مشلاً ، ولها وقت تنتظره ، وهي من تلقاء نفسها إنْ حاء وقتُها قامت .

وحين تشامل كلمة ﴿ نَقُومُ .. ② ﴾ [الروم] تجد أن القيام آخر مرحلة للإنسان ليؤدى مهمته ، فيقابلها ما قبلها ، فقبل القيام القعود ،

#### @<del>010010010010010010</del>

ثم الاضطجاع ، ثم النوم ، فمعنى قيام الساعة يعنى : أنها جاءت لتؤدى مهمتها أداءً كاملاً .

وسُمنَيْتُ الساعة ؛ لأنها دالة على الوقت الذي يأذن الله فيه بإنهاء العالم ، وإنْ كانت الساعة عندنا كوحدة لحساب الزمن نقول : صباحاً أو مساءً وقق حساب الحكومة أو الأهالي ، توقيت كنا أو كذا .

هذه الآلة التى فى أيدينا بما تضبطه لنا من وقت أمرها هين ، ليست مشكلة أنْ تُقدّم أو تُؤخّر عدة ثوان أو عدة دقائق ، تعمل ( أتوماتيكيا ) أو بالمجارة ، صنعتْ فى سويسبرا ، أو فى الصين ، هذه الساعة لا تهم ، المهم الساعة الأخرى ، الساعة التى لا ساعة بعدها ، واعلم أنها منضبطة عند الحق سبحانه ، ومنا عليك إلا أنْ تضبط نفسك عليها ، وتعمل لها ألف حساب .

وعجيب أنْ يقسم الكفار يوم الفيامة ﴿ مَا لَبَنُوا غَيْرُ صَاعَةً .. (60 ﴾ [الروم] فإنْ كذبوا في الدنيا ، فيهل يكذبون أيضاً في الآخرة ؟ قالوا : بل يقولون ذلك على ظنهم ، وإلا فالكلام منهم في هذا الوقت ليس المتياريا ، فقد مضى وقت الاختيار ، ولم يعد الآن قادراً على الكذب .

لذلك سبقول الحق سبحانه في آخر الآية : ﴿ كَذَلِكَ كَانُوا بِوُفْكُونَ اللهِ ﴾ [الروم] فقد كانوا يقلبون المحقائق في الدنيا ، أما في الآخرة فلن يقلبوا الحقائق ، إنما يقولون على حَسْبِ نظرهم .

والمجرصون : المجرم هو الذي خرج عن المطلوب منه بذنب يخالفه ، فنقول : فلان أجرم ، والقانون يُسمَّى الفعل جريمة .

ومعنى ﴿ مَا لَبِشُوا . . (2) ﴾ [الروم] اللبث : المكّث طويلاً أى فى الدنيا ، أو : ما لبثوا فى قبورهم بعد المسوت إلى قيام الساعة ، أو : ما لبثوا بعد التقحّة التي تميت إلى النفخة التي تُحيى .

#### 

فهذه فترات ثلاث للبتهم في القبور ، أطولها للذين ماتوا منذ آدم عليه السلام ، ثم أوسطهم الذين جماءوا بعد ذلك أمثالنا ، ثم أقلهم لُبثاً وهم الذين يموتون بين النفختين . وفي كل هذه الفترات يوجد كفار ، وعلى عهد آدم كان هناك كفار ، وعلى مرَّ العمصور بعده يُوجد كفار ، حتى بين النفختين يوجد كفار ، إذن : فكلمة لبثوا هنا على عمومها : أطول ، وطويل ، وقصيرة ، وأقصر .

وهؤلاء يقولون يوم القيامة « ما لبيئنا غير ساعة » مع أن الآخرة لا كذب قيها ، لكنهم يقولون ذلك على حسب ظنهم ؛ لأن الغائب عن الزمن لا يدرى به ، والرمن ظرف لوقت الأحداث ، كما أن المكان ظرف لمكانها ، فائتائم مثلاً لا يشعر بالزمن ؛ لأن الزمن يُحسب بتوالى الأحداث فيه ، فإذا كنت لا تشعر بالحدث فبالتالى لا تشعر بالوقت ، سواء أكان بنوم كاهل الكهف ، أو بموت كالذى أماته الله مائة عام ثم يعثه ".

ولما قاموا من النوم أو المدوت لم يُوفِّتُوا إلا على عادة الناس في النوم ، فقالوا : ﴿ لَبِثُنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ .. (قَ) ﴾ [الكهنم] ؛ لأنه في هذه الحالة لا يدرى بالزمن الذي يتتبع الاحداث ، وما دام الإنسان في هذه الحالة لا يدرك النزمن ، فهو صحادق فيما يخبر به على ظنه .

لذلك يقول تعالى في آية أخرى : ﴿ قَالَ كُمْ لَبِئْتُمْ فِي الأُرْضِ عَدُهُ مِنِينَ (آلِكَ) قَالُوا لَبِثْنَا يُومًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ فَاسْأَلُ الْعَادَيْنِ (آلِكَ) ﴾ [المؤمنون]

<sup>(</sup>١) هو: العُزيْد ، حكاه ابن جدرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدى . وهذا هو القول الحشهور ، وقال سلمان بن بدريدة ، هو حزفيل بن بوار ، قال ابن كثير : « أما القرية فالمشهور أنها بيت العقدس مدر عليها بعد تضريب پشتنصد لها وقتل الملها » [ تقدير ابن كثير ٢١٤/٦] .

#### 

أى: اسال الذين يعدُون الزمن ويحصونه علينا ، والمقصود الملائكة (1) فهم الذين يعرفون الأحداث ، ويسجلونها منذ خُلُق آدم عليه السلام وإلى الآن ، وإلى قيام الساعة .

قلا يسال عن عدد إلا من عد بالفعل ، أو من يمكن أن يعد ، أما الشيء الذي لا يكون مظنة العد والإحصاء فلا يُعد ، وهل عد أحد في الدنيا رمال المسحراء مثلاً ؟ لذلك نسمع في الفكامات : أن واحداً سال الآخر : تعرف في السماء كم نجم ؟ قال : تسعة آلاف مليون وخمسمائة ألف وثلاثة وتسعون نجماً ، فقال الأول : أنت كذاب ، فقال الآخر : اطلع عدّهم .

قالوا: لأن الزمن يختلف بحسب أحوال الناس فيه ، فواحد يتمنى لو طال به الزمن ، وآخر يتمنى لو قصر ، فالوقت الذي يجمعك ومن تحب يمضى سريعاً وتتمنى لو طال ، على خلاف الوقت الذي تقضيه على مضخ مع من تكره ، فيمر بطيئاً متثاقلاً .

على حدُّ قول الشاعر :

والبَـــلأيَا تُكَـــالُ بِالقُفْـــزان (")

حَادِثَاتُ السُّرورِ تُوزَنُ وَزُنا

ويقول آخر :

وَدُّعِ الصَّبِر محبٍّ ودَّعكَ الثَّع من سرَّهِ مَا اسْتَوْدعَكُ

 <sup>(</sup>۱) قاله مجاهد آورده السيرطی فی اندر المنشور ( ۱۳۳/٦ ) وعزاد لابن أبی شبية وعيد بن حميد وابن جرير وابن المنشر وابن أبی حاتم .

<sup>(</sup>٣) القافزان جماع : قفيز . وهو مكيال تتواضع الناس عليه . قال ابن منظور في [ السان العرب ـ صادة . قفز ] . « هو شانية حكاكيك عند أهل العراق ، والمثّوك : ثلاث كبلات » أي - أن القفيز الرأضد : ٣٤ كيلة . أي : ٣٨٨ كيلوجرام .

## 

يَقْرِعُ السِّنَّ على أَنْ لم يكُنْ ﴿ زَادَ فَي تِلْكَ الخُطَى إِذْ شَيِّعَكَ ۗ إلى أَنْ يقولُ :

إِنْ يَطُلُ بِعِدِكَ لَيْلِي فَلَكُمْ ﴿ بِتُّ ٱشْكُو قِصَرَ اللَّيْلِ مِعِكُ

قَفَى أَوقَاتَ السرور ، الزَمن قصير ، وفي أوقَاتَ الغَمُّ الزَمن طويل ثقيل ، الم تسمع للذي يقول ـ لما جمع الليل شمله بمَنَّ يحب :

يَا لَيُّلُ مُلِلٌ يَا نَوْمُ زُلُ ۚ يَا صَبْحُ قِفَ لاَ تَطْلُعِ

كذلك الذى ينتظر سروراً يستبطىء الزمن ، ويود لو مرَّ سريعاً ليعاين السرور الذى ينتظره ، أما الذى يتوقع شراً أو ينتظره فيودُّ لو طالَ الزمن ليبعده عن الشر الذى يخافه .

لذلك نجد المؤمنين يودون لو قصر الزمن ! لانهم وانقون من الخير الذي ينتظرهم والنعيم الذي وعدوا به ، أما المجرمون فعلى خلاف ذلك ، يودون لو طال الزمن ليبعدهم عما ينتظرهم من العذاب ! لذلك يقولون ما لبثنا في الدنيا إلا قليلاً ويا ليتها طالت بنا . إما لانهم لا يدرون بالزمن ويقولون حسب ظنهم ، أو لانهم يريدون شيئاً يبعد عنهم العذاب .

إنن : أقسموا ما لبثوا غير ساعة ، إما على سبيل النان ، أو لأن الفنافل عن الأحداث لا يدرى بالبزمن ، ولا يستطيع أنَّ يُحصيه ، كالعُزير الذى أماته الله مائة عام ثم يعثه ﴿ قَالَ كُمْ لَبُتُ قَالَ لَبُتُ يُومًا أَرَّ بَعْضَ بَوْم . . ( 10 ) ﴾ [البقرة] فأخبره ربه أنه لبث مائة عام ﴿ قَالَ بَلَ البقرة] البقرة]

والذي لا شكَّ فيه أن الله تعالى صادق فيما أخبر به ، وكذلك العزير كان صادقاً في حكمه على الزمن : لذلك أقام الحق - سبحانه وتعالى - الدليل على صدق القولين فقال : ﴿ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ

#### 00+00+00+00+00+00+01\s\r

ثم قال سيحانه ﴿ وَانظُرْ إِلَىٰ حَمَادِكَ وَلِنجُعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْمُقَامِ كَيْفَ نَشْرُهَا ثُمُّ نَكُسُوهَا لَحْمًا . . ( عَنَ اللهِ الْمُقَامِ كَيْفَ نَشْرُهَا ثُمُّ نَكُسُوهَا لَحْمًا . . ( عَنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

فقامت العظام البالية دليلاً على صدقة تعالى فى المائة عام . ولا تقل : كيف نجمع بين صدق القولين ؟ لأن الذى أجرى هذه المسالة رب ، هو سبحانه القابض الباسط ، يقبض الزمن فى حَقِّ قوم ، ويبسطه فى حَقِّ أخرين .

وهذه الآية : ﴿ وَيَوْمُ تَقُومُ السَّاعَةُ .. ( ② ﴾ [الروم] جاءت بعد إعدار الله الكافدرين برسله ، ومعنى إعدارهم أى : إسقاط عدرهم في أنه سبحانه لم يُبيَّن لهم أدلة الإيمان في قمته بإله واحد ، وأدلة الإيمان بالرسول بواسطة المعجزات حتى يؤمنوا بآيات الاحكام في : افعل ، ولا تفعل .

فالآبات كما قلنا ثلاث: آيات تثبت قمة العقيدة ، وهو الإيمان بوجود الإله القادر الحكيم ، وآيات تثبت صدق البلاغ عن الله بواسطة رسله ، وهذه هي المعجزات ، وآيات تحمل الاحكام .

والحق سبحاته لا يطلب من المؤمنين به أن يؤمنوا باحكامه في : القسعل ولا تفعل إلا إذا اقتنعوا أولاً بالرسول المبلّغ عن الله بواسطة المعجزة ، ولا يمكن أنْ يؤمنوا بالرسول المبلّغ عن الله إلا إذا ثبت عندهم وجود الله ، ووجود الله ثابت في آيات الكون .

لذلك دائماً ما يعرض علينا الحق سبحانه آياته في الكون ، لكن يعرضها متفرقة ، قلم يصبّها علينا صبّاً ، إنما ياتي بالآية ثم يُردفها

## سيونة الترفيز

#### O1/079DC+CC+CC+CC+CC+C

بما حدث منهم من التكذيب والنكران ، فيأتى بالآية ونتيجلتها منهم ، ذلك ليكرر الإعذار لهم في أنه لم يعدد لهم عُدُر في ألاً يؤمنوا .

فَلْحَظْ هَذَا التَّكَرَارِ فِي قُولُهُ سَلِحَانُهُ : ﴿ وَمِنْ آَيَاتِهُ أَنْ يُرْسُلُ الرِّيَاحُ مُبْشُرَاتُ وَلِيُدْيِقَكُم مِّن رُّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِى الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَصْلُهُ وَلَمُلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ [1] ﴾

ثم يذكر أن هذه الآيات لم تُجد معهم : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ رُسُلًا إِلَى قُوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أُجُّرُمُوا وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمَنِينَ ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا مِنَ اللَّذِينَ أَجُّرُمُوا وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمَنِينَ ﴿ وَإِلَاهِمَ ﴾

ثم يسوق آية أخرى :

﴿ اللّٰهُ الَّذِي يُرْسَلُ الرِّيَاحَ فَتَثْيِرُ مَنَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجَعَّلُهُ كَسُفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خلاله فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُتَزِّلُ عَلَيْهِم مِن قَبِّلهِ لَمُلْسِينَ ﴿ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَت اللّٰهَ كَيْفَ يُحْيِى الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا إِنْ ذَلِكَ لَمُحْيِى الْمُوتَىٰ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْ قَدِيرٌ ۞ ﴾

[ادوم]

ثم يذكر سبحانه ما كان مثهم بعد كلّ هذه الآيات : ﴿ وَلَئِنْ أَرْسُلْنَا رِيحًا فَرَاّوَهُ مُصَفّرًا لَطَلُوا مِنْ بَعْدهِ يَكْفُرُونَ ۞ ﴾ [الدوم]

وهكذا يذكر الحق سبحانه الآية ، ويُتبعها بما حدث منهم من نكران ، ويكررها حتى لا تبقى لهم حجة للكفر ، ثم تاتى هذه الآية : ﴿ وَيَوْمُ نَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِنُوا غَيْر سَاعَةً ،. ② ﴾ [الروم] لتقول لهم : إنَّ كنتم قدد كذَّبتم بكل هذه الآيات ، فسستاتيكم آية لا تستطيعون تكذيبها هي القيامة .

#### 00+00+00+00+00+00+0\\aller

وعجميب أنْ يُقسموا بالله في الآخرة ما لبثوا غمير ساعة ، وقد كفروا به سبحانه في الدنيا .

وفى الآية جناس تام بين كلمة الساعة الأولى ، والساعة الثانية ، فاللفظ واحد لكن المعنى مختلف ﴿ وَيَرْمُ تَقُومُ السَّاعَةُ .. ( ( ) [الروم] أى : القيامة ﴿ يُفْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبُعُوا غَيْرَ سَاعَةً .. ( ) [الروم] أى : من الوقت . ومن ذلك قول الشاعر :

رَحلْتُ عَنِ الديارِ لكُمْ أَسِيرً وقَلْبِي قِي محبتِكُمْ أَسِيرً أي : مأسور

ولى أنا وزميلى الدكتور محمد عبد المنعم خفاجة \_ أطال الله بقاءه \_ قصـة مع الجناس ، قـفى إحدى حـصص البلاغـة ، قال الاسـتاذ : لا يوجد فـى القرآن جناس تام إلا فى هذه الآية بين سـاعة وسـاعة ، لكن يوجد فيه جناس ناقص ، فرفع الدكتور محمد أصـبعه وقال : يا أستاذ أنا لا أحب أنْ يُقال : فى القرآن شـىء ناقص .

فضحك الشيخ منه وقال له : إنن مانا نقول ؟ وقد قسم أهل البلاغية الجناس إلى تام وناقص : الأول تتقق فيه الكلمتان في عدد الحروف وترتيبها وشكلها ، فإن اختلف من ذلك شيء فالجناس بينهما ناقص ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَيْلُّ لَكُلُ هُمْزُهُ لُمْزَةً لَمُزَةً إِلَهُ الْحَرَف الأول . فبين هُمزة ولمزة جناس ناقص ؛ لأنهما اختلفا في الحرف الأول .

أذكر أن الشعيخ أشار إلى وقال : ما رأيك فعيما يقول صاحبك ؟ فقلت : نسميه جناس كُل ، وجناس بعض ، يعنى : تتقق الكلمتان في كل الصروف أو في بعضها ، ويذلك لا نقول في القرآن : جناس ناقص .

فقولهم ﴿ مَا لَبِنُوا غَيْرُ سَاعَة .. ( (الروم ] أي : الساعة الزمنية التي نعرفها ، والزمن له مقاييس : ثانية ، ودقيقة ، وساعة ، ويوم ، وأسيوع ، وشهير ، وسنة ، وقرن ، ودهر ، وهم يقصدون الساعة الزمنية المعروفة لنا .

إذن : فهم يُقلُون مدة مُكْتهم في الدنيا أو في القبور لما فاجأتهم القيامة ، وقد أخبرناهم وهم في سَعَة الدنيا أن متاع الدنيا قليل ، وأنها قصيرة وإلى زوال ، فلم يُصدقوا والآن يقولون : إنها كانت مجرد ساعة ، ولم يقولوا حتى شهر أو سنة ، فكيف تستقل ما سبق أن استكثرته ، وظننت أنك خالد فيه حتى قلت ﴿ مَا هِي إِلا حَيَاتُنا اللَّنْيَا نَمُونُ وَنَحْيا وَمَا يُهْلُكُنا إِلا الدُهْرُ .. (ق) ﴾ [اجائية]

فقى الدنيا كذَّبتم وانكرتم ، ولم تستجيبوا لداعى الإيمان ، أما الأن فى الآخرة فسوف تستجيبون استجابة مصحوبة بحمده تعالى ، كما قال سبحانه : ﴿ يَوْمُ يَدْعُرُكُم فَتَسْجِيبُونَ بِحَمْده .. (3) ﴾ [الإسراء] الى : تقولون الحمد شه والإنسان لا يحمد إلا على شيء محبوب .

ثم يقول سبحانه : ﴿ كَذَلَكُ .. ( ( ) ( ) الروم الى : كهذا الكثب ﴿ كَالُولُ مَا أَوْلُ الْكُوْمُ الروم الله الكثب أَوْلُ الْكَادُ الله الله الله الله الله الكثب إقتاً ؛ لأن الكاذب يخبر بقضية تخالف الواقع ، فياتى بها على غير وجهها ، أو يُوجِدها وهي غير موجودة ، أو بنكر وجودها .

ومنه قول م تعالى : ﴿ وَالْمُؤْتَفَكَةَ أَهْرَىٰ ﴿ وَالْمُؤْتَفَكَةَ أَهْرَىٰ ﴿ وَالنَّجِمِ ] وهي القرى التي قليها الله ، فجعل عاليها سافلها .

فقوله ﴿ كَذَلُكَ .. ( ﴿ إِن ﴾ [الروم] أي : كهذا الإقك كانوا يُؤْفكون ، يعذى : يكذّبون الرسل في الحقائق التي جاءوا بها من قبل ربهم ،

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَيَ ثُتُمُ فِي كَنْفِ اللَّهِ عَلَى الْمُتَّمِ فِي كَنْفِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَكَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَكَنْفِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّذَاءُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْأَالِمُ الللْمُلِي الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُل

قال هنا ﴿ الْعَلْمُ وَالْإِيمَانَ .. (23 ﴾ [الروم] قبهل العلم يناقى الإيمان ؟ لا ، لكن هناك فَرق بينهما ، قالعلم كسب ، والإيمان انت تؤمن بالله وإنْ لم تَرَه - إذن : شيء أنت تراه وتعلمه ، وشيء يخبرك به غيرك بانه رآه ، فآمنت بصدقه فصدَّقْتَه ، فهناك تصديق للعلم وتصديق للإيمان ؛ لذلك بائماً يُقال : الإيمان للعبيبية عنك ، أما حين يقوى إيمانك ، ويَقُوى يقينك يصير الغيب كالمشاهد بالنسبة لك .

وقد أوضحنا هذه المسألة في الكلام عن قوله تعالى في خطابه لنبيه محمد على ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ٢٠﴾ [النيل]

فقال : ألم تُرَ مع أن النبي ﷺ وُلد عام القبيل ، ولم يتسنَ له رؤية هذه الحادثة ، قالوا : لأن إخبار الله له أصدق من رؤيته بعينه .

فقوله : ﴿ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانُ .. ( ( ) ) [الروم] لأن العلم تأخذه أنت بالاستنباط والادلة .... الخ ، أو تأخذه ممن يخبرك وتُصدِّقه فيما أخبر ، لذلك النبى الله لما سأل الصحابي ( ) : « كيف أصبحت ، ؟ قال : أصبحت مؤمناً حقاً ، قال : « لكل حق حقيقة ، فما حقيقة إمانك » ؟

 <sup>(</sup>۱) هو : الحارث بن عالك الانصارى . ذكره ابن حـجر المسقـلاني في « الإصابة في تعييز المحـاية » ( ۲۴۳/۱ ) و عزا الجديث لابن المبارك في الزهد .

يعنى : ما مدلول هذه الكلمة التي قلتها ؟

فقال الصحابى : عزفتُ نفسى عن الدنيا ، فاستوى عندى ذهبها ، ومدرها<sup>(۱)</sup> ، وكأنى أنظر إلى أهل الجنة فى الجنة ينبعُمون ، وإلى أهل النار فى النار يُعدِّبون - يريد أن يقول لرسول الله : لقد أصبحتُ وكأنى أرى ما أخبرتنا به - فقال له رسول الله : « عرقتَ فالزم " " -

لكن ، من هم الذين اوتوا العلم ؟ هم الملائكة الذين عاصروا كل شيء ، لأنهم لا يحوتون ، أو الأنبياء لأن الذي أرسلهم أخيره ، أو المؤمنون لأنهم صدّقوا الرسول فيما أخير به .

وقال ﴿ أُرتُوا الْعِلْمِ .. ① ﴾ [الروم] ولم يقل : علموا ، كان العلم ليس كَسَّباً ، إنما إيتاء من عالم أعلم منك يعطيك ، فإنْ قُلتَ : أليس للعلماء دور في الاستدلال والنظر في الادلة ؟ نقول : نعم ، لكن مَنْ نصب لهم هذه الأدلة ؟ إذن : فالعلم عطاء من الله .

ثم يقول سبحانه : ﴿ لَقَدْ لَبَخْتُمْ فِي كَتَابِ اللّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثُ .. 

( ) الدوم] يعنى : مسالة مرسومة ومنضبطة في اللوح المحفوظ إلى يوم البعث ﴿ فَهَلَـٰذَا يَوْمُ الْبُعْثِ .. ( ) ﴾ [الدوم] الذي كنتم تكذبون به ، أما الآن فلا بُدُ أَنْ تُصدِّقوا فقد جاءكم شيء لا تقدرون على تكذيبه : لانه أصبح واقعا ومن مصلحتكم أنَّ يقبل عذركم ، لكن لن يقبل منكم ، ولن نسمع لكم كلاماً لاننا قدمنا الإعذار سابقاً .

وقوله شعالى : ﴿ وَلَنْ كِنُّكُمْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [الدرم] في أول

 <sup>(</sup>١) المحدر : قبل الطين اليابس . وقبل : الطين العلك الذي لا رمل لهيه . [ لسان العرب ح عادة : عدر ] .

 <sup>(</sup>Y) أورده الجيئمي في مجمع الزوائد ( ۵۷/۱ ) وعزاه الطبراني في الكبير من حديث الحارف.
 ابن حالك الاتصاري .

#### 00+00+000+00+00+0\\\\${!0

الآية قبال : ﴿ أُوتُوا الْعَلْمَ . . ( الله ) والدوم] فنسب العلم إلى الله ، امنا هنا فنسبه إليهم ؛ لأن الله تعالى نصب لهم الآدلة فلم ياخذوا منهنا شيئا ، ونصب لهم الحجج والبراهين والآيات ففقلوا عنها ، إذن : لم ياخذوا من الدلائل والحجج ما يُوصلُهم إلى العلم .

ثم يقول الحق سبحانه :



قرله ﴿ فَهُومُمُنُهُ .. ﴿ ﴿ إلرهم إلى : يوم قيام السماعة ﴿ لاَ يَنفَعُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْدُرتُهُمُ وَلا هُمْ يُستَعْبُونَ ﴿ ﴾ [الروم] أى : لا يقبل منهم عذر ، ومعنى ﴿ ظُلُمُوا .. ﴿ ﴾ [الروم] أى : ظلموا أنفسهم ، والظالم يلجأ إلى الظلم ؛ لانه يريد أنْ يأخذ من الغير ما عجزتُ حركته هو عن إدراكه .

فانظلم أنْ تأخذ نتيجة عرق غيرك لتحوله إلى دم فيك ، لكن دمك إنْ لم يكُنْ من عَرَقك فهو دم فاسد عليك ، ولا تأتى منه أيناً حركة إجابة فى الوجود لا بدُّ أن تكون نتيجته حركات شر ؛ لانه دم حرام ، فكيف بتحرك فى سبيل الحلال ؟

#### شوكة الزرمين

#### 

الرجل يطيل السفر ، أشعث أغبر ثم يمد يدي إلى السماء : يا رب يا رب ، ومطعمه من حرام ، ومشربه من حرام ، فأنَّى يُستجاب له "(١).

إذن : كيف يُستجاب لنا وأبعاضنا كلها غير أهل لمناجاة الله بالدعاء ؟

ولا يقف الأمر عند عدم قبول العدر ، إنما ﴿ ولا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (ك) ﴾ [الروم] العتباب : حوار بلطف ودلال بين اثنين في اصر أغضب أحدهما ، وكان من المظنون ألاً يكون ، ويجب أن يعرض عليه ليصفي نفسه منه ، كان يمر عليك صديق فالا يسلم عليك فتغضب منه ، فإنْ كنت حريصا على مودته تقابله وتقول : والله أنا في نفسى شيء منك ، لانك صررت قلم تسلم علي يوم كذا ، فيقول لك : والله كنت مشغولاً بكذا وكذا ولم أرك ، فيزيل هذا العدر ما في نفسك عن صاحك .

ونقول : عتب قلان على فلان فاعتبه أى : آزال عتابه ؛ لذلك يقولون : ويبقى الود ما بقى العتاب ، ويقول الشاعر :

أمَّا العِتَابُ فبالاحبَّة أخْلَق والحُبُّ يَصلُح بالعِتَابِ ويصدُقُ

والهمزة في أعتب تسمى همزة الإزالة ، ومنها قول الشاعر :

أُرِيدُ سُلُوَّكُم \_ أَى بعقلى \_ والقَلْبُ يَأْبَى الْعَتْبِكُم وملءُ النَّفْسِ عَنْبِى ومنه ما جاء في مناجاة النبي ﷺ لربه يوم الطائف بعد أن لقى منهم ما لَقى ، حتى لجا إلى حائط ، وأخذ يناجى ربه : " ربُّ إلى مَنْ

 <sup>(</sup>۱) آخرجه أحمد في مستده ( ۲۲۸/۲ ) . وكنا مسلم في صحيحه ( ۱۰۱۵ ) . والدارمي في سننه ( ۲۰۰/۲ ) من حديث أبي هريرة رضيي الله عنه .

## مينورة الزومزا

#### 00+00+00+00+00+00+0\n<sub>0</sub>130

تكلنى ، إلى بعيد يتجهمنى (أ، ، أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إنْ لم يكُنُ بِكُ على على على .. إلى أنْ بِكُ على غضب في لا أبالى ، وليكن عياضيتك هي أوسع لى .. إلى أنْ يقول: لك العُتْبِي حتى ترضى ، (أ) .

یعنی : یا رب إنْ کثبتَ غضبتَ للشیء بدر منی ، قبانا ارید أن ازیل عنابك علیً ،

ومن هصرة الإزالة قولنا : أعجمت الكلمة أى : أزلْتُ عُجُمعتها وخفاءها ، وأوضحت معناها ، ومن ذلك نُسمّى المعجم لأنه يزيل خفاء الكلمات ويُبيّنها .

وتقرأ في ذلك قوله تعالى : ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَّةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا .: (1) ﴾ [4] أى : أقرب أنْ أزيل خفاءها بالآيات والعلامات .

 <sup>(</sup>١) جهمه : استقبله بوجه كريه . أي : يلتشني بالفلظة والوجه الكريه . ورجل جهم الوجه أي :
 كام الوجه . [ لسان العرب - مادة : جهم ] .

<sup>(</sup>٣) هذا الدعاء اورده ابن هشام في السيارة النبوية ( ٢٠/٣٤ )، وذلك أن أهل الطائف أغروا به ﷺ سفهادهم وهبيدهم يسبونه ويصبيحون به ، حتى اجتمع عليه الناس ، والجنوء احائط العتبة بن ربيعة وشبية بن ربيعة ، فلما اطمأن رسول الله ﷺ كما بهذا الدعاء .

<sup>(</sup>٣) وردت يُستعتبون بالبناء للمجهول في ثلاث مواضع :

<sup>- ﴿</sup> ثُمُّ لا يُؤْذَنُ لَلْنِينَ كَفَرُوا ولا هُمْ يُسْتَعْتُونَ ۞ ﴾ [النجل] .

<sup>- ﴿</sup> لَهُوْمُنِذُ إِذَّ يَنْفُعُ الَّذِينَ ظُلُمُوا مَدَّرِتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَمَّتُونَ (٢٦) ﴾ [الدوم] .

<sup>- ﴿</sup> فَالْمُومُ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتُونَ ۞ ﴾ [الجاشية] .

<sup>(</sup>٤) وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يُسْتَعْبُوا فَمَا هُمْ مِنْ ٱلْمُعْتِينِ ﴿ 1 ﴾ [قصلت] .

#### O11049O04O04O04O0+O

شفعاء يطلبون لهم ، لكن خَاب ظنهم في هذه وفي هذه .

فالمعنى ﴿وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتُونَ ۞﴾ [الروم] لا يجرق شفيع أنْ يقول لهم : استعتبوا ربكم ، واسالوه أنْ يعتبكم أى : يزيل العتاب عنكم .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ وَلَقَدْضَرَبْنَا الِلنَّاسِ فِ هَنَذَا ٱلْقُرْءَ انِ مِن كُلِّ مَثَلٍّ وَلَهِن جِنْمَتُهُم بِعَايَةٍ لَيَّقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كُلِّ مَثَلٍّ وَلَهِن جِنْمَتُهُم بِعَايَةٍ لَيَّقُولَنَّ ٱلَّذِينَ

وهذه الآية تعنى أننا لم نترك معذرة لاحد ممن كنفروا برسلهم ؛ لاننا جئنا لهم بأمشال متعددة وألوان شنتى من الأدلة المنساهدة ليستدلوا بها على غير المشاهد لياخذوا من مرائيهم ومن حواسهم دليلاً على ما غاب عنهم .

قصين يريد سبحانه أن يقنعهم بأن يؤمنوا بإله واحد لا شريك له يضرب لهم هذا المثلُلُ من واقع حياتهم : ﴿ صُوبُ اللهُ مَشَلاً رُجُلاً فِيهِ شُركاءُ مُتشاكسُونُ وَرَجُلاً سَلمًا لَرَجَلِ هَلْ يَسْتُونِاتُ مَثلاً . . (١٤) ﴾ [الزمر]

هل يستوى عبد لسيد واحد مع عبد لعدة اسمياد يتجاذبونه ، إنْ أرضني واحداً أسخط الآخرين ؟

ثم يُقرِّب المسسالة بمثل من الانفس ، وليس شيء أقدرب إلى الإنسان من نفسه ، فيقول الحق سيحانه وتعالى : ﴿ صَرَبَ لَكُم مَّفُلاً مَنْ أَنفُسِكُمْ هَلَ لَكُم مِنْ مَا مَلَكَتُ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُوكَاء فِي مَا وَزَقَّنَاكُمُ فَيْ مَوْكَاء فِي مَا وَزَقَّنَاكُمُ فَأَنفُمْ فِيهِ مَوْدُولًا لَقَوْمٍ لَالْإِلَاكِ لِقُومٍ فَا تُعَدِّمُ كَنْ لِلْكَ لَقُومٍ لَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

# المروع التعاديد التع

والمعنى : إذا كنتم لا تقبلون أن يشارككم مواليكم فيما رزقكم الله ، فتكونون فى هذا الرزق سواء ، فكيف تقبلون الشركة فى حق الله تعالى ؟

وحين يريد الحق سبحانه أنْ يبطل شرْكهم وعبادتهم للآلهة يضرب لهم هذا المثل هإنَّ اللّذي تُدُعُون من دُون الله لُن يَحْلُقُوا ذَبابًا ولَو الله لُن يَحْلُقُوا ذَبابًا ولَو الله لُن يَحْلُقُوا ذَبابًا ولَو اجْتَمِعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَقَلُوهُ مِنْهُ صَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (٣٧) ﴾

والمثل يعنى أنْ تُشبّه شيئا بشىء ، وتلحق خفيا بجلى ، لتوضحه وليستقر فى ذهنا السامع ، كأن تشبه شخصا غير معروف بشخص معروف ، ويُسمَى هذا : مثل أو مثل ، نقول : فلان مثل فلان .

أما المثل فقول من حكيم شاع على الألسنة ، وتناقله الناس كلما جاءت مناسبته ، وسيق أنْ مثّلنا لذلك بالملك الذي أرسل امرأة تنطب له أم إياس بنت عوف بن محلم الشيباني ، وكان اسمها (عصام) ، فلما عادت من المهمة بادرها بقوله : ما وراءك يا عصام ؟ فحمارت مثلاً يُقال في مثل هذه المناسبة مع أنه قيل في حادثة مخصوصة .

والمثل يقال كما هو ، لا نغير ضيه شيئًا ، فنقول : ما وراءك يا عصام للمذكر وللمؤنث ، وللمفرد وللمثنى وللجمع .

ومن ذلك نُشبّه الكريم بحاتم ، والشهاع بعنترة .. الخ لأن حاتماً الطائى صار محضرب المثل فى الكرم ، وعنترة فى الشجاعة ، وفى المثال تقول لمن يواجه بمَنْ هو أقوى منه : إنْ كنت ريحاً فقد لاقيت إعصاراً ، ونقول لمن لم يُعدَ للأمر عُدّته : قبل الرماء تُعلا الكنائن .

#### @//aifa=0+00+00+00+00+0

إذن : المثل قول شبه مضربه الآن بمورده سابقاً لأن المورد كان قوياً وموجزاً لذلك حُفظ وتناقلته الالسنة .

والقرآن يسير على أسلوب العرب وطريقتهم فى التعبير وتوضيح المعنى بالامثال حتى يضرب المثل بالبعوضة ، والبعض يانف أن يضرب القرآن بجلاله وعظمته مثلاً بالبعوضة ، وهو لا يعلم أن الشيقول : ﴿إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا .. [البقرة]

وليس معنى : ﴿ فَمَا فَوْقَهَا .. ( ) [البقرة ] اى : فى الكبّر كما يظن البعض ، فيقولون : لماذا يقول فما فوقها وهو من باب أولى ، لكن المراد ما فوقها فى الصّغر وفيما تستنكرونه من الضائة ، كالكائنات الدقيقة والفيروسات .. الخ .

لكن ، لمانا يضرب الله الأمشال للناس ؟ قالوا : لأن الإنسان له حواس متعددة ، فهو يرى ويسمع ويشم ويتذوق ويلمس .. الخ ، ولو تأملت كل هذه الحواس لوجدت أن الصق شيء بالحس أن يضرب ؛ لذلك حين تريد أنْ تُوقظ شخصاً من النوم فقد لا يسمع نداءك فتذهب إليه وتهزه كانك تضربه فيقوم .

إِذْنَ : فالضَّرِبِ هُو الأَثْرِ الذِي لا يَتَخَلَفُ مِدلُولَهُ أَبِداً ، وَمَنْ ذَلْكُ قُولُهُ تَعَلَى : ﴿ وَآخُرُونَ يُصَّرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّغُونَ مِن فَضُلِ اللهِ .. (\*\*) ﴿ [الدَبْل] أَى : يُؤثرون فيها تأثيراً واضْحاً كالصَرِث مثلاً ، وَهُو أَشْبِهُ مَا يَكُونَ بالضَّرِبِ .

والضرب لا يكون ضرباً يؤدى مهمة وله أثر إلا إذا كان بحيث يُؤلم المضروب ، ولا يُوجع الضارب ، وإلا فقد تضرب شيئاً بقوة فتؤلمك يدك ، فكأنك ضربت نفسك . وهذا المعنى فَطن إليه الشاعر ،

## CC+CC+CC+CC+CC+C/\;;.C

فقال للذين لا يؤمنون بقدر الله :

أيًا هَازِئًا مِن صَنُّرُفِ القَدَرِ بِنَفِسِكَ تَعِنْفِ لاَ بِالقَدِرُ وَيَا ضَارِياً صَذْرةً بِالعِصَا ضَرِيثَ العَصاءَ أَمْ ضَرِبْتُ الحَجَرُ

فالحق سبحانه يضرب المثل ليُشعركم به ، وتُحسون به حسّ الالم من الضرب ، فإذا لم يحسّ الإنسان بضرب المثل فهو كالذى لا يحسّ بالضرب الحقيقى المادى ، وهذا والعياذ بالله عديم الإحساس أو مشلول الحسّ .

مَالَمَعَتَى : ﴿ وَلَقَدُ ضَرِبُنَا لِلنَّاسِ فِي هَنَا الْقُرِّانِ مِن كُلِّ مَثَلِ . . ( ٠٠٠ ﴾ [قروم] يعنى : أتيناهم بأمثالُ ودلائل لا يمكن لاَحد إلا أنُّ يستقبلها كما يستقبل الضرب : لأن الضرب آخر مرحلة من مراحل الإدراك .

وسبق أنْ قلنا : إن الحق سيحانه ضرب المثل لنفسه سيحانه فى قوله : ﴿ اللّٰهُ نُورُ السَّمَسُواتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةً فِيهَا مِصْبَاحٌ ...
[النود]

والمثل هنا ليس لنوره تعالى كما يظن البعض ، إنما مَثَلٌ لتنويره للكون الواسع ، وهـو سبحانه يُنورك حسنيا بالشمس وبالقصر وبالنجوم ، ويُنورك معنويا بالعنهج وبالقيم .

ففائدة النور الحسبى أن يزيل الظلمة ، وأنْ تسير على هدى وعلى بصيرة فتسلم خطاك واتجاهك من أنْ تحطم ما هو أقل منك أو يحطمك ما هو أقوى منك ، والمحصلة ألاً تضر الأضعف منك ، والاً يضرك الأقوى منك .

كذلك النور المعنوى ، وهو نور القيم والمنهج يمنعك أنْ تضرر غيرك ، ويمنع غيرك أنْ يضرك ، وكما ينجيك النور الحسى من

#### سيفكؤ الترميرا

#### 01/10/20+00+00+00+00+0

المعاطب الحسية كذلك ينجيك نور القيم من المعاطب المعنوية .

لذلك يقول سبحانه بعد أن ضرب لنا هذا المثل: ﴿ فُورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهُدُى اللّٰهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ويَصَرّبُ اللّٰهُ الأَمْثَالُ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ عَلْمُ اللّٰهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ويَصَرّبُ اللّٰهُ الأَمْثَالُ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ

[النّور]

وسبق أنَّ ذكرنا ما كان من مدح أبى تمام (الكلفاء الخلفاء : إقدامُ عَمرو في سَمَاحة حَاتم في حلَّم أحْنَفَ في ذَكَاء إياس اقدامُ عَمرو في سَمَاحة حَاتم في حلَّم أحْنَفَ في ذَكَاء إياس فقال أحد حُسُّاده على مكانته من الخليفة : أنشبه الخليفة بأجلاف

العرب ؟ فأطرق هنيهة ، ثم أكمل على نفس الورن والقافية :

لاَ تُنكِروا ضربي لَهُ مَنْ دُونَه مثلاً شَرُوداً في النَّدَى والبَاسِ (") فاشُّ قَدْ ضربَ الاقلِّ لِنُورهِ مَثَلاً من المشْكَاةِ والنبراسِ (")

الأعجب من هذا أنهم أخذوا الورقة التي معه ، فلم يجدوا فيها هذين البيتين ، وهذا يعنى أنه ارتجلهما لتره ، وقد قلت : والله لو وجدوا هذه الابيات مُعدة معه لما قلّل ذلك من شاته ، بل فيه دلالة على ذكاته واحتياطه لأمره وترقعه لما قد يقوله الحساد والحاقدون عليه .

لكن لم تُجد هذه الأمثال ولم ينتفعوا بها ، وليت الأمر ينتهى عند هذا الحد بل : ﴿ وَلَسُ جَسْبَهُم مِآيةً .. (20 ﴾ [الرم] أى : جديدة ﴿ لَيْقُولُنَّ اللَّهِ لَا كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاًّ مُنظُّونٌ ( 20 ﴾ [الرم] فيتهمون الرسل

 <sup>(</sup>۱) هو: حبیب بن آوس الطاشی ، ولید بقیریة من قبری الشام ( ۱۸۰ هـ ) ، نشبأ نشباة متواضعة حیث کان یعمل صبیا لحات ، توفی ۲۲۱ هـ عن ۵۱ عام) .

 <sup>(</sup>٢) المثل الشرود: الضارج عن المألوف والعادة . والندى : السخاء والكرم ، والباس : القوة والحرب .

 <sup>(</sup>٣) النبراس : المصباح والسراج ، والمشكاة : كُونة في جدار البيت ليست بنافذة وتعرف في قرانا ب « الطاقة » مع نطق القاف همزة .

#### سورة الترمزا

#### 

في بلاغهم عن الله بأنهم أهل باطل وكذب .

والحق سيحانه يحتج على الناس فى أنه لم يُجبهم إلى الآيات التى اقترحوها ؟ لأن السوابق مع الأمم التى كنتبت الرسل تؤيد ذلك ، فقد كانوا يطلبون الآيات ، فيجيبهم الله إلى ما طلبوا ، فما يزدادون إلا تكذيباً.

لذلك يقول سبحانه : ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ تُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الأَوْلُونَ .. ( ﴿ ﴾ [الإسراء]

فالأمر لا يتعدى كونهم يريدون إطالة الإجراءات وامتداد الوقت فى جدل لا يجدى ، ثم إن فى إجابتهم إلى ما طلبوا رغم تكذيبهم بالآيات السابقة احتراماً لعدم إيمانهم ، ودليلاً على أن الآيات السابقة كانت غير كافية ، بدليل أنه جاءهم بآية أخرى ، إنن : قعدم مجىء الآيات يعنى أن الآيات السابقة كانت كافية للإيمان لكنهم لم يؤمنوا ؛ لذلك لن نجيبهم فى طلب آيات أخرى جديدة .

وهذه القنصية وأضحة فني جدل إبراهيم - عليه السلام - مع النمروذ في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْبِي وَأُمِيتُ .. [البقرة]

وعندها شعر إبراهيم عليه السلام بأن خُصَمَه يميل إلى الجدل والسفسطة ، وأنه يريد إطالة أمد الجدل ، ويريد تضييع الوقت في أخذ وردٌ ؛ لذلك أضرب عن هذه الحجمة - مع أن خُصمُه لا يميت ولا يحيى على الحقيقة - والجأه إلى حجة أخرى لا يستطيع منها فكاكا ، ولا يجد معها سبيلاً للمراوغة فقال :